

# العام الماري الم

تأكيفے الاعام! پيمحدمحتي بن أحمدب مُوسى بررالدِّي العيشي المذني نه ٥٥ ه

> تحقِ يَى أبيلك نذر خَالِدبن إبرًا هيم المصري

ستركنة التهاض للنشات والتوديع

مكتبة الرشد الريكاض



#### جميع الخقوق مَحفوظة

الطبعتمالشانيت PT ... - - 1871

#### مَكتَبة الرشِد للنَشِر والتوزيْح

الله المملكة العربية السعودية . الرياض ـ طريق الحجاز ص ب ۱۷۵۲۲ الرياض ۱۱٤٩٤ هاتف ۲۵۹۳٤۵۱ فاكس ١٨٦٢٧٥٤



- \* فرع مكة المكرمة: \_ هاتف ٥٥٨٥٤٠١ \_ ٥٥٨٢٥٠٦
- \* فرع المدينة المنورة: \_ شارع أبي ذر الغفاري \_ هاتف ٢٥٠٦٠٠
- \* فرع القصيم بريدة طريق المدينة \_ هاتف ٢٢٤٢٢١٤
- \* فرع أبه الله الملك فيصل هاتف ٢٣١٧٣٠٧
  - \* فرع الدمام: \_ شارع ابن خلدون \_ هاتف ٨٢٨٢١٥٧

شركة الرّب اض للنشر والتوزيع

صَ بع: ٣٣٦٠٠ المايف ١٤٥٨ - هَاتَفَ : ٧٧٦٢٠ وَ

#### مُعَنَّكُمْنَ

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهدُ أن محمدًا عبدهُ ورسولُهُ ﴿ يَا أَيُّهَا أَيُّهَا أَنُّهُا أَنُّهُ أَنْهُا أَنُّهُا أَنْهُا لَا لِللَّهُ عَلَيْهُا أَنْهُا لِنْهُا أَنْهُا لَاللَّا أَنْهُا أَنْ أَنْهُا أَلْمُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْمُ أَنْ أَنْهُا أَنْهُا أَنْ أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْهُا أَنْهُا أَنْ أَنْ أَنْمُا أَنْهُا أَاللَّالِمُ أَنْ أَنْ أَنُوا أَنْ أَنْهُا أَلْمُ أَلْمُا أَنْهُا أ

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مُن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتْ مَنْ أَنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء ١].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا \* يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَـالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُـمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب ٧١،٧٠].

أما بعد فإن حير الحديث كتاب الله ، وخيرا لهدى هدى محمد على ، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (١) .

فالحمد لله – عز وحل – القائل في كتابه العزيز: ﴿فَاذَكُرُونِي أَذَكُرُكُم ﴾ (٢) ، والقائل سبحانه في الحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني . فإن ذكرني في نفسه ذكرته في ملإ خير منهم ... "(٣) .

فسبحان من أثاب على القليل بالكثير ، وأعطى على العمل اليسير الجزاء العظيم .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر تخریجه برقم (۲۰۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة البقرة (۱۵۲).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أبى هريرة .

وصلى الله وسلم على نبينا القائل: "ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ وأزكاها عند مليككم؟ وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من أن تلقوا علوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلمى يَـا رسـول الله. قـال: ذكر الله"(١).

فأى منزلة أعظم من هذه المنزلة ؟ وأى عمل أزكى من ذكر الله ؟ ولما كان للذكر من الفضل العظيم ماله ، شرع الله على لسان نبيه من الأذكار ما يجعل المسلم مرتبطا بربه ليل نهار ، وعلى مدار الأزمان والأعمار: في يومه وليلته ، وقيامه واستيقاظه ، وأكله وشربه ، وذهابه وأوبه ، وغير ذلك مما يجعله وثيق الصلة بربه ، فلا يغفل عن ذكره ، فتضعف الشهوات ، وتسموا النفس ، وتهفوا إلى طاعة ربها ، فتنال بذلك رضاه وثوابه في الدنيا والآخرة .

ولما كان للذكر هذه المنزلة العظيمة اعتنى العلماء به قديما وحديثا ، فمنهم من أفرده بمصنفات خاصة كالنسائى وابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" لهما ، ومنهم من أدخله فى جملة مصنفاته كالبخارى ومسلم وغيرهما ، وكان من العلماء الأجلاء الذين أفردوه بمصنف خاص هو شيخ الإسلام ابن تيمية ، الذى أفرده فى "الكلم الطيب" ثم قام العلامة البدر العينى بشرحه شرحا وافيا فى "العلم الهيب فى شرح الكلم الطيب" ، وقد أو دعه مؤلفه من الفوائد والفرائد ما تقر به أعين الناظرين فيه ، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ، ونسأل الله - سبحانه - أن ينفع به المسلمين ، اللهم آمين .

انظر الحديث رقم (١).

### بليم الحج المياع

#### 🛬 ترجمة بدر الدين العيني 🗥 🛬

#### اسمه وكنيته :

هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود العينت ابى الحلبى الأصل ، العنتابي المولد ، ثم القاهرى الحنفى المعروف بالعينى أبو الثناء ابن الشهاب ، أبو محمد ، بدر الدين .

#### مولده:

ولد في درب كيكين في السابع عشر من رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمائة من الهجرة ، الموافق سنة إحدى وستين وثلاثمائة وألف من الميلاد .

#### نشأته العلمية ورحلته في طلب العلم ووظائفه:

ولد - رحمه الله تعالى - فى درب كيكين، ونشأ بعينتاب، وقرأ القرآن، ولازم الشيخ محمد الراعى بن الزاهد ابن أحد الآخذين عن الركن قاضى قرم وأكمل الدين ونظرائهما فى الصرف والعربية والمنطق وغيره، وكذا أخذ الصرف والفرائض السراجية وغيرهما عن البدر ومحمود بن أحمد العينتابي الواعظ. وقرأ المفصل فى النحو والتوضيح مع متنه التنقيح على الأثير جبريل بن صالح البغدادى تلميذ التفتازاني، والمصباح فى النحو على خير الدين القصير وسمع ضوء المصباح على ذى النون، وقرأ على الحسام الرهاوى مصنفه البحار الزاحرة فى المذاهب

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في "الضوء اللامع (۱۱/۱۳۱-۱۳۵)، البدر الطالع (۲۹٤/۲-۲۹۰)، شذرات النظب (۲۸۷/۲-۲۷۸)، نظم العقیان (۱۷۵-۱۷۵)، بغیة الوعاة (۲۸۷/۲-۲۷۸)، حسن المجاضرة (۲/۰۷۱)، معجم المؤلفین (۱۸/۱)، الأعلام للزركلي (۱۲۳/۷).

الأربعة ، ولازم في المعاني والبيان والكشاف وغيرهما الفقيه عيسي بن الخاص بن محمود السرماوي تلميذ الطيبي والجاربردي، وبرع في هذه العلوم، وناب عن أبيه في قضاء بلده، وارتحل إلى حلب في سنة ثلاث وتمانين وسبعمائة ، فقرأ على الجمال يوسف بن موسى الملطى البزدوي، وسمع عليه في الهداية وفي الأخسيكتي، وأخذ عن حيدر الرومي، شارح الفرائـض السراجية ، ثم عاد إلى بلده ، و لم يلبث أن مات والده فارتحل أيضا ، فأخذ عن الولى البهستي ببهستا، وعلاء الدين بكختا، والبدر الكشافي بملطية، ثم رجع إلى بلده، ثم حج ودخل دمشق، وزار بيت المقملس، فلقى فيه العلاء أحمد بن محمد السيرافي الحنفي، فلازمه، واستقدمه معه إلى القاهرة في سنة تسع وثمانين وسبعمائة ، ولازمه في الفقه وأصولـــه والمعــاني والبيان وغيرها ، وأخذ محاسن الإصلاح عن مؤلفه البلقيني ، وسمع على العسقلاني الشاطبية ، وعلى الزين العراقي صحيح مسلم، والإلمام لابن دقيق العيد، وقرأ على التقي الدجوي الكتب الستة ، ومسند عبد بن حميد ، ومسند الدرامي ، وقريب الثلث الأول من مسند أحمــد ، وعلى القطب عبد الكريم حفيد الحافظ القطب الحلبي بعض المعاجم الثلاثة للطبراني، وعلى الشرف بن الكويك الشفا، وعلى تغرى برمش شرح معاني الآثار للطحاوي، وفي غضون هذا دخل دمشق، فقرأ بها بعضا من أول البخاري على النجم بن الكشك الحنفي، عن الحجار - وكان حنفيا - ، عن ابن الزبيدي الحنفي ، وقرأ مسند أبي حنيفة ، للحارثي على الشرف بن الكويك، و لم يزل في خدمة البرقوقية حتى مات شيخها العلاء، فأخرجه جركس الخليلي أمير آخور منها ، بل رام إبعاده عن القاهرة أصلا ، مشيا مع بعض حسدة الفقهاء ، فكفه السراج البلقيني ، ثم بعد يسير توجه إلى بلاده ، ثم عاد وهو فقيه مشهور ، ثم حج سنة تسع وتسعين وسبعمائة ، فلما مات الظاهر برقوق سُعِيَ له في حسبة القاهرة ، فاستقر فيها في مستهل ذي الحجة سنة إحدى وثمانمائة ، ثم انفصل عنها قبل تمام شهر بالجمال الطنبدي ابن عرب، وتكررت ولايته لها، وكان في مباشرته لها يعزر من يخالف أمره بأخذ بضاعته غالبا ، وإطعامها الفقراء والمحابيس ، وكذا ولى في الأيام الناصرية عدة تداريس ، ووظائف دينية ، كتدريس الفقه بالمحمودية ، ونظر الأحباس ، ثم انفصل عنها ، وأعيد إليها في أيام المؤيد، وقرره في تدريس الحديث في المؤيدية أول ما فتحت، ولما استقر الظاهر ططر زاد في

إكرامه لسبق صحبته معه ، بل تزايد اختصاصه بعد بالأشراف حتى كان يسامره ، ويقرأ له التاريخ الذي جمعه باللغة العربية ، ثم يفسره له بالتركية ، لتقدمه في اللغتين ، ويعلمه أمور الدين ، وعرض عليه النظر على أوقاف الأشراف فأبي ، و لم يزل يترقى عنده إلى أن عينه لقضاء الحنفية ، وولاه إياها مسؤولا على حين غفلة في ربيع الآخر سنة تسع وعشرين وثمانمائة ، ومات الأشراف وهو قاض ، ثم صرف بالسعد بن الديرى سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة ، ولزم بيته مقبلا على الجمع والتصنيف ، مستمرا على تدريس الحديث بالمؤيدية ونظر الأحباس حتى مات ، غير أنه عزل عن الأحباس بالعلاء بن أقبرس سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة ، و لم يجتمع القضاء والحسبة ونظر الأحباس في آن واحد لأحد قبله ظنا .

#### \* مكانته العلمية:

كان - رحمه الله - إماما عالما ، علامة ، فقيها ، أصوليا ، مفسرا ، محدثا ، مؤرحا ، لغويا ، نحويا ، عارفا بالصرف والعربية ، حافظا للتاريخ واللغة ، مشاركا في الفنون ، ذا نظم ونثر ، لا يَمَلُّ من المطالعة والكتابة ، وكان كثير التصنيف ، وقد قيل أنه كتب الحاوى في ليلة ، وكذا "القدورى" في ليلة ، اشتهر اسمه ، وبَعُدَ صيتُه مع لطف العشرة والتواضع ، وعَمَّرَ مدرسة مجاورة لسكنه بالقرب من حامع الأزهر ، وكان يصرح بكراهة الصلاة في حامع الأزهر لكون واقفه رافضيا .

#### \* عقيدته :

كان - رحمه الله - على عقيدة السلف الصالح إلا في باب الأسماء والصفات ، ويبدو أنه تأثر - كغيره - بأهل عصره ومشايخه ، حيث كانوا يؤولون الأسماء والصفات ، وكانوا ينتهجون في مصر والشام الآمدي ينتهجون في ذلك منهج الأشاعرة القديم ، الذي نشره في مصر والشام الآمدي (المتوفى ١٣٦هـ) وأعقبهم الإيجي صاحب "المواقف" ، وكان معاصرا لشيخ الإسلام ابن تيمية ، وكتابه "المواقف" يعتبر تقنينا وتنظيما لفكر

الرازى ومدرسته ، وهو عمدة مذهب الأشاعرة قديما وحديثا ، ويظهر ذلك واضحًا جليًا عند كلامه على سفات الله وأسمائه ، كما في مقدمة الكتاب عند كلامه على "الرحمن الرحيم" ، وشرحه للحديث (رقم/ ٢) عند قول ه الحيل العوذ بكلمات الله التامة : من غضبه " ، وشرحه لحديث نزول العلى العظيم ، وهو برقم (٥٠) ، ومما يؤكد أنه - رحمه الله - كان متأثرًا بأهل عصره وشيوخه في هذه التأويلات ، لا متبنيها ولا داعيا إليها ، أنه يأتى عند حديث السفر (رقم/ ١٧٠) وفيه " ... أنت الصاحب في السفر ، وإلحليفة في الأهل ... " فيقول : "فيه دليل علبي إطلاق لفظ الصاحب والخليفة على الله تعالى " ، فرحم الله الشيخ وغفر له .

#### \* شيوخه :

- ١ محمد الراعي بن الزاهد .
- ٢ محمود بن أحمد العينتابي الواعظ .
  - ٣ جبريل بن صالح البغدادي .
    - ٤ خير الدين القصير.
      - ٥ الحسام الرهاوي .
- ٦ عيسى بن الخاص بن محمود السرماوي.
  - ٧ يوسف بن موسى جمال الدين الملطى.
    - ٨ حيدر الرومي.
    - ٩ الولى البهستي .
    - ١٠ أحمد بن محمد السيرافي علاء الدين .
      - ١١ أحمد بن خاص التركى .
        - ١٢ سراج الدين البلقيني .
          - ١٣ التقى الدجوى .
          - ١٤ العزبن الكويك.

- ٥١ الشرف بن الكويك وغيرهم كثير .
- ١٦ وكان من أفضل تلاميذه ابن تغرى بردى .

#### \* مصنفاته:

كان رحمه الله كثير التصانيف، ونذكر منها:

- ١ عمدة القارى شرح صحيح البخارى.
- ٢ العلم الهيب في شرح الكلم الطيب ، وهو كتابنا هذا .
  - ٣ شرح قطعة من سنن أبي داود .
  - ٤ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان .
  - مغانى الأخيار في رجال معانى الآثار .
  - ٦ تاريخ البدر في أوصاف أهل العصر .
  - ٧ مباني الأخبار في شرح معاني الآثار .
    - ٨ نخب الأفكار في تنقيح الأخبار .
      - ٩ البناية في شرح الهداية.
    - ١٠ رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق.
  - ١١ الدرر الزاهرة في شرح البحاري الزاخرة.
    - ١٢ المسائل البدرية .
  - ١٣ السيف المهند في سيرة الملك المؤيد أبي النصر.
    - ١٤ منحة السلوك في شرح تحفة الملوك.
- ٥١ المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية ، ويعرف بالشواهد الكبرى .
  - ١٦ فرائد القلائد، مختصر شرح شواهد الألفية، ويعرف بالشواهد الصغرى.
    - ١٧ الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ططر .
      - ١٨ طبقات الشعراء.
        - ١٩ طبقات الحنفية .
    - ٠٠ اختصار تاريخ ابن خلكان وغيرها من التصانيف الكثيرة .

#### \* وفساتىـە :

توفى – رحمه الله – فى ليلة الثلاثاء، رابع ذى الحجة، سنة خمس وخمسين وتمانمائـة مـن الهجرة، الموافق إحدى وخمسين وأربعمائة وألف من الميلاد، ودفن بمدرسته التى أنشأها، بعد أن صلى عليه المناوى بالأزهر.

فرحمه الله رحمة واسعة ، فقد خلف علما نافعا ، وكتبا خالدة ، تشهد له بالعلم والفضل ، فجزاه الله – هو وأئمة المسلمين – خير الجزاء .

#### 🛬 ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية(١) 🛬

لأن شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - أشهر من أن يترجم له ، "وهو أعظم من أن تصفه كَلِمِي ، وينبه على شأوه قلمي ، فإن سيرته وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته يَحتَمل أن ترصع في مجلدتين"(٢) رأيت أن أترجم له بترجمة بسيطة ، موجزة غير مخلة ، تتناسب والكتاب ،

فهو "(") إمام الأئمة ، ومفتى الأمة ، وبحر العلوم ، سيد الحفاظ ، وفرارس المعانى والألفاظ ، فريد العصر ، وقريع الدهر ... أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد النه بن الخضر الحراني ، نزيل دمشق ، صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها".

\* **مولده** : ولد بحَرَّان ، يوم الاثنين عاشر – وقيل : ثانى عشر – ربيع الأول ، سنة إحدى وستين وستمائة .

#### \* نشأته العلمية:

قدم مع والده وأهله دمشق وهو صغير في أثناء سنة سبع وستين ، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ، فيتكلم ويناظر ، ويفحم الكبار ، ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم ، سمع "مسند الإمام أحمد" مرات ، و"معجم الطبراني الكبير" ، والكتب الكبار

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في "تذكرة الحفاظ (۱/۲۹۱-۱۶۹۳)، ذيل العبر (۱۰۷-۱۰۸)، تتمة المختصر (7/7.3-7.13), فوات الوفيات (۱/۲۰۹-۸۰)، الوافي بالوفيات (۱۰/۲۰۹-۳۳)، طبقات علماء الحديث (۱/۲۰۱۰)، "العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية"، مرآة الجنان (۲/۲۷۸-۲۷۷٪)، البداية والنهاية (۱/۳۵/۱-۱۳۹)، ذيل طبقات الحنابلة (۲/۷۸–۳۸۰)، الدرر الكامنة (۱/۱۰۵-۱۷۰)، المنهل الصافي (۱/۲۳۲–۳۲۰)، النحوم الزاهرة (7/1.50-7)، النحوم الزاهرة (۱/۲۷۲–۲۷۲)، طبقات الحفاظ (۱/۵-۱۰)، طبقات المفسرين للداودي (۱/۵۶–۶۹)، شذرات الذهب (۲/۲۸–۸۲)، البدر الطالع (۱/۲۵–۷۲).

<sup>(</sup>٢) اقتباس من ترجمته للذهبي .

<sup>(</sup>٣) اقتباس من طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادى .

والأجزاء، وعنى بالحديث، وقرأ بنفسه الكثير، وقرأ الغيلانيات في مجلس، وتعلم الخط والحساب في المكتب، واشتغل بالعلوم، وحفظ القرآن، وأقبل على الفقه، وقرأ أياما في العربية على ابن عبد القوى، ثم فهمها، وأخذ يتأمل "كتاب سيبويه" حتى فهمه، وبرع في النحو، وأقبل على التفسير إقبالاً كليا حتى حاز فيه قصب السبق، وأحكم أصول الفقه وغير ذلك، هذا كله وهو ابن بضع عشرة سنة، وأفتى وله نحو سبع عشرة سنة، وشرع في الجمع والتأليف منذ ذلك الوقت، ومات والمده - وكان من كبار الحنابلة - فدرس بعده في وظائفه وله إحدى وعشرون سنة، واشتهر أمره، وأخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجمع على كرسى من حفظه، وحج سنة إحدى وتسعين وله تلاثون سنة، ورجع وقد انتهت إليه الإمامة في كل شيء.

#### \* جهاده :

كان رحمه الله وحيد دهره، وفريد عصره حتى في جهاده، فلقد كان من الذين جُمعَ لهم الجهادان: جهاد السيف والقلم، فقد كان قويا على خصومه، ظاهرا عليهم بالحجج والبراهين، مفندا لأدلتهم، مما حملهم على الكيد له، والتربص به، حتى بهتوه عند الحكام، فأمر بحبسه مرارا، وحينما حاء التتار إلى الشام سنة (٩٩ هـ) وانهزم حيش الناصر بن قلاوون ظهر شيخ الإسلام حين تخاذل وفر الأمراء والعلماء، وآثر البقاء مع الناس ليواجه التتر، فجمع أهل البلد، واتفق معهم أن يذهبوا لمقابلة ملك التتر "قازان"، فالتقى به، وفتح الله عليه من الكلام ما أدهش ملك التتر، حتى أعجب من جرأته ومهابته، ووعده خيرا، وأعطى الناس الأمان، وحينما عاد التتار إلى الشام سنة (٧٠٧) أخذ يعمل على تكوين جبهة قوية من العلماء والأمراء، لمواجهة جيوش التتار، حتى كتب الله لهم نصرا مؤزرا.

#### \* ثناء العلماء عليه:

- الحافظ المزى: "ما رأيت مثله ، ولا رأى هو مثل نفسه ، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ، ولا أتبع لهما منه" .
- ➡ وقال ابن الزملكانى: "كان إذا سئل عن فن ظن الرائى والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن ، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله".

- وقال عماد الدين الواسطى: "والله ثم والله ثم والله لم أرتحت أديم السماء مثله علما وعملا، وحالا وخلقا، واتباعا وكرما، وحلما في حق نفسه، وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته".
- وقال الذهبي: "فإن ذُكر التفسير فهو حامل لوائه، وإن عُدَّ الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وإن حضر الحفاظ نطق و خرسوا، وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلسهم وتيسهم (١)، وهتك أستارهم". وقال: "كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث".

#### \* مصنفاته :

لشيخ الإسلام - رحمه الله - من المؤلفات والفتاوى والقواعد، والرسائل والتعاليق مالا ينحصر ولا ينضبط، وأسماء مصنفاته تحتاج إلى أوراق كثيرة، ولتلميذه ابن القيم كتاب "أسماء مؤلفات ابن تيمية" حققه الشيخ (٢) صلاح الدين المنجد، ونشره مجمع اللغة العربية بدمشق، وانظر "العقود الدرية" (ص/٢٦: ٢٧).

#### وفساتىسە :

كانت وفاته – رحمه الله – ليلة الاثنين (٢) ، العشرين من ذى القعدة ، سنة ثمان وعشرين وسبعمائة ، رحمه الله رحمة واسعة ، وأثابه الجنة برحمته .

#### \* نسبة كتاب "الكلم الطيب" إلى شيخ الإسلام:

شكك بعض الناس في نسبة الكتاب إلى شيخ الإسلام، وذلك لما فيه من الأحاديث الضعيفة، بل والمنافية للعقيدة كما في الأثرين (٢٣٢،٢٣١)، وقالوا: كيف يتفق هذا

<sup>(</sup>١) أبطل قولهم .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> تحاشيت كلمة "الدكتور" وأبدلتها بـ"الشيخ" إشارة إلى ما ابتليت به الأمة مـن "تغريب الألقـاب العلمية" ولتنظر رسالة الشيخ / بكر أبو زيد"تغريب الألقاب العلمية" ، وإلى الله المشتكى .

<sup>(</sup>٣) فائدة : كانت ولادته ووفاته - رحمه الله - ليلة الاثنين ، وهو اليوم الذي ولمد وتوفى فيه المصطفى عليه .

وما عُرف عن شيخ الإسلام من غزارة علمه ، وسعة معرفته ومنافحته عن العقيلة ، والإغلاظ في القول الأعدائها ؟ وأقول: أما نسبة الكتاب إليه فنسبة صحيحة ، فقد نسبه إليه البدر العيني وهو شارحه في كتابنا هذا ، وكذلك كل من نسب كتاب "العلم الهيب" إلى مؤلفه وكذلك حاجي خليفة في "كشف الظنون" (١٥٠٦/٢).

وأما الجواب عن إيراده للأحاديث الضعيفة ، بـل والموضوعـة ، فقـد أجـاب عنهـا الشـيخ الألباني - حفظه الله - في مقدمة تحقيقه للكتاب بثلاثة أجوبة ، ملخصها :

- ١- إشارته إلى تضعيف بعض الأحاديث بتصديرها بصيغة التمريض ، والبعض الآخر لعلـه
   لم يثبت عنده ضعفها فاكتفى بالإشارة إلى مخرجيها ، تسهيلا لمن يريد التحقيق فيها .
- ۲ أنه قد يعتمد على غيره من المتقدمين في تصحيح الحديث أو تحسينه ، لعدم تمكنه من دراسة إسناده لعدم تفرغه ، خاصة إذا كان علامة في العلوم كلها ، فيصعب عليه أن يتحقق من صحة كل حديث أو ضعفه بنفسه ، وقد يكون الذي اعتمد على تصحيحه من المتساهلين كالترمذي ، فيقع في الخطأ .
- ٣ لعله رحمه الله اختصره من "الأذكار" للإمام النــووى، فتبعـه فــى إيــراده لكــل
   الأحاديث، وفى صورة تخريجها، وفى تضعيفها والسكوت عنها" اهــ .

قلت : وما أجمل ما قاله الحافظ الذهبي في ترجمته في "تذكرة الحفاظ" : "وقد انفرد بفتاوى نيل من عرضه لأجلها ، وهي مغمورة في بحر علمه ، فا لله تعالى يسامحه ، ويرضى عنه ، فما رأيت مثله ، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك ، فكان ماذا ؟" .

#### \* استطراد:

لما كان كتاب "الكلم الطيب" من الكتب التي يحتاج إليها المسلم في يومه وليلته ، وقد وقع فيه من الأحاديث الضعيفة ما وقع ، لما كان الأمر كذلك ، رأيت أنه من المناسب - تتميما للفائدة - أن أورد حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وغيره ، ليكون المسلم على بينة من الأمر ، ولما كان الشيخ الألباني - حفظه الله - قد تكلم في هذا الأمر ، فأجاد وأفاد ، رأيت من الأفضل أن أنقل كلامه بنصه ، لتعم الفائدة ، ويكثر الخير ، والله المستعان .

#### القاعدة الحادية عشرة (\*)

#### لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه

لقد حرى كثيرٌ من المؤلفين ولاسيما في العَصر الحاضر على اختلاف مذاهبهم واختصاصاتهم على رواية الأحاديث المنسوبة إلى النبي عَلَيْنٌ دون أن يُنبِّهوا على الضعيفة منها ، جهلاً منهم بالسنة ، أو رغبة أو كسلاً منهم عن الرجوع إلى كتب المتخصصين فيها ، وبعض هؤلاء - أعنى المتخصصين - يتساهلون في ذلك في أحاديث فضائل الأعمال خاصة !

#### قال أبو شامة<sup>(١)</sup>:

"وهذا عند المحقّقين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأ ، بل ينبغى أن يُبيَّنَ أَمْرُه إِن عُلِم ، وإلا دخل تحت الوعيد في قوله ﷺ: "مَنْ حـدَّثَ عنى بحديثٍ يُرى أَنَّه كَذِبٌ فهو أحد الكاذبَيْن" ، رواه مسلم" .

هذا حُكْمُ من سَكَتَ عن الأحاديث الضعيفة في الفضائل! فكيف إذا كانت في الأحكام ونحوها؟

واعلم أن مَن يفعل ذلك فهو أحدُ رجلين :

١ - إمَّا أن يعرف ضعف تلك الأحاديث ولا يُنبِّه على ضعفها ، فهـو غـاشٌ للمسـلمين ،
 وداخلٌ عتمًا في الوعيد المذكور . قال ابن حبَّان في كتاب "الضعفاء" (٧/١-٨) :

<sup>\*</sup> هذا البحث مُستل من "تمام المنة في التعليق على فقه السنة" للشيخ الألباني .

<sup>(</sup>١) في "الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص/٥٥).

"فى هذا الخبر دليلٌ على أن المُحَدِّث إذا روى ما لم يَصِحْ عـن النبى ﷺ مما تُقُولُ عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبَيْن، على أنَّ ظاهرَ الحبر ما هو أشدُّ قـال ﷺ: "من روى عنى حديثًا وهو يرى أنه كذب ..." – ولم يقل: إنه تَيَقِّن أنه كذب – فكـل شـاك فيما يروى أنه صحيح داخل فى ظاهر خطاب هذا الحبر".

ونقله ابن عبد الهادي في "الصارم المنكي" (ص ١٦٥–١٦٦)، وأقره .

الأول : الذي افتراه ، والآخر : هذا الذي نشره ! قال ابن حبَّان أيضًا (٩/١) :

"في هذا الخبر زَجْرٌ للمرء أن يُحدِّث بكل ما سمع حتى يعلم علم اليقين صحَّته".

وقد صرَّح النووى بأن من لا يعرف ضعف الحديث لا يحلُّ له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحثٍ عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفًا ، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفًا (٣٠) . وراجع "التمهيد" في مقدمة الضعيفة (ص ١٠-١٧) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (رقم: ٥) في مقدمة "صحيحه ، وهو مخرج في "الصحيحة" (٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) راجع "قواعد التحديث".

#### القاعدة الثانية عشرة

#### تُرْك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

اشتهر بين كثير من أهل العلم وطُلاَّبه أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال. ويظنُّون أنه لا خلاف في ذلك. كيف لا والنوويُّ - رحمه الله - نقل الاتفاق عليه في أكثر من كتاب واحد من كتبه ؟ وفيما نقله نظرٌ بيِّن؛ لأن الخلاف في ذلك معروف، فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يُعمل به مطلقًا؛ لا في الأحكام ولا في الفضائل. قال الشيخ القاسمي - رحمه الله - في "قواعد التحديث" (ص ٤٤).

"حكاه ابن سيِّد الناس في "عيون الأثر" عن يحيى بن معين، ونسبه في "فتح المغيث" لأبي بكر بن العربي، والظاهر أن مذهب البُخاري ومسلم ذلك أيضا ... وهو مذهب ابن حزم ...".

قلت : وهذا هو الحق الذي لا شك فيه عندي لأمور :

الأول: أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح، ولا يجوز العمل به اتفاقًا، فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضعيف في الفضائل لابد أن يأتي بدليل، وهيهات! الثاني: أنني أفهم من قوطم: "... في فضائل الأعمال"، أي الأعمال التي نُبتَت مشروعيتها بما تقوم الحُجة به شرعًا، ويكون معه حديث ضعيف، يُسمى أجرًا خاصا لمن عمل به، ففي مثل هذا يُعمل به في فضائل الأعمال، لأنه ليس فيه تشريع ذلك العمل به، وإنّما فيه بيان فضل خاص يُرجى أن يناله العامل به. وعلى هذا المعنى حَمَلَ القول المذكور بعض العلماء كالشيخ على القارى - رحمه الله، فقال في "المرقاة" (٣٨١/٢): "قوله: إن الحديث الضعيف يُعمل به في الفضائل وإن لم يُعتضد إجماعًا كما قاله النووى، محله الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة".

وعلى هذا ، فالعمل به جائز إن ثبت مشروعية العمل الذى فيه بغيره مما تقوم به الحُجَة ، ولكنّى أعتقد أنَّ جمهور القائلين بهذا القول لا يريدون منه هذا المعنى مع وضوحه ، لأننا نراهم يعملون بأحاديث ضعيفة لم يثبت ما تَضَمَّنتُهُ من العمل في غيره من الأحاديث الثابتة ، مثل استحباب النووى ... إجابة المقيم في كلمتنى الإقامة بقوله: "أقامها الله وأدامها" ، مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف كما سيأتي بيانه ، فهذا قول لم يثبت مشروعيته في غير هذا الحديث الضعيف ، ومع ذلك فقد استحبوا ذلك مع أن المحتباب حكم من الأحكام الخمسة التي لأبد لإثباتها من دليل تقوم به الحجمة ، وكم هناك من أمور عديدة شرعوها للناس واستحبوها لهم إنما شرعوها بأحاديث ضعيفة لا أصل لما تضمَّنتُه من العمل في السنة الصحيحة ، ولا يُتسبع المقام لضرب الأمثلة على ذلك ، وحسبنا ما ذكرته من هذا المثال ، وفي الكتاب أمثلة كثيرة سيأتي التنبيه عليها في مواطنها إن شاء الله .

على أنَّ المهمَّ هاهنا أن يعلم المحالفون أن العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ليس على إطلاقه عند القائلين به ، فقد قال الحافظُ ابن حجر في "تبيين العَجَب" (ص٣-٤).

"اشتُهِرَ أن أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة ، وينبغى مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا ، وأن لا يُشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيُشرع ما ليس بشرع ، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة ، وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره ، وليحذر المرء من دحوله تحت قوله على " "مَن حدَّث عنى بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" ، فكيف بمن عمل به ؟! ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع" .

فهذه شروطٌ ثلاثة مهمَّة لجواز العمل به :

١ – أن لا يكون موضوعاً .

٢ - أن يعرف العاملُ به كونه ضعيفًا .

٣ - أن لا يُشهر العمل به .

ومن المؤسف أن نرى كثيرًا من العُلماء فضلاً عن العامَّة متساهلين بهذه الشروط، فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه، وإذا عرفوا ضَعْفَه لم يعرفوا مقداره، وهل هو يسيرٌ أو شديد يمنعُ العمل به. ثم هم يشهرون العمل به كما لو كان حديثًا صحيحًا! ولذلك كثرَت العبادات التي لا تصحُّ بين المسلمين، وصرَفَتهم عن العبادات الصحيحة التي ورَدت بالأسانيد الثابتة.

ثم إنَّ هذه الشروطَ تُرجِّحُ ما ذهبنا إليه من أنّ الجمهورَ لا يُريد المعنى الذي رجَّحناه آنفًا ؛ لأنَّ هذا لا يُشترط فيه شيءٌ من هذه الشروط كما لا يخفي .

ويبدو لى أنَّ الحافظ – رحمه الله – يَميل إلى عدم حواز العمل بـالضعيف بـالمعنى المرجـوح لقوله فيما تقدم: "... ولا فرق في العمل بالحديث فــى الأحكـام أو فـى الفضـائل، إذ الكـلُّ شرعٌ".

وهذا حقَّ لأن الحديثَ الضعيفَ الذي لا يُوجد ما يعضدُه يحتمل أن يكون كذبًا ، بل هـ و على الغالبِ كذب موضوعٌ ، وقد جزم بذلك بعض العلماء فهو مَمَّن يشمله قوله ﷺ: "... يُرى أنه كذب" ، أي يظهر أنه كذلك ولذلك عقبه الحافظ بقوله: "فكيف بمن عمل به؟" ، ويؤيِّد هذا ما سبق نقله عن ابن حِبان في القاعدة الحادية عشرة .

"فكل شاكٌّ فيما يروى أنه صحيح أو غير صحيح ، داخل في الخبر".

فنقول كما قال الحافظ: "فكيف بمن عمل به ...؟!".

فهذا توضيحُ مرادِ الحافظ بقوله المذكور ، وأمَّا حَمله على أنه أراد الحديث الموضوع وأنه هو الذي لافرق في العمل به في الأحكام أو الفضائل كما فعل بعض مشايخ حلب المُعاصرين ، فبعيد حدًّا عن سياقِ كلام الحافظ ، إذ هو في الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يخفى !

ولا ينافى ما ذكرنا أنَّ الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كما ظَنَّ ذلك الشيخُ لأننا نقول: إنما ذكرها الحافظُ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة فكأنه يقول لهم : إذا رأيتم ذلك فينبغي أن تتقيدوا بهذه الشروط، وهذا كما فعلته أنا في هذه القاعدة، والحافظ لم يُصرِّح بأنّه معهم في الجواز بهذه الشروط، ولاسيما أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما بينا.

وخلاصة القول أنّ العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح، إذ هو خلاف الأصل ولا دليل عليه، ولأبدّ لمن يقول به أن يلاحظ بعين الاعتبار الشروط المذكورة وأن يلتزمها في عمله، والله المُوفّق.

ثم إنَّ من مفاسد القول المخالف لما رجَّحناه أنه يجرُّ المخالفين إلى تعدى دائرة الفضائل إلى القول به في الأحكام الشرعية ، بل والعقائد أيضًا ، وعندى أمثلة كثيرة على ذلك ، لكنّى أكتفى منها بمثال واحد. فهناك حديث يأمر بأن يخُط المُصلى بين يديه خطًا إذا لم يجد سُترة ، ومع أنّ البيهقى والنووى هما من الذين صرحوا بضعفه فقد أجازا العمل به خلافًا لإمامهما الشافعى .

ومن شاء زيادة بيان وتفصيل في هذا البحث الهام فليراجع مقدمة "صحيح الترعيب" (١ / ٢٦-١٦).

#### القاعدة الثالثة عشرة

#### لا يُقال في الحديث الضعيف: قال ﷺ ، أو: ورد عنه ، ونحو ذلك

قال النوويّ في "الجموع شرح الْمُهَذّب" (١ / ٦٣):

<sup>(1)</sup> أي : الشيزاري ؛ صاحب "المهذّب" .

#### \* إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف:

قد أشار المصنف نفسه إلى كتابه هـذا في كتابه شرح سنن أبي داود ( ١٨٥/٢ - ب بترقيمي ) عند كلامه على الفرق بين الهم و الحزن حيث قال : " قد ذكرت في شرحي على " الكلم الطيب " أن الهم ... "

وكذلك نسب هذا الكتاب الى المصنف كل من :-

- ١ السخاوي في الضوء اللامع (١٠/١٣٤).
  - ٢ والشوكاني في البدر الطالع (٢٩٥/٢).
- ٣ وابن العماد في شذرات الذهب (٢٨٧/٢).
- ٤ وحاجي خليفة في كشف الظنون (١٥٠٦/٢).
  - والزركلي في الأعلام (١٦٣/٧).

#### \* وصف النسخ المعتمدة :

اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسختين خطيتين له ، الأولى: نسخة محفوظة في دار الكتب المصرية (رقم/٤٧٠٧ حديث) وهي بخط المؤلف ، وعدد أوراقها (١٨٠ ورقة) ، في كل صفحة حوالى (٢٢ سطرا) ، وفي كل سطر حوالى (١٢ كلمة) ، ومتنها - أعنى: الكلم الطيب - مكتوب بالحمرة ، مما أدى إلى عدم وضوحه ، وكذلك جاءت معظم صفحاتها غير واضحة ، مما دعاني إلى الاعتماد على النسخة الثانية ، ورمزت لها بـ "ب".

والنسخة الثانية محفوظة أيضًا في دار الكتب المصرية (رقم/٢٢٨٥ حديث) وهمي مأخوذة عن النسخة السابقة ، ومنسوخة بخط جيد ، وناسخها همو محمد أحمد فتح الله ، وتقع فسى (٢٠٦ ورقة) ، في كل صفحة (٢٢ سطرا) ، وفي كل سطر حوالي (١٢ كلمة) تقريبا ، وقد جعلتها الأصل ، ورمزت لها بـ "أ" ، وأصلحت ما وقع فيها من أخطاء من النسخة الأولى .

اعتمدت في تحقيق المتن - بالإضافة إلى النسختين السابقتين - على ثلاث نسخ مطبوعة ، وذلك لضبط المتن ، وإثبات فروق النسخ ، وهذه النسخ هي :

١ – نسخة المكتب الإسلامي ، تحقيق الشيخ الألباني ، ورمزت لها بـ "ج" .

- ٢ النسخة المنيرية ، ورمزت لها بـ "د" .
- ٣ "الصحيح من الكلم الطيب" لعبد المعطى عبد المقصود، ورمزت لها بـ "هـ".

#### \* موارد المصنف:

بعد استقرائي للكتاب ، وتتبع نقولات المصنف ، وحدت أنه قد اعتمد على بعض الكتب ، ولا يخرج عنها إلا نادرًا ، وكثيرًا ما ينقل من هذه الكتب دون الإشارة إليها ، فقمت بعزو هذه النقولات إلى مصدرها بالجزء والصفحة ، وهذه الكتب هي :

#### 1 - كتب التفسير:

أ - تفسير السمرقندي المسمى "بحر العلوم" للسمرقندي .

ب- تفسير "الكشاف عن حقائق التنزيل" للزمخشري .

#### ٢ - كتب الشروح:

أ - "معالم السنن شرح سنن أبي داود" للخطابي .

ب- "شرح صحيح مسلم" للنووى .

#### ٣ - كتب الأذكار:

أ - "الوابل الصيب من الكلم الطيب" لابن القيم .

ب- "الأذكار" للنووى .

#### ع - كتب الغريب :

- "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير .

#### ه - كتب الرجال:

- "الكمال في أسماء الرجال " للحافظ عبد الغني المقدسي.

#### \* عملي في الكتاب:

- ١ نسخ المخطوط.
- ٢ مقابلة نص الكتاب على الأصل المخطوط.
- ٣ مقابلة المتن على ثلاث نسخ من "الكلم الطيب" المطبوع ، تقدم بيانها .
  - ٤ مقابلة المتن على كتب السنة .
    - تخريج الآيات القرآنية .
    - ٦ تخريج الأحاديث النبوية .
  - ٧ ضبط المتن وما أشكل ضبطا بالشكل.
  - ٨ الاعتناء بعلامات الترقيم الحديثة ، تيسيرًا على القارئ .
  - ٩ تفسير الألفاظ الغريبة ، مستعينا بكتب الشروح واللغة .
    - ١٠ بعض التعليقات التي يحتاج إليها القارئ.
  - ١١ زيادة "قال شيخ الإسلام" قبل المتن ، للتفرقة بين المتن والشرح .
    - ١٢ الفهارس العلمية:
    - أ فهرس الآيات القرآنية .
    - ب- فهرس الأطراف (الأحاديث والآثار).
      - جـ فهرس الرواة .

#### L How will L

أَشْعَى - قَبِلَ عَلَى شُمه - ربِم سبعانه وتعالم لِلَا مَنْ بِهِ علمَ وَتَعالَم لِلْ مَنْ بِهِ علمَ وَتَعَيْم هُذَا الْعَتَابِ سَامُلًا إِيلَهُ أَنْ يَغْفِى لَم الزَّالُ فَيْه ، راجِيا منه سبعانه الثّواب، وحاميا أَنْ يَعْوْنُ هُذَا الْمَهلُ عَالَما له سبعانه ، وأَنْ يَنْفُمنا بِه فُم الْحَنْيا وَالَّاحْرَة .

الحنيا واللَّحْرة .

ثب أقدد الشعر لعل من ساهد فد إخراج هذا العتاب، وأخص بالذكر أخانا الفاظل/ حبرى بن عبد الخالق أبا ذر، لما بخلك من نصع. وتنبيشد علم بعض التعليقات، التحد أثرت أن أضمنا عما هم، مشيرا إليما بعلمة حبرى فم أخر التعليقة. وعذلك أخص بالذكر إخوت وبرى فم أخر التعليقة. وعذلك أخص بالذكر إخوت الأفاذل/ وحيد بن عبد السال، وأبا عبد الرحمين أحمد عبد البواد، وحساد بن عبد الجميد عشك، فعن الداهد ومن الإسال والسلمين غير الجزاء.

المحقمية
 المور المنزر
 الربي إبر الهيم المصرى
 الفاهرة ـ فرة رجى ١٤١٨هـ

النولهم عاص ونغام العلوم المستعقب لأستأ عُمرات العنوية على مدوسا المعام النب المنا المال البحيفة فعمان بهبرس الناعين الخدر التطانعين المترون باختاولها الأنار وترددت طالنة فلمحمد المبروالصلاح الدين فيعباهم سيوا القلامة قرااعية صنعت موعسن التزاكية رصعت والنشالعد لتفلقاا بحسوى فتضائل الاذكار والدحوات التي يحتاج المهافي كل الأوفات مشغلق باحوال المؤمن فكالكالات بالليرا والمماد و الحصر والاسفار جني سالولوز ال مرة بعدمرة وكوة معد لروان رسدتهم الكتاب محيظ لطيع يجوى مم معاضدهم من المتعلق والحقيف فاجلت فكري ودلا برهة من الزمان ومدة من الاحداد مع متولوتهم فيه بالنكرار وملازمتهم بالليل والنهار ولم يرجع والسنوت ولعل ولابسماعهم بمأجل وقل معتقرفة بطاري فاشنار مطالعني وفكزي على كتاب عنقم لطيف المنتما لأكناسم الماراموه من المسائل المراشوم بالكلم الطبيق محمد الأمام العالم المعلامة الارخد الأحلة المعامة التي المسائل من المسلمين ابوالعياس تقرالاين احدين عبد الحليم ل ونع نظرهم على أنكوا بألالتا التألية

محد المعتراكين ابداه وسنكره سكراه الماء حدابيدوم وأمامالاابتداه والصلاء والسلام علىسيد عمد المقتدى الدى ينصب له كرسي الشيعامه عداه وعلم الدوصعبه الدبن حاروالهدى والرشداه مادتمت الدعاة للمس بالمندلوامسع الوردية فالاسعار بالمندئ وتنعم الفترى على الدوحة وترداه واطرب العيس حادي حين عداه وبجد فان العبد الفقيرالي وممة وبدالعتى ابا محدمجمود إم احد العين عله وبه ورالديه بلطغه الجلو الخنع يقول اقتلان وطنت في الديار المصرية مديار خيروامنيه موجعلت دا بي الكَّنْتُ عَالَى الْعُلُومُ الْبَسْرِعِيةِ وَالْقَاءِ الْدُورُوسُ مِنْ الْمِسَانُلِ الاصلية والفرعينية وتاليف كتب من المتون والشروح من معلول بيختصر مستنروج وجمع الحوادث الواقعة في حصر والمنتام وغيرها من بلاد العرب والمتيرة ، مما لاح لي خلالصود والبرق مولق اربع علمائها وأعيانها الكبارة من الذين شاهدتهم اوسمعت اخبارهم بالاخبازعن بلغ داك صاحب مصرالظاهر يرفوق مكان سببا للاحماع به مع شخص ناصى شفوف حتى وفعت بيني وبينه محاورات لطيفة وكلمات خفيفه وحي سال من مسالة غربية عجيبة سمعها من تعض الفقهاء بنكتة فريبه فيار بجدالله غزرجل جوابها بجسن العبارة بالظف دلالة

#### الورقه الأوَّلي من النسخة ( 1)

منان وده و کتابه این ماجه برا شکوت الی رسول الده صالی الله Nigothyldia مصبا بجعل بطعنه الباطارة مايعي فنال له النهميل ، فينيان مايغ الالعرالالت عديد اراعاس الدفرع الدي يديم الآال اعرب فرالمتعلى و هوان وارد ادامع العلم سالله

مد من هذالكتاب مبعون الادالمال الوجام مند من هندالمال الوجام مند المدروس الدالم المالية المن من مندا من المنافظة المن من والمنافظة المنافظة المناف



ا لورقه الاخيرة من النسفه (1)

المذيان بالمذوا الاراس الما المال ا

المنادا المنا

## الوزم الاوكى من النسخة ( ب )

معاكرت والدار افراللاك كرناجان الحرة والعبير أدول كل معك الله المساع 6 مترل السلم للذمر ا وافعال معروك اعلى أوكور انبدى لدا الفعة وكالشبها وكوران وي له الهواء وموالدن وكو ودن فالمنى الكرائي المال استسر الدول لا متاه مودد منال لدان در العام جلاك فال بالتريخ مات ولادم مان علية كمراخ والداعن ورع صعواني والراش مال لا مدمو الدرال عدالا رعن على صعالى ما والما ما لى واز الرف من OK date Levis buches 2 stant St je gist استنائي وويداكمان فاجتوا فالمن وحدينهال سوته إلى ولاي وندلسا ومال زائد بلوسعد الاستعوام كمام طيهن الدر متولدالاير والأرمودي المائ عالمهم اداسر ووالفكرون اصواف والموجود والدوم الوالم الام مكوم الني وحوا الكعب لمنا ، وسرونعها عما ميكونعا بدود كان الا مسائد منا اي مده ولانكار المبلاكي وزهدها جاره ي الالار والنيد تم كان دسرونية ووتد يزمول الد البرار إلى معيود وي الارتراس مورسون في الايوالمست والتولالان الرام عام موسع وسي والعرى

الورقه الاخّيرة من النسخة ( ب ) -

#### / ۲ / بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل

الحمد الله حمدًا كثيرًا أبدًا ، ونشكره شكرًا جزيلاً مؤبدًا ، حمدًا يدوم ، دائما بلا ابتدا ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقتدي ، الذي يُنصب له كرسى الشفاعة غدا ، وعلى آله وصحبه الذين حازوا الهدى والرشدا ، ما دعت الدعاة للحَمس بالندا ، وأصبح الوردية في الأسحار بالندى ، وتَنَعَم القُمْرِيُّ (١) على الدوحة (٢) وتمردا ، وأطرب العِيس (٣) حاديها حين حَدَا(٤) .

وبعد ، فإن العبد الفقير إلى رحمة ربه الغنى أبسا محمد محمود بين أحمد العينى - عامله ربّه ووالديه بلطفه الجلى والخفى - يقول: إنى لما توطنت فى الديار المصرية ، ديار خير وأمنية ، وجعلت دأبى الاشتغال بالعلوم الشرعية ، وإلقاء الدروس من المسائل الأصلية والفرعية ، وتأليف كتب من المتون والشروح ، من مطول ومختصر مشروح ، وجمع الحوادث الواقعة فى مصر والشام وغيرهما من بلاد الغرب والشرق ، مما لاح لى مثل الضوء والبرق ، وتواريخ علمائها وأعيانها الكبار ، من الذيب شاهدتهم ، أو سمعت أخبارهم بالإخبار ، حتى بلغ ذلك صاحب مصر الظاهر برقوق ، فكان سبباً للاحتماع به مع شخص ناصح شفوق ، حتى وقعت بينى وبينه محاورات لطيفة ، وكلمات خفيفة ، حتى سأل منى مسألة غريبة عجيبة ، سمعها من بعض الفقهاء بتكية (٥) قريبة ، فجاء بحمد اللله - عز وجل - جوابها بحسن العبارة ، بألطف دلالة / ٣ / ،

<sup>(</sup>۱) القُمْرى: ضرب من الحمام مطوق ، حسن الصوت .

<sup>(</sup>٢) الدوحة: الشجرة العظيمة المتشعبة ، ذات الفروع الممتدة .

<sup>(</sup>٣) الأعيس من الإبل: الذي يخالط بياضه شقرة ، والكريم منها ، والجمع عِيس .

<sup>(</sup>٤) الحادى: الذى يسوق الإبل بالحداء. والحُداء: الغناء للإبل. وحدا الإبل وبها حداءً: ساقها وحثها على السير بالحداء.

<sup>(</sup>٥) كلمة تركية معناها : زاوية أو صومعة الزاهد .

وأحسنِ إشارة ، ولما اطلع على هذا المجلسِ جمعٌ من الـترك ، الذيـن لهـم حـرص فـي تعلـم العلوم الدينية ، ولا سيما من المختصرات الفقهية ، على مذهب الإمام ، رائس الأئمة الأعلام: أبي حنيفة نعمان بن ثابت ، من التابعين الكبار (١) ، الذي انتشى في خير القرون بأخبار أهل الآثار ، وترددت طائفة منهم من أهل الخمير والصلاح ، الذين في جباههم سيما الفلاح ، وقرعوا مختصراتٍ صُنفت ، وبحسن التراكيب رُصِّعَت ، ورأيت لهم شوقا إلى كتاب يحتوى فضائل الأذكار والدعوات، التي يحتاج إليها في كل الأوقات، وتتعلق بأحوال المؤمن في كل الحالات بالليل والنهار ، في الحضر والأسفار ، حتَّى سألوني في ذلك مرة بعد مرة ، وكرة بعد كرة ، أن أرشدَهم إلى كتاب مختصر لطيف ، يحــوى جميـع مقاصدهم من الثقيل والخفيف ، فَأَحَلْتُ فكرى في ذلك برهمة من الزمان ، ومدة من الأحيان، مع مراودتهم فيه بـالتُّكْرَار، وملازمتهم بـالليل والنهـار، و لم يرجعـوا بسـوف ولعل ، ولا بسماعهم بما جل وقل ، حتى وقع نظري في أثناء مطالعتي وفكري على كتاب مختصر ، لطيف الشمائل ، مناسب لما راموه من المسائل ، الموسوم به: "الكلم الطيب"، جمعه الإمام، العالم العلامة، الأوحد الرحلة الفهامة، شيخ الإسلام والمسلمين: أبو العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحَرَّاني ، تغمده الله برحمته ، وأسكنه بحبوح حنته ، وحين وقع نظرهم عليه ، انكبوا بالالتفات إليه(٢) / ٤ / ....

/ ٥ / مرضية ، وسريرة مهدية ، وعيشة راضية ، ونعمة [ ] (٣) ، لقـــد حَوَيْتَ خصالاً هن أربعة : خَلْق ، وخُلُق ، وتأديب ، وآداب .

<sup>(</sup>۱) من المعلوم أن الإمام أبا حنيفة - رحمه الله - لم يلق أحدا من الصحابة - رضوان الله عليهم - ، فهو ليس من التابعين ، وما روى أنه رأى أنس بن مالك فقد رواه الخطيب في تاريخه (٢٠٧٤) وغيره ، وفيه بحاهيل ، وقد عده الحافظ ابن حجر في الطبقة السادسة من طبقات التقريب ، وهم من عاصروا صغار التابعين ، و لم يلقوا أحدا من الصحابة ، وانظر لاستكمال البحث "التنكيل" للعلامة المعلمي (١٧٤/١- ١٩٥) [صبري] .

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل صفحة كاملة .

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات ، ونبه عليه في الحاشية في "ب" .

وقد نفى عنك ربُّ العرش أربعةً : بخل، وكذب، وإخلاف، وإعجاب. والدهر فيه خصال هن أربعة : قبض، وبسط، وإخصاب، وإحداب. لازلت فى نعمة ما دام أربعة : ليل، وصبح، وأعداء، وأحباب.

ومن ورائه يثنى عليه كل ثنائه ، ويدعى له كل دعائه ، بحيث قد عَبِقَتِ<sup>(١)</sup> البقاعَ المصريةَ أعطارُ ثنائه الجميل ، وطَبِقَتِ<sup>(٢)</sup> الألسنَ والأنغامَ إكثارُ شكرِهِ الجزيلِ .

ثَنَاوُكَ في الدنيا من المسكِ أعطرُ \*\*\* وحظُكَ في الأخرَى جزيلٌ مُوفَرُ وكفَّكَ في الأخرَى جزيلٌ مُوفَرُ وكفَّكَ عِيلًا الله كفَّا فِيه بَحْرٌ وأَنهُرُ وكفَّكَ بحر والأنساملُ أنهر \*\*\* وَعَى الله كَفَّا فِيه بَحْرٌ وأَنهُرُ أُعِيدُكَ بسمِ اللهِ عن كلِ حاسدٍ \*\*\* فَما زَالتِ الحُسادُ تُحزى وتُقْهَرُ لِسانى قصيرٌ في مَديحكَ سَيدِى \*\*\* وإنسى فَقسيرٌ والفقيرُ مُقَصِّرُ مُقَصِّرُ

\* \* \* \*

زاده الله من الفضائِل والفواضلِ \*\*\* وصانَه مسن المكارِه والرَّذائيلِ أحببت أن أتحف له بتحفة تذكرني، وتذكرة تجبرني، لما أن المهاواة (٢) قد حرت بين الإخوان، والمقاصفة قد ظهرت بين الخلان، والإتحاف بالألطاف بين الأصحاب، يزيد من الأصحاب، ورأيت المناسب لذلك أن أشرح المختصر الموسوم ب: "الكلم الطيب"، الذي جمعه العالم العلامة، الأوحد الرحلة، شيخ الإسلام، علم العلماء، [ ] (٤). قامع المبتدعة اللهام، فارس الأحكام بالإحكام، المتقن [ ] (٤) تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن / 7 / تيمية الحراني، تغمده الله [ ] (٤)، وذلك لأني رأيت أهل العلم منهم مجتهدين في خرطه وتحصيله، ساعين لحل تفسيره وتأويله، فسألوا مني

<sup>(</sup>١) ظهرت نيه رائحته .

<sup>(</sup>٢) غشّاه وعمّه.

<sup>(</sup>٣) تهاوى القوم : سقط بعضهم في إثر بعض .

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل قدر أربع كلمات ، ونبه عليه في الحاشية في "ب".

أن أشرح لهم هذا المختصر ، ليكون لهم في فهمه مقتدر ، فأجبت إلى سؤالهم طبق ما خطر في خاطرى من الخطر ، فحاء بحمد الله – تعالى – كعقد انتظم بالدر المكنون ، حاويا لما يُحتاجُ إليه من سائر الفنون ، مشيرًا إلى الفوائد المستنبطة من الفاظ خير العالمين ، ورحاله المذكورين من الصحابة والتابعين وغيرهم ، رضوان الله عليهم أجمعين ، مسمى بد: "العَلَمُ الهَيْبُ في شوح الكَلِم الطيبِ" ، وما قصدى في ذلك إلا النفع والانتفاع ، والإسماع والاستماع ، وبث العلم ، ونشر علمه ، وبسط مداده ، ومد قلمه ، والدعاء الصالح من الفقى الصالح ، ومأمولى من الناظر فيه ، أن ينظر بعين الرضى ، ويجانب الحسد والبغضاء ، ويطوى ثياب الاعتساف ، ويعقده بعروة الإنصاف :

فعينُ الرضى عن كل عيب كُلِيلَة (١) \*\*\* ولكنَّ عينَ السخطِ تُبدِى المُساوِيَا ولقد وحدنا كثيرًا من الأحلاف ، قد طعنوا في تصانيف الأشراف ، علما منهم أنهم بمعزلِ عن الصواب ، وأنهم ببعد عن مثل هذا الخطاب ، ولكن غلبهم حبثُ الباطن والحسدُ ، وامتلاَّ قلوبهم من العداوة والكمد ، والطعنة المسماة بذوى الوجهين ، محصورة في صنفين : أحدهما : حاهل غبى ، والآخر : حاسد أبى ، لأن من له دين وعقل ، وتمييز وعدل ، لا يطعن فيما تعب فيه من له قريحة / ٧ / وقادة ، وانتقده (٢) من له بصيرة نقادة ، وكيف يطعن في شيء قد ذابت فيه الأبصارُ ، وفَنِيَت فيه الأعمار ، وبُلِلَت فيه الأرواح ، وتعبت فيه الأشياخ ، في أحزاء المساء والصباح ، ولكن قصدهم أن يُنسبَ إليهم الفضلُ والفضائلُ ، وأن لا يتصدر عليهم لهذه المجالس والمحافل ، و لم يَدرُوا أن لهم في ذلك أنواعًا من الرذائل ، والله يُحق ويُبطل الباطل ، فنسأل الله العظيم أن لا يضيع مجهودنا بلسان الحاسد ، ولا يخينا فيما طلبنا من هذه المقاصد ، وأن يكف عنًا شَرَّ الحقود ، ويعمى عين الحسود ، وهو على كل شيء قدير ، إنه نعم المولى ونعم النصير .

فها نحن نشرع بتوفيق الله وعونه ، فنقول :

<sup>(</sup>١) ضعيفة متعبة .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل والجادة : "وينتقد" .

[قال شيخ الإسلام:] " بسم الله الرحمن الرحيم" حرت سنة السلف والخلف أن يبدءوا كنبهم أولاً بالبسملة ، تأسيا بقوله عليه الصلاة والسلام: "كُلُّ أَمْرٍ ذَى بَالٍ لا يُبدأ فِيه بد: "بسم الله الرحمن الرّحيم أقطع " أخرجه أبو داود وابن ماجه في "سننهما" وأبو عوانة الإسفرائيني في "مسنده" المخرج على "صحيح مسلم" (1).

ومعنى قوله : "ذِي بَالِ" أي : ذي شأن مهتم به ..

ومعنى : "أَقْطَعُ" أَى ناقصٌ قليل البركة ، وفيه اقتداء بالكتاب العزيز ، المستفتَّحُ به ، ولأن المسمِّى يوقَّقُ إلى كل خير يقصدُه ، ويحصل له الحِرزُ والحفظُ من شر الشيطانِ الرحيمِ ، ويكون ذاكرُهُ كالذاكرِ جُميعَ أسماءِ اللهِ تعالى ، لأن أسماءَ الله جميعُها مضمَّنةٌ فيه ، كما قيل : إن لفظة "الله" اسم للذات ، مُستجعِعٌ لجميع الصفات ، وإن سورة التوحيد مخصوصة به ، وكلمة الشهادة واقعة به ، والأيمان مشروعة به ، فقوله : "باسمِ / ٨ / اللهِ" أَى : باسم الله أشرع ، وإنما قدرنا المتعلق المحذوف متأخراً لفائدة الاختصاص ، كما

<sup>(</sup>۱) لم أره في سننهما ، و لم أر من عزاه لهما غير المصنف ، ولعله سبق قلم منه ، والذي عندهما وعند أبي عوانة كذلك "كل أمر ... لا يبدأ فيه بالحمد أقطع" وسيأتي تخريجه قريبا ، وأما حديث البسملة فقد أخرجه الخطيب في حامعه (رقم / ١٢١٠) ومن طريقه ابن السمعاني في "أدب الإملاء والاستملاء" (ص/٥) ، والسبكي في "طبقات الشافعية الكيري" (٦/١) من طريق الحافظ عبد القادر الرهاوي في "الأربعين" له من حديث أبي هريرة ، وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء(١) ، والحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يستحب البدء بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" خاصة إذا كان من الأمور المهمات ، اقتداءً بالكتاب العزيز . قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسبلم" (١٠/١٠) كتاب الجهاد ، باب كتب النبي الله هرقسل ... : "ومنها أن مسبلم" (١٠/١٠) كتاب بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" وإن كان المبعوث إليه كافرا ، ومنها أن قوله على في الحديث الآخر : "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم" المراد بالحمد ذكر الله تعالى ، وقد حاء في رواية "بذكر الله تعالى" وهذا الكتاب كان ذا بال ، بل من المهمات العظام ، وبدأ فيه بالبسملة دون الحمد" اهـ . وانظر فتح الباري (٢٠/٨) عت حديث رقم (٢٥٥٤) .

فى قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (١) ، وأما تقديم الفعل فى قوله: ﴿ وَأَفْرُأُ بِسُم وَبُكَ ﴾ (٢) لبيان أنه أول ما أنزل على النبى ﷺ ، وكان الأمر فيه بالقراءة أهم ، لتبليغ الرسالة ، ولفظة "الله" اسم غير صفة ، بدليل وقوعه موصوفًا دائما ، ولا يقع صفة أبدًا ، والصحيح أنه موضوع ، والذَّهاب إلى اشتقاقه تكلف .

و"الرحمن الرحيم" صفتان الله ، من الصفات المادحة ، والفرق بينهما ، أن الأول خاص ، "فَعُلاَن" من رحم ، والثانى عام ، "فعيل" من رحيم ، وفى الأول من المبالغة ثمنا ليس فى الثانى ، ولذلك قالوا: رحمان الذنيا والآخرة ، ورحيم الدنيا ، لأن الزيادة فى اللفظ لزيادة فى المعنى ، فيكون هذا من باب التتميم والتكميل ، لا من باب الترقى ، لأن الترقى شرطه من الأدنى إلى الأعلى ، واشتقاقهما من الرحمة ، وهى التعطف والحنو ، ومنه الرحم ، لا معطافها على ما فيها ، وتوصيف الله بهما مجاز من إنعامه على عباده ، لأن مآل التعطف والحنو يُفْضى إلى هذا ، كما أن سخطه عبارة عن عقابه (") .

"قال الشيخ الإمام ، العالم العلامة ، فريد دهره ، ووحيد عصره ، ناصر السنة وقامع البدعة ، تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرائى ، تغمده الله برحته ، وأسكنه بحبوح جنته".

أقول: "الشيخ" من يصلح أن يُتَّلمذ له ، وإن كان لم يبلغ حد الشيخوخة ، وهذا باصطلاح القوم .

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة (٥).

<sup>(</sup>٢) سورة العلق (١).

<sup>(</sup>٣) بل وصف الله بهما حقيقة ، وكما أن الله – عز وحل – يوصف بأنه "الرحمن الرحيم" على الحقيقة ، كذلك يوصف بأنه يسخط على الحقيقة ، سخطا يليق بجلاله ، بلا تأويل ، ولا تشبيه ، ولا تمثيل ، ولا تكييف ، ولا تعطيل ﴿ لَهُ اللَّهِ صَمَعُلُهُ شَيء وهو السميع البصير ﴾ إجماع أهل السنة والجماعة ، وانظر بحموع الفتاوى (١٢٩/٣) حاصة والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عامة .

و"الإمام" الذي يقتدي به في العلوم ، والتاء في "العلامة" للمبالغة كالتاء في النسابة / ٩ / والراوية .

قوله: "ناصر السنة" أى سنة الرسول - عليه السلام - ، وهى فى اللغة: الطريقة مطلقًا ، وفى الشريعة: هى الطريقة التى عليها رسول الله ﷺ ، سواء كان فعله أو قوله ، وتقريره [ ](1) السنة ضبطها وحفظها [ ](1) إحكامها فى [

و"القمع": هو الكسر ، والمراد به هاهنا الرفع والمحو .

و"البدعة": شيء لم يكن عليه الرسول ومن بَعده من الصحابة ، ومَن تبعهم بإحسان ، والمراد بها بدعة الضلالة ، لأن البدعة نوعان: بدعة الضلالة ، وبدعة الهدى ، وهمى التى تسمى البدعة الحسنة (٢) .

قوله: "تقى الدين" لقبه ، وهو كل اسم أشعر برفعة المسمى وضعتهِ .

وقوله: "أبو العباس" كنيته ، وهو كل اسم صَدْرُه أب أو أم .

وقوله: "الحواني" نسبته ، والحران مدينة مشهورة بديار بكر ، واليوم خراب لا يسكنها أحد ، وهي مدينة قديمة ، قد ولد بها إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -.

قوله: "بحبوح جنته" أى وسط جنته. وبحبوح كل شيء وسطه، وجمعه بحابيح، وهذه الجملة ونحوها دعاء في صورة الإخبار.

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة .

<sup>(</sup>۲) هذا الموضوع وهو البدعة الحسنة والبدعة السيئة ، تكلم فيه كثير من العلماء ، والراجع الذى لا عربة فيه ، أن "كل بدعة ضلالة" وأن هذا التقسيم للبدعة بدعة ، ما عرفته القرون المفضلة ولا قالوا به ، وإنما هو تقسيم محدث ، وانظر إلى اللفظ النبوى عند مسلم (١٩/١٠١٧) كتاب الزكاة و(١٩/١٠١٧) كتاب العلم من حديث حرير مرفوعًا: "من سن في الإسلام سنة حسنة ... ومن سن في الإسلام سنة سيئة" ولم يقل : من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة ، مع الفارق الكبير بين الكلمتين سواء من التعريف اللغوى أو الشرعي ، وتقرير هذا يطول ، وليس هذا محله ، ومن أراد الوقوف على الأدلة فعلية به : "الاعتصام" للشاطبي وغيره .

[قال شيخ الإسلام:] "الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى"(١).

أقول: دأبهم أن يحمدلوا عَقِيب البسملة، لقوله عليه السلام -: "كُلُّ أمرٍ ذى بـال، لا يُبـدأ فيه بالحمدِ لله أقطعُ". وفي رواية "بالحمدِ" وفي رواية "بالحمدِ" فهو أقطعُ" وفي رواية "كل كلامٍ لا يُبدأ فيه بالحمدُ للهِ فهو أَجْذَمُ" رواه أبو داود وابن ماجه وأبو عوانة (٣).

ومعنى "أجذم" أقطع ، بالذال المعجمة ، وبالجيم ، ولا تعارض بين الحديثين ، لأن الأولية أمر إضافي ، ولذلك ترك العاطف حتى لا يشعر بالتبعية ، فيخل بالتسوية فافهم .

<sup>(</sup>١) في المطبوع من "الكلم الطيب": "اللهم صل وسلم على أشرف خلقك محمد، و لله الحمد وكفي، [و] سلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، فلعله من اختلاف النسخ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل مكورة.

<sup>(</sup>٣) ذكر المصنف هنا همس روايات ، وتفاصيل تخريجها كالآتى : الرواية الأولى رواها ابن ماحه فى كتاب النكاح ، باب محطبة النكاح (١٨٩٤) ، وابن الأعرابي في معجمه (٣٦١) ، والبزار (ق ٣٦١)) وأبو عوانة في مستخرجه كما في إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة لأطراف العشرة (ل ٢٨٤/ب/حـ٦) ، والرواية الثانية رواها الدارقطني (٢٩١١) والبغوى كما في الأقاويل المفصلة للكتاني (١٦) ، وابن حبان (١) والسبكي في طبقاته الكبرى (٢١٠١) ، والرواية الثائثة رواها الخطيب في الجامع (٢٩٦١) ، وفي الفقيه والمتفقه (٢٣٣١) والبيهقي في السنن (٣٠٨٠) وفي الشعب (٤٣٧٢٤) . والرواية الرابعة لم أر من خرجها بهذا اللفظ ، ولعلها عند الحافظ عبد القادر الرهاوي في أربعينه ، وقد رواها ابن أبي شيبة (١٢٩١) ، والديلمي في الفردوس (٢٣٨١-٣٩) والخليلي في الإرشاد (٤٤٨١) بلفظ: "... بالحمد الله فهو أقطع" والله أعلم ، والرواية الخامسة رواها أبو داود في كتاب الأدب ، باب الهمدي في الكلام عليه في "تفصيل المقال على حديث "كل أمر ذي بال" للشيخ / عبد الغفور عبد الحق البلوشي ، ومنه استفدت بعض التنحريجات ، وقد ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء (٢) .

أفادتكم النعماء منى ثلاثة \*\*\* يدى ولساني والضمير المحجب

يعنى أنهم استحقوا عليه بالإنعام طاعةً يـده ، وثناءً لسانِه ، ومحبةً قلبه ، وهـو ضميره . والشيخ - رحمه الله - أوفى ما عليه من حق ذكر الحمد ، مع ذكره حـزءًا مـن القرآن الكريم ، لأن هذا بعض آية من آيات "طس"(٢) .

و"العباد المصطفون" هم الأنبياء - عليهم السلام - والسلام: التحية ، ويجوز أن يكون بمعنى الصلاة ، ويكون بذلك مصليا على جميع الأنبياء صلوات الله عليهم [أجمعين] ، لأن البعض لم يفرقوا بين الصلاة والسلام وإن كان الفرق بينهما ظاهرًا من حيث اللفظ. ويجوز أن يكون المراد من قوله: "على عباده الذين اصطفى" أمة محمد - عليه السلام - ، لقوله تعالى: ﴿ وَهُمَ أُورُ ثُنَا الْكِتَابَ اللَّذِينَ اصْطَفَيْنَا هِنْ عِبَادِنَا ﴾ (٥) وهم أمة محمد عليه السلام .

<sup>(</sup>١) سورة النمل (٩٥).

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ (١٣).

<sup>(</sup>٣) يعنى: "سورة النمل".

<sup>(</sup>٤) غير واضحة في الأصل ، وهي أقرب إلى ما أثبتناه ، والله أعلم .

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> سورة فاطر (٣٢) .

[قال شيخ الإسلام:] قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا اللهِينَ آَمَنُوا اللهُ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِينَا \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿اللّهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيْبُ وَالْعَمَلُ الْصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿اللّهُ كُرُونِي أَذْكُرُكُمْ ﴾ (١) . ﴿اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ (١) . ﴿وَاللّهُ كِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَاللّهُ كِرَاتٍ ﴾ (١) . ﴿وَاللّهُ كِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَاللّهُ كِرَاتٍ ﴾ (١) . ﴿وَاللّهُ كَثِيرًا ﴾ (١) . ﴿وَاللّهُ كُمْرُوا اللهُ كَذِيرُ كُمْ أَنْ الْعَلَامِ وَلَعُهُمْ أَوْ وَالْمَلْمُ وَلَا اللّهُ كَثِيرًا ﴾ (١) . ﴿وَالْمَالِمُ فَي مَنْ اللّهُ كُمْرُوا اللهُ كَذِيرًا ﴾ (١) . ﴿وَالْمَالِمُ فَي اللّهُ كُمْرُوا اللهُ كَذِيرًا ﴾ (١) . ﴿وَالْمَالِمُ فَاللّهُ فَرُوا اللهُ كَثِيرًا ﴾ (١) . وقال : ﴿وَالْمِالَ وَلَا تُلْهِيهُمْ تِجَارَةٌ وَلا يَبْعُ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصّلاةِ وَايَقًامِ الصّلاةِ وَايَتَاءًا الزّكَاقِ ﴾ [(١٠) . وقال تعالى : ﴿وَاذْكُو وَالْمُنْ الْعَالِينَ ﴾ (١٠) . وقال تعالى : ﴿وَاذْكُو وَالْا صَالَ وَلاَ تَكُن مُنَ الْعَافِلِينَ ﴾ (١٠) . وقال تعالى : ﴿وَاذْكُو مُنْ الْعَافِلِينَ ﴾ (١٠) . وقال تعالى وَلا تَكُن مُنَ الْعَافِلِينَ ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب (٧١،٧٠).

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر (١٠).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (١٥٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب (٤٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب (٣٥).

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران (١٩١).

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال (٥٤).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة (٢٠٠).

<sup>(</sup>٩) سورة النور (٣٧)

<sup>(</sup>١٠) تنبيه : هذه الآية ساقطة من الأصل ، وأثبتناها من الشرح والكلم الطيب .

<sup>(</sup>١١) سورة المنافقون (٩).

<sup>(</sup>١٢) سورة الأعراف (٢٠٥).

أقول: لما كان مختصره في الأذكار والأدعية المؤقتة وغيرها ، قدم أولاً آيات من كتاب الله تعالى ، دالة على أن ذكر الله تعالى مأمور به ، وأنه لا يقبل من العبد إلا الذكر الطيب ، وأن الذكر الكثير ممدوح . ألا ترى كيف مدح الله تعالى الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات ؟ وأن الذكر يجوز في كل أحوال العبد: قائمًا ، وقاعدًا ، وعلى حنبه ، وأن يكون ذكر الله أشدً من جميع أذكار عبيده ، وأن لا يلهيه حبُّ المال والأولاد عن ذكر الله تعالى ، وأن يذكر الله في نفسه بالتضرع والجيفة ، وأن يكثره بالغدو والآصال ، وإن كان ينبغي في جميع الأوقات ، ثم نتكلم في تفسير هذه الآيات الكريمة فنقول :

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا الله ﴾ فى سورة الأحزاب ، يعنى : اخشوا الله . ﴿ وَقُولُوا ۚ قَوْلاً سَلِيدًا ﴾ يعنى : عـدلاً فيما بينكم ، ويقال : صوابا . ويقال : ﴿ قَوْلاً سَلِيدًا ﴾ يعنى : لا إله إلا الله . ويقال : قولا مخلصاً .

وذكر الزمخشرى<sup>(۱)</sup> - رحمه الله - ﴿قُولاً سَلِيدًا﴾ "قاصداً إلى الحق، والسداد القصد إلى الحق والقول بالعدل، والمراد: نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب وزيد. وسداد القول، رأس الخير كله. والمعنى: راقبوا الله في حفظ ألسنتكم، وتسديد قولكم، فإنكم إذا فعلتم ذلك، أعطاكم ما هو غاية الطلبة، من تقبل حسناتكم / ١٢ / والإثابة عليها، ومن مغفرة سيئاتكم وتكفيرها".

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الكشاف (٦٣/٣ - ٦٤ ٥) وقد نقله المصنف عن الكشاف بتصرف وإليك الكلام بتمامه: "قاصدا إلى الحق. والسداد: القصد إلى الحق، والقول بالعدل. يقال: سدد السهم نحو الرمية: إذا لم يعدل به عن سمتها، كما قالوا: سهم قاصد، والمراد: نهيهم عما حاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد وعدل في القول، والبعث على أن يَسِدٌ قوهم في كل باب، لأن حفظ اللسان وسداد القول رأس الخير كله. والمعنى ... " إلى آحر ما قال المصنف رحمه الله.

وإنما بدأ الشيخ - رحمه الله - بهذه الآية ، ليدل على أن الذكر المقبول الطيب عند الله ، ما كان على خشية وتقوى ، حيث قال الله: ﴿ الله وَلَولُواْ قَولُا سَدِيدًا ﴾ . وعلى إخلاص ، لأن القول السديد لا يكون إلا بالإخلاص ، والأصل في الأعمال الإخلاص ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلا لِيعَبْدُواْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (١) وأن يكون صاحبه منتهيا عن الخوض فيما لا يحتاج إليه ، لأن الآية نزلت في حق الخائضين في زيد وزينب ، فإذا ذكر العبد ربه بهذه الصفات يستحق عند الله مغفرة الذنوب ، وتكون (٢) أعمال فإذا ذكر العبد ربه بهذه الصفات يستحق عند الله مغفرة لكم ذُنُوبَكُم ﴾ . وقال تعالى : ﴿ يُصْعَدُ الْكُم الطّيب ﴾ هذا في سورة الملائكة .

قال مقاتل : (٢) "يصعد إلى السماء كلمة التوحيد ، ﴿وَالْعَمَــلُ الصَّـَالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ يقول : التوحيد يرفع العمل الصالح إلى الله تعالى ".

وقال الحسن البصرى: "العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إلى الله تعالى ، فإذا كان كلام طيب ، وعمل غير صالح ، يرد القول إلى العمل ، لأنه أحق من القول".

قال قتادة: " ﴿ وَالْعَمَالُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ أَى : الله يرفعه . ويقال : الله يقبله (٤) " .

وعن ابن عباس (<sup>6)</sup>: "إن هذه الكلم-وهو الكلم الطيب- وهو: لا إله إلا الله ، لا يُقبل ، ولا يُصعد إلى السماء ، فيكتب حيث تكتب الأعمال المقبولة كما قبال-عز وجل - :

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سوره البينه (٥) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> في الأصل : " ويكون " .

<sup>(</sup>۳) انظر تفسير السمرقندي (۸۲/۳).

<sup>(</sup> أ ) إلى هنا انتهى النقل من تفسير السمر قندى .

<sup>(°)</sup> انظر تفسير الكشاف (٦٠٢/٣).

﴿ إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلَيْنَ ﴾ (١) إلا إذا اقترن بها العمل الصالح ، الذي يحققها ويصدقها ، فرفعها وأصعدها" .

وقيل : الرافع الكلم، والمرفوع العمل، لأنه لا يُقبل عملٌ إلا من موحد.

وقيل : الرافع هو الله ، والمرفوع العمل .

وقيل: العمل الطيب كل ذكر من تكبير، وتسبيح، وتهليل، وقراءة قرآن، ودعاء، واستغفار وغيرها.

وعن النبى –عليه السلام–: "هو قول الرجل / ١٣ / سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إلـه إلا الله ، والله أكبر . إذا قالها العبد عرج بها الملك إلى السماء ، فحيا بها وحـه الرحمـن ، فإذا لم يكن عمل صالح لم يقبل منه" (٢).

<sup>(</sup>١) سورة المطففين (١٨) .

<sup>(</sup>۲) نقله المصنف من تفسير الكشاف للزمخشرى (۲۰۲/۳) عند تفسير قوله تعالى ﴿إليه يصعد الكلم الطهب...﴾ الآية ، وقال الحافظ الزيلعى في تخريج أحاديثه (۱٤٨/۳) : ((لم أحده مرفوعا إلا عند الثعلبي من حديث أبي هريسرة ، ورواه الطبرى (۲۲/۲۱) والبغسوى (۳۰۸/۳) في تفسيرهما ، والحاكم (۲۰/۲۱) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (ص/۸۰۳) موقوف على ابن مسعود بلفظ "إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في كتاب الله : إن العبد إذا قال سبحان الله ،والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، وتبارك الله قبض عليهن ملك ، فضمهن تحت حناحه ، وصعد بهن ، لايمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن ، حتى يجيء بهن وجه الرحمن" ثم تلا عبد الله : ﴿إليه يصعد الكلم الطب والعمل الصالح يرفعه ﴾ . وقال الحاكم : صحيح ، ووافقه الذهبي . اه بتصرف وذكره الحافظ المنذري في "الترغيب" (۲۲/۲۳ الحاكم : صحيح ، ووافقه الذهبي . اه بتصرف وذكره الحافظ المنذري في "الترغيب" (۲۳/۲۳) وفيه "... حتى يُحيا بهن وجه الرحمن .." كما عندنا ، وقال : كذا في نسختي "يحيا" بالحاء المهملة ، وتشديد المثناة تحت ، ورواه الطبراني (۹۱۶۶۹) فقال : "حتى يجيئ" بالجيم ، ولعله الصواب اه . وذكره الدمياطي في المتحر الرابح (رقم ۹۸) أبواب الذكر ، وقال : "حتى يحيى بهن وجه الرحمن".

ونى الحديث : " لا يقبل ألله قولاً إلا بعمل ،ولا يتقبل قولاً وعملاً إلا بنيه ، ولا يتقبل قولاً وعملاً ونية إلا بإصابة السنة (١)" .

وعن ابن المقفع (٢): "قول بلا عمل كثريد بلا دسم، وسحاب بلا مطر، وقوس بلا وتر وقوس ابلا وتر وقوس وقوس وقرئ : ﴿ إِلَيْهُ يُصعد الكلم الطيب على البناء للمفعول، و ﴿ إِلَيْهُ يَصعد الكلم الطيب ﴾ على تسميه الفاعل من أصعد . والمُصْعِد هو الرحل، أى : يُصعد إلى الله

وحديث ابن مسعود رواه ابن حبان فسى الضعفاء (١/٠٥١) وأعلمه بأحمد بـن الحسن بـن أبــان المصرى وقال : إنه يضع لا يحل أن يحتج به . اهــ بتصرف .

<sup>(</sup>۱) نقله المصنف من تفسير الكشاف (٦٠٣/٣) ، وقال الحافظ الزيلعى فى تخريب أحاديث (٢٩/٣) : روى من حديث أنس، ومن حديث أبى هريرة ، ومن حديث ابن مسعود : فحديث أنس رواه الخطيب فى الجامع لأداب الراوى والسامع (٢١٥/١ ، رقم ٢٨٥) ومسن طريق الخطيب رواه ابن الجوزى فى كتابه التحقيق ، فى مسأله نيه الوضوء (١٣٦/١) . وقال ابن عبدالهادى فى التنقيع (١/٣٥) : وقد حسن ابن عساكر هذا الحديث وغلط ، فإن هذا الحديث لايصح مرفوعا ، وإنما يعرف من كلام الثورى . وفيه أبان بن أبى عياش متروك . وقال أيضا : هذا حديث منكر وإسناده مظلم . وحديث أبى هريرة رواه ابن عدى فى الكامل (٢٤٤١) ، وابن حبان فى الضعفاء (١/٠٨٠) وابن الجوزى فى العلل المتناهيه من طريق الدارقطنى عن ابن حبان . وفيه زكريا بن يحيى الوقار قال فيه ابن عدى كان يضع الحديث ، وحالدبن عبد الدائم قال ابن حبان : يروى المناكير ، ويلزق المتون الواهيه بالأسانيد المشهورة .

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن المقفع الأديب المشهور ، ترجمه جماعة منهم الحافظان : ابن كثير في البداية (۲) هو عبد الله بن المقفع الأديب المشهور ، ترجمه جماعة منهم الحافظان : ابن حجر في اللسان (۳۲۲/۳) و لم يذكروا في ترجمته ما يوحي بعدالته ، بل قال ابن حجر : ونقل [عن] ابن مهدى أنه قال :... مارأيت كتابا في زندقة إلا هو أصله. وقال الشريف أبو القاسم المراغي في كتاب "غريب الفوائد" : كان كحماد الراوية ، وعدَّ جماعة منهم : ابن المقفع ... قال : مشهورين بالزندقة ، والتهاون بأمر الدين انتهى . بواسطة "فقه النوازل إ التقنين والإلزم" للشيخ/ بكر أبو زيد .

-عز وحل- الكلم الطيب، وإليه يصعد الكلم الطيب. وقرئ: ﴿والعملَ الصالحَ يُوالعملَ الصالحَ يُوالعملَ الصالحَ يرفعه ﴾ بنصب ﴿العملَ ﴾ والرافع: ﴿الكلم ﴾ أو الله-عز وحل(١)-.

وقال تعالى : ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُوكُمْ فَ فَى سوره البقرة ، يعنى (٢) : اذكرونى بالطاعة أذكركم بالمغفرة ، فحق على الله أن يذكر من ذكره ، فمن ذكره فى طاعة ذكره الله بخير ، ومن ذكره فى معصية ذكره الله باللعنة وسوء الدار . وقيل : اذكرونى فى الرحاء أذكركم فى البلاء . وقيل : اذكرونى فى الضيق أذكركم بالمحرج . وقيل : اذكرونى فى الخلا أذكركم فى الملا. وقيل : اذكرونى فى ملإ من الناس أذكركم فى ملإ من الملائكة . الخلا أذكركم فى المشكر أذكركم بالزيادة . وقيل : اذكرونى بالدعاء أذكركم بالإحابة . وقيل : اذكرونى فى الدنيا بالإحلاص أذكركم فى الآخرة بالخلاص "(٢) .

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى النقل من تفسير الكشاف

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير السمرقندي (۱۹۸/۱)

<sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهى النقل من تفسير السمرقندي.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير السمرقندي (٥٤/٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: "يذكر".

وقال صاحب الكشاف : " اذكروا الله : اثنوا عليه بضروب الثناء ، من التقديس والتمجيد والتهليل والتكبير ، وما هو أهله ، وأكثروا ذلك ، ويجوز أن يريد بالذكر وإكثاره : تكثير الإقبال على العبادة ، فإن كل طاعة وكل خير من جملة الذكر"(1).

وقال تعالى : ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللهُ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ ﴾ في سورة الأحزاب أيضا ، يعنى : باللسان من الرجال والنساء ، وهذا في مقام المدح للذاكرين والذاكرات والذاكر الله كثيرا من لا يكاد يخلو من ذكر الله بقلبه ، أو لسانه ، أو بهما . وقراءه القرآن ، والاشتغال بالعلم من الذكر . وقال عليه السلام : "من استيقظ من نومه وأيقظ امرأته ، وصليا جميعا ركعتين ، كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات "(٢).

وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح (٢) عن القدر الذى به يصير المرء من الذاكرين الله كثيراً فقال : إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحاً ومساءً، وفى الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهاراً، كان من الذاكرين الله كثيرًا.

وقد سألت بعض مشايخي عن حد الذكر الكثير، فأخبر أنه قبال: سمعت من المشايخ الكبار أن الذكر الكثير هو قول المصلي عقيب صلاته: سبحان الله ثلاثًا وثلاثين مرة،

<sup>(1)</sup> انظر تفسير الكشاف (٢/٥٤٥).

<sup>(</sup>۲) أبو داود: كتاب الصلاة ، باب قيام الليل (۱۳۰۹) وباب الحث على قيام الليل (۱۲۰۱) والنسائى فى الكبرى: كتاب قيام الليل ، باب ثواب من استيقظ وأيقظ امرأته فصليا (۱۳۱۱) رقم/۱۳۱۰) ، وابن حبان: كتاب الصلاة ، باب فى قيام الليل (۲۰۱۸) ، والحاكم (۱۳۱۸) والبيهقى (۱۳۱۸) ، من طرق عن عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن الأعمش ، عن على بن الأقمر ، عن الأغر ، عن أبى سعيد وأبى هريرة به . وقال الحاكم . صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبى . وفى الحديث حلاف فى رفعه ووقفه على أبى سعيد فقط ، وصححه الشيخ الألبانى فى "صحيح أبى داود" وغيره .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> انظر فتاوی ابن الصلاح (ص ۱۱) بتصرف [صبری].

والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة ، والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة ، والحتم تمام المائــة بــ: لا إلــه إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شي، قدير (١) .

وقال تعالى: ﴿ الله يَنْ كُونُ الله قِيَامًا وَقَعُوداً ﴾ في سورة أل عمران، يعنى: "(١) الذيب يذكرون الله في الأحوال كلها، في حال القيام والقعود والاضطحاع، كما قال في أية أخرى: ﴿ الْمُذْكُرُوا الله فِكُوا كَثِوا كُثُوا الله في كُوا كَثِوا كُونِهم إن قياما إن استطاعوا عليه، م الم إلى وقعوداً إن لم يستطيعوا عليه، وعلى جنوبهم إن لم يستطيعوا القعود وبهم زَمَانة (١) . ﴿ وَعَوْدا إِنْ لَمْ يَستطيعوا عليه الحال عطفا على ما قبله ، كأنه قيل: قياما وقعوداً ومضطجعين " (٥) .

وقال تعالى : ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثَبُتُواْ فَى سورة الأنفال ، يعنى : (١) "إذا لقيتم جماعة من الكفار فاثبتوا لهم ، وقاتلوا مع نبيكم . ﴿وَاذْكُرُواْ الله كثيراً فَى يعنى : فنى الحرب . ﴿وَافْكُمْ تُفلِحُونَ فَى العبد أن لا يَفْتُرُ وَلَا عَلَى العبد أن لا يَفْتُرُ عَلَى العبد أن لا يَفْتُرُ عن ذكر ربه ، أشغل ما يكون قلبا ، وأكثر ما يكون هما ، وأن يكون مجتمعه لذلك ، وإن كانت متوزعة عن غيره .

<sup>(</sup>۱) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم في "صحيحه" (۹۷ -۱۶٦) من حديث أبي هريرة مرفوعاً:
"من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا
وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائة: لاإله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك، وله
الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت عطاياه وإن كانت مثل زبد البحر".

<sup>(</sup>۲) انظرِ تفسير السمرقندي (۳۲۳/۱).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب (٤٢).

<sup>( &</sup>lt;sup>\$ )</sup> مرض يدوم .

<sup>(</sup>٥) إلى هنا انتهى النقل من تفسير السمرقندي .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير السمرقندي (۲۰/۲).

وقال تعالى : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكُكُمْ ﴾ في سورة البقرة ، يعنى : "(١)إذا فرغتم من حجكم فاذكروا الله باللسان ﴿ كَلِحُرِكُمْ آبَاءَكُمْ ﴾ في ذلك الموقف ، ﴿ أَوْ أَشَدُ ذِكْراً ﴾ أى : أو أكثر ذكرا ، وذلك أن العرب [كانوا] إذا فرغوا من الحج وقفوا بين المسجد الذي بمنى وبين الجبل ، ثم ذكر كل واحد منهم أباه بما كان يعلم منه من الخير ، ثم يتفرقوا ، قال الله تعالى : فاذكروني بخير كذكركم آباءكم بالخير ، فإن ذلك الخير منى . قوله : ﴿ أَوْ أَشَدُ فِكُوا ﴾ في موضع حرً عطفًا على ما أضيف إليه الذكور في قوله : ﴿ كَا يَكُو كُمْ كُم كُما يقول : كذكر قريش آباءهم ، أو قوم أشد منهم ذكرا ، أو في موضع نصب عطف على : ﴿ آبَاءَكُمْ ﴾ بمعنى : أو أشد ذكرا من آبائكم ، على أن ﴿ فِكُولُ ﴾ من فعل المذكور "(٢) .

وقال تعالى : ﴿ رِجَالَ لا تُلْهِيهِ م تِجَارَةً وَلا بَيْعٌ عَن فِكُو اللّهِ فَى سورة النور ، يعنى : (٢) "لا يشغلهم البيع والشراء عن ذكر الله ، يعنى عن طاعة الله ، وعن مواقيت الصلاة . قيل : نزلت الآية في أصحاب الصفة وأمثالهم ، الذين تركوا التجارة ، ولزموا المسجد . وقيل : هم الذين يتجرون ولا تشغلهم / ٢ / / تجارة عن الصلوات في مواقيتها ، وهذا أشبه ، والتجارة صناعة التاجر ، وهو الذي يبيع ويشترى للربح ، فإما أن يريد لا يشغلهم نوع من هذه الصناعة ، ثم خص البيع ، لأنه في الإلهاء من قبل أن التاجر إذا اتجهت له بيعة رابحة - وهي طلبته الكلية من صناعته - ألهته ما لا يلهيه شراء شيء يتوقع فيه الربح في الوقت الثاني ، لأن هذا يقين ، وذاك مظنون ، وإما أن يسمى الشراء تجارة ، إطلاقا لاسم الجنس على النوع ، كما تقول رزق فلان تجارة رابحة إذا اتجه له بيع صالح أو شراء .

<sup>(1)</sup> انظر تفسير الكشاف (٢٤٧/١).

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى النقل من تفسير الكشاف.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الكشاف (٢٤٢/٣-٢٤٣) بتصرف بسيط.

وقيل: التجارة لأهل الجلب، تجر فلان في كذا إذا حلبه" (١).

وقال تعالى : ﴿لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ فَسَى سُورة المَنافقين ، أَى "(٢) لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن طاعة الله . ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ يعنى : من لم يعمل بطاعة الله ، و لم يؤمن بوحدانيته . ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْخاسِروُنَ ﴾ يعنى : المغبونون بذَهاب الدنيا وحرمان الآخرة" .

وقيل: (٣) "ذكر الله الصلوات الخمس. وعن الحسن: جميع الفرائض. وقيل القرآن. وعن الحلبي: الجهاد مع رسول الله عليه".

وقال تعالى : ﴿وَاذْكُو رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ في سورة الأعراف ، يعنى : "(أ) اقرأ يا محمد إذا كنت إماما في نفسك ﴿ تَضَرُّعَا ﴾ يعنى : مستكيناً . ﴿ وَخِيفَةً ﴾ يعنى : حوفا من عذابه ، وهذا قول مقاتل . وقال الكلبى : ﴿ وَاذْكُو رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ يعنى : سرًا ﴿ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُولِ ﴾ يعنى : العلانية حتى يَسمع من خلفك . وقال الضحاك : معناه : اجهر بالقراءة في صلاة الغداة والمغرب والعشاء . ﴿ وَلاَ تَكُن مُن الْغَافِلِينَ ﴾ يعنى : لا تغفل عن القراءة في الظهر والعصر ، فإنك تخفى القراءة فيهما . وروى عن رسول الله على أنه قال : " اذكروا الله ذكرا خاملا . قيل : وما الذكر الخامل؟ قال : الذكر الخامل؟ قال .

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى النقل من تفسير الكشاف.

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير السمرقندي (٣٦٦/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الكشاف (٤٤/٤).

<sup>(1)</sup> انظر تَفسير السمرةندي (١/١١ه-٩٢-٥).

وه عن ضمرة بن البارك في الزهد (ص/٥٠) ، رقم/٥٥) : أخبرنا أبو بكر بن أبى مريم ، عن ضمرة بن حبيب قال : قال رسول الله الكالم "اذكروا..." مرسلا ، وضعفه الألباني في ضعيف الحامع (٧٣٧) .

وقوله: ﴿ بِالْغُدُو ۗ / ١٧ / وَ الْآصَالِ ﴾ يعني : غدوة وعشية " (١).

قال الزمخشرى: "قوله بعد ﴿ وَالْهُ لُو رَبُّكُ فَي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا ﴾ عام فى الأذكار من قراءة القرآن، والدعاء، والتسبيح، والتهليل، وغير ذلك. ﴿ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ متضرعًا وخائفا. ﴿ وَدُونَ الْجَهْرِ ﴾ ومتكلمًا كلاما دون الجهر، لأن الإحفاء أدخل في الإحلاص، وأقرب إلى حسن التفكر. ﴿ بِالْغُدُو وَالْآصَالِ ﴾ لشغل هذين الوقتين، أو أراد الدوام، ومعنى: ﴿ بِالْغُدُو ﴾ بأوقات الغدو، وهي الغدوأت. وقرئ: ﴿ وَالْإِيصَالِ ﴾ من آصل إذا دخل في الأصيل، كأقصر وأعتم، وهو مطابق للغدو. ﴿ وَلَا لَدُن يَعْفَلُونَ عَن ذكر الله، ويلهون عنه " (٢).

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى النقل من تفسير السمرقندي .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير الكشاف (۱۹۲/۲)

[قال شيخ الإسلام:] ١ - عن (١) أبى الدرداء - فلله - قال : قال رسول الله كلله : ألا أنبثكم بخير أعمالِكم ، وأزكاهَا عِند مَلِيكِكُم ، وأرْفَعُهَا في دَرَجَاتِكم ، وَخيرٌ لكم من إنفاق الذَّهب والورق ، وخير لكم من أن تَلْقوا عدوكم ، فَتَضربُوا أعناقَهم ، ويضربوا أعناقَهم ، ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال : ذِكْرُ الله " خرجه الترمذي وابن ماجه وقال الحاكم : صحيح الإسناد (٢)" .

أقول: أبو الدرداء بفتح الدالين وسكون الراء: عويمر بن عامر وقيل :عويمر بن مالك . وقيل : عويمر بن عبد الله . وقيل : عويمر بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدى بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصارى ، روى له عن رسول الله على مائة حديث وتسعة وتسعون حديثا ، اتفق البخارى ومسلم على ثمانية أحاديث ، روى عنه خالد بن معدان ، ومعدان بن أبى طلحة ، وأسد بن وداعة ، وجُبير بن نُفير ، وعلقمة بن قيس ، وعمرو بن الأسود ، ويوسف بن عبد الله بن سلام ، وابنه / ١٨ / بلال بن أبى الدرداء ، و زوجته أم الدرداء الصغرى هجيمة بنت حُيى الوُصَّابية و حَلقَ سواهم . مات بالشام سنة إحدى و ثلاثين ، وقيل : سنة اثنتين و ثلاثين ، وقيره بدمشق ، وقير وحته أيضا . روى له الجماعة (٣) .

<sup>(</sup>١) في "ج" و "هـ" : "فصل في فضل الذكر" وفي "د" : "فصل"

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى: كتاب الدعاء، باب (۲۱) رقم (۳۳۷۷)، وابن ماجه: كتاب الأدب، باب فضل الذكر (۲۰۹۰)، وأحمد في مسنده (۵/۵۰)، والبغوى في شرح السنه(۵/۵۰-۱۱)، وأبو نعيم في الحليه (۲/۲)، والحاكم (۲/۲۹)، وغيرهم من طريق عبدا لله بن سعيد بن أبي هند، عن زياد مولى ابن عياش، عن أبي بحرية، عن أبي الدرداء به، وأخرجه أحمد (۲/۲)، من طريق موسى بن عقبه، عن زياد به، وقال المنذرى في الترغيب (۳۹۵/۲)؛ إسناده حسن، وقال الحاكم: صحيح الإستأد، ووافقه الذهبي، وقال الشيخ الألباني في تحقيقه للكلم الطيب: وهو كما قالا. تنبيه: وقع في الحليه "عبد الله بن أبي سعيد يعني ابن أبي هند مولى ابن عباس يعني: يزيد بن أبي زياد" وعند أحمد (۲/۲): "زياد بن أبي زياد مولى ابن عباس" كذا وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في الاستيعاب (٤/٠/٤) أسد الغابه(٦/٨٥٨)، الإصابة(٤/٢١٢).

وجُبير : بضم الجيم . ونُفير : بضم النون . والوُصَّابية : بضم الواو وتشديد الصاد المهملة .

اعلم أن الشيخ -رحمه الله - أراد بإيراد هذا الحديث وعما ذكره عقيبه ، أن يثبت أن ذكر الله أفضل الأعمال وأزكاها . فانظر كيف سماه صاحب الشرع بخير الأعمال بقوله : "ألا أنبئكم بخير أعمالكم" فأشار - عليه السلام - أن ذكر الله -عز وجل - أفضل من جميع الأعمال ، وأنه أزكى الأعمال ، وأرفعها للدرجات ، وأنه أفضل من الصدقة ، حيث قال : "وخير لكم من إنفاق المذهب والورق" وأنه أفضل من الجهاد ، حيث قال "وخير لكم من أن تلقوا عدوكم ، فتضربوا أعناقهم" وضرب اعناق الأعداء جهاد . وأفضل من الشهادة ،حيث قال : "ويضربوا أعناقكم" لأن الشهادة الفاضلة أن تضرب الأعناق في أيدى الأعداء ، في سبيل الله بعد قوله : "ألا" كلمه تنبيه ، كأن المتكلم ينبه المخاطب على أمر عظيم الشأن ، ظاهر البرهان .

قوله: "أنبئكم" من النبأ وهو الخبر، ومنه النبي، لأنه مخبر من الله.

و"خير" هنا بمعنى أخير ، لأن لفظة "خير وشر" يستعملان في موضع أفعل للتفضيــل علــي صيغتهما هكذا .

"وأزكى" أى أطهر ، من الزكاة وهى الطهارة ، قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى﴾ (١) أى تطهر ، أومن النماء ، يقال : زكى الزرع إذا نمى .

و "المليك" اسم من أسماء الله تعالى ، والمليك والملك والمالك كلها من الملك .

و"الوَرِق" بكسر الراء الفضة . و"العلو" على صيغه فعول ، وهو إذا استعمل مضافاً يستوى فيه الجمع والواحد ، ولذلك رجع إليه الضمير بالجماعة في قوله : "أعناقهم" وقوله : / ١٩/ "يضوبوا " .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة الأعلى (١٤) .

قوله: "قالوا" أي الصحابة المخاطبون.

قوله: "بلى" أى بلى أخبرنا، لأن بلى مختصة بإيجاب النفى، استفهاما كان ذلك النفى أو خبرا، تقول فى حواب من يقول: لم يقم زيد أو: ألم يقم زيد؟ بلى . أى : بلى قد قام، ومنه قوله تعالى : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُواْ بَلَى ﴾ (١) أى . بلى أنت ربنا . ولو قالوا "نعم" ، لكان كفرا، لأن "نعم" مقررة لما قبلها ، نفيا كان أو إيجابا ، إلا أن يحمل على العرف . قوله: "قال : ذكر الله" أى : قال الرسول – عليه السلام – : الذي أخبركم بكذا وكذا هو ذكر الله – عز وجل – .

قوله: "خرجه الترمذي" أي هذا الحديث الذي رواه أبو الدرداء خرجه الـترمذي، وهـو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بـن الضحاك الـترمذي السـلمي الضريـر، صاحب "الجامع".

قوله: "وابن ماجه" هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماحه القزويني صاحب "السنن". قوله: "وقال الحاكم" هو أبو عبد الله صاحب "المستدرك على الصحيحين".

قوله: "صحيح الإسناد" أى هذا الحديث الذى خرجه الترمذى وابن ماجه من الحسان صحيح الإسناد. واعلم أن الفرق بين الصحيح والحسن، أنه لا يخلو إما أن يجتمع فى المن اتصال الإسناد، وعدالة الرواة، ويسلم من الطعن القادح أو لا(٢)، والثانى الضعيف. والأول إما أن يشمل من الصفات المقتضية للقبول على أعلاها فهو

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة الأعراف (١٧٢).

<sup>(</sup>۲) تعریف الشارح لشروط صحة الحدیث وحسنه لیست هی کل شروطه عند المحدثین ، بل هذه بعضه : الاتصال ، العدالة ، عدم العلة ، ویتبقی : ضبط الرواة ، عدم الشذوذ . وهذه الشروط ذکرها ابن الصلاح فی أول مقدمته الشهیرة (ص/۲۰) مع التقیید ، ثم قال : فهذا هو الحدیث الذی یحکم له بالصحة بلا حلاف بین أهل الحدیث . [صبری] .

الصحيح، وإلا فهو الحسن، ومن ثم لم يشترط فيه الترمذي ثقة رجاله، بل عدم الاتهام بالكذب، ومجيئه من وجه آخر . وقيل : الحسن نوع من الصحيح ، لا قسيمه ، وحكاه بعضهم عن جمهور أهل الحديث ، ولذلك يقال للحديث الواحد: إنه حسن صحيح . وعلى الأول فيقال ذلك باعتبار إسنادين غالبا ، وللصحيح مراتب ، أعلاها ما يقال فيه متفق عليه، ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا الأمة، لكنــه لازم لتلقيهمــا بــالقبول، ومن ثم ادعى ابن الصلاح أنه مقطوع به دون غيره من أخبار الآحاد، وَرُدَّ بــأن الاتفـاق راجع لوجوب العمل به ، وذلك لا يتوقف على القطع / ٢٠ / بأنــه - مخليـه الســــلام -قاله ، فالصحيح والحسن مقبولان ، والضعيف مردود مــا لم يقتـض ترغيبـا أو ترهيبـا ، أو تتعدد طرقه ، و لم يكن المتابع منحطا عنه . وقيل : لا يقبل مطلقا . وقيل : يقبــل إن شــهد له أصل، أو اندرج تحت عموم (١)، وكل من الثلاثة إما أن يكون إلى النبي - عليه السلام - ، أو الصحابي ، أو التابعي ، فالأول المرفوع ، والثاني الموقوف ، ويسميه الفقهاء الخراسانيون بالأثر ، ويخصون الحديث بالمنقول عنه - عليه السلام - خاصة والثالث: المقطوع. وهذا القدر كاف في هذا المختصر، وإنما ذكرت هـذا القـدر، لأنـه يجئ ذكره في هذا المختصر ، ذكرته ليقف عليه المبتدئ على وجه السرعة .

فإن قلت : ما الحكمة في أن الذكر كان خير الأعمال وأفضلها وأزكاها ؟ قلت : لأن ما في الذكر من الفوائد ما ليس في غيره :

الأولى(٢): إنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره .

الثانية : إنه يرضى الرحمن عز وحل .

الثالثة : إنه يزيل الهم والغم عن القلب ، وإنه يجلب للقلب الفرح والسرور والنَشْط.

<sup>(</sup>١) انظر الكلام على حكم العمل بالحديث الضعيف وتفصيل ذلك في مقدمة الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر فوائد الذكر في "الوابل الصيب من الكلم الطيب" للإمام ابن القيم (ص/٤١: ٩١).

الرابعة : إنه يقوى القلب والبدن .

الخامسة : إنه ينور الوحه والقلب .

السادسة: إنه يجلب الرزق.

السابعة : إنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة .

الثامنة : إنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام ، وقطب رحى الدين ، ومدار السعادة والنجاة .

التاسعة : إنه يورث المراقبة حتى يدخل في باب الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان.

العاشرة : إنه يورث الإنابة والرجوع إلى الله تعالى .

الحادية عشر: إنه يورث القرب منه، فعلى قدر ذكر الله يكون القرب منه، وعلى قـدر غفلته يكون بعده منه.

الثانية عشر : إنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المغفرة ، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة .

الثالثة عشر : إنه يورث الهيبة لربه وإحلاله ، لشدة استيلائه على قلبه ، وحضوره مع الله تعالى ، بخلاف الغافل ، فإن حجاب الهيبة / ٢١/ دقيق في قلبه .

الرابعة عشر: إنه يورثه ذكر الله تعالى ، قال الله تعالى : ﴿ أَذْكُرُ وَنِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ (١) . ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى به فضلا وشرفًا .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة البقرة (۱۵۲) .

وقال على فيما يروى عن الله - عز وحل - "فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكرنى فى ملإ خرجه البحارى ومسلم والترمذى (١).

الخامسة عشر: إنه يورث حياة القلب، وعن المصنف - رحمه الله -: الذكر للقلب مثل الماء المسمكة، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟

السادسة عشر: إنه قوت القلب والروح.

السابعة عشر: إنه يورث حلاء القلب من صداه ، كما روى البيهةى مرفوعًا من حديث عبد الله بن عمر ، عن النبى - على انه كان يقول: "لكل شيء صقالة (٢) ، وصقالة القلوب ذكر الله - عز وجل - ، وما من شيء أنجى له من عداب الله من ذكر الله . قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع "(٣) . ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرُهما ، وحلاؤه بالذكر ، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء ، فإذا ترك الذكر صدأ ، فإذا ذكر حلاه . وصدأ القلب بأمرين : بالغفلة والذنب . وحلاؤه بشيئين : بالاستغفار والذكر . فمن كانت الغفلة بأمرين : بالغفلة والذنب . وحلاؤه بشيئين : بالاستغفار والذكر . فمن كانت الغفلة

<sup>(1)</sup> البنعارى: كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى: ﴿وَيَحَلَّرُكُمُ الله نَفْسُهُ ﴿ ... (٧٤٠٥) ، مسلم: كتاب الذكر والدعاء ، باب الحث على ذكر الله تعالى (٢٦٧٥ ، ٢ ، ٣) ، الـترمذى: كتـاب الدعوات ، باب في حسن الظن بالله – عز وجل – (٣٦٠٣) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) الصقل: الجلاء، ويروى بالسين على الإبدال من الصاد. قال الأزهرى: والصاد أفصح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى فى "شعب الإيمان" (٣/ ٣٩٦) وقدم ٢٢٥) من حديث عبد الله بن عمر بن المنطاب ، وعزاه المنذرى فى الترغيب (٣/ ٣٩٦) والدمياطى فى المتحر الرابح (ص/٤١٣) والدمياطى فى المتحر الرابح (ص/٤١٦) وقم/١١) لابن أبى الدنيا فى "الذكر" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وفيه سعيد بن سنان وهو ضعيف ، وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (١٩٣٢) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ، والله أعلم .

أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه ، وصداه بحسب غفلته ، وإذا صدأ القلب لم ينطبع فيه صور المعلومات على ما هى فيه ، فيرى الباطل فى صورة الحق ، والحق فى صورة الباطل ، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم ، فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هى عليه ، فإذا تراكم عليه الصدأ واسود ، وركبه الران فسد تصوره وإدراكه ، فلا يقبل حقا ، ولا ينكر / ٢٢/ باطلا ، وهذا أعظم عقوبات القلب .

الثامنة عشر : إنه يحط الخطايا ، ويذهب بآفاته ، فإنه من أعظم الحسنات والحسنات بذهبن السيئات .

التاسعة عشر : إنه يزيل الوَحشة بين العبد وبين ربه ، فإن الغافل بينــه وبـين الله وحشــة ، لا تزول إلا بالذكر .

العشرون: إن ما يذكر به العبد ربه من حلاله وتسبيحه وتحميده ، يُذكر لصاحبه عند الشدة ، فقد روى الإمام أحمد في "المسند" عن النبي – عليه السلام – أنه قال: "إن مما تذكرون الله من جلال الله من التهليل والتكبير والتحميد يتقاطعن عند العرش ، لهن دوى يذكرن لصاحبهن ، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به "(١) ؟

<sup>(</sup>۱) أحرجه ابن ماجه في كتاب الأدب ، باب فضل التسبيح (٣٨٠٩) ، وأحمد في مسنده (٢٧١،٢٦٨/٤) ، والحاكم (٢٧١،٢٥) من طريق يحيى بن سعيد القطان ، عن موسى بن مسلم أبي عيسى الطحان ، عن عون بن عبد الله ، عن أبيه أو عن أحيه ، عن النعمان بن بشير به ، وقال في الزوائد: إسناده صحيح ، رحاله ثقات ، وأحو عون اسمه عبيد الله بن عتبة ، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه . ورواه الحاكم إلى أله أبي شرط مسلم ، وأفقه الذهبي ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه . ورواه الحاكم الله من حلال التمحيد والتسبيح ... "وقال : صحيح الإسناد ، وقال الذهبي في التلخيص : الله من حلال التمحيد والتسبيح ... "وقال : صحيح الإسناد ، وقال الذهبي في الترغيب موسى بن سالم قال أبو حاتم : "منكر الحديث" اه. وعزاه الحافظ المنذري في الترغيب شرط مسلم !

الحادية والعشرون: إن العبد إذا تقرب إلى الله تعالى بذكره في الرخاء ، عرفه في الشدة ، وقد جاء أثر معناه: "إن العبد المطيع الذاكر لله إذا أصابته شدة ، وسأل الله حاجته ، قالت الملائكة: يارب صوت معروف من عبد معروف . والغافل المعرض عن الله ، إذا دعاه وسأله ، قالت الملائكة: صوت منكر من عبد منكر".

الثانية والعشرون : إنه منجاة من عذاب الله كما روينا .

الثالثة والعشرون: إنه سبب تنزل السكينة ، وغشيان الرحمة ، وصفوف الملائكة بالذكر ، كما أخبر النبي – عليه السلام – (1) .

الرابعة والعشرون: إنه سبب انشغال اللسان عن الغيبة والنميمة، والكذب، والفحش والباطل.

الخامسة والعشرون: مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشيطان.

السادسة والعشرون: إنه يسعد الذاكر بذكره، ويسعد به حليسه، وهذا هو المبارك أينما كان، والغافل يشقى بلغوه وغفلته، ويشقى به مجالسه.

السابعة والعشرون: \ ٢٣ / إنه يُؤمِّن العبد من الحسرة يـوم القيامـة، وإن كـل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه، وقد<sup>(٢)</sup> كان عليه حسرة وترة يوم القيامة<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام مسلم (۲۷۰۰-۳۹) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة مرفوعا: "لا يقعد قوم يذكرون الله عز وحل إلا حفتهم الملاتكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله فيمن عنده" .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل "وقد" زائدة .

<sup>(</sup>٣) يشير إلى الحديث الذى رواه أبو داود فى "سننه" (٤٨٥٦) من حديث أبى هريـرة مرفوعًا: "من قعد مَقعَدًا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة ، ومن اضضحع مضحعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة" وانظر صحيح الجامع (٦٤٧٧).

الثامنة والعشرون: إنه مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال اللهِ تعالى العبد يوم الحشر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس، قد صهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن – عز وحل – .

التاسعة والعشرون: إن الاشتغال به سبب لعطاء اللهِ الذاكرَ أفضل ما يعطى السائلين، وفي الحديث عن عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – قال: قال رسول الله علي [يقول الله عنه حز وحل]: "من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين"(١).

الثلاثون: إنه أيسر العبادات، وهو من أحلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من أعضاء الإنسان في اليوم والليلة مقدار حركة اللسان، لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكن ذلك.

الحادية والثلاثون: إنه غرس الجنة، فقد روى الترمذي في "جامعه" من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عليه : "لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي فقال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى "خلق أفعال العباد" (ص/٩٣) قال: ثنا ضرار ، ثنا صفوان بن أبى الصهباء ، عن بكر بن عتيق ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عن جده به . وضرار بن صرد وشيخه ضعيفان . وقال الحافظ فى "الفتح" (٤/٩) : "أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني فى "مسنده" من حديث عمر بن الخطاب ، وفى إسناده صفوان بن أبى الصهباء مختلف فيه" ا هـ .

ورواه الترمذى فى كتاب فضائل القرآن ، بداب (٢٥) ، رقم (٢٩٢٦) ، والدارمى (٢٤١٤) وغيرهما من طريق محمد بن الحسن بسن أبى يزيد الهمدانى ، عن عصرو بن قيس ، عن عطية العوفى ، عن أبى سعيد الحدرى مرفوعًا بزيادة . وأعله العقيلى فى "الضعفاء" (٣٧٥) . بمحمد بن الحسن اهد . وعطية العوفى ضعيف . وقال اللهبى فى "الميزان" فى ترجمة محمد بن الحسن بعد أن ذكر الحديث : "حسنه الترمذى فلم يُحسِن" . وقال ابن أبى حاتم فى "العلل" (٨٢/٢) عن أبيه : "هذا حديث منكر ، ومحمد بن الحسن ليس بالقوى" .

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٣١٧/٧) من حديث حذيفة ، وفيه عبد الرحمـن بـن واقـد قـال الحافظ: "صدوق يغلط". وضعفه الشيخ الألباني في "الضعيفة" (١٣٣٥).

يا محمد ، أقرئ أمتك منى السلام ، وأخبرهم أن الجنة طيبة النزبة ، عذبة الماء ، وأنها قيعان ، وأن غراسها سبحان الله ، والحمد الله ، والله أكبر". قال النزمذى : حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود (١) .

وفى الترمذى من حديث حابر ، عن النبى على قال: "من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة فى الجنة" قال الترمذى: حديث حسن صحيح (٢).

الثانية والثلاثون: إن العطاء والفضل الذي رتب عليه، لم يرتب على غيره من الأعمال، كما ورد هذا في / ٢٤/ الأحاديث التي رواها المصنف – رحمه الله – في أوائل المختصر.

الثالثة والثلاثون: إن دوام ذكر الله تعالى يوجب الأمان من لسانه، الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيانَ العبدِ الربُّ، يوجب نسيان نفسه ومصالحها، كما

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> يأتى تخريجه برقم (۱٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى في كتاب الدعوات ، باب (۲۰) ، رقسم (٣٤٦٤) وابن حبان (٨٢٦) من من طريق روح بن عبادة ، عن حجاج الصواف ، عن أبى الزبير ، عن حابر مرفوعًا :

"من قال سبحان الله العظيم وبحمده ..." وقال : حسن صحيح ، ورواه (٣٤٦٥) من طريق المؤمل بن اسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، عن أبى الزبير به ، وقال : حسن غريب ، والنسائى في "عمل اليوم والليلة" (٨٢٧) وابن حبان (٨٢٧) والحاكم (٨٢٥٠١٥) من طريق حماد بن سلمة به . وقال الحاكم في الموضع الأول : صحيح على شرط مسلم ، وقال الذبيري : "على شرط البخاري" . وقال الحافظ المنذرى في "الترغيب" (٢٢/٢) : "رواه الحاكم في موضعين بإسنادين ، قال في أحدهما : على شرط مسلم ، وقال في الآخر : على شرط البخاري" كذا قال . والحديث صححه الشيخ الألباني بشواهده فسي "الصحيحة" (٢٤) .

قَـال تعـالى : ﴿ وَلاَ تَكُونُـوا كَـالَّذِينَ نَسُـواْ اللهُ فَأَنسَـاهُمْ أَنْفُسَـهُمْ أُولَئِـكَ هُـمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (١) .

الرابعة والثلاثون: إن الذكر يُسيِّرُ العبد وهو على فراشه، وفي سوقه، وفي حال صحته وسقمه، وفي حال نعيمه ولذته، ومعاشه، وقيامه وقعوده واضطحاعه، وسفره وإقامته، فليس في الأوقات شيء يعم الأوقات والأحوال مثله، حتى إنه يُسيِّرُ العبد وهو نائم على فراشه، فيسبق القائم مع الغفلة، فيصبح هذا وقد قطع الركب وهو مستلق على فراشه، ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومعنى هذا الكلام أن هذا المستلقى على فراشه على قلبه بربه، وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة، قد غاب عن الدنيا وما فيها، وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وحع، أو برد يمنعه من القيام، أو خوف على نفسه من رؤية علو يطلبه، أو غير ذلك من الأعداء، فهو مستلق على فراشه، وفي قلبه ما الله عليم به، وآخر قائم يصلى ويتلو، وفي قلبه من الدنيا والعجب، وطلب الجاه. والمحمدة (٢) عند الناس ما الله عليم، به ، وقلبه في وادى، وحسمه في وادى، فلا شك أن ذلك النائم يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة.

الخامسة والثلاثون: إن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط، والأجل ذلك كان-عليه السلام- / ٢٥ / يبالغ في سؤاله ربه في النور، حتى سأله أن يجعله في لحمه وعظامه، وعصبه وشعره، وسمعه وبصره، ومن فوقه ومن تحته، وعسن يمينه وعن شماله، وخلفه وأمامه، حتى يقول:

<sup>(</sup>١) سورة الحشر (١٩).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> في الأصل: "والمحملة" والتصويب من "الوابل الصيب" (ص/٥١) فالمتتبع لهذه الفوائـــد يكــاد يجــزم بأن المصنف قد المحتصرها من "الوابل الصيب" ، وا لله أعــلم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "عليهم والتصويب من "الوابل الطيب".

"واجعلنى نوراً" (1) فسأل ربه أن يجعل النور فى ذاته الظاهرة والباطنة ، وأن يجعله محيطا به من جهاته ، فلاِين الله نور ، وكتابه نور ، ورسوله نور ، وداره التى أعدها لأوليائه نور يتلألأ ، والله تعالى نور السملوات والأرض ، ومن أسمائه "النور" ) ، وفى دعائه حليه السلام - يوم الطائف: "أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت به الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل على غضبك ، أو يحل بى سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك" (٣) .

<sup>(</sup>۱) البخارى في كتاب الدعوات ، باب الدعاء إذا انتبه من الليل (۱۹۳ ) ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (۱۸۱/۷۹۳ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : "بت عند ميمونة ، فقام النبي الله عنهما قال : "بت عند ميمونة ، فقام النبي الله عنهما قال : "بت عند ميمونة ، فقام النبي الله عنه وضوء بين وضوئين لم يكثر وقد أبلغ ، فصلى ، فقمت فصلى ، فقمت عن فصلى ، فقمت عن عن عنها ، فتمت صلاتة ثلاث عشرة ركعة ، ثم اضطحع فنام حتى يساره ، فأخذ بأذنى فأدارنى عن يمينه ، فتتامت صلاتة ثلاث عشرة ركعة ، ثم اضطحع فنام حتى نفخ – وكان إذا نام نفخ – فآذنه بلال بالصلاة ، فصلى و لم يتوضأ ، وكان يقول في دعائه : اللهم احعل في قلبي نورا ، وفي بصرى نورا ، وفي سمعى نورا ، وعن يممني نورا ، وعمن يسارى نورا ، وفوقي نورا ، وخيتي نورا ، وخيلفي نورا واحعل لي نورا ، "قال كريب:"وسبع في التابوت . فلقيت رحلا من ولد العباس فحدثني بهن ، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعرى وبشرى ، وذكر خصلتين" . وعند مسلم (۱۸۷/۷۹۳) في رواية غندر ، عن شعبة ، عن مسلمة ، عن كريب ، عن ابن عباس : "واحعل لي نورا" أو قال : "واحعلني نورا" وفي روايه النضر ، عن شعبة ، عن المعه شعبه" واحعلني نورا" و فم يشك .

<sup>(</sup>٢) انظر في ثبوت اسم "النور" لله تعالى التعليق على الحديث رقم(٨٢) .

<sup>(\*)</sup> أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (٣٥ /٣٤ ) من طريق محمد بن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبدا لله بن جعفر – ولله الله تعلق الوطالب خرج النبي المحلي الطائف ماشيا على قدميه ، فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه ، فانصرف فأتي ظل شحرة ، فصلي ركعتين ثم قال : اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس . أرحم الراحمين إلى من تكلني ؟ إلى عدو يتجهمني ؟ أم إلى قريب ملكته أمرى ؟ إن لم تكن غضبان على

السادسة والثلاثون: إن الذكر رأس الأصول، وطريق عامة الطائفة، ومنشود الولاية، فمن فتح له فيه فقد فتح باب الدخول على الله –عز وجل–، فليتطهر وليدخل على ربـه يجد عنده كل ما يريد، فإن وحد ربه يجد كل شي،، وإن فاته فاته كل شيء.

السابعة والثلاثون: إن الذكر يجمع المفرق، ويفرق المحتمع، ويقرب البعيد، ويبعد القريب، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته، ويفرق ما احتمع عليه من الهموم والغموم، والأحزان والحسرات، ويفرق أيضا ما احتمع عنده من حند الشيطان، فإن إبليس-عليه اللعنة - لا ينزال يبعث له سرية بعد سرية، و[الذكر](١) يقرب الآخرة ويعظمها في قلبه، ويصغر الدنيا في عينيه، ويبعدها عن قلبه ولسانه.

التاسعة والثلاثون: إن الذكر ينبه القلب من نومه، ويوقظه من سَنتهِ، والقلب إذا كـان نائما فاتته الأرباح والمتاحر، / ٢٦/ وكان الغالب عليه الخسران.

الأربعون: إن الذكر شنجرة تثمر المعارف، والأحوال التي شمر إليها السالكون، ولا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر، وكلما عظمت تلك الشجرة، ورسخ أصلها، كان أعظم لثمراتها.

الحادية والأربعون: إن الذاكر قريب من مذكوره، ومذكوره معه، وهذه المعية معية الولاية والحبة، والنصرة والتوفيق، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم

<sup>-</sup> فلا أبالى ، غير أن عافيتك أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك..." وقال الحافظ الهيئمى فى المجمع (٣٥/٦) "فيه ابن إسحاق ، وهو مدلس ، وبقيه رحاله ثقات" اه. قلت : وقد عنعنه . وقال الشيخ الألبانى فى "العقيدة الطحاوية" (ص/١٢) : " رواه ابن إسحاق بسند ضعيف معضل ، وقدرواه بعضهم عنه بإسناده موصولا ، لكن فيه عنعنته "اه. وضعفه كذلك فى ضعيف الجامع (١١٨٢) .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ، لئلا يعود تقريب الأحرة... على الشيطان ، فيفسد المعنى المراد .

مُّحْسِنُونَ ﴾ (١) ﴿ وَا لللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٢) ﴿ وَإِنَّ ا اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢) ﴿ لاَ تَحْزَنَ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ﴾ (٤) وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر ، كما في الحديث الإلهي " أنا مع عبدى ما ذكرني ، وتحركت بي شفتاه " (٥) .

الثانية والأربعون: إن الذكر يعدل الضرب بالسيف في سبيل الله تعالى بعد نفقه الأموال، والحمل على الخيل في سبيل الله(٦٠).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة النحل (۱۲۸).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة البقرة (۲٤۹) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة العنكبوت (۲۹) .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة التوبه (٤٠) .

<sup>(\*)</sup> أحرجه أحمد (٢/٠٤٥) والبخارى في خلق أفعال العباد (ص/٨٧) والطبراني كما في الفتح من روايه عبدالرحمن بن يزيد بن حابر ، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ، عن كريمة بنت الحَسْخَاس - بمهملات - عن أبي هريرة به ، وفي رواية لأحمد (٢/٠٤٥) قالت : حدثنا أبو هريرة وغن في بيت هذه - يعني أم الدرداء - أنه سمع رسول الله ﷺ به" ، وأخرجه البيهقي في الدلائل كما في الفتح بنحوه من طريق ربيعة بن يزيد الدمشقي ، عن إسماعيل به ، وأخرجه أحمد أيضا (٢/٠٤٥) ، وابن ماجه (٣٧٩٢) والحاكم (٢/٢٤) من طريق الأوزاعي ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن أم الدرداء ، عن أبي هريرة به . ووقع عند الحاكم عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء وهو خطأ ، كما في الفتح (٢٩٩/١٣) ، ورواه ابن حبان في صحيحه (٨١٥) من طريق الأوزاعي ، عن إسماعيل ، عن كريمة ، عن أبي هريرة به . وقال الحافظ في الفتح (٢٩٩/١٣) : ورحح الحفاظ طريق عبدالرحمن بن يزيد بن حابر وربيعة بن يزيد ، ويحتمل أن يكون عند (كذا ولعل الصواب عن) إسماعيل ، عن كريمة وعن أم الدرداء معا" اه . قلت : والحديث علقه البخاري بصيغه الجزم (قبل ٢٠٧٤) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٢٠١١) . تنبيه : وقع عند أحمد"كريمه بنت الخشخاش" بمعحمات ، والصواب أنه بمهملات .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> كما في الحديث رقم (١).

الثالثة والأربعون: إن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله من لم يذكره. وذكر البيهقى عن زيد أبن أسلم، أن موسى –عليه السلام– قال: "يا رب قد أنعمت على كثيراً، فدلنى على أن أشكرك كثيراً. قال: اذكرنى كثيراً، فإذا ذكرتنى كثيراً فقد شكرتنى كثيراً، وإذا نسيتنى فقد كفرتنى "(1).

الرابعة والأربعون: إن أكرم الخلق على الله من المؤمنين من لاينزال لسانه رطبا من ذكره، فإنه أبقاه في أمره ونهيه، وجعل ذكره شعاره، والتقوى أوجبت له دخول الجنة، والنجاة من النار، وذكر عن ابن عباس قال: "لما وفد موسى – عليه السلام – إلى طور سيناء قال: يا رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني "(٢).

الخامسة والأربعون: إن في القلب قسوة لا يذهبها إلا ذكر الله ، وذكر حماد بـن زيـد ، عن المعلى بن زياد ، أن رجلا قال للحسن: يا أبا سـعيد ، أشـكو / ٢٧ / إليـك قسـوة قلبي . قال: أذهبه بالذكر"(٣).

السادسة والأربعون: إن الذكر شفاء للقلب ودواؤه، والغفلة مرضه، والقلوب مريضه، والعنام مريضه، والمعادب مريضه، وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى. قاله مكحول مرفوعاً ومرسلاً<sup>(4)</sup>.

السابعة والأربعون: إن الذكر أصل موالاة الله -عز وحل- ورأسها، والغفلة أصل معاداته و[ر] أسها، وإن العبد لا يزال يذكر ربه حتى يحبه فيواليه، ولا يـزال يغفُـلُ عنه حتى يبغضه فيعاديه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١/٨٥٨ ، رقم /٧١١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١/١٥)، رقم ٦٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢/١٥) ، رقم/٧٠٣) ، ووقع عند البيهقي "أدِّبُه بالذكر" .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (٤٥٩/١) ، رقم٧١٧) بلفظ : "إن ذكر الله شفاء ، وإن ذكر الناس داء" وقال : هذا مرسل ، وروى عن عمر بن الخطاب –رضى الله عنه– من قوله .

الثامنة والأربعون: إنه ما استجلبت نعمُ اللهِ ، واستدفعت نقمُهُ بمثل ذكره ، فالذكر جلاب للنعم ، دفّاع للنقم ، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ اللَّذِينَ آَمَنُواْ ﴾ (١) . وقال بعض السلف (٢) . "ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن بِرِّكَ" .

الخمسون: إن من شاء أن يسكن رياض الجنة فليستوطن محالس الذكر، فإنها رياض الجنة ، كما ورد في الحديث المشهور(1).

 <sup>(</sup>١) سورة الحج (٣٨).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبدالوهاب البلخي كما في "شعب الإيمان" (١/رقم٧١٣) وانظر الأثر فيه .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب (٤٣:٤١).

<sup>(\*)</sup> يشير إلى الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب الدعوات ، باب (٨٣) ، رقم (٢٥١٠) وابن عدى في "الكامل" (٢٩١١) من طريق محمد بن ثابت البناني قال : حدثني أبي ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله علم قال : "إذا مررتم برياض الجنه فارتعو . قال (كذا) : وما رياض الجنه ؟ قال : حلق الذكر" ومحمد بن ثابت متفق على تضعيفه . وقال ابن عدى عقبه : "وهذه الأحاديث مع غيرهم مما لم أذكره عامتها مما لا يتابع محمد بن ثابت عليه" اهد . وأحرجه أبو نعيم في "الحلية" (٢٦٨/٦) من طريق زائدة بن أبي الرقاد ، ثنازياد النميري ، عن أنس به . والأول قال الحافظ فيه : منكر الحديث ، وفي الآحر : ضعيف . وأحرجه الترمذي (٣٥٠٩) من حديث أبي هريرة ، وفيه حميد المكي قال الحافظ : مجمول . وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (١١٥٠) ثم قال : "ثم وحدت لحديث أبي هريرة المختصر شاهدًا من حديث حابر في مستدرك الحماكم "ثم وحدت لحديث أبي هريرة المختصر شاهدًا من حديث حابر في مستدرك الحماكم (١١٥٩ عود) ولذلك أحرجته في "الصحيحة" (٢٥٦٢) .

لحادية والخمسون: إن مجالس الذكر مجالس الملائكة ، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس ، لا مجلس يذكر الله فيه ، كما ورد في قوله –عليه السلام–: "إن الله ملائكة يطوفون في الطريق ، يلتمسون أهل الذكر" الحديث (١) .

تانية والخمسون: إن الله عز وجل ياهى ملائكته بالذاكرين، كما روى مسلم فى "صحيحه" عن أبى سعيد الخدرى قال: "خرج معاوية على حَلْقَةِ فى المسجد فقال ما أجلسكم ؟ قالوا: جلسنا / ٢٨ / نذكر الله تعالى. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إنى لم أستحلفكم تهمة لكم. [قال](٢) وما كان أحد بمنزلتى من رسول الله على أقل عنه حديثا منى، وإن رسول الله على خلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم [هاهنا](٢)؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى، ونحمده على من أصحابه فقال: ما أجلسكم [هاهنا](٢)؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى، ونحمده على

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله عز وجل (۱٤٠٨) ، مسلم: كتاب "الذكر والدعاء، باب فضل الذكر (۲۸۹۸) من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: "إن لله ملاتكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وحدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاحتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم: ما يقول عبادى؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحملونك ويمحدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله مارأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عباده، وأشد لك تمجيداً، وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: فما يسألوني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عباده، وأشد لك تمجيداً، وأكثر لك تسبيحا. قال: يقولون: لا والله يا رب مارأوها قال: فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: يقول: فيم يتعوذون؟ قال : يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لو والله يارب مارأوها. قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشدً منها فراراً ، وأشد لها قال: يقول: فيقول: فيقول: فيقولون: لو رأوها كانوا أشدً منها فراراً ، وأشدة لها ليس منهم، إنما حاء لحاء لحاءة. قال: هو منهم، قال: يقول ملك مسن الملاتكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما حاء لحاء لحاءة. قال:هم الجلساء لايشقى حليسهم".

 <sup>(</sup>۲) غير موجود في "صحيح مسلم".

ما هدانا للإسلام، ومَنَّ به علينا [بك] (١) قال: آلله ما أجلسكم إلى ذلك؟ [قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك قال: (٢) ألا إنى (٢) لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتانى جبريل – عليه السلام – وأخبرنى أن الله يباهى بكم الملاتكة (٤) . فهذه المباهاة من الرب سبحانه وتعالى دليل على شرف الذكر عنده، ومحبته له، وأن له مزية على غيره من الأعمال .

الثالثة والخمسون: إنَّ مُدْمِنَ الذكر يدخل الجنة وهو يضحك، كما ذكر ابن أبى الدنيا عن عبد الرحمن بن مهدى، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن حبيرٌ بن نفير الحضرمى، عن أبيه، عن أبى الدرداء قال: "الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله – عز وحل – يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك".

الرابعة والخمسون: إن جميع الأعمال إنما شرعت إقامةً لذكر الله -عز وحل- فالمقصود بها تحصيل ذكر الله-عز وحل-، قال الله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِلرَّحْرِى ﴾ (٥) وذكر ابن أبى الدنيا عن ابن عباس -رضى الله عنهما-، [ أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر ".

وفى "السنن" عن عائشة (٢٠)، عن النيى عليه السلام-: "إنما جعل الطواف بـالييت"، والصفا والمروة، ورمى الجمار، لإقامة ذكر الله تعالى" رواه أبو داو د والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (٢٠).

<sup>(</sup>١) غير موجود في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصل، وأثبتناه من "صحيح مسلم"

<sup>(</sup>٣) في "صحيح مسلم": "أما".

<sup>(1)</sup> مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (٢٧٠١).

 <sup>(</sup>۵) سورة طه (۱٤).

<sup>(</sup>٦) ساقط من الأصل وأثبتناه من "الوابل الصيب" (ص/٥٧).

<sup>(</sup>۷) أسوحه أبوداود في كتاب الحج، باب في الرمل (١٨٨٨) والمترمذي في كتاب الحج، باب ما الحج، باب ما الحج، باب في مسلم (١٨٨٨) والدارمي (١٠٥) والحمد في مسلم (١٣٩،٧٥، ٦٤/٦) والدارمي (١٠٥) وابن خزيمة (٢٩١٠، ٢٨٨٢/٤) ، والخطيب في تاريخه (٢١/١١) وغيرهم من طريق عبيد الله بن أبي زياد، عن القاسم، عن عائشة به . وعبيد الله قال الحافظ فيه: ليس بالقوى . وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود وغيره، وقال في المشكاة (٢٦٢٤) : أما إسناده فضعيف .

الخامسة والخمسون: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكراً لله ، فأفضل الصوّم أكثرهم ذكراً في صومهم ، وأفضل الحجاج (١) أكثرهم ذكراً لله ، وأكثر المتصدقين أكثرهم ذكراً لله ، وهكذا سائر الأعمال ، / ٢٩ / وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلاً في ذلك ، "أن النبي حليه السلام – سئل أي أهل المسجد خير ؟ قال : أكثرهم ذكرا لله قيل (٢) : فأي أهل الجنازة خير ؟ قال: أكثرهم ذكرا لله تعالى . قيل: فأي المجاهدين خير ؟ قال : أكثرهم ذكرا لله تعالى . قيل: فأي الحجاج خير ؟ قال : أكثرهم ذكرا لله . قيل : وأي العباد (١) خير ؟ قال: أكثرهم ذكراً لله وجل - ".

السادسة والخمسون: إن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات، وتقوم مقامها، سواء كانت بدنية، أو مالية، أو بدنية ومالية كحبج التطوع، وقد حاء ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة: "إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله -عليه السلام - فقالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدُّنُور بالدرجات العلى، والنعيم المقيم، يصلون كما نصلى، يا رسون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها، ويعتمرون، ويجاهدون. فقال: ألا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مشل ما صنعتم ؟ قالوا: بلي يا رسول الله. أفضل منكم إلا من صنع مشل ما صنعتم ؟ قالوا: بلي يا رسول الله. قال: تسبحون، وتحمد أون، وتحمد والحمرة والجهاد، وأحبر أنهم يسبقونهم فحعل الذكر عوضا عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد، وأحبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر

<sup>(</sup>١) فيءالأصل :"وأكثر الحاج" وما أثبتناه من "الوابل الصيب" (ص/٧٥) وليتفق وماقبله وبعده .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "أكثرهم ذكرًا لله . يعني : قيل" كذا ، وكلمه "يعني" مقحمة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل :"وأي العواد" خطأ ، والتصويب من "الوابل الصيب" .

<sup>(1)</sup> البخارى: كتاب الأذان، باب الذكر بعدالصلاة (٨٤٣)، مسلم: كتاب المساحد، باب استحباب الذكر بعدالصلاة... (١٤٣، ١٤٢/٥٩٥)

السابعة والخمسون: إن ذكر الله من أكبر العسون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد، ويسهلها عليه، ويلذذها (١) له، ويجعل قرة عينه فيها.

الثامنة والخمسون: إن ذكر الله تعالى يسهل الصعب ، وييسر العسير ، ويخفف المشاق .

التاسعة والخمسون: إن ذكر الله -عز وجل- يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول / ٣٠/ الأمن، فليس للخائف، الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله تعالى، والتجربة شاهدة بذلك، والله المستعان.

الستون: إن الذكر يعطى الذاكر قوة ، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يطبق فعله بدونه . ألا ترى كيف علم رسول الله -عليه السلام- ابنته فاطمة وعليا -رضى الله عنهما- أن يسبحا كل ليلة ، إذا أخذا مضاجعهما ثلاثا وثلاثين ، ويحمدا ثلاثا وثلاثين ، ويكبرا أربعا وثلاثين ، لما سألته الخادم ، وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسقى والخدمة ، وعلمها ذلك وقال : "إنه خير لهما(٢) من خادم "(٣) . فقيل : إنه من داوم على ذلك وجد قوة في يومه (٤) يغنيه عن حادم .

الحادى والستون : إن أعمال الآخرة كلها في مضمار السباق ، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار .

الثانية والستون: إن الذكر سبب لتصديقِ الربِّ -عز وحل- عبدَه، فإنه مخبر عن الثانية والستون: إن الذكر سبب لتصديقِ الربِّ -عز وحل- بأوصاف كماله، ونعت حلاله، فإذا أخبر العبد صدقه ربه، ومن صدقه ربه لم يحشر مع الكاذبين.

<sup>(</sup>١) في الأصل "ويسهلها له عليه ،ويلخا له" والتصويب من"الوابل الصيب"(ص/٧٦).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي الحديث : "إنه حير لكما من خادم" .

<sup>(</sup>۳) یأتی بتمامه عند رقم (۳٤) وهو متفق علیه .

<sup>(1)</sup> في الأصل : "يوم" والتصويب من "الوابل الصيب"(ص/٧٧) .

الثالثة والستون: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر، أمسكت الملائكة عن البناء، فإذا أخذ في الذكر أخذوا في البناء. ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الأخنسي قال: "بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء. فيقال: لم ؟ فيقولون: حتى تأتينا نفقته".

الرابعة والستون: إن الذكر سد بين العبد وبين جهنم، فإذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال، كان الذكر سدا في تلك الطريق، وإن كان ذكرا دائما كاملا، كان سدا محكما لا منفذ فيه، وإلا فبحسبه. قال عبد العزيز بن [أبي] رواد: كان رحل قد اتخذ مسجداً / ٣١ / بالبادية، فجعل في قبلته سبعة أحجار، فكان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار، أشهدكم أن لا إله إلا الله. قال: فمرض الرجل فعرج بروحه، قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار، قال: فرأيت حجراً من تلك الأحجار أعرفه، قد عظم في عيني، فسد عني باباً من أبواب جهنم، ثم أتي بي إلى الباب الآخر، وإذا حجر من تلك الأحجار قد عظم في عيني، فسد عني باباً من أبواب جهنم، حتى سد عني بقية الأحجار أبواب جهنم.

الحامسة والستون: إن الملائكة يستغفرون للذاكر كما يستغفر التائب، كما روى حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة، عن عامر الشعبى، عن عبد الله بن عمرو بسن العاص قال: "أجد في كتاب الله المنزل أن العبد إذا قال: الحمد لله، قالت الملائكة: رب العالمين. وإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قالت الملائكة: اللهم اغفر لعبدك. وإذا قال لا إله إلا الله، قالت الملائكة: والله أكبر، وإذا قال: لا إله إلا الله والله أكبر، قالت الملائكة: اللهم أغفر لعبدك".

السادسة والستون: إن الجبال والقفار تباهى بمن يذكر الله عليها. وقال الأعمـش، عـن مجاهد: إن الجبل لينادى الجبل باسمه: يا فلان، هـل مـر بـك اليـوم أحـد ذكـر الله -عـز وجل-؟ فمن قائل: لا. ومن قائل: نعم.

السابعة والستون: كثرة ذكر الله -عز وجل- أمان من النفاق، فإن المنافق قليـل الذكـر لله -عز وجل- ، قال الله تعالى في المنافقين: ﴿وَلَا يَلْأَكُونَ الله إِلاَّ قَلِيـلاً ﴾ (١) وقـال كعب: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.

الثامنة والستون: إن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شي، ، فلو لم يكن للذاكر إلا اللذة الحاصلة له لكفي ، ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة (٢) .

التاسعة والستون: إنه نضرة في الدنيا / ٣٢ / ونور في الآخرة ، فالذاكرون أنضر وجوها في الدنيا ، وأنورهم في الآخرة ، ومن المراسيل عن النبي –عليه السلام– قال: "من قال كل يوم مائة مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحي ويميت ، وهو على كل شي، قدير ، أتى الله به يوم القيامة ووجهه أشد بياضا من القمر ليلة البدر".

السبعون: إِن في دوام الذكر في الطريق والبيت، والحضر والسفر والبقاع، يكثر الشهود للعبد يوم القيامة، قال الله ﴿يَوْمَثِلْهِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا \* بِأَنْ رَبَّكَ أَوْحَى لَها ﴾ (٢) . وروى الترمذى في "حامعه" من حديث سعيد المقبرى، عن أبي هريرة قال: "قرأ رسول الله -عليه السلام - هذه الآية: ﴿يَوْمَئِلْهِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا وكذا ، كذا وكذا " أن قال الترمذى : هذا حديث صحيح (٥) .

فهذه سبعون فائدة .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة النساء (۱٤۲).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر الحديث تحت الفائدة "الخمسون" من فوائد الذكر.

<sup>(</sup>٣) سورة الزلزلة (٤،٥)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: "عمل يوم كذا وكذا" والتصويب من جامع الترمذي.

<sup>(°)</sup> رواه الترمذي في موضعين : في كتاب صفة القيامة ، بـاب ١٧ ، رقـم(٢٤٢٩) ، وفي كتــاب التفسير ، باب ومن سورة ﴿إِذَا زَلْزِلْتَ الأَرضِ﴾ (٣٣٥٣) كلاهما بسند واحد ، قــال : حدثنــا

فإن قلت: (١) "الذكر أفضل أم الدعاء، قلت: الذكر أفضل من الدعاء، لأن الذكر ثناء على الله – عز وجل – بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد خاصة، وأين هذا من هذا؟ ولهذا جاء في الحديث. "من شغله ذكرى عن مسألتى، أعطيته أفضل ما أعطى السائلين"(١). ولهذا كان المستحب في الدعاء، أن يبدأ الداعي بحمد الله، والثناء عليه بين يدى حاجته ثم يسأل حاجته، كما في حديث فضالة بن عبيد: "أن رسول الله على سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله، ولم يصل على النبي على ، فقال النبي عليه السلام -: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله، والثناء عليه، /٣٣/ ثم

<sup>-</sup> سوید بن نصر ، أخبرنا عبد الله بن المبارك ، أخبرنا سعید بن أبی أیوب ، عن يحیی بن أبی سلیمان ، عن سعید المقبری ، عن أبی هریرة به ، وقال فی الموضع الأول: "حسن غریب"، وفی الموضع الثانی : "حسن صحیح" ، وفی المتحفة (۱۳۰۷) : "حسن غریب صحیح" فلعله من زیادة النساخ أو اختلاف النسخ ، وأخرجه النسائی فی الكبری فی كتاب التفسیر (۱۲۹۳/۲) مین طریق سیوید بین نصربه ، وأخرجه أحمد (۲/۲۵۲) ، وابین حبان (۲۱/۲۵۳) ، والبغوی فی "شرح السنة" (۱۱۷/۱) ، والحاكم (۲۱/۲۰۲) ، وغیرهم من طریق سعید بن أبی أیوب به (ووقع عند أحمد : سعد وهو خطأ) ، وقال الحاكم فی الموضع الأول : صحیح علی شرط الشیخین ووافقه المذهبی !!! ، وقال فی الموضع الثانی : صحیح ، وقال الذهبی : يحیی هذا منكر الحدیث اه . قلت : وهو الصواب ، فإن يحیی بن أبی سلیمان وقال المخاری : منكر الحدیث ، وقال أبو حاتم : مضطرب الحدیث لیس بالقوی ، یكتب قال فیه المخاری : منكر الحدیث ، وقال أبو حاتم : مضطرب الحدیث لیس بالقوی ، یكتب حدیثه ، وقال الحافظ فی التقریب : لین الحدیث . وضعفه الشیخ الألبانی فی ضعیف المترمذی ، وضعیف المترمذی ،

<sup>(</sup>١) انظر الوابل الصيب (ص/٨٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم عند الفائدة (٢٩) من فوائد الذكر .

يصلى على النبى ، ثم يدعو بعدها بما شاء" رواه الإمام أحمد والبرمذى ، وقال : حديث حسن صحيح"(١) .

فإن قلت : (٢) "قراءة القرآن أفضل من الذكر أم الذكر ؟ وكيف التحرير في هذا ؟ قلت : قراءة القرآن أفضل من الذكر ، والذكر أفضل من الدعاء كما ذكرنا ، ولكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل ، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل ، وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود ، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما ، بل القراءة فيهما منهى عنها نهى تحريم أو كراهة ، وكذلك التشهد ، وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة : ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد ، أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة ، وكذلك إجابة المؤذن ، والقول كما يقول أفضل من القراءة ، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على خلقه ، لكن لكل مقام مقال ، ومتى فات مقاله فيه ، وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة ، وفقدت المصلحة المطلوبة ، وهكذا الأذكار المقيدة بحال عنوض لعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن ، مثاله : أن يتفكر في ذنوبه يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن ، مثاله : أن يتفكر في ذنوبه فيحدث له ذلك توبة واستغفارًا ، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن ، فيعدل

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب الدعاء (۱۶۸۱) ، والمترمذي في كتاب الدعوات ، باب (٦٥) ، رقم (٣٤٧٧) ، والنسائي في كتاب السهو ، باب التمحيد والصلاة على النبي النبي المعلق في النبي الصلاة (٢٩٤٧) ، وأحمد (١٨/٦) ، وابن خزيمة (١/٧١٠) ، والحاكم (٢٦٨،٢٣٠) كلهم من طريق أبي هانئ الخولاني ، عن عمرو بن مالك أبي على الجنبي ، عن فضالة بن عبيد به ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وغيره .

تنبيهان: الأول: قبال المترمذي في "جامعه": حسن صحيح، وفي التحفية (١١٠٣١): "صحيح" فلعله من اختلاف النسخ. الثاني: سقط من سند النسائي المطبوع " حيوة بن شريح" وهو ثابت في التحفة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) انظر الوابل الصيب (ص ۹۱-۹۲) .

إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحفظه ، وكذلك أيضا قد يعزض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما ، وإذا أقبل على سؤالهما بالدعاء والحالة هذه كان أنفع له ، وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم ، وهذا باب / ٣٤ / عظيم ، يحتاج فيه إلى فقه وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة ، فيعطى كل ذي حق حقه ، ويضع كل شيء موضعه ، فللعين موضع ، وللرجل موضع ، وللماء موضع ، وللحم موضع ، وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة ، التي هي نظام الأمر والنهي ، ألا ترى أن الصابون والأشنان أنفع للئوب في وقت ، والبحور وماء الورد ونحوه أنفع له في وقت ، والبحور وماء الورد ونحوه أنفع له . وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له . ومن الثوب نقيا فالبحور وماء الحرد أنفع له ، وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له . ومن المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها ، بل هذه الآيات في وقتها ، وعند الحاجة إليها ، أنفع من تلاوة سورة الإخلاص ، فافهم . فإن هذا سر دقيق .

وهاهنا أشياء أحر أحب أن أعرفها إياك ، "واعلم (١) أنه كما يستحب الذكر ، يستحب الجلوس في حِلق أهله ، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك ، ويكفى فى ذلك حديث ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : "إذا مورتم بوياض الجنة فارتعوا . قالوا : وما رياض الجنة ؟ قال : حِلق الذكر ، فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حِلَق الذكر ، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم . ثم الذكر يكون بالقلب ، ويكون باللسان ، والأفضل منه ما كانه بالقلب واللسان جميعا ، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل . ثم لا ينبغى أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء ، بل يذكر بهما جميعًا ، ويقصد به وجه الله تعالى ، لأن مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء ، بل يذكر بهما جميعًا ، ويقصد به وجه الله تعالى ، لأن ألله القصل الأجل الناس رياء ، قاله الفضيل بن عياض . وفضيلة الذكر غير منحصرة فى التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها ، بل كل عامِل لله تعالى بطاعة ، فهو ذاكر لله - عز وجل - ، كذا قاله سعيد بن جبير وغيره من العلماء .

وقال عطاء : مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام ، كيف تشتري وتبيع ؟ وتصلي وتصوم ؟ وتنكح وتطلق ؟ وتحج ونحو ذلك؟

"ويجوز (٢) الذكر للمحدث والجنب والحائض والنفساء بأنواعه غير قراءة القرآن ، فإن ذلك حرام على المحدث ، وينبغى أن يكون الذاكر على أكمل الصفات ، فإن كان جالسا فى موضع استقبل القبلة ، وجلس متخشعا متذللاً ، بسكينة ووقار ، مطرقا رأسه ، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ، لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للفضيلة ، ولا يكره له ذلك ، لقوله تعالى : ﴿ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ ا اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا ﴾ (٤) الآية .

<sup>(</sup>۱) انظر الأذكار للنووى (ص/۸-۹).

<sup>(</sup>٢) تقدم عند الفائدة "الخمسون".

<sup>(</sup>٣) انظر الأذكار للنووى (ص/١٠).

<sup>(</sup>t) سورة آل عمران (۱۹۱).

"وينبغى<sup>(1)</sup> أن يكون الذكر في موضع نظيف ، فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور ، ولهذا مدح الذكر في المساحد والمواضع الشريفة . وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة قال : لا يُذكر الله إلا في مكان طيب ، وينبغي أن يكون فمه نظيف ، فإن كان فيه تغيير أزاله بالسواك ، واستعمال السواك عند تغير الفم مستحب بالإجماع ، فإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء ، فلو ذكر و لم يغسلها فهو مكروه ، ولا يجرم ، ولو قرأ القرآن وفمه نجس يكره" .

"ويستحب (٢) للذاكر أن يقطع ذكره عند بعض الأحوال التي تعرض كرد السلام، وتشميت العاطس، وعند الخطبة، والأذان والإقامة، وكذا عند غلبة النعاس، وما أشبه ذلك، وهذا آداب الذكر.

وأما<sup>(٣)</sup> آداب الدعاء فاعلم / ٣٦ / أن الدعاء مستحب بإجماع السلف والخلف، قال الله تعالى: ﴿ الْمُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (٤) ، وقال ﴿ الْمُعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ (٥) ، وقال ﴿ الله تعالى . وقالت طائفة: السكوت والخمود تحت جريان الحكم أتم، والرضا بما سبق به القدر أولى .

وقال قوم: يكون صاحب دعاء بلسانه ، ورضا بقلبه ، ليأتي بالأمرين جميعا .

وقال القشيرى: والأولى أن يقال: الأوقات مختلفة ، ففى بعض الأحوال الدعاء أفضل من السكوت ، وهو الأدب ، وهى بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء ، وهو الأدب ، وإذا وجد فى قلبه إشارة إلى الدعاء ، فالدعاء أولى به ، وإذا وجد إشارة إلى الدعاء ، فالدعاء أولى به ، وإذا وجد إشارة إلى السكوت أتم . قال : ويصح أن يقال : ما كان للمسلمين فيه

<sup>(</sup>١) انظر الأذكار للنووى (ص/١٢).

<sup>(</sup>۲) انظرُ الأذكار للنووى (ص/۱۳–۱۶).

<sup>(</sup>٢) انظر الأذكار للنووى (ص/٣٥٣).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة غافر (٦٠) .

<sup>(°)</sup> سورة الأعراف (٥٥) .

نصيب أو لله تعالى فيه حق ، فالدعاء أولى ، لكونه عبادة ، وإن كان لنفسك فيه حظ ، فالسكوت أتم . قال : ومن شرائط الدعاء أن يكون مطعمه حلالاً ، وكان يحيى بن معاذ الرازى يقول : كيف أدعوك وأنا عاص ؟ وكيف لا أدعوك وأنت كريم ؟ ومن آدابه : حضور القلب . وقال الإمام أبو حامد الغزالي في "الإحياء"(1) : "آداب الدعاء عشرة :

الأولى: أن ترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة، وشهر رمضان، ويـوم الجمعة، والثلث الأخير من الليل، ووقت الأسحار.

الثانى: أن يغتنم الأحوال الشريفة كحالة السجود، والتقاء الجيوش، ونزول الغيث، وإقامة الصلاة وبعدها.

الثالث : استقبال القبلة ، ورفع اليدين ، ويمسح بهما وجهه في آخره (٢) .

الرابع : خفض الصوت بين المخافتة والجهر .

الخامس: أن لا يتكلف السجع ، والأولى أن يقتصر على الدعوات المأثورة .

السادس: التضرع والخضوع والخشوع / ٣٧/ والرهبة .

السابع: أن يجزم بالطلب، ويوقن بالإحابة، ويصدق رجاءه، قبال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدَكم الدعاءَ ما يعلمه من نفسه، فإن الله أجباب شر المخلوقين إبليس، إذ قال: ﴿رَبُ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ فَإِنَّكُ (٣) مِنَ المُنظَرِينَ ﴾ (٤).

الثامن : أن يلح في الدعاء، ويكرره ثلاثًا، ولا يستبطئ الإجابة .

<sup>(</sup>١) انظر "الإحياء" (٢٠٦/١).

<sup>(</sup>٢) انظر في حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء التعليق على شرح الحديث رقم (٣٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "أنظرني .... إنك" والتلاوة كما أثبتناه .

تنبيه : وقع هذا الخطأ في التلاوة في الأذكار للنووى (ص/٤٥٣) فليعلم .

<sup>&</sup>lt;sup>(‡)</sup> سورة الحجر (٣٦، ٣٧).

التاسع : أن يفتتح الدعاء بذكر الله ، وبالصلاة على الرسول – عليه السلام – ، وكيفية الصلاة نذكرها الآن إن شاء الله تعالى .

والعاشر – وهو أهمها – : "الأصل في الإجابة هو التوبة ، ورد المظالم، والإقبال على الله سبحانه".

فإن قلت : ما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له ؟ قلت : (١) "من جملة القضاء رد البلايا بالدعاء ، فالدعاء سبب لرد البلاء ، ووجود الرحمة ، كما أن الرس سبب لدفع السلاح ، والماء سبب لخروج النبات من الأرض ، فكما أن الرس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك اللقاء والبلاء ، وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل سلاحه ، وقد قال الله تعالى : ﴿وَلَيْ أَخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴿ (٢) فقدر الله الأمر وقدر سببه " .

"ويستحب<sup>(۱)</sup> أن يختم الدعاء بـ: "الحمد لله رب العالمين"، وكذلك يبدأ به، قال الله تعالى : ﴿وَآخِرُ دَعُواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣) ، وقد قدمنا الدليل على ذلك في خطبة الكتاب .

قال الشيخ محيى الدين النووى: "لو حلف إنسان ليحمدن الله بمجامع الحمد، ومنهم أنه من قال بأجل التحاميد، فطريقته في بريمينه أن يقول: "الحمد الله حمداً يوافى نعمه، ويكافئ مزيده". ومعنى "يوافى نعمه" أي يلاقيها، فتحصل معه، "ويكافئ" بهمزة في اخره أي يساوى مزيد نعمه، ومعناه: يقوم بشكر ما زاد[ه] من النعم والإحسان، ولو حلف ليثنين على الله أحسن الثناء، فطريق البر أن يقول: "لا أحصى ثناء / ٣٨/

<sup>(</sup>۱) انظر الأذكار للنووى (ص/۲۵۶).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة النساء (۱۰۲).

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> سورة يونس (۱۰).

<sup>(\*)</sup> في الأصل : "ومنهم" وضرب عليها ، ثم كتب فوقها : "وسننه" وما أثبتناه من كتاب الأذكار .

علیك أنت كما أثنیت على نفسك" وزاد بعضهم في آخره: "فلك الحمد حتى ترضى"(1).

وأما كيفية الصلاة على النبى - عليه السلام - كما روى فى "الصحيحين" عن أبى محمد كعب بن عجرة قال: "خرج علينا رسول الله عليه فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلى عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد" (٢).

وعن أبى حميد الساعدى قال: "قالوا: يا رسول الله كيف نصلى عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد" أخرجه البخارى

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب الأذكار (ص/ه ۱۰) من كتاب الحمد ، وقال ابن علان في شرح الأذكار (٢٩٧/٣) : قال الرافعي في الشرح الكبير : إن جبريل علمه لآدم - عليه السلام - ، وقد قال : "علمتك بجامع الحمد" . وقال الحافظ : قال ابن الصلاح : هذا حديث منقطع الإسناد ، وحدث به الرافعي في أماليه [و] جل رجاله ثقات عن محمد بن النضر الحارثي قال : قال آدم : "يارب شغلتني بكسب يدى ، فعلمني شيئا فيه بجامع الحمد والتسبيح . فأوحى الله - تبارك وتعالى - اليه : يا آدم إذا أصبحت فقل ثلاثا ، وإذا أمسيت فقل ثلاثا : الحمد لله رب العالمين حمدًا يوافي نعمه ، ويكافئ مزيده ، فذلك بجامع التسبيح والتحميد" ، لكن محمد بن النضر لم يكن صاحب حديث ، و لم يجئ عنه شيء مسند ، ... ثم قال ابن علان : وفي الإمداد لابن حجر بعد ذكر المسألة ، وما ذكر عن جبريل : رواه ابن الصلاح بإسناد معضل تارة ، وضعيف منقطع أحرى ، ومن ثم قال في "الروضة" : ليس لهذه المسألة دليل معتمد . أي من الأحاديث ، وإلا فدليله من حيث المعنى ظاهر" .

<sup>(</sup>۲) البخارى : كتاب أحاديث الأنبياء ، باب حدثنا موسى بن إسماعيل (۳۳۷۰) ، مسلم : كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبي على النبي بعد التشهد (٦٦/٤٠٦) واللفظ لمسلم .

ومسلم وأبو داود والنسائي [ومالك في] "الموطأ" . وعند أبي داود : "وعلى آل إبراهيم" في الموضعين<sup>(۱)</sup> .

وأما فضيلتها فقد ثبت فى "صحيح مسلم" عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله - عليه السلام - يقول: "من صلى على صلى صلاة صلى الله عليه عليه بها عشرا"(٢) وفى رواية أبى هريرة: "من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا"(٢).

وفى "كتاب النزمذى" عن عبد الله بن مسعود ، أن رسول الله ﷺ قال : "أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة". قال النزمذى : حديث حسن (٤) .

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب أحاديث الأنبياء ، باب حدثنا موسى بـن إسماعيل (٣٣٦٩) ، مسلم: كتاب الصلاة ، باب الصلاة ، باب الصلاة على النبي على النبي على النبي العلاق بعد التشهد (٢٩/٤٠٧) ، أبو داود: كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبي على النبي على التشهد (٩٧٩) ، النسائي : كتاب السهو ، باب كيف الصلاة على النبي النبي على النبي النبي النبي النبي على النبي النبي النبي على النبي ال

<sup>(</sup>٢) مسلم : كتاب الصلاة ، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ... (١١/٣٨٤) .

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبي على التشهد (٧٠/٤٠٨) .

رواه الترمذى في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي على (٤٨٤) قال : حدثنا بندار ، حدثنا محمد بن حالد ابن عثمة ، حدثنى موسى بن يعقوب الزمعى ، حدثنى عبد الله بن كيسان ، أن عبد الله بن شداد أحبره عن ابن مسعود به ، وقال : حسن غريب ، وقال أيضا كما في التحفة (٩٣٤٠/٧) : "رواه غيره عن موسى فقال عن عبد الله بن شداد ، عن أبيه ، عن ابن مسعود" اه. قال الحافظ في "النكت الظراف" : "الغير المذكور هو حالد بن أبيه ، عن ابن حبان (٩١١/٣) ، وهو في مسند ابن أبي شيبة (١١/٥٠٥) ، والخطيب في علد ... أحرجه ابن حبان (٣/١١٩) ، وهو في مسند ابن أبي شيبة (١١/٥٠٥) ، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (ص/٥٥) اه. والحديث فيه عبد الله بن كيسان قال عنه ابن القطان : "يوف حاله ، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (١٨٢١) وغيره .

وفى سنن أبى داود والنسائى وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة ، عن أوس بن أوس قال : قال رسول الله ﷺ : "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فأكثروا على من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة على . فقالوا : يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرَمْتَ ؟ - قال : يقول : بليت - قال : إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء" (١). "أرَمْتَ " / ٣٩ / بفتح الراء ، وإسكان الميم ، وفتح التاء المخففة "(٢).

قال الخطابي: "أصله: أرممت، فحذفوا إحدى الميمين، وهي لغة لبعض العراب، كما قالوا: ظلت أفعل كذا، أي: ظللت (٣). وقال غيره: إنما هو أرَمَّت بفتح الراء والميم المشددة، وإسكان التاء، أي أرمت العظام.

وفى "سنن أبى داود" بإسناد صحيح ، عن أبى هريـرة ، أن رسـول الله – عليـه السـلام – قال على المـلام . قال : "ما من أحد يسلم على إلا ردَّ الله على روحى ، حتى أرد عليه السلام "(<sup>1)</sup> .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب تفريع أبواب الجمعة (۱۰٤٧) ، وفي باب في الاستغفار (۱۰۵۱) ، والنسائي في كتاب الجمعة ، باب إكثار الصلاة على النبي و الجمعة (۹۱/۳) ، وابن ماحه في كتاب إقامة الصلاة ، باب في فضل الجمعة (۱۰۸۵) ، وفي كتاب الجنائز ، باب ذكر وفاته ودفنه و المرابع (۱۳۳۱) وغيرهم من طريق حسين بن على الجعفى ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن أوس بن أوس به . ووقع عند ابن ماحه في الموضع الأول "شداد بن أوس" بدل "أوس بن أوس" وهو وهم كما في التحفة ماحه في الموضع الأول "شداد بن أوس" بدل "أوس بن أوس" وهو وهم كما في التحفة (۱۷۳۱/۲) وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (رقم/٤) .

<sup>(</sup>۲) انظر الأذكار للإمام النووى (ص/١٠٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر معالم السنن (٢٠٩/١).

<sup>(\*)</sup> أخرجه أبو داود في كتاب المناسك ، باب زيارة القبور (٢٠٤١) وأحمد (٢٧/٢) ، والبيهقى (٥/٥) ) من طريق أبي صخر حميد بن زياد ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبي هريرة به . وقال الحافظ في التلخيص (٢٨٧/٢) : وأصح ما ورد في ذلك ...وذكره . وحسّن إسناده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ، والضعيفة (٢٣٧/١) ، وانظر كلام الحافظ عليه في شرح الأذكار (٣/٥/٣-٣١) .

وفى "كتاب الترمذى" عن أبسى هريـرة قــال: قــال رســول الله ﷺ: "رغـم أنـف رجــل ذكرت عنده فلم يصل على" قال الترمذي ، حديث حسن(١).

وفى "كتاب ابن (٢) السنى" بإسناد حيد ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : "من ذكرت عنده فليصل على ، فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا "(٣) .

وروئ الجملة الثانية فقط أحمد (٢٦١،١٠٢/٣) ، والنسائى (٥٠/٣) وابن حبان (٩٠٤/٣) بسند صحيح ، ولها شاهد عند مسلم (٤٠٨) من حديث أبي هريرة ، والجملة الأولى لها شواهد كثيرة انظرها عند ابن حبان ، وكذا عند النسائى فى "عمل اليوم والليلة" ، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى "صحيح الجامع" (٦٢٤٦) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ، باب قول رسول الله كلي "رغم أنف رجل" (۲۰۵٥) ، والحاكم (۱/۹٤٥) ، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة به ، وله عند الترمذي تتمة بلفظ: "ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة" قال عبد الرحمن: وأطنه قال: "أو أحدهما" . وله شاهد عند الحاكم (۱۳/۵) من حديث كعب بن عجرة قال: قال رسول الله عند الخاكم (۱۳/۵) في الدرجة الثانية قال آمين ، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين ، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما نزل قلنا: يا رسول الله سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه . قال: إن جبريل – عليه الصلاة والسلام – عرض لي فقال: بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له . قلت : آمين . فلما رقيت الثالثة قال: بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة . قلت آمين" وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . وفيه إسحاق بن كعب بن عجرة قال الحافظ عمول الحافظ المنذري في "الترغيب (۲/۱۶۶) ، والحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء (۲) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "أبي" خطأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السنى (٣٧٤) من طريق إبراهيم بن طهمان ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٦١) من طريق المغيرة بن مسلم الخراساني ، كلاهما عن أبي إسحاق ، عن أنس بن مالك به .

وفيه بإسناد ضعيف: "من ذكرت عنده ولم يصل على فقد شَقِيَّ"(١).

وفى "كتــاب الــترمذى" عـن علـى - ﷺ - قــال : قــال رســول الله ﷺ : "البخيــل مـن دكرت عنده فلم يصل على" قال الـترمذى : حديث حسن صحيح (٢) . والله الموفق .

[قال شيخ الإسلام:] ٢ – وقال أبـو هريـرة – ﷺ، – قـال النبـى ﷺ: "سَـبَقَ المُفَـرِّدُونَ . قـالوا : وَمَـا المُفَـرِّدُونَ يــا رســول الله ؟ قــال : الذَّاكِـرُونَ اللهَ كَثِــيرًا والذَّاكِـرَاتُ" خرجه مسلم (٣).

تنبیه: عزا المصنف هذا الحدیث للترمذی من حدیث علی بن أبی طالب ، والمذی عند المترمذی وغیره کأحمد وابن السنی والحاکم أنه من حدیث حسین بن علی ، وقد ذکره فی التحفة فی مسند الحسین بن علی وقال: رواه یحیی بن موسی (ت الدعوات) عن أبی عامر ، فجعله من مسند علی ، ثم ذکره فی مسند علی (۲۰۰۷) فقال الحافظ ابن حجر فی "النکت الظراف" (۳۲٤/۷): ظاهره أنه وقع فی (ت) عن أبیه ، عن حسین بن علی ، عن أبیه ، کما فی الترجمة ، لیصح کونه من مسند علی ، و لم أره فی (ت) کذلك ، بل الذی فیه : عن عبد الله بن علی بن حسین بن علی عن أبیه عن حسین بن علی بن أبی طالب قال : قال رسول الله . فعلی هذا هو من مسند الحسین ... إلخ . وانظر تعلیق الشیخ الألبانی فی المشكاة (۹۲۰) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (۳۷۵) من طريق الفضل بـن المنتشر ، قـال : سمعـت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله ﷺ فذكره . وقال الحافظ كما فى "شرح ابـن عـلان" (٣٢٢/٣) : "فى إسناده الفضل بن المنتشر وهو ضعيف على الأظهر" . وضعفـه الشـيخ الألبـانى فى "ضعيف الجامع" (٥٨٥) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى في كتاب الدعوات ، باب قول رسول الله على "رغم أنف رجل" (۲۰ ۵۲) ، وأحمد (۲۰۱/۱) ، وابن السنى في "عمل اليوم والليلة" (۳۷٦) ، والحاكم (۲۰۱/۱) من طريق عبد الله بن على بن على بن على بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن حسين بن على مرفوعا ، وقال الترمذى : حسن صحيح ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (٥) بشواهده .

<sup>(</sup>٣) مسلم : كتاب الذكر والدعاء ، باب الحث على ذكر الله تعالى (٢٦٧٦) .

أقول: أبو هريرة الدوسى اليمانى ، روى الأعمش ، عن أبى صالح قال: اسم أبى هريرة العبد عبد الرحمن بن صخر . قال خليفة بن خياط: أبو هريرة اسمه عمير بن عامر بن  $[3+1]^{(1)}$  ذى الشريف بن طريف بن عتاب  $[3+1]^{(1)}$  بن أبى صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة  $[3+1]^{(1)}$  ابن السيم  $[3+1]^{(1)}$  بن فهم بن غنم بن دوس . وقيل: اسمه سكين بن دومة  $[3+1]^{(1)}$  . وقيل: عبد عمرو بن عبد غنم  $[3+1]^{(1)}$  . وقيل: عبد الله بن عامر . وقيل: بربر بن عِشرقة  $[3+1]^{(1)}$  . وقيل: عامر بن عبد شمس . وقيل: عبد الله بن عامر  $[3+1]^{(1)}$  . وقيل: عبد أنهم  $[3+1]^{(1)}$  . وقيل: عبد الله بن عامر . وقيل: عبد العزى . وقيل: عمرو بن على  $[3+1]^{(1)}$  .

قال الشيخ: محيى الدين النووى: (١١) "اسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو ثلاثين قولا، وهو أكثر الصحابة حديثا"، مات بالمدينة سنة سبع و خمسين، وقيل: تسع و خمسين، في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان، وكان له يومَ مات ثمان وسبعون سنة،

<sup>(</sup>١) زيادة من مصادر النزجمة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "ابن عتاب بن طريف بن عتاب" والتصويب من مصادر الترجمة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "ثميم" عطأ.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: "رذمة" خطأ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: "عبد عمر بن عبد غنم" عطأ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: "بربر بن عشيرقة" خطأ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: "عبد الله بن عمر" خطأ.

<sup>(</sup>٨) في الأصَّل: "عبد نعم" خطأ.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في الأصل: "عبد بهم" خطأ.

<sup>(</sup>١٠)في الأصل: "عمر بن على" خطأ.

<sup>(</sup>۱۱)انظر الأذكار للإمام النووى (ص/١٦) .

وهو صلى على عائشة زوج النبي - علية السلام - وعلى أم سلمة أيضا ، ودفن بالبقيع ، وروى له الجماعة . وروى محمد بن إسحاق قال : حدثني بعض أصحابنا عـن أبـي هريـرة قال: كان اسمى عبد شمس، فسميت في الإسلام عبد الرحمن، إنما كنيت بأبي هريرة، أني وجدت أولاد هرة ، فحملتها في كمي ، فقيل لي : ما هـذه ؟ فقلت : هـرة . قيـل : فأنت أبو هريرة . روى له عن رسول الله على خمسة آلاف حديث وثلاثمائة حديث وأربعة وسبعون حديثا، اتفقا على ثلاثمائة وخمسة وعشرين وانفرد البحواري بثلاثة وتسعين ، ومسلم بمائة وتسعين ، روى عنه عبد الله بن عباس ، وأنس بن مالك ، وجابر بن عبد الله ، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف ، وسعيد بن المسيب ، وأبـو سـلمة بـن عبد الرحمن، وأخوه حميد بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، وعبيد الله بـن عبـد الله بـن عتبة ، وعلى بن الحسين بن على بن أبي طالب ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر / ١٤/ الصديق، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو صالح السمان، وأبو مسلم الأغر ، وعبد الرحمن بن أبي نعم البجلي ، وأبو عثمان النهدي ، وزرارة بن أوفي ، ومحمد بن سيرين، وأبو سعيد بن كيسان المقبري، وابنه سعيد، وبسر بن سعيد، وخلق سواهم<sup>(۱)</sup>.

قوله: "الُفَرَّدُونَ" (٢) "بفتح الفاء وكسر الراء، كذا نقله القاضى، ونقل غيره بالتخفيف يقال : فَرَد الرجل ، وفَرَد بالتخفيف والتشديد وأفرد . وقال ابسن الأعرابي : فرّد الرجل بالتشديد إذا تفقه واعتزل الناس، وخلا بنفسه وحده" .

وقال ابن قتيبة : هم الذين لذَّاتهم في الدنيا ذكرُ الله عز وجل .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : الاستيعاب (٣٢٤١/٤) ، أسد الغابة (٦٣١٩/٦) ، الإصابة (١٠٦٧٤/٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح صحيح مسلم" (٤/١٧).

وقال الزهرى: هم المتخلون عن الناس بذكر الله، لا يخلطون به غيره .

وقيل: "المفردون" الموحدون، الذين لا يذكرون إلا الله، وأخلصوا له دينهم وعبادتهم. وقيل: "المفردون" الذين هلك أقرانهم، وانفردوا عنهم، فبقوا يذكرون الله. وقيل: هم الذين اهتزوا من ذكر الله.

فإن قيل: ولم قالوا: "وما اللَّفَرِّدُونَ" ولم يقولوا: "ومن المفردون"؟ قلت: لأنهم فتشوا عن معرفة معنى هذا اللفظ عند الإطلاق.

فإن قيل: فلم عدل النبى - عليه السلام - فى الجواب عن بيان اللفظ إلى حقيقة ما يقتضيه ؟ قلت: توقيفا للسائل بالبيان المعنوى على اللفظ اللغوى.

قوله: "الذاكرون" أي هم الذاكرون الله.

قوله: "كثيراً" أي : ذكرا كثيرا .

/ ٤٢ / قوله: "والذاكرات" برفع التاء أى: المؤمنات الذاكرات الله ذكرًا كثيرا، حذف المفعول من هذا اكتفاءً بالأول. وقد حث رسول الله على القول على فضيلة الذكر والذاكر، لأن الذاكر يكون من السابقين، والسابقون هم المقربون عند الله، لهم الزلفي وحسن مآب.

قوله: "خرجه هسلم" أى هذا الحديث خرجه مسلم، وهو: أبو الحسين المحسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى نسبًا ، النيسابورى وطنا ، وهو أحد أعلام أئمة هذا الشأن ، وكبار المبرزين فيه ، وأهل الحفظ والإتقان ، والرحبالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان ، سمع بخراسان يحيى بن يحيى ، وإسحاق بن راهويه . وغيرهما ، وبالرى محمد بن مهران الجمال ، وأبا غسان وغيرهما ، وبالعراق أحمد بن حنبل ، وعبد الله بن مسلمة

<sup>(1)</sup> في الأصل: "أبو الحسن" خطأ.

القعنبى وغيرهما ، وبالحجاز سعيد بن منصور ، وأبا مصعب وغيرهما ، وبمصر عصرو بن سواد ، وحرملة بن يحيى وغيرهما وخلائق كثيرين ، روى عنه جماعات من كبار أئمة عصره وحفاظه ، وفيهم جماعات فى درجته ، فمنهم أبو حاتم الرازى ، وموسى بن هارون ، وأحمد بن سلمة ، و[أبو] عيسى الترمذى ، وأبو بكر بن خزيمة ، ويحيى بن صاعد ، وأبو عوانة الإسفرائينى وآخرون لا يحصون ، وصنف مسلم - رحمه الله - فى علم الحديث كتبا كثيرة ، منها كتاب "الصحيح" الذى قبله أهل الشرق والغرب ، ومنها كتاب "المسند الكبير" على أسماء الرحال ، وكتاب "الجامع الكبير" على الأبواب ، وكتاب "العلل" وكتاب "أوهام المحدثين" وكتاب "الجنميز" وكتاب "من ليس له إلا راو واحد" و كتاب "طبقات التابعين" وكتاب "المخضرمين" / ٣٤ / وغير ذلك ، توفى واحد" و كتاب "طبقات التابعين" وكتاب "المخضرمين" / ٣٤ / وغير ذلك ، توفى بنيسابور سنة إحدى وستين ومائين . وعن عبد الله بن الأخرم الحافظ يقول : توفى مسلم بن الحجاج - رحمه الله - عشية الأحد ، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب ، سنة إحدى وستين ومائين ، وهو ابن خمس وخمسين سنة ، رحمه الله ورضى عنه (١٠) .

[قال شيخ الإسلام:] ٣- وذكر عبد الله بن بُسر، أن رحلا قال: "يا رسول الله إن شرائع الإسلام :] ٣- وذكر عبد الله بن بُسر، أن رحلا قال: لا يَزالُ إِنَّ شَرَاتُع الإسلامِ قد كُثُرَتْ عَلَى، فأخبرُ نِي بشيء أَتَشَبَّتُ به. قال: لا يَزالُ لِسَانُكَ رَطْبًا من ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى" [رواه الترمذي و](٢) قال الترمذي: حديث حسن (٣).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٤٩٩/٢٧ ، رقم / ٩٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوع من "الكلم الطيب" .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ، باب ما جاء في فضل الذكر (٣٣٧٥) ، وابن ماجه في كتاب الأدب ، باب فضل الذكر (٣٧٩٣) ، وأحمد (١٩٠/٤) وابن أبي شيبة (١١/١٠) ، وابن حبان (٢١٤/٣) ، والحاكم (١٩٥/١) من طرق عن معاوية بن صالح ، أن عمرو بن قيس الكندي حدثه ، عن عبد الله بن بسر به . وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد (١٨٨٤) من طريق حسان بن نوح ، عن عمرو بن قيس به . وصححه الشيخ الألباني في "الكلم الطيب" .

أقول: "عبد الله بن بسر" بضم الباء الموحدة ، وسكون السين المهملة ، هو أبو صفوان ، ويقال: أبو بُسر عبد الله بن بُسر السلمى المازنى ، من بنى مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان . وقيل: من مازن قيس ، وأبوه بُسرٌ له صحبة ، زارهم النبى عليه السلام ، وأكل عندهم ، ودعا لهم ، روى له عن رسول الله على خمسون حديثا ، روى له البخارى حديثا ، ومسلم آخر ، روى عنه محمد بن عبد الرحمن بن عرق اليحصبى ، واشد بن سعد المَقرَئِيُّ ، وعمرو بن قيس السكونى ، وأبو الزاهرية حدير بن كريب ، وسليم بن عامر ، ومحمد بن زياد الألهانى ، وخالد بن معدان ، وحويير بن عثمان الرحبى ، ويزيد بن حمير الشامى ، مات بالشام سنة ثمان وثمانين ، وهو ابن أربع وتسعين ، وهو آخر من مات من أصحاب النبى – عليه السلام – بالشام ، روى له الجماعة ، قال ابن الأثير : فرل الشام ، ومات بحمص فحأة وهو يتوضأ (١) .

قوله: "إن شرائع / ٤٤ / الإسلام" هي جمع شريعة ، وهي الطريقة المسلوكة المرضية ، أي أن أمور الإسلام كثرت على مثل: الصلاة ، والزكاة ، والحيج ، والصوم ، والجهاد ، وغير ذلك من الأعمال البدنية والمالية ، والكف عن المحظورات ، والامتناع عما فيه من العقوبات والكفارات ، ونحو ذلك .

قوله: "فأخبرني بشيء أتشبث به" أي لما أقدر أن أخرج عن عهدة أمور الشريعة كما هو حقها، ولا أقدر على مواظبتها ومداومتها دائما، فأخبرني بشيء أتثبت به، لعلى أفوز بذلك، ويكون ذلك شيئا كثيرا في الميزان، يسيرا في الإتيان، والتشبث التعلق، أي: أتمسك به، وأتعلق به. فقال له رسول الله على الله عزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل" يعنى: لا تزال رطوبة لسانك مستمرة من الذكر، وإنما قلنا هكذا لأن هذا الفعل من الأفعال التي وضعت لدلالة استمرار خبرها لاسمها، فرطوبة اللسان كناية عن اشتغاله بالذكر، و[أن]

<sup>(1)</sup> انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢١٨٠/ ٣٣٣ ، رقم / ٣١٨٠).

حياته به ، فأشار – عليه السلام – أن الذكر يحيى كل موضع يوجد فيه ، فكأن اللسان ما لم يذكر الله – عز وجل – يابس كالأرض اليابسة ، فإذا ذكره رطب وحيى ، كالمطر إذا نزل على الأرض اليابسة يحييها بعد موتها ، فقوله – عليه السلام – : "لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله" أبلغ من أن يقال : "لا يزال لسانك ذاكرا" يقف عليه من يمعن نظره .

[قال شيخ الإسلام:] ٤- وخرج البخارى عن أبى موسى الأشعرى - ﷺ - ، عن النبى ﷺ قال: "مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ والَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ ، مَثَلُ الْحَيُّ وَالْمِتُ (١٠).

أقول: "البخارى" هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفى البحارى، وإنما قيل له الجعفى لأن المغيرة أبا حده كان مجوسيا، أسلم على يديمان البحارى وهو الجعفى والى بخارى، فنسب إليه حيث أسلم على يده، وجعفى أبو قبيلة من اليمن، وهو جعفى بن سعد العشيرة بن مذحج، والنسبة إليه كذلك، ولد البحارى يسوم الجمعة لشلاث عشرة ليلة خلت من شوال، سنة أربع وتسعين ومائة، وتوفى ليلة الفطر سنة ست و همسين ومائين، وعمره اثنتان وستون سنة إلا ثلاثة عشر / ٥٤ / يوما، ولم يعقب ولداً ذكرا، رحل فى طلب العلم إلى جميع محدثى الأمصار، وكتب بخراسان والجبال والعراق والحجاز والشام ومصر، وأخذ الحديث من الحفاظ، منهم مكى بن إبراهيم البلحى، وعبدان بن عثمان المروزى، وعبيد الله بن موسى العبسى، وأبو عاصم الشيبانى، ومحمد بن عبد الله الأنصارى، ومحمد بن يوسف الفريابى، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وعلى بن المدينى، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وإسماعيل بن [أبى] أويس المدنى، وغير هؤلاء من الأئمة، وأخذ عنه الحديث خلق كثير فى كل بلدة حدث بها(٢).

قوله: "عن أبى موسى الأشعرى" هو عبد الله بن قيس بن سُلَيم بن حضَّار بن حرب بن عامر بن غنم . ويقال: عَتَر بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن جُمَاهر بن الأشعر،

<sup>(</sup>١) البخارى : كتاب الدعوات ، باب فضل ذكر الله – عز وحل – (٦٤٠٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٤/٢٤) ، رقم ٥٠٥٩) .

و هو نَبْتُ بن أُدد بن زيد بن يَشْجُب بن يعرب بن زيد بـن كهـلان بن يشـجب بـن يعـرب بـن تحطان الأشعري. قيل: إنه قدم على رسول الله على مكة ، فأسلم ثم هاجر إلى أرض لحبشة ، ثم قدم على رسول الله علي مع أهل السفينتين بعد فتح خيبر ، فأسهم له و لم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر غيرهم ، وعمل للنبي - عليه السلام - على زبيد وعدن وساحل من اليمن، واستعمله عمر - ﴿ عَلَيْهُ - على الكوفة والبصرة، وشهد وفاة أبي عبيدة بالأردن، وخطبةً عمر بالجابية ، وقدم دمشق على معاوية ، روى له عن رسول الله ﷺ ثلاثمائة و سـتون حديثا، / ٢٤/ اتفقا منها على خمسين حديثا، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بخمسة عشر ، وقد روى عن عمر بن الخطاب ، روى عنه أنس بن مالك ، وطارق بن شهاب ، وابنه إبراهيم بن أبي موسى ، والأسود بن زيد ، وسعيد بن المسيب ، وأبو وائل شقيق بـن سـلمة ، وأبو عثمان النهدي، وأبو عبد الرحمن السلمي، ومرة بن شراحيل الطيب الهمذاني، وابنه أبو بردة بن أبي موسى ، وصفوان بن محرز المازني ، وزهدم بن مضرب الجرمي ، وزيد بن وهب الجهني وغيرهم ، مات سنة خمسين ، وقيل : إحدى وخمسين . قال البحاري : قال أبو نعيم: مات سنة أربع وأربعين ، روى له الجماعة . قال ابن الأثير : ولاه عمر بـن الخطـاب البصرة حين عزل عنها المغيرة بن شعبة سنة عشرين ، فافتتح أبو موسى الأهواز ، و لم يزل على البصرة إلى صدر من خلافة عثمان ، ثم عزله عنها ، فانتقل إلى الكوفة وأقام بها ، فلما رفع أهل الكوفة سعيد بن العاص عنهم ولوا أبا موسى عليهم ، فأقره عثمانُ على الكوفة ، و لم يـزل عليها إلى أن قتل عثمان ، ثم انتقل أبو موسى إلى مكة بعد التحكيم وما كان منه<sup>(١)</sup> ، فلـم يـزل

<sup>(</sup>۱) إن حادثة التحكيم هذه ، قضية أسئ فهمها ، وأسىء التعبير عنها ، بل ووقع فيها من التحريف والتزييف والافتراء ما يستوجب التنقيص من صحابة رسول الله علي وخاصة أبى موسى الأشعرى وعمرو بن العاص - رضى الله عنهما - ، بحيث يوصف أبو موسى بالبله والبلادة ، وعمرو بن العاص بالمكر والدهاء والذكاء ، بل وفي طياته ، وتحت مكنونه بالخداع والخيانة ، فحسبنا الله ونعم الوكيل . فقد أشيع أن أبا موسى وعمرو بن العاص اتفقا على خلع على بن أبى طالب ومعاوية من الخلافة ، ثم قال عمرو لأبى موسى : أسبق بالقول ، فتقدم فقال : إنى نظرت فخلعت عليا من الأمر ، ولينظر قال عمرو لأبى موسى : أسبق بالقول ، فتقدم فقال : إنى نظرت فخلعت عليا من الأمر ، ولينظر

بها إلى أن مات سنة اثنتين و خمسين ، وقيل : سنة أربع وأربعين . وقيـل سـنة خمسـين ، ولـه نيـف وستون سنة . وقيل : إنه مات بالكوفة ، ودفن بالنوبة على ميلين من الكوفة (١) .

وقوله: "سُليم" بضم السين المهملة. و"حضّار" بالحاء المهملة وبالضاد المعجمة. و"عَتَر" بفتح العين المهملة وفتح الفتح العين المهملة وفتح النال المعجمة. و"ناجية" / ٤٧ / بالنون والجيم والياء من تحتها نقطتان. و"حُمَاهر" بضم الجيم وتخفيف الميم وبالراء. و"نُبت" بفتح النون وسكون الباء الموحدة. و "أدد" بضم الهمزة وفتح الدال الأولى.

قوله: "مثل الذي" أي مثل الرجل الذي "يذكر ربه". [بنوع] من أنواع الذكر.

<sup>-</sup> المسلمون الأنفسهم كما خلعت سيفي هذا من عاتقى، وأخرجه من عنقه فوضعه على الأرض. وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال: إني نظرت، فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقى، وتقلده، فأنكره أبو موسى فقال عمرو: كذلك اتفقنا. انظر إلى هذا الحراء، ونسبة عمرو بن العاص إلى الكذب والخيانة والخداع، وأبي موسى إلى البلادة والبله، وهما من هما، ولهما من المناقب والفضائل مالا يتسع المقام لذكرها، فما الله المستعان، وهوقل إن الليين يفتزون على الله الكلب لا يفلحون \* متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نليقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفوون ك . ثم اعلم أن الإمام أبا بكر بن العربي قد قال في كتابه الماتع "العواصم من القواصم": "هذا كله كذب صواح، ما حرى منه حرف قط، وإنما هو شيء [اخترعته] (كذا في الأصل بين معقوفتين) المبتدعة، ووضعته التاريخية للملوك، فتوارثته أهل المجانة والجهارة بمعاصى الله والبدع" اهد. وإنما الذي حدث أنهما اتفقا على أن يجعلا الأمر في النفر الذين توفي رسول الله علي الله والبدع" اهد. وإنما الذي تومى رسول الله علي المناه، ومعاوية ترى نومنذ عليفة حتى يثبته عمرو بن العاص، وانظر "العواصم من القواصم (ص ١٧٥ : ١٨٢) الم يكن يومنذ عليفة حتى يثبته عمرو بن العاص، وانظر "العواصم من القواصم (ص ١٧٥ : ١٨٢) الأشعرى - في المنه الذي عينين. وما دفعني إلى هذا البسط في هذا المقام، إلا إنه ما يذكر أبو موسى الأشعرى - في المنه المنه عنها، والله المستعان.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في : الاستيعاب (٣٤٢٦/٤) ، أسد الغابـة (٣١٣٥/٣) و (٦٢٨٩/٦)، الإصابـة (٤٩٠١/٤).

قوله: "واللذي" أي ومثل الرجل الذي "لا يذكر ربه" بنوع من أنواع الذكر "مثل الحيي والميت" شبه الذاكر بالحي والغافل بالميت ، ووجمه التشبيه بمين الحمي والذاكر من حيث أن الحياة يتعلق بها منافع كثيرة ، وهي قائمة بالحي فكذلك الذكر يتعلق بــه منــافع عظيمة ، وهمو قمائم بالذاكر ، وكمل واحمد ممن الحمي والذاكر ينفع وينتفع ، ووجه التشبيه بين الميت والغافل عدم النفع والانتفاع من كل واحد منهما، ويمكن أن يراد من قوله: "الحي والميت" الموجود والمعدوم، بأن يكون شبه الذاكر بالموجود، والغافل بالمعدوم، فكما أن الموجود له ثمرات، فكذلك الذاكر له ثمرات [في] الدنيا والآخرة، وكما أن المعدوم ليس له شيء، فكذلك الغافل ليس له شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. والمثل في أصل كلامهم بمعنى المِثْل وهو النظير . يقال : مِثْلٌ ومَثَلٌ ومَثِيلٌ كشبِبُه وشَـبَهٍ وشَـبيهٍ ، ثـم قيـل للقول السائر الممثل مضربه بمورده مثل. قال الزمخشري: و لم يضربوا مثلا ولا رأوه أهلا للتسيير، ولا حديرا بالتداول والقبول إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجـوه، ومـن ثـم حوفـظ عليه ، وحُمى من التغيير . والمثل هاهنا استعير للحال أو الصفة ، أو القصة إذا كـان لهـا شـأن وفيها غرابة ، كأن قال : حال الذي يذكر ربه أو / ٤٨ / صفته العجيبة الشأن كحال الحي ، وصفة الذي لا يذكر [ربه] كحال الميت فافهم.

[قال شيخ الإسلام:] ٥ - وعن أبي هريرة - ﴿ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَانَ قَعَلَا مَنْ قَعَلَا مَنْ قَعَلَا لم يذكر الله عَلَيْهِ عَلَى عَلَيه مِنَ اللهِ تِرَّةٌ ، وَمَنِ اضطجعَ مَضْجَعًا لاَ يذكُرُ اللهَ تَعَالَى فيه كانتْ عَلَيه مِنَ اللهِ تِرَّةٌ " أى نقصٌ وتبعة وحسرة ، خرجه أبو داود (١).

<sup>(</sup>۱) رواه أبحو داود في كتباب الأدب ، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله (٢٥٨) ، وفي باب ما يقال عند النوم (٥٠٥) ، والحميدي في "مسنده" (١١٥٨) الشطر الأول ، وابن السني (٧٤٣) الشطر الثاني فقط ، كلهم من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة به ، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (٧٨) وغيرها ، وله ألفاظ أخر عند أحمد (٢٨) وابن السني (٣٧٥) ، والحاكم (١/٥٥) انظرها في الصحيحة .

أقول: أى من حلس مجلسا لم يذكر الله فيه - أى فى ذلك المجلس - كانت عليه من الله ترة ، أى : نقص . أصله من و تَرَ يَتِرُ تِرَةٌ ، مثل : وعد يعد عِدة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَن يَتِرَكُمْ ﴾ (١) .

قال الزمخشرى: "من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا من ولد أو أخ أو حميم، وحقيقته أفردته من قريبه أو ماله من الوتر، وهو الفرد، فشبه إضاعة عمل العامل، وتعطيل ثوابه بوتر الواتر، وهو من فصيح الكلام، ومنه قوله – عليه السلام –: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وُبِرَ أهلُه ومالُه"(٢) أى أفرد عنهما قتلا ونهبا"(١). وأشار – عليه السلام – بذلك إلى أنه على العبد أن يستغرق جميع أوقاته في جميع أحواله بذكر الله تعالى، ولا يفتر عنه، فإن تَرْكَهُ حسرة وندامة.

وقوله: "لم يذكر الله فيه" يجوز أن يقرأ على البناء للمفعول، على أن تكون هذه الجملة صفة لقوله: "مقعدا" بأن يكون ذلك المجلس محتويا على فست ومعصية، ولم يذكر فيه الله عز وحل، والأشهر أن يقرأ على البناء للفاعل، فتكون (أ) الجملة حالا، وقد علم أن المضارع المنفى إذا وقع حالا يكون بالواو وبالضمير، وهاهنا بالضمير.

قوله: "مضجعا" المضجع: موضع النوم، من الاضطجاع وهو النوم.

قوله: "خرجه أبو داود" وهو سليمان بن الأشعث السجستاني / ٤٩ / صاحب السنن.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة محمد (۳۵) .

<sup>(</sup>۲) مسلم: كتباب المساجد ومواضع الصلاة ، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر (۲) مسلم: كتباب المبخارى: كتاب "مواقيت الصلاة ، باب إثم من فاتته صلاة العصر (۲۰۱،۲۰۰/۲۲۲) والبخارى: كتاب "مواقيت الصلاة ، باب إثم من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله" من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الكشاف (٣٧٠/٤).

<sup>(1)</sup> في الأصل: "فيكون" عطاً.

٦ - في "الصحيحين" عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : "مَن قَالَ لا إله إلا الله ، وحدَه لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قديرٌ في يوم مائة مرة ، كانت له عِدلَ عَشْرَ رِقَابٍ ، وكُتِبت (٢) له مائة حَسنة ، ومُحِيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزًا من الشيطان يومَه ذلك حتى يُمْسِى ، ولم يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا رجلٌ عَمِلَ أكثر منه" .

وقال: "من قال سُبحان اللهِ وبحمدهِ في يومٍ مائة مرةٍ ، حُطَّتْ عنهُ خَطَايَاهُ ، وإن كانت مِثْلَ زَبَدِ البحرِ "(٢) .

أقول: الفصل من فصلت بين الشيئين إذا فرقت بينهما ، وهو الحاجز بين الحكمين ، فهو مهما فصل لا ينون ، ومهما وصل ينون ، لأن الإعراب يكون بعد العقد والتركيب .

قوله: "في الصحيحين" أي: جاء في صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة - ظلية - ، أن رسول الله على قسال: "من قبال لا إليه إلا الله" إلى آخره، أخرجه في "الموطأ"، والترمذي مثله أيضا.

<sup>(</sup>١) في "ج" و "هـ" : "فصل في التحميد والتهليل والتسبيح".

<sup>(</sup>٢) في الأصل : "وكتب" وما أثبتناه من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>۳) البخابي مفرقا ، فروى الجزء الأول في كتاب الدعوات ، باب فضل التهليل (٦٤٠٣) والجزء الثاني في كتاب الدعوات ، باب فضل التسبيح (٦٤٠٥) ورواه مسلم جميعا في كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (٢٨/٢٦٩١) . ورواه المترمذي كذلك مفرقا ، فروى الجزء الأول منه في كتاب الدعوات ، باب (٦٠) رقم (٣٤٦٨) والجزء الثاني رقم فروى الجزء الأول منه في كتاب الدعوات ، باب (٦٠) رقم (٣٤٦٨) والجزء الثاني رقمم (٣٤٦٨) ومالك في كتاب القرآن ، باب ما جاء في ذكر الله (٢٠) .

قوله: "لا إله إلا الله" فيه بحث عظيم. اعلم أن هذا كلمة التوحيد بالإجماع، وهي مشتملة على النفى والإثبات، فقوله: "لا إله" نفى للألوهية عن غير الله، وقوله: "إلا الله" إثبات للألوهية لله تعالى، وبهاتين الصفتين صارت كلمة الشهادة والتوحيد. وقد قيل أن الاستثناء من النفى إثبات، ومن الإثبات نفى. وأبو حنيفة يقول: الاستثناء من النفى ليس بإثبات، واستدل بقوله - عليه السلام -: "لا نكاح إلا بولى"(١) و"لا صلاة إلا بطهور"(١) فإنه لا يجب تحقق النكاح عند الولى، / ٥٠/ ولا يحب تحقق النكاح عند الولى، أ ٥٠/ ولا يحب تحقق الصلاة عند الطهور، ولتوقفه على شرائط أخر، وأوردوا عليه بأنه على هذا التقدير لا تكون كلمة التوحيد توحيدا تاما، لأنه يكون المراد منها نفى الألوهية عن غير الله، ولا يلزم إثبات الألوهية لله تعالى، وهذا ليس بتوحيد، والجواب عن هذا أن معظم وحود الإله ثابت، فسيق لنفى الغير، ثم يلزم منه وجوده تعالى، ثم الكلام في هذا الاستثناء أن "إلا" هنا يمعنى غير، وخير "لا" التي لنفى الجنس محذوف تقديره: لا إله موجود غير الله، وهذا لم ينصب إلا "الله"، لأن المستثنى إلما وجوبا وإما جوازًا في مواضع مخصوصة، وقد عرف في موضعه، وأما

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في التلخيص (١٣٨/١) باب الأحداث: لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ، نعم، روى الترمذي (١) من حديث ابن عمر "لا يقبل صلاة إلا بطهور"، وأصله في صحيح مسلم (٢٢٤) بلفظ: "لا يقبل صلاة بغير طهور".

"إلا" إذا كانت للصفة لم يجب النصب، فيتبع الموصوف، والموصوف هنا مرفوع، وهـو "موجود"، فيتبع المستثنى موصوفه.

قوله: "وحده" نصب على الحال، تقديره: ينفرد وحده، فإن قيل: شرط الحال أن يكون نكرة، وهذا معرفة. قلت: لما دل الدليل على عدم حواز وقوع الحال معرفة احتاج مثل هذا إلى تأويل، وتأويله ما قلنا، فلما حذف الفعل قيل أن هذا حال على سبيل المجاز، تسمية للمعمول باسم العامل، وبهذا التأويل أول قول القائل: "وأرسلها العراك" أى أرسل الجمال تعترك العراك، وكذلك قولك: مررت به وحده، أى ينفرد وحده.

قوله: "لاشريك له" تأكيد لقوله: "وحده" لأن الواحد لا يكون له شريك.

قوله: "له الملك" المُلك بضم الميم يعم، والمِلك بكسر الميم يخص، ولذا قيل: المَلِك من المُلك بالضم، والمالك من / 0 / المِلك بكسرها. وقيل: المالك أبلغ في الوصف، لأنه يقال: مالك الدار، ومالك الدابة، ولا يقال ملك إلا لملك من الملوك. وقيل: مَلك أبلغ في الوصف، لأنك إذا قلت: فلان ملك هذه البلدة، يكون كناية عن الولاية دون الملك، وإذا قلت: فلان مالك هذه البلدة كان ذلك عبارة عن ملك الحقيقة. وقال الملك، وإذا قلت: فلان مالك هذه البلدة كان ذلك عبارة عن ملك الحقيقة. وقال قطرب: الفرق بينهما أن المَلِك مَلِكٌ من الملوك، وأما المالك فهو مالك الملوك. وقد فسر الملك في القرآن على معانى مختلفة، والمعنى هاهنا "له الملك" له جميع أصناف المخلوقات.

قوله: "وله الحمد" أى: جميع حمد أهل السماوات والأرض، وجميع المحامد التي تتعلق بالأعيان والأعراض، بناء على أن "الألف واللام" للاستغراق عندنا، ولما كان الله – عز وحل – مالك الملك كله، استحق أن تكون جميع المحامد له دون غيره، فلا يجوز أن يحمد غيره. وأما قولهم: "حمدت فلانا على صنيعه كذا" أو "حمدت الجوهرة على صفائها" فذاك حمد للخالق في الحقيقة، لأن حمد المخلوق على فعل أو صفة، حمد للخالق في الحقيقة.

قوله: "وهو على كل شيء قدير" من باب التتميم والتكميل، لأن الله - عز وجل - لما كانت الوحدانية له، والملك له، والحمد له، فبالضرورة يكون قادراً على كل شيء، وذكره يكون للتتميم والتكميل. "والقدير" اسم من أسماء الله تعالى كالقادر والمقتدر، وله القدرة الكاملة الباهرة في السماءات والأرض.

قوله: "كانت له عِدل عشر رقاب" أى مثل عتق عشر رقاب. والعِدل بكسر العين مثل الشيء يكون من جنسه، ومنه عدلا الحمل، لأن كل واحد منهما عُدِلَ بالآخر حتى اعتدلا، وبالفتح مثله (۱) / ۲۰/ من غير جنسه، كأن المفتوح تسمية بالمصدر، والمكسور بمعنى المفعول كالذبح ونحوه، ونحوهما: الحَمل والحِمل.

قوله: "ومحيت" المحو: الإزالة ، وانمحي أي: انطمس.

قوله: "وكانت له حرزًا" أي حصنا وحفظا من مضار الشيطان ووساوسه.

قوله: "حتى يمسى" أي: حتى يدخل في المساء.

قوله: "ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به" أي: بشيء أفضل مما حاء به هذا المهلل "إلا رجل عمل أكثر منه".

فإن قلت : هذا الرجل الذي عمل أكثر منه الشرط فيه أن تكون الكثرة من جنس ما أتى به المهلل أو من غير جنسه من الخيرات حتى يكون مثله ؟ قلت : إطلاق الحديث يتناول مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره ، ويحتمل أن يكون المراد الزيادة من أعمال الخير ، لا من نفس التهليل .

واعلم أن هذا مشتمل على التهليل والتوحيد والتقديس والتمجيد والتحميد والتعظيم، أما التهليل فقوله: "لا إله إلا الله"، وأما التوحيد فقوله: "وحده"، وأما التقديس فقوله:

<sup>(</sup>١) مكررة في الأصل.

"لا شريك له" ، وأما التمجيد فقوله: "له الملك" ، وأما التحميد فقوله: "ولـه الحمـد" ، وأما التعظيم فقوله: "وهو على كل شيء قدير" ، فعلى هذا يكون هذا أفضل من حديث التسبيح الذي يليه ، لما فيه من الحسنات ومحو السيئات ، وفعل عتق الرقاب ، وكونه حرزا من الشيطان ، زائدًا على فضل التسبيح .

فإن قلت : كيف يكون زائدًا على فضل التسبيح ، وفى فضل التسبيح قال : "حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر" ؟ قلت : فى حديث التهليل أيضا هذا مع ما ذكرنا من الزوائد ، لأنه قد ثبت أن من أعتق رقبة أعتق الله / ٥٣ / بكل عضو منها عضواً منه من النار(١) .

فقد حصل بعتق رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا مع ما يقع له من زيادة عتق الرقاب، الزائد على الواحدة ، وهو أيضا مشتمل على اسم الله الأعظم ، وهي كلمة الإحلاص . فإن قيل : ما الحكمة في تنصيصه على المائة ، فإذا زاد على المائة أو نقص ، هل يحصل له ما وعده رسول الله على أم لا؟ قلت : الظاهر أنه لا يحصل له هذا في النقصان ، وأما الزيادة فلا يضر ، بل ينفع ، ويكون له ثواب آخر على الزيادة ، وليس هذا من الحدود التي نُهي عن اعتدائها ، ومجاوزة أعدادها(٢) .

<sup>(1)</sup> رواه مسلم في "صحيحه" : كتاب العتق ، باب فضل العتق (٢٢/١٥٠٩) من حديث أبي هريـرة مرفوعًا : "من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منهـا عضـوا مـن أعضائـه مـن النـار ، حتـى فرجَـه بفرجه" .

<sup>(</sup>۲) قال الحافظ في الفتح (٣/٩/٣): "مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة ، وإلا لكان يمكن أن يقال لهم: أضيفوا لها التهليل ثلانا وثلاثين ، وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص ، فزاد الآتي بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص ، لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وحاصية تفوت بمحاوزة ذلك العدد . قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في "شرح الترمذي" : وفيه نظر ، لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به ، فحصل له الثواب بذلك ، فإذا زاد عليه من حنسه ،

فإن قيل: الشرط في هذا أن يقول المائة متنابعة أم لا؟ والشرط أن يكون في مجلس واحد أم لا؟ قلت: سواء قالها متوالية أو متفرقة ، في مجلس أو مجالس، بعضها في أول النهار، وبعضها آخره، ولكن الأفضل أن يأتي بها متوالية أول النهار، ليكون حرزًا له في جميع نهاره.

قوله: وقال "من قال سبحان الله" "سبحان" علم للتسبيح كعثمان علم للرجل، وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره، تقديره: أسبح الله سبحان، يمعنى تسبيحا، ثم نزل "سبحان" منزلة الفعل فسد مسده، ومعنى التسبيح التنزيه عما لا يليق فيه سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصاحبة والنقائص مطلقا، وسمات الحدث مطلقا.

قوله: "وبحمده" معطوف على محذوف تقديره: أسبح الله بتسبيحه، وأحمده بحمده.

قوله: "حطت خطاياه" أي رفعت عنه خطاياه ، وهي جمع خطية كالعطايا جمع عطية .

قوله: "وإن كانت" أى : الخطايا . "مشل زبد البحر" / ٥٤ / وهـ ذا حــارج مخـرج المبالغة ، يعنى : وإن كانت هذا المقدار إذا فرضت أحساما ، والمراد بالبحر حنس البحــر ، مثل قوله تعالى : ﴿قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادَاكُ (١) إذ لا ثَمةَ معهود .

<sup>-</sup> كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله ؟ ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية ، فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ، ثم أتى بالزيادة ، فالأمر كما قال شيخنا لا محالة ، وإن زاد بغير نية ، بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلا ، فرتبه هو على مائة ، فيتحه القول الماضى . وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلا فيه أوقية سكر ، فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به ، فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع ، ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص ، لما في ذلك من قطع الموالاة ، لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة ، تفوت بفواتها ، والله أعلم .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة الكهف (١٠٩).

فإن قلت: "الواو" في قوله: "وإن كانت مشل زبد البحر" واو العطف أو لا؟ قلت: يسمى هذا واو الوصل، ولكنه ما خرج من العاطفية، والمعطوف عليه محذوف، تقديره: حطت خطاياه إن لم تكن مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر، وعلى هذا يقدر جميع ما ورد من هذا الباب.

أقول: أي: وفي "الصحيحين" أيضا عن أبي هريرة- ﴿ إِلَّيْهُ - إِلَّي آخره .

قوله: "كلمتان" أطلق الكلمة على الكلام بحازا، من إطلاق اسم البعض على الكل، مثل: كلمة الشهادة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَ كَلِمَةُ أَ لِلهِ هِيَ ٱلْعُلْيا﴾ (٣) وهو مبتدأ مخصص بالصفة.

وقوله: "سبحان الله" خبره في محل الرفع، وإنما كانت هاتان الكلمتان خفيفتين على اللسان، باعتبار قلة كلماتها، وسهولة تعلمها، وجواز ذكرها للطاهر والجنب.

وقيل: كونهما خفيفتين باعتبار أنه ليس في حروفهما حروف متباعدة المحارج، فيستثقله اللسان، وكونهما ثقيلتين في الميزان، فلأنه جاء في الحديث: "الحمد الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد الله يملأن ما بين السماوات والأرض وما بينهما "(1)

<sup>(1)</sup> في نسخ الكلم الطيب وفيهما أيضا عن ...".

<sup>(</sup>۲) البخارى : كتاب الدعوات ، باب فضل التسبيح (٦٤٠٦) ، مسلم : " الذكر والدعاء ، باب فضل التهليل و التسبيح و الدعاء (٣١/٢٦٩٤) .

<sup>(\*)</sup> سورة التوبة(٤٠) .

<sup>(</sup>٤) مسلم: كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء(١/٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعرى .

فيكون ثقلهما باعتبار كثرة الثواب، وكونهما حبيبتين إلى (١) الرحمن، لما جاء من قوله -عليه السلام-: "لا أحد/ ٥٥/ أحب إليه المدح من الله "(٢) وفيهما مدح من الصفات السلبية التي يدل عليها التنزه، ومن الصفات الثبوتية التي يدل عليها التحميد، فكانتا حبيبتين إلى الرحمن.

قوله: "العظيم" أى: عظيم الشأن، و العظم فى الله تعالى ينصرف إلى جلالـة القـدر والشأن، دون العظم الذى يكون فى الأحسام.

أقول: "لأن أقول" في قوة المصدر، مرفوع المحل على أنه مبتدأ.

وقوله: "أحبُّ إلى" خبره، وحث رسول الله على أمته بذلك على التسبيح، واستغراق الوقت به، وأنه سبب إلى نجاة العبد، ووصوله إلى الجنة، فلذلك قال –عليه السلام–: "لأن أقول" هذا القول "أحبُّ إلى مما طلعت عليه الشمس" يعنى: أحب إلى من الدنيا، لأنه يفضى إلى درجات الآخرة، وكل ما كان مفضيا إلى درجات الآخرة يكون أفضل وأحب من الدنيا، لأن الدنيا مفضية إلى الهلاك.

قوله: "وا لله أكبر" لفظة "أكبر" على وزن أفعل، وهو اسم التفضيل، ولا يستعمل هـذا إلا مضافا، أو معرفاً، أو مع "من" نحو: "زيد أفضل القوم" و "زيـد الأفضـل" و "زيـد

<sup>(1)</sup> مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>۲) البخارى : كتاب النكاح ، باب الغيرة(۲۲۰) ، مسلم : كتاب التوبة ، بــاب غـيرة الله تعــالى ، وتحريم الفواحش (۳٤/۲۷٦٠) من حديث ابن مسعود .

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الذكر و الدعاء، باب فضل التهليل و التسبيح و الدعاء (٣٢/٢٦٩٥).

أفضل من عمرو"، وذلك ليعلم المفضل عليه، ولا يجوز أن يقال: "زيد الأفضل من عمر[و] " لحصول الاستغناء بواحد منهما، ولفظ "من" في قول الشاعر:

[قال شيخ الإسلام:] ١٠ - وقال سمرة بن حندب - على -: قال رسول الله على: "أحبُّ الكلامِ إلى اللهِ أَرْبَعُ ، لا يضرُّكَ بأيُهِنَّ بَدأتَ : سُبحانَ اللهِ ، و الحمدُ للهِ ، ولا إلهَ إلا اللهُ ، واللهُ أكبرُ " خرجه مسلم (٣) .

أقول: سمرة بن حندب هو: أبو سعيد، ويقال: أبو عبد الله. ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد. ويقال: أبو سليمان سمرة بن حندب بن هلال بن حَرِيج بن مرة بن حزن بن عمرو بن حابر بن ذى الرياستين الفزارى، وفزارة هو ابن ذيبان بن بغيض بن ريث بن غطفان، روى له عن رسول الله المحلي مائة حديث وثلاثة وعشرون حديثا، اتفقا على حديثين، وانفرد البحارى بحديثين، ومسلم بأربعة، روى عنه أبو رجاء العطاردى، وعبد الله بن بريدة، والحسن بن أبى الحسن البصرى، وسوادة بن حنظلة، و الربيع بن عُمينكة ، وأبو نضرة ، وعبد الرحمن بن أبى ليلى ، مات بالكوفة فى أخر خلافة معاوية، روى له الجماعة. قال ابن الأثير: مات بالبصرة آخر سنة تسع وخمسين. وقيل سنة ستين (٤).

<sup>(1)</sup> في إلاصل: "الله يعلم ..." و التلاوة كما أثبتناه .

<sup>(</sup>۲) سورة طه (۷) .

<sup>(</sup>٣) مسلم : كتاب الآداب، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة ...(١٢/٢١٣٧) ، وتمام الحديث : "ولا تسمين غلامك يساراً ، ولا رباحا ، ولا نجيحاً ، ولا أفلح ، فإنك تقول : أثمَّ هو ؟ فلا يكون . فيقول : لا" .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في الاستيعاب (١٠٦٨/٢) ، أسد الغابة (٢٢٤١/٢) ، الإصابة (٣٤٧٧/٣) .

وقوله : "حَرِيج" بفتح الحاء المهملة ، وكسر الراء و[حزن] بالنون .

قوله: "أحب الكلام" وفي بعض نسخ "المصابيح": "أفضل الكلام" وهو رواية. قال الشيخ محيى الدين النووي –رحمه الله– في "شرح مسلم". "هذا محمـول على كـــلام الآدمــي ، وإلا فالقرآن أفضل من التسبيح و التهليل المطلق، فأما المأثور في وقت أو حال أو نحو ذلك، فالاشتغال به أفضل"(١). وقد ذكرنا مثله ، فنحن نقول : قوله : "أحب الكلام" أو "أفضل ا لله ، و الحمد لله ، ولا إله إلا الله" فلفظاً ، وأما "وا لله أكبر" فمعنى ، إذ لم يوجد اللفظ على هذه الصيغة ، و كل كلمة منها مستقلة غير مفتقرة في تمام المعنى إلى صاحبتها ، فصح أن يقال أنها أفضل الكلام على الإطلاق، لأنها جامعة لمعاني التنزيـه والتوحيـد، و أقسـام الحمـد والثناء، وكل كلمة منها معدودة من كلام الله تعالى، وفي معناه حديث أبي ذر: "سئل رسول الله على عن أفضل الكلام فقال: ما اصطفى الله لملاتكته: سبحان الله وبحمده" أخرجه مسلم و الترمذي(٢). ويحتمل أن لا يتناوله ، لأنه في النظم مخالف لنظم الكتــاب ، وإن كانت بإفراد كلماتها داخلة في جملة الوحي، إذ العبرة في ذلك بالنظم، فلما فارقت الكتاب في النظم، لم يكن حكمها في الفضل و الكرم كحكم الكتاب، يدل عليه قوله -عليه السلام-: "أربع هن من القرآن، ولسن بقرآن: سبحان الله، و الحمد لله، ولا إله إلا الله ، والله وأكبر "(٣) أي : هي موجودة في القرآن ولسن بقرآن من جهة النظم. و قال -عليه السلام-: "أفضل الذكر بعد كتاب الله : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إلـه

<sup>(1)</sup> انظر "شرح صحيح مسلم" (٤٩/١٧) تحت شرح الحديث رقم (٢٨٤/٢٧٣١).

<sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب الذكر و الدعاء، باب فضل "سبحان الله وبحمده" (۸٤/۲۷۳۱) ، الـترمذى : "كتاب الدعوات ، باب أى الكلام أحب إلى الله؟ (۳۵۹۳).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في مسنده (١١/٥، ٢٠) من حديث سمرة بن حنــدب بلفـظ: "أفضـل الكـلام بعد القرآن أربع هن من القرآن: ..." وانظر لفظ حديث الباب.

إلا الله ، والله أكبر "(1) فيكون التقدير على هذا: أحب الكلام إلى الله بعد القرآن أربع. أو نقول: يجوز أن يقصد به زيادة مطلقة لا على ما يضاف إليه ، فتكون هذه الإضافة للتخصيص و التوضيح ، نحو: نصيب أشعر أهل جلدته . وعلى هذا يجوزون: يوسف أحسن إخوته ، لأنه يلزم احتماع النقيضين / ٨٥ / لعدم دخوله في المضاف إليه ، بخلاف ما إذا اشترط دخوله ، فإنه ح (٢) لا يجوز أن يقال: يوسف أحسن إخوته ، لاستلزامه احتماع النقيضين فافهم .

قوله: "أربع" أى: أربع كلمات، وإنما قال أربع و لم يقل أربعة، لأن العدد إلى عشرة إذا كان مميزه مذكرا يؤنث العدد، وإذا كان مؤنث يذكر العدد، نحو: ثلاثة رجال، وثلاث نسوة إلى عشرة، وهو غير حار على القياس المشهور لأن المعدود المذكر جمع هاهنا، فيكون مؤنثا، فيلزم لحوق التاء بعدده، وإذا لحق للمذكر لم يلحق للمؤنث فرقا بينهما. فإن قيل له: لِمَ لم تقل بالعكس؟ قلت: لكون المذكر أسبق. فإن قيل سينقض (٣) ما قلتم بقوله تعالى: ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ (٤) قلت: [لا،] لأن الأمثال من الحسنات، ولأنها اكتسبت التأنيث من المضاف إليه.

قوله: "لا يضرك بأيهن بدأت" أي: بأي الكلمات بدأت أولا.

[قال شيخ الإسلام:] ١١ - وخرج أيضا عن سعد بن أبى وقباص قبال: "كُنا عند رسول الله على فقال: أيعُجَزُ أحدُكُم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة ؟ فسألة

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (۳٦/٤) و ابن خزيمة (١١٤٢/٢) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة(وعند أحمد: عن بعض أصحاب النبي الله النبي عليقاً )، وذكره البخارى . (قبل/٦٦٨) تعليقا بصيغة الجزم.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وهي بمعني: "حينئذ".

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "ستص" كذا ولعل الصواب ما أثبتناه ، والله أعلم .

<sup>&</sup>lt;sup>(‡)</sup> سورة الأنعام (١٦٠) .

سائلٌ من جلسائِهِ: كيفَ يكْسُب أحدُنَا ألفَ حَسنةٍ ؟ قال: يُسَّبحُ مائَةَ تسبيحةٍ فَتُكْتَبُ لَهُ ألفُ حسنةٍ ، أو تُحَطُّ عنه ألفُ خطيئةِ "(١).

أقول: أى خوج مسلم أيضا عن سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لـؤى بن غالب القرشي الزهرى، يلقي رسول الله على عند الأب الخامس، وهو كلاب بن مرة، أسلم قليما وهاجر الى المدينه قبل رسول الله على أو حاليه الشنلام -، وشهد بدرًا. والمشاهد كلها مع رسول الله - عليه الشنلام -، وكان بحاب الدعوة، وكان أول من رمي بسهم في سبيل الله، وكان يقال له فارس الإسلام، روى له عن رسول الله - عليه السلام - مائتا حديث وسبعون حديثا، اتفقا منها على خمسة عشر، وانفرد البخارى بخمسة، وانفرد مسلم بثمانية عشر. روى عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وجابر بن سمرة السوائي، والسائب بن يزيد، وعائشة أم المؤمنين، وأولاده: محمد، وإبراهيم، وعامر، ومصعب بنو سعد، وسعيد بن المسيب، أم المؤمنين، وأولاده: محمد، وإبراهيم، وعامر، ومصعب بنو سعد، وسعيد بن المسيب، أي حازم وغيرهم. مات سنة خمس وخمسين وهو الأصح. ومات بقصره في العقيق على عشرة أميال من المدينة، وحمل على رقاب الرحال إلى المدينة ودفن بالبقيع، وصلى عليه عشرة أميال من المدينة، وحمل على رقاب الرحال إلى المدينة ودفن بالبقيع، وصلى عليه مروان بن الحكم. روى له الجماعة (٢٠).

قوله: "أيعجز أحدكم" الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار ، وهذا في قـوة النهـي ، معناه: لا يعجز أحدكم عن الكسب في كل يوم ألف حسنة .

قوله: "من جلسائه" جمع حليس، ككرماء جمع كريم، وندماء جمع نديم.

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل و التسبيح والدعاء (٣٧/٢٦٩٨).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في الاستيعاب (٢/٨٦) ، أسد الغابة (٢٠٣٧/٢) ، الإصابة (٣١٩٦/٣).

قوله: "أو تحط عنه" (1) في عامة "صحيح مسلم" "أو تحط" بكلمة "أو" وفي بعضها بـ "الواو". قال الحميدي في "الجمع بين الصحيحين": كذا هو في "كتاب مسلم" في جميع الروايات: "أو تحط" بـ "أو". وقال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان، عن يحيى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا: "وتحط" بـ "الواو". / • 7 / وإنما يكتب له ألف حسنة بالتسبيح مائة مرة، لأن كل حسنة بعشرة أمثالها ، قال الله تعالى: ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَهْتَالِها ﴾ (٢).

[قال شيخ الإسلام:] ١٢- وفيه أيضا عن جويرية أم المؤمنين: "أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ خَرجَ من عنلِهَا ، ثُمْ رَجَعَ بعد أَن أَضْحَلَى وهي جَالسةٌ فقال: ما زلت عَلَى الحالِ التي فارقتُكِ عَلَيها؟ قالت: نعم. فقال النبيُّ عَلَيْ : لقد قلت بعلكِ أَرْبُعَ كَلِمَاتِ ثلاث مرات ، لو وُزِنَتْ بما قُلتِ منذ اليوم لَوزنتُهُنَّ: سُبحَانَ اللهِ عَلَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ "

اللهِ رِضَى نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ (") ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ "

اللهِ رِضَى نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ (") ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ "

اللهِ رِضَى نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ (") ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ "

اللهِ رِضَى نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَة عَرْشِهِ (") ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ "

اللهِ رَضَى نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَة عَرْشِهِ (") ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ "

الله وضَى نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ وَنِهَ عَرْشِهِ (") ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ "

أقول: أى: فى "صحيح مسلم" أيضا عن جويرية ، وهى: بنت الحارث بن أبى ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذيمة بن خزاعة ، المصطلقية زوج رسول الله على وحذيمة هو المصطلق ، سباها رسول الله على يوم المريسيع ، وهى من ناحية قديد ، وهى غزوة بنى المصطلق سنة خمسة من التأريخ ، قاله الواحدى . وقيل سنة ست ، قاله خليفة بن خياط . وكان اسمها بَرَّة ، فسماها النبى – عليه السلام – جويرية (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر "شرح صحيح مسلم" (٢٠/١٧).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة الأنعام (۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) في "د" تقديم "سبحان الله زنة عرشه" على "سبحان الله رضى نفسه".

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> مسلم : كتاب الذكر والدعاء ، باب التسبيح أول النهار وعند النوم (٧٩/٢٧٢٦) .

<sup>(°)</sup> الحديث رواه مسلم في "صحيحه": كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن ... (١٦/٢١٤٠) من حديث ابن عباس قال: "كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله علي اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال: حرج من عند بَرَّةً".

روى لها البخارى حديثين ، ومسلم كذلك ، روى عنها عبد الله بن عباس ، ومولاه كريب ، وعبد الله بن عباس ، ومولاه كريب ، وعبد الله بن شداد بن الهاد ، وأبو أيوب يحيى بن مالك الأزدى . قال الواقدى : توفيت فى ربيع الأول سنة ست وخمسين ، وصلى عليها مروان بن الحكم . وروى لها أبو داود والترمذى وابن ماجه (١) .

قوله: "بُكرة" وهى أول النهار ، أى : خرج رسول / ٦١ / الله ﷺ من عندها بكرة إلى المسجد حين أراد أن يصلى الصبح .

قوله: "وهي في مسجدها" أي: في الموضع الذي هيأته للصلاة.

قوله: "أَنْ أضحى" أي : بعد أن دخل في الضحي .

قوله: "قلت بعدكِ" أي: بعد أن فارقتك وخرجت من عندك.

قوله: "لو وزنت بما قلت مند اليوم لوزنتهن" أى: لو قلت بما قلت لساوتهن، من قوله: هذا يزن درهما، أى: يعادله ويساويه. قال الشاعر.

مثـل العصافـير أحلامًـا وَمَقْـــدُرَةً \*\*\* لو يُوزنون بِزِفٌ الريش مـا وَزَنُـوا(٢)

ويحتمل أن يكون بمعنى الرجحان ، أى: ربت عليهن فى الوزن ، كما تقول: حاججته فحججته ، أى: عليت عليه بالحجة ، ولو أعاد الضمير إلى "ما" على ما يقتضيه اللفظ لقال: لوزنته ، ولكنه ذهب إلى ما يقتضيه المعنى ، تنبيها على أنها كانت كلمات كثيرة .

**قوله : "منذ اليوم"** "اليوم" مجرور ، وهو الاختيار .

قوله: "سبحان الله عدد خلقه" الكلام في "سبحان الله" قد مر. وقوله: "عدد خلقه" نصب على المصدر، وكذلك البواقي نصبت على المصدر، والمعنى: سبحته تسبيحا مبلغ عدد خلقه.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمتها في الاستيعاب (٣٣١٨/٤) ، أسد الغابة (٦٨٢٢/٧) ، الإصابة (١١٠٠٢/٧) .

<sup>(</sup>٢) البيت لقصب ابن أم صاحب.

قوله: "رضا نفسه" أي: ما يقع منه سبحانه موقع الرضا، أو ما يرضاه لنفسه.

قوله: "مداد كلماته" المداد مصدر كالمدد، تقول: مددت الشيء أمده مدًا / ٦٢ / ومدادا. وقيل: يحتمل أن يكون جمع مد، فإنه يجمع على مداد، وعلى هذا يكون المراد من "المداد" المكيال والمعيار، ومعناه: "(١) المبالغة في الكثرة، فيكون مجازا، لأن كلمات الله لا تحصى بعد ولا غيره، والمراد المبالغة في الكثرة، لأنه ذكر أولا ما يحصره العد الكثير من عدد الخلق، ثم زنة العرش، ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك، وعبر عنه بهذا، أي: وما لا يحصيه عد كما لا تحصى كلمات الله تعالى وتقدس".

[قال شيخ الإسلام:] ١٣- وعن سعد بن أبى وقاص - وَ اللهُ حَخَلَ مع رسول الله على المُراةِ وبينَ يَدَيْهَا نَوَى أَو حَصَى تُسبحُ بِهِ. فقال: أَلاَ أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيسرُ عَلَيْكِ مِن هذا أَوْ أَفضلُ ؟ فقال: سُبحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ في السماء، وسُبحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ في السماء، وسُبحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ في الأَرضِ، وسُبحانَ اللهِ عَدَدَ مَا بينَ ذَلِكَ، وسُبحانَ اللهِ عَدَدَ مَا هو خَالَق، واللهُ أَكبرُ مِثلُ ذَلِكَ، والحمدُ للهِ مِثلُ ذَلِكَ، ولا حولَ ولا قوة إلا الله مِثلُ ذَلِكَ، والحمدُ اللهِ مِثلُ ذَلِكَ، ولا الله مِثلُ ذَلِكَ، ولا حولَ ولا قوة إلا باللهِ مِثلُ ذَلِكَ، والرود والرمذى وقال: حديث حسن (١٠).

 <sup>(</sup>١) انظر "شرح صحیح مسلم" (١٧/٤٤).

أقول: "أنه": أي سعد.

قوله: "نوى" وهو نوى التمر "أو حصى" هو حجر قدر النواة ، وكلمة "أو" للتشكيك.

قوله: "تسبح به" أي: بذلك النوى ، يعني : كلما تسبح مرة ترفع نوى وتحطه .

قوله: "فقال" أي: رسول الله على .

قوله: "بما" أي: بالشيء الذي هو أيسر عليك "من هذا" أي: من التسبيح بالنوي ونحوه.

قوله: "فقال" أي: رسول الله ﷺ.

قوله: "عدد ما خلق في السماء" أي: مبلغ عدد ما خلق في السماء، وكذلك التقدير في البواقي.

قوله: / ٦٣/ "عدد ما بين ذلك" أي: يبلغ عدد ما بين السماء والأرض من المخلوقات.

قوله: "عدد ما هو خالق" أي: يبلغ عدد الشيء الذي الله خالقه في الحال والمستقبل.

قوله: "والله أكبر مثل ذلك" أى: مثل "سبحان الله عدد ما خلق فى السماء" إلى آخره، وكذلك تقدير البواقى، والمراد من هذه المبالغة فى الكثرة، لا أن يكون تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله مثل عدد ما خلق فى السماء، أو عدد ما خلق فى الأرض، بـل أكثر من ذلك بحيث أن لا يحصى ولا يعد، ككلمات الله كما فى آخر الحديث المتقدم.

قوله: "ولا حول ولا قوة إلا با الله" الأصل في الحول تغير الشيء وانفصاله عن غيره، ويفسر بالحيلة، وهو ما يتوصل به إلى حالة ما في خُفية. وقيل: الحيلة هي الحول، قلبت واوه ياء، لانكسار ما قبله، ومنه: رجل حول، والمعنى: لا يتوصل إلى تدبير أمر وتغيير حال إلا بمشيئتك ومعونتك. وأما قولهم: "بحول الله وقوته" فقد يفسر بالقوة وليس بسديد، لأن القوة معطوفة عليه، والوجه فيه أن يقال: بقدرته التي يحول بها بين المرء وقلبه، ونحو ذلك من المعانى، كذا قيل. وقوله: "ليس بسديد" ليس بسديد، لأنه يجوز أن يكون عطف تفسير، وهو سائغ كثير في الكلام. و"حول" منصوب به "لا" النفي، ويكون الجار والمجرور خبراً له. واعلم أنه إذا عطف على اسم "لا" بتكرر "لا" جاز فيه خمسة أوجه: الأول:

فتحهما ، نحو: "لا حولَ ولا قوةً" أى: لا حولَ إلا با لله ولا قوةَ إلا با لله ، فـ "لا حـولَ" فـى محل الرفع بأنه مبتدأ ، و"با لله" خبره ، وكذلك / ٢٤/ "لا قوةً" فى محل الرفع بأنـه مبتـدأ ، و"با لله" خبره ، فعلى هذا الوجه هى جملتان .

والثانى : فتح الأول ونصب الثانى : فـ "لا حولً" فى محل الرفع بالابتداء، و "لا قـوةً" زائـدة لتـأكيد النفى، و "قوة" عطف على لفظ : "لا حولً" وخبره "با لله"، فعلى هذا هى جملة واحدة .

والثالث: فتح الأول ورفع الثانى، فــ "لاحولّ" فى محل الرفع بــالابتداء، و"لا" فى "لاقوةً" زائدة لتأكيد النفى، و"قوة" عطف على محل "لاحول"، و"بــا لله" خــبره، فعلى هذا هى جملة واحدة.

والرابع: رفع الأول والثاني، فجعل "حول" مبتدأ، و"قوةً" عطف عليه، و"با لله" خبره، ولا يكونُ لِـ"لا" عملٌ.

والخامس: رفع الأول وفتح الثاني، فـ "حول" مرفوع بأنه اسم "لا"، وخبره محـذوف وهو "با لله"، و"لاً" بمعنى "ليس" وعمل "لا" بمعنى "ليس" شاذ بذًا .

"خرجه" أى خرج هذا الحديث "أبو داود والتزمدى ، وقال أى : الترمدى : "هذا حديث حسن" .

[قال شيخ الإسلام:] ١٤ - وعن سعد بن أبي وقاص: "أنَّ أعرابيّا جماءَ إلى النبيِّ عَلَيْنِ فَقَالَ: يَا رسول الله ، عَلَّمْنِي كَلِماتٍ أَقُولُهنَّ . قَالَ: قُلْ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وحدَهُ لا شريك له ، اللهُ أكبرُ كبيرًا ، والحمدُ للهِ كثيرًا ، وسبحانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بِاللهِ العَزيزِ الحكيمِ . قال: هؤلاء لِربي فما لى ؟ فقال: قبل: اللهم اغفر لي، وارحمني ، واهدني ، وعافني ، وارزُقْنِي . فلما ولّي الأعرابي قال النبيُّ – عليه السلام – لقد مَلاً يديْه مِنَ الخير" . خرجه مسلم (١) .

<sup>(1)</sup> مسلم : كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل التهليــل والتسبيح والدعــاء (٣٦:٣٣/٢٦٩٦) بــدون قوله : "فلما ولى الأعرابي" إلى آخره .

أقول: "كبيرا" نصب على أنه مفعول مطلق، أي: أكبره كبيرا.

قوله: "كثيرا" نصب على أنه صفة لمصدر محذوف ، أي : حمدا كثيرا .

قوله: "رب العالمين" الرب من ربه يرب فهو رب ، كما يقول: نم / 70 / عليه ينم فهو نم ، ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر للمبالغة ، كما يقول: رجل عدل ، ولا يطلق الرب إلا على الله وحده ، وفي غيره على التقييد بالإضافة ، كقولهم: رب الدار ، ورب الناقة . والرب يمعنى المالك ، ويمعنى السيد ، ويمعنى المصلح ، و "العالمين" جمع عالم ، وهو السم لما سوى الله ، وإنما جمع ليشمل كل الجنس ، ولما كان فيه معنى الوصفية ، وهي الدلالة على معنى العلم ، جمع بالواو والنون ، وإن كان لا يجمع بهما إلا صفات العقلاء ، أو ما في حكمها من الأعلام .

قوله: "العزيز الحكيم" اسمان من أسماء الله تعالى. والعزيز معناه الغالب القاهر، يقال: عَزَّ فلان فلانا يعزه عِزا إذا غلبه. قال الله: ﴿وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ (١) أي غلبني. والحكيم: المحكم بخلق الأشياء.

قوله: "قال: هؤلاء" أي: قال الأعرابي: هؤلاء الكلمات "لربى" أي لشأن ربى ، أي: حقه ، لأنها أوصافه ، لأنها تهليل وتوحيد ، وتحميد وتسبيح ، وثناء وتمجيد ، وذلك كله حقه .

قوله: "فما لي" أي : أي شيء يكون لي ، أي : ما أذكره لحقي .

قوله: "قال" أي : الرسول - عليه السلام - .

قوله: "اللهم اغفر لى" أصل "اللهم": يا ألله، والميم عوض من الياء، ولذلك لا يجتمعان، هذا بعض خصائص هذا الاسم، كما اختص التاء في القسم، وبدخول حرف النداء عليه وفيّه لام التعريف، وتقطع همزته في "يا ألله" وبغير ذلك. وقيل:

 <sup>(</sup>۱) سورة ص (۲۳) .

أصل هذا في اللغة: يا ألله أمّنا، يعنى: اقصدنا، ولكن لما كثر استعمال هذا اللفظ فى الناس صارت الكلمتان كلمة واحدة فقيل: "اللهم".

قوله: "اغفر لى" الغَفْر في اللغة: الستر، ومنه: المغفر، والمراد: ستر الذنوب.

قوله: \ 77 / "وارهمني" الرحمة في اللغة العطف والحنو، وهي بحياز عن إنعامه وإحسانه، لأن مآل العطف والحنو يفضي إلى هذا<sup>(١)</sup>.

قوله: "واهدني" الهدى نقيض الضلال، وهو الدلالة الموصلة إلى البغية.

قوله: "وعافني" من المعافاة (٢) ، وقد جمع رسول الله - عليه السلام - في تعليمه هذا الدعاء بين ما يجلب المنافع الأخراوية ، وبين ما يجلب المنافع الدنياوية ، لأن المغفرة والرحمة والهداية من المنافع الأخراوية ، والمعافاة والرزق من المنافع الدنياوية ، وقدم المنافع الأخراوية لكونها هي المقصودة بالأصل ، وهذا التعليم من الرسول - عليه السلام - تعليم إرشاد ودلالة إلى طريق الخير ، وسلوك الدعاء بكيفيته .

قوله: "فلما ولى الأعرابي" أي: أدبر ورجع.

قوله: "لقد ملاً يديه من الخير" كناية عن تحصيله الخير العظيم، ورجوعــه بـالحظ الوافـر من التوفيق.

[قال شيخ الإسلام:] ١٥ - وقال عبد الله بن مسعود - فلله -: قال النبى كلله : "لَقِيتُ إبراهيمَ - عليه السلام - لَيلةَ أُسْرِى بى فَقَالَ: يَا مُحمدُ ، أَقْرِئُ أُمَّتَكَ منّى السَّلامَ ، وأخبْرهُم أَنَّ الجنةَ طيبةُ التُرْبَةِ ، عَذْبةُ الماءِ ، وأنها قِيعَانُ ، وأَنَّ غِراسَهَا:

<sup>(</sup>۱) تقدم التعليق على ما فيه من تأويل في أول الكتاب ، وأن صفات الله – عز وحــل – كلهـا علـى الحقيقة ، لا تأويل فيها ولا تشبيه ، ولا تمثيل ولا تعطيل ، فراجعه هناك .

<sup>(</sup>٢) لعله سقط من الشرح قوله: "وارزقني" والله أعلم.

أقول: عبد الله بن مسعود بن غافل - بالغين المعجمة والفاء - ابسن حبيب بسن شمخ بن قار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بسن تميم بسن سعد بسن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر الهذلى ، حليف بنى زهرة ، أسلم بمكة قديما ، وهاجر إلى الحبشة ، ثم هاجر إلى المدينة ، وشهد بدراً والمشاهد مع رسول الله على ، وهو صاحب نعل / ٢٧ / رسول الله على ، كان يلبسه إياها إذا قام ، فإذا جلس أدخلها فى ذراعه (٢) ، وكان كثير الولوج على الرسول ، وقال له رسول الله : "إذنك

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى في كتاب الدعوات ، باب (٥٩) ، رقم (٣٤٦٢) والطبرانى في الصغير (٥٣٥) والأوسط (٥/١٨٢٥) والخطيب في تاريخه (٢٩٢/٢) وزادا "ولا حول ولا قوة إلا با لله" من طريق عبد الواحد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود به . وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف ، وغمة خلاف في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بسن مسعود من أبيه ، وقد حزم الحافظ المزى في التحفة (٧٤/٧) بسماعه منه ، وللحديث شاهدان من حديث أبي أيوب الأنصارى ، ومن حديث عبد الله بن عمر انظرهما في الصحيحة (١٩٦/١-١٦) وله شاهد ثالث رواه الطبرانى في الكبير (١٩٠١٦) من حديث سلمان الفارسى ، وقال في المجمع (١٠/٠٠) : "فيه الحسن بن علوان وهو ضعيف" . والحديث حسنه الشيخ الألبانى في الصحيحة (١٠٠٠) ، وذكر له شاهدين فانظرهما هناك .

<sup>(</sup>٢) روى البخارى: فى "صحيحه" (٣٧٦١) مِنِ طريق إبراهيم بن علقمة قال: "دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت: اللهم يسر لى جليسا، فرأيت شيخا مقبلا، فلما دنا قلت: أرجو أن يكون استحاب الله. قال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم صاحب النعلين ..." يعنى: عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٣) روى البخارى (٣٧٦٣) ومسلم (١١٠/٢٤٦٠) عن أبى موسى الأشعرى قـال : "قدمـت أنـا وأخى من اليمن ، فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبى عليه" .

على أن ترفع الحجاب، وتُسمع سِوادى حتى أنهاك "(١) . والسُّواد بكسر السين : سرار .

روی له عن رسول الله علی المائة حدیث و تمانیة و أربعون حدیثا ، اتفقا منها علی أربعة وستین ، وانفرد البخاری بأحد وعشرین ، ومسلم بخمسة وثلاثین . روی عنه أنس بن مالك ، وأبو رافع مولی النبی – علیه السلام – ، وأبو موسی الأشعری ، وعمرو بن حریث ، وطارق بن شهاب ، والنزال بن سبرة ، والأحنف بن قیس ، وعلقمة بن قیس ، والأسود بن یزید ، وأخوه عبد الرحمن ، وعبیدة بن عمرو السلمانی ، ومسروق بن الأحدع ، وعمرو بن میمون الأودی ، وزید بن وهب الجهنی ، وأبو عثمان النهدی ، وأبو میسرة عمرو بن شرحبیل میمون الأودی ، وزید بن وهب الجهنی ، وأبو عثمان النهدی ، وأبو میسرة عمرو بن شرحبیل الهمدانی ، وأبو عائشة الحارث بن سوید التیمی وغیرهم . نزل الكوفة ومات بها سنة اثنتین (۲) وثلاثین . وقیل سنة ثلاث (۳) وثلاثین . وقیل : مات بالمدینة ، وصلی علیه عثمان بن عفان . وقیل : بل صلی علیه الزبیر . وقال ابن نمیر : مات بالمدینة سنة اثنتین وثلاثین ، ودف ن بالبقیع ، وأوصی الی الزبیر بن عوام ، وصلی علیه . وروی له الجماعة (۶) .

وقوله: "شمخ" بفتح الشين المعجمة وسكون الميم، والخاء المعجمة. و"قار" بالقاف والراء. و"صاهلة" بالصاد المهملة واللام.

قوله: "ليلة أسرى بي" أي ليلة المعراج.

قوله: "فقال: يا محمد" أى قال إبراهيم - عليه / ٦٨ / السلام -: "يا محمد أقرئ أمتك منى السلام". واعلم أنه لم يسلم على أمته ليلة المعراج من الأنبياء خلاف

<sup>(1)</sup> رواه مسلم في "صحيحه": كتاب السلام ، باب جواز جعل الإذن رفع الحجاب (١٦/٢١٦٩) . ووقع عند مسلم: "وأن تستمع سوادي".

 <sup>(</sup>۲) في الأصل "اثنين" حطأ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل "ثلاثة" خطأ .

<sup>( &</sup>lt;sup>٤ )</sup> انظر ترجمته في : الاستيعاب (١٦٧٧/٣) ، أسد الغابة (٣١٧٧/٣) ، الإصابة (٤٩٥٧/٤) .

إبراهيم - عليه السلام - ، ولذلك أمِرْنَا أن نصلي عليه في التشهد في الصلوات ، تخصيصا إياه من بين سائر الأنبياء ، شكرًا على صنيعه ، ومجازاة له على فعله .

قوله: "وإنها" أى: الجنة. "قيعان" وهى جمع قاع، وهو المستوى من الأرض، وكذلك القيعة، والجمع أقوع وأقواع وقيعان. أصلها: قوعان، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها.

قوله: "وإن غراسها" الغِراس جمع غُرس وهو ما يغرس، والغراس أيضا وقت الغُرس، مثل: الحصاد، والجداد، والقطاف. والغُرس إنما يصلح في التربة الطيبة، وينمو بالماء العذب، وأحسن ما يتأتى في القيعان. أشار بذلك رسول الله على أن هذه الكلمات تورث قائلها الجنة، وأن الساعى في اكتسابها هو الذي لا يضيع سعيه، لأنها المغرس الذي لا يتلف ما استودع، ولا يخلف ما نبت فيه. واستفيد من هذا الجديث فوائد:

<sup>(</sup>١) في حامع الترمذي "يفني".

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى في كتاب صفة الجنة ، باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها (۲۰۲) من طريق زياد الطائي عن أبي هريرة مطولاً ، وقال السترمذى : "هذا حديث ليس إسناده بذاك القوى ، وليس هو عندى بمتصل ، وقد روى هذا الجديث بإسناد آخر عن أبي مدلة ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه النبي عليه المدن الطائي ، ثنا النبي عليه المدن الطائي ، ثنا أبو مدلة ، سمع أبا هريرة به . وحسنه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (۲۹۳/۲) بشواهده ، وقد ذكرها محقق "صحيح ابن حبان (۷۳۸۷/۱۲) فانظرها .

الأولى: فيه دليل على ثبوت الإسراء إلى السماوات، ردًّا على المعتزلة، حيث أنكروا غير ما ذكر في القرآن من / 7 7 / إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وإنما قلنا فيه دليل على ذلك، لأن الظاهر [أنه] - عليه السلام - ما لقى إبراهيم - عليه السلام - إلا في السماء، كما ثبت في "الصحيحين": "أنه لقى (١) إبراهيم في السماء السابعة، فسلم عليه، فود عليه السلام، ثم قال: مَرحبًا بالابنِ الصالح، والنبيّ الصالح "(٢).

والثانية : فيه دليل على فضل أمة محمد - عليه السلام - على سائر الأمم ، حيث بعث إبراهيمُ - عليه السلام - السلامَ مع النبي إليهم .

والثالثة : فيه دليل على حواز بعث السلام إلى الغائب .

والرابعة : ينبغي أن يبلغ الذي يحمل السلام إلى الذي بعث إليه .

والخامسة : فيه دليل على وحود الجنة ، ردًّا على من أنكرها بالكلية ، وعلى من أنكر وجودها الآن .

والسادسة : فيه دليل على أن قائل "سبحان الله ، والحمد الله ، ولا إلىه إلا الله ، والله أكبر" من أهل الجنة .

[قال شيخ الإسلام] ١٦ - وقدال أبو موسى الأشعرى - رهي السلام] ١٦ - وقدال لى النبى على الشيط الأله الله على كُنُوزِ الْجَدَّةِ ؟ قُلتُ : (٣) بَلَى يما رسول الله . قدال : قُدلُ : لاَ حَولَ ولا قُوةَ إلاَّ با اللهِ متفق عليه (٤) .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: "التقي" حطأ.

<sup>(</sup>٢) البخارى: كتاب مناقب الأنصار، باب المعـراج (٣٨٨٧)، مسـلم: كتـاب الإيمـان، بـاب الإسـراء برسولُ الله ﷺ إلى السمـلـوات وفرض الصلوات (٢٦٤/١٦٤) من حديث مالك بن صعصعة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۴)</sup> في الكلم الطيب "فقلت".

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> البخارى : كتاب المغازى ، بـاب غـزوة خيـبر (٤٢٠٥) و (٦٣٨٤) و (٦٤٠٩) و (٦٦١٠) و (٢٦٨٦) ، مسلم : كتاب الذكر والدعاء ، باب استحباب خفض الصوت بالذكر (٢٧٠٤) : ٤٦) .

أقول: قد ذكرت أن "ألا" كلمة تنبيه ، ينبه المتكلم السامع على أمر عظيم الشأن .

قوله: "على كنز" والكنز في اللغة: ما دفن من الأموال والأمتعة، ومعناه هنا أن هذا القول يُعد لقائله، ويدخر له من الثواب، ما يقع له في الجنة موقع الكنز في الدنيا، لأن من شأن الحائزين أن يسْعدُوا به، ويستظهروا بوجلاان ذلك عند الحاجة إليه.

قال الشيخ محيى الدين النووى فى "شرح مسلم": "قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام، وتفويض إلى / • ٧ / الله، واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره، ولا راد لأمره، وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر، ومعنى "الكنز" هنا أنه ثواب مدخر فى الجنة، وهو ثواب نفيس، كما أن الكنز أنفس أموالكم" (١).

قوله: "متفق عليه" أي: اتفق على صحته البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، وكل ما ذكر من قولهم متفق عليه، فالمراد به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة فافهم.

<sup>(</sup>١) انظر "شرح صحيح مسلم" (٢٦/١٧) تحت شرح الحديث السابق.

أقول: لما بين فضائل الذكر مطلقا، أراد أن يبين فضائل الذكر في أوقات مخصوصة.

قوله: "في طرفي النهار" المراد منهما أول النهار وآخره، واستدل على ذلك بالآيات التي تلاها، وبالأحاديث التي رواها.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب (٤٢،٤١) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة الأعراف (۲۰۵) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۴)</sup> سورة غافر (۵۵) .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سورة ق (٣٩) .

<sup>(°)</sup> في "د": ﴿... وقبل غروبها﴾ (سورة طه: ١٣٠) ، وشرحها المصنف على أنها من سورة "ق".

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل والكلم الطيب ، وأثبتناها من الشرح ، والآية في سورة قي (٤٠).

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام (۲٥).

<sup>(^)</sup> سورة مريم (١١) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup> سورة الطور (٤٩) .

تظَهِرُونَ ﴾ (١) (١) ، ﴿ وَأَقِمِ الصّلاة طرَفي النهَارِ وَزَلْفًا مّنَ اللَّيْلِ إِنْ الحسناتِ يدهِبن السّيّئاتِ ﴾ (٣) .

أقول: قوله تعالى ﴿ يَا أَيُهَا الدِينِ أَمْنُوا اذْكُرُوا الله ﴾ الآية في سورة الأحزاب وقد فسرنا الذكر الكثير.

قوله: ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلاً ﴾ البكرة أول النهار ، ذكر في التفسير أن المراد منه ، / ٧١/ صلاة الفجر ، لأنه في أول النهار ﴿وَأَصِيلاً ﴾ يعنى : صلاة آخر النهار وهي العصر ، وقد فسر الشيخ الأصيل بقوله : "وهو ما بين العصر إلى المغرب" .

قال صاحب "الكشاف" ( أ : "بكرة وأصيلا أى : في كافة الأوقات . فإن قيل : التسبيح داخل في قوله : ﴿ وَاللّهُ وَلَم أَفَرِده بقوله : ﴿ وَسَبّحُوهُ ﴾ ؟ قلت : اختصه من بين أنواعه اختصاص جبريل وميكائيل عليهما السلام - من بين الملائكة ، ليبين فضله على سائر الأذكار ، لأن معناه تنزية ذاتِهِ عَمَّا لا يجوزُ عليه من الصفات والأفعال ، وتبرئته من القبائح ، ومثال فضله على غيره من الأذكار ، فضل وصف العبد بالنزاهة من أدناس المقاصي ، والطهر من أرحاس المآثم على سائر أوصافه من كثرة الصلاة والصيام ، والتوفر على الطاعات كلها ، والاشتمال على العلوم ، والاشتهار بالفضائل ، ويجوز أن يريد بالذكر وإكثاره تكثير [الطاعات و إ الإقبال على العبادة ، فإن كل طاعة وكل خير من جميع أوقاتها ،

<sup>(</sup>١) سورة الروم (١٧) ، ١٨) .

<sup>(</sup>٢) في الكلم الطيب الآية الأولى فقط .

<sup>(</sup>۲) سورة هود (۱۱٤).

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الكشاف (١/٥٤٥).

لفضل الصلاة على غيرها ، أو صلاة الفحر والعشائين ، لأن أدائهما أشق ، ومراعاتهما أشد"(١) .

قوله: ﴿وَالْدَكُرِ رَّبُّكَ ﴾ الآية قد فسرناها في أول الكتاب.

قوله: ﴿وَسَبُحْ بِحَمْدِ رَبُّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ في سورة "الغافر"(٢). قال صاحب "الكشاف": "فالعشي والإبكار قيل هما صلاتا العصر والفجر"(٢).

وقال الشيخ أبو الليث - رحمه الله - : "ويقال : سبِّحِ اللهُ تعالى ، واحْمَدْه بلسانك في أول النهار وآخره"(٤) .

قوله: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾ / ٧٢ / في سـورة "ق" والتسبيح محمول على ظاهره، أو على الصلاة، فالصلاة قبل طلوع الشمس الفجر. وقبل الغروب الظهر والعصر.

قوله: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ ﴾ العشاء . وقيل : التهجد .

وقوله: ﴿وَأَدْبَارَ السَّجُودِ﴾ التسبيح في أدبار الصلوات. وقيل: النوافل بعد المكتوبات. وعن ابن عباس: "الوتر بعد العشاء". والأدبار جمع دبر. وقرئ ﴿وإدبار﴾ من أدبرت الصلاة إذا انقضت وتمت. ومعناه وقبت انقضاء السنجود، كقولهم: آتيك خفوق النجم.

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى النقل من تفسير الكشاف.

<sup>(</sup>٢) كذا ، ولم يرد أن من أسماء السورة "الغافر" بل "سورة غـافر" ، وكـذا ليـس مـن أسمائـه سـبحانه "الغافر" ، وإنما "الغفار" ، والله أعلم .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> انظر تفسير الكشاف (١٧٣/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير السمرقندي المسمى "بحر العلوم" (١٧١/٣).

قوله: ﴿وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ الآية في سورة "الأنعام". روى عن سعد بن أبي وقاص- ظَلَّهُ - أنه قال: "نزلت هذه الآية في وفي ستة من أصحاب النبي - عليه السلام -، منهم عبد الله بن مسعود. وقالت قريش: تدني هؤلاء السفلة ؟ هم الذين يلونك؟ فوقع في قلبه أن يطردهم، فنزل: ﴿وَلاَ تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴾ (١) . ﴿ وَالْعَشِي الله عنى : يصلون لله في أول النهار وآخره.

ويُرِيدُونَ وَجُههُ عنى يريدون بصلواتهم وجه الله تعالى . قال فى "الكشاف": "أمره بتقريبهم وإكرامهم ، وأن لا يطيع فيهم من أراد بهم خلاف ذلك ، وأثنى عليهم بأنهم يواصلون دعاء ربهم ، أى : عبادته ، ويواظبون عليها ، والمراد بذكر الغداة والعشى الدوام ، ووسمهم بالإخلاص في عبادتهم بقوله : ويُرِيدُونَ وَجُههُ والوجه يعبر به عن ذات الشيء وحقيقته "(٢) .

قوله: ﴿ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴾ في سورة "مريم". ﴿ فَاوْحَى إِلَيْهِمْ ﴾ يعنى: أشار وأوماً إليهم. ويقال: كتب كتابا على الأرض، ولم يقدر أن يتكلم به. ﴿ وَأَنْ سَبِّحُوا ﴾ يعنى: غدوة وعشيا، يعرف

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب في فضل سعد بن أبي وقساص - صَلَّيَّة - (٤٦،٤٥/٢٤١٣).

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير الكشاف (۲۷/۲). قلت: وظاهر اللفظ أنه لا يثبت لله - عز وجل - وجها على الحقيقة، وإنما هو بحاز عن الذات، والأمر بخلاف، فمذهب أهل السنة أن لله - عز وجل - وجها على الحقيقة كآية الأنعام هذه، بلا تأويل، ولا تمثيل، ولا تعطيل، ولا تشبيه، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نعم، قد يعبر بالوجه عن الذات كقوله تعالى: وكل شيء هالك إلا وجهه ولكن هذا لا ينفي عنه أن له وجها على الحقيقة، اعتقادُ عمد واصحابه، والتابعين لهم بإحسان، فافهم هدانى الله وإياك سبواء السبيل، وانظر بحموع الفتاوى والتابعين لهم بإحسان، فافهم هدانى الله وإياك سبواء السبيل، وانظر بحموع الفتاوى

قوله: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النَّجُومِ فَى سورة "الطور". يعنى: وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل. وقرئ ﴿ وأدبار ﴾ بالفتح. يعنى: في أعقاب النجوم وآثارها، أو أغربت. والمراد: الأمر بقول: "سبحان الله وبحمده" في هذه الأوقات. وقيل: التسبيح: الصلاة إذا قام من نومه. ومن الليل صلاة العشاءين، وإدبار النجوم صلاة الفجر.

قوله: ﴿ فَسُبْحَانُ اللهِ حِينَ تُمْسُونُ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ الآية في سورة "الروم". يعني: صلوا لله ﴿ حِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ يعني: صلاة المغرب والعشاء. ﴿ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ يعني: صلاة الفحر. ﴿ وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴾ يعني: صلاة الفحر. ﴿ وَكَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَالُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ يعني: يحمده أهل السمالوات وأهل الأرض. ويقال له الألوهية في السمالوات والأرض، كقوله: ﴿ وَهُو اللَّذِي / ٤٤ / اللَّمَا السمالوات وأهل المالوات وأهل السمالوات وأهل الأرض، ويقال له الألوهية في السمالوات والأرض، كقوله: ﴿ وَهُو اللَّذِي / ٤٤ / اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَـ هُ ﴾ . ويقال: وله الحمد على أهل السمالوات وأهل الأرض، لأنهم في نعمته. فالحمد وأحب عليهم. قال في "الكشاف": "والمراد بالتسبيح

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير السمرقندي (۳۱۹/۲) .

<sup>(</sup>۲) إلى هنا انتهى النقل من تفسير السمرقندي .

ظاهره الذى هو تنزيه الله من السوء، والثناء عليه بالخير فى هذه الأوقىات، لما يتجدد فيها من نعمة الله الظاهرة. وقيل: الصلاة. وقيل لابن عباس: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية"(١). (٣)

قوله: ﴿وَعَشِيًا﴾ متصل بقوله: ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ ، ﴿وَلَـهُ الحَمْـدُ فِي السَّمَــلـوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ معترض بينهما.

قوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَقًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ في سورة "هود" - عليه السلام - ﴿طَرَفي النَّهَارِ ﴾ غلوة وعشية . ﴿وَزُلَقًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ وساعات من الليل ، وهمى ساعاته القريبة من آخر النهار ، من أزلفه إذا قربه ، وازدلف إليه . وصلاة الغدوة الفجر ، وصلاة العشية الظهر والعصر ، لأن ما بعد الزوال عشى ، وصلاة الزلف المغرب والعشاء . وانتصب ﴿طَرَفَي النّهارِ على الظرف ، لأنهما مضافان إلى الوقت ، كقولك : أقمت عنده جميع النهار ، وأتيته نصف النهار ، وأوله وآخره ، بنصب هذا كله على إعطاء المضاف إليه ونحوه ، وأطراف النهار .

قوله: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْهِبْنَ السَّيْمَاتِ ﴾ فيه وجهان: أحدهما: أن يراد تكفير الصغائر بالطاعات، وفي الحديث: "إِن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر "" .

والثانى : إن الحسنات يذهبن السيئات ، بأن يكون لطف فى تركها ، كقول : ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ﴾ (٤) .

سور الزحرف (٨٤) .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير الكشاف (٤٧١/٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الطهارة ، باب الصلوات الخمس ... مكفرات لما بينهن ما احتنبت الكبائر (٣) مسلم: كتاب الطهارة ، باب الصلوات الخمس .. مكفرات لما بينهن كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر" وفي رواية زاد فيها: "ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا احتنبت الكبائر".

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة العنكبوت (٤٥) .

[قال شيخ الإسلام:] ١٧ - قال أبو هريرة - ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَبَحْمَدُهِ مَائَةً مَرَةً ، لَم يَأْتِ أَحَدٌ يَـومَ القِيَامَةِ بِالْفَضَلَ مِمَّا يُعْبِعُ وَحِينَ يُمسِى : سُبحانُ اللهِ وبحمدهِ مَائَةً مَرةٍ ، لَم يَأْتِ أَحَدٌ يَـومَ القِيَامَةِ بِالْفَضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إلا رَجَلُ قَالَ مِثْلَ / ٧٥/ مَا قَالَ ، أو زَادَ عليهِ " خرجه مسلم (٢) .

أقول: "حين يصبح" أي : حين يدخل في الصباح .

"وحين يمسى" أي : حين يدخل في المساء .

قوله: "مائة مرة" تعيين المائة لحكمة اطلع عليها الشارع، وخفى وجهها علينا.

قوله: "بأفضل" أى: بشيء أفضل مما جاء به هذا القائل.

قوله: "أو زاد عليه" يدل على أن الزيادة لا تضر في تعيين العدد، بخلاف النقصان. وقد مَرُّ الكلام فيه.

أقول: خرج مسلم أيضا في "صحيحه" بإسناده إلى عبدا لله بن مسعود بن غافل - رفي الله عندا الحديث .

<sup>(1)</sup> زيادة من "الكلم الطيب" المطبوع .

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (٢٩/٢٦٩٢) .

<sup>(</sup>۳) مسلم: كتاب الذكر والدعاء ، باب التعوذ من شر ما عمــل ، ومـن شــر مــا لم يعمــل (۲۷۲۳/ ۷۶: ۷۶) .

قوله: "إذا أمسى" أي: إذا دخل في المساء.

قوله: "وأمسى الملك الله" أي : استمر دوام الملك الله .

قوله: "والحمد لله" يجوز أن يكون الحمد مرفوعا على الفاعلية، تقديره، واستمر الحمد لله. والظاهر أنه مرفوع بالابتداء.

قوله: "رب" أي: يا رب.

قوله: "خير ما في هذه الليلة" أى : الخيرات التي تحصل في هذه الليلة ، من خيرات الدنيا والآخرة . أما خيرات الدنيا فهى حصول الأمن والسلامة من طوارق الليل وحوادثه ونحوهما ، وحصول الدنيا / ٧٦/ الخفى سببها ، وأما خيرات الآخرة فهى حصول التوفيق لإحياء الليل بالصلاة والتسبيح ، وقراءة القرآن ونحو ذلك .

قوله: "وخير ما بعدها" أي: أسألك خير ما بعد هذه الليلة، أي: الخيرات التي تعقب هذه الليلة.

قوله: "من الكسل" وهو عدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة، فبلا يكون معذورًا، بخلاف العاجز، فإنه معذور لعدم القوة، وفقدان الاستطاعة.

قوله: "وسوء الكير" أراد به ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل، والتنبط في الرأى، وغير ذلك مما يسوء به الحال، وهو بكسر الكاف وفتح الباء، وقيل: سكون الباء وليس بصحيح. وفي رواية "وسوء الكفر" أي سوء عاقبة الكفر. ويحتمل أن يكون المراد من الكفر كفران النعمة. وفي هذا الحديث ونحوه دليل لاستحباب الدعاء، والاستعاذة من هذه الأشياء ونحوها، وهذا هو الصحيح، وعليه إجماع العلماء في الأعصار، وذهبت طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى أن ترك الدعاء أفضل استسلاما للقضاء. وقال آخرون منهم: إن وجد في نفسه باعثا للدعاء استحب وإلا فلا. ودليل الأولين ظواهر الكتاب والسنة في الأمر بالدعاء، وفعله – عليه السلام –، والأخبار عن الأنبياء – عليهم السلام – وإنما خص عَذَابي النار والقبر من يين سائر أعذبة يوم القيامة لشدتهما، وعظم شأنهما، أما القبر فلأنه أول منزل من منازل الآخرة،

فإن من سلم فيه سلم في الجميع، وأما النار فإن عذابها لا يقطع، نعوذ با لله من ذلك. واستفيد من هذا الحديث فوائد:

الأولى : فيه دليل على حواز إضافة الخير والشر إلى الليلِ .

والثانية : فيه دليل / ٧٧ / على الحشر ، ردًّا على من أنكر المُعَاد .

والثالثة : فيه دليل على النار ، ردًّا على من أنكرها .

والرابعة : فيه دليل على عذاب القبر ، ردًّا على المعتزلة .

والخامسة : فيه دليل على استحباب الدعاء، والاستعاذة من هذه الأشياء ونحوها كما قلنا الآن، والله أعلم.

[قال شيخ الإسلام:] ١٩ - قال عبد الله بن خبيب: "خَرَجْنَا في ليلة مَطَر، وقال شيخ الإسلام:] ١٩ - قال عبد الله بن عليه وسلم لِيُصَلِّى لَنا، فأدركناهُ وقال: قُل ! فلم أقل شيئا. ثم قال: قل ! فلم أقل شيئا. ثم قال: قل ! قلم أقل شيئا. ثم قال: قل ! قلم رسولَ الله ما أقولُ ؟ قال: ﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدَ ﴾ "والمعوذتين" حين تُمسي وحين تُصبحُ ثلاثَ مراتِ ، يَكْفِيك مِن كُلُّ شَيءٍ" خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (٢).

<sup>(</sup>١) زيادة من مصادر التخريج والكلم الطيب .

أقول: عبد الله بن خُبيب - بضم الخاء المعجمة ، وفتح الباء الموحدة الأولى ، وسكون الياء تحتها نقطتان - الجهنى حليف الأنصار مدنى ، له ولإخوته صحبة ، حديثه فى أهل الحجاز ، روى عنه ابنه معاذ بن عبد الله(١) ، وروى له أبو داود والـترمذى والنسائى وابن ماجه(٢).

قوله: "والمعوذتين" "سورة الفلق والناس" وإنما خص هذه السور الشلاث من بين سائر السور، لما فيها من الفضائل العظيمة، وإن كان القرآن كله على السواء في الفضل. أما "سورة الإخلاص" فلما روى مسلم في "صحيحه" عن النبي – عليه السلام –، أنه قال: "أيعجزُ أحدُكم أن يقرأ في ليلةٍ ثُلثَ القرآن؟ قالوا: وكيف نقرأ ثلثَ القرآن؟ قال: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ هُ تَعْدِلُ ثلثَ القرآن" (٣). وفي "صحيح البخارى ومسلم" عن عائشة – رضى الله عنها –: "أن النبيّ – عليه السلام – بَعَثَ رجلاً على سَريةٍ ، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ، فيختم بـ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبيّ المناوه فقال: لأنها منه الرحمن ، وقال: أنا أحبُ أن أقرأها . فقال النبيّ – عليه السلام – : أخبروه أنّ الله يُحبّه "(٤).

<sup>(</sup>١) فائدة : هذا الحديث من رواية ابنه معاذ عنه .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : الاستيعاب (١٥٣٨/٣) ، أسد الغابة (٢٩١٦/٣) ، الإصابة (٢٦٥٢/٤) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل قراءة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَــدُ ﴾ (٨١١) ٢٥٠ – ٢٦٠) .

<sup>(</sup>٤) البخارى: كتاب التوحيد ، باب ما جاء فى دعاء النبى ﷺ أمته إلى توحيـد الله تبــارك وتعــالى (٧٣٧٥) ، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، بـــاب فضـل قــراءة ﴿قُــلُ هُــوَ اللهُ أَحَــدُ ﴾ (٧٣٧٥) .

فإن قيل: كيف تعدل "سورة الإخلاص" ثلث القرآن؟ قلت: لأن القرآن ثلاثـة أقسـام: ثلث أحكام، وثلث وعد ووعيـد، وثلث أسمـاء وصفـات. وقـد جمـع الله فـي "سـورة الإخلاص" الثلث وهو الصفات. وقيل: إن معرفة الله فـي معرفة ذاته، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة أفعاله، وهذه السورة تشتمل على معرفة ذاته.

وقال ابن عقيل: المعنى: من عمل بما تضمنته من الإقرار بالتوحيد، والإذعان للخالق، كان كمن قرأ ثلث القرآن.

قوله: "يكفيك من كل شيء" يعنى: يغنيك من كل أنـواع الذكـر والثنـاء فـى الصبـاح والمساء. أو معناه: يكفيك قراءة هذه السور الثلاث فى الصباح والمساء فى دفع طـوارق الليل والنار، وحوادثهما من الآفات والبلايا والدواهى ونحوها.

قوله: "خرجه أبو داود والنسائي" أما أبو داود فقد ذكرناه، وأما النسائي فهو: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر النسائي.

قوله: "وقال" أي: الترمذي.

[قال شيخ الإسلام :] ٢٠ - وذكر أبو هريرة - عن النبي على النبي على النبي على النبي على اللهم المحان يُعِلَّم المحابَه يقولُ إذا أصبح أحدُكم فليقل : اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ، وبك نحيا وبك نَموتُ ، وإليك النَّسورُ . وإذا أمسى قال : اللهم بك أمسينا ، وبك أوبك / ٢٩ / أصبحنا ، وبك نَموتُ ، وإليك المصيرُ " قال الترمذي : حديث حسن صحيح (٢) .

<sup>(</sup>١) مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل قراءة المعوذتين (٢٦٤/٨١٤) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى (٣٣٩١) وقال : حديث حسن ، وكذا وقع في تحفة الأشراف (١٢٦٨٨) فلعله من اختلاف النسخ ،

قوله: "و بك نحيا" أى باسمك نحيا وباسمك نموت، ويكون في معنى الحال، أى: مستجيرين ومستعيذين باسمك في جميع الأوقات، وسائر الأحوال، في الإصباح والإمساء، والحيا والممات.

قوله: "و إليك النشور" يعنى: يوم القيامة: الحشر والنشر والاحتماع إلى الله تعالى .

قوله: "و إليك المصير" أى المرجع .وإنما قال في الإصباح "و إليك النشور" وفي الإمساء "و إليك المصير" لأن الإصباح يشبه النشر بعد الموت ،والإمساء يشبه الموت بعد الحياة ، فلذلك قال فيما يشبه الحياة : "وإليك النشور" وفيما يشبه الممات : "و إليك المصير" رعاية للتناسب والتشاكل ، والله أعلم .

[قال شيخ الإسلام:] ٢١ - وعن شداد بن أوس، عن النبي ﷺ قال: "منيدُ الاستغفار: اللهم أنت ربى، لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدُك ، وأنا على عهدِك ووعدِك ما اللهم أنت ، أعوذُ بِكَ من شرٌ مَا صَنعتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنعمتِكَ عَلَى ، وأَبُوءُ بدنبِى ، فاغفر لِى فإنه لا يغفِرُ الذَّنوُبَ إلا أنت . من قالها حين يُمسى فمات من ليلتِهِ دَخلَ الجنة . ومن قالها حين يُصبحُ فمات من يومِهِ دَخلَ الجنة " خرجه البحارى(١) .

<sup>-</sup> ورواه كذلك أبو داود في كتاب الأدب ، باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٦٨) إلا أنه قال : "و إليك النشور" في دعاء المساء أيضا ، وابن ماجه في كتاب الدعاء ، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح و إذا أمسى (٣٨٦٨)وليس عنده "و إليك النشور" في دعاء الصباح ، وغيرهم من طريق سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة به ، وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة (٢٦٢ ، ٢٦٢) .

<sup>(</sup>١) البخارى: كتاب الدعوات، باب فضل الاستغفار (٦٣٠٦).

أقول: هو أبو يعلى شداد بن أوس بن ثابت / ۱۰ / بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار ، وهو ابن أخى حسان بن ثبابت شاعر النبى العلم الأنصارى النجارى المدنى ، سكن بيت المقدس وأعقب بها . روى له عن رسول الله على خمسون حديثا ، أخرج له البخارى حديثا ، ومسلم آخر . روى عنه ابنه يعلى ، وأبو إدريس الخولانى ، ومحمود بن لبيد ، وعبد الرحمن بن غنم ، وبشير بن كعب ، وأبو الأشعث شراحيل بن آدة الصنعانى ، وأبو أسماء الرحبى ، وحمزة بن حبيب ، وجبير بن نفير ، وشداد أبو عمار ، و كثير بن مرة وغيرهم . مات ببيت المقدس سنة ثمان وخمسين . وقيل : سنة إحدى وأربعين ، وهو ابن خمس وسبعين سنة ، وقبره بظاهر باب الرحمة ، باق إلى الآن . وقال ابن الأثير : مات بالشام . روى له الجماعة (۱) .

قوله: "لا إله إلا أنت خلقتني" اعتراف بالوحدانية والخالقية .

قوله: "وأنا عبدك" اعتراف بالعبودية.

قوله: "وأنا على عهدك ووعدك" يعنى: عهدك إلى بأن أوحدك، وأعترف بألوهيتك وحدانيتك، ووعدك الجنة لى على هذا. يعنى: أنا مقيم على توحيدك، وعلى حقيقة وعدك لى.

قوله: "ما استطعت" أي قدر استطاعتي ، لأن العبد لا يقدر إلا قدر استطاعته .

قوله: "أبوء لك بنعمتك على" أي: أعترف وأقر لك بما أنعمت به على.

قوله: "وأبوء بذنبي" أى أعترف بما احترحت من الذنب. من قولهم: باء بحقه، أى: أقر. وذا يكون إبداء بما عليه لا له.

## قال لبيد:

أنكرتُ باطلَها وبُــؤتُ بحقها \*\*\* عندى ولم تفخر على كرامها قوله: "فإنه" أى : فإن الشأن أنه / ٨١ / "لا يغفر الذنوب إلا أنت" لأن غفران الذنوب مخصوص الله تعالى .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (١١٦٣/٢) ، أسد الغابة (٢٣٩٢/٢) ، الإصابة (٣٨٥١/٣) .

[قال شيخ الإسلام:] ٢٢ - وعن أبى هريرة -رضى الله عنه - ، أن أبا بكر الصديق - قلل الله عنه - قال: "يا رسول الله علمنى شيئا أقولُه إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال : قل : اللهم عالِم الغيب والشهادة ، فاطر السماوات والأرض ، رَبّ كُلُّ شيء ومليكة ، أشهد أنْ لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شرً نفسي ، وشر الشيطان وشر كه "(۱) وفي رواية: "أنْ أقرَف عَلَى نفسي سُوء أ، أو أَجُرُهُ عَلَى مُسلم . قُلْهُ إذا أصبحت وإذا أمسيت ، وإذا أخذت مَضْجَعَك "(۲) قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

أقول: أبو بكر الصديق هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن وأمه تيم بن مرة بن كعب بن غالب ، يلتقى مع رسول الله علي في مرة بن كعب ، وأمه أم الخير بنت صحر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ، أسلم أبواه . وقيل :

<sup>(</sup>۱) أعرجه أبو داود في كتاب الأدب ، باب ما يقول إذا أصبح (۲۰، ۵) ، والترمذي في كتاب النعوت الدعوات ، باب (۱۶) ، رقم (۳۳۹۲) ، والنسائي في الكبرى في كتاب النعوت (٤/ ٢٧١) ، وفي "عمل اليوم والليلة" (۱۱، ۲۱۰) ، وأحمد (۱/ ۲۰، ۱۱) ، (۲۹۷/۲) وابن السنى (۲۳ ، ۲۱۸ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ) وغيرهم من طريق يعلى بن عطاء ، عن عمرو بن السنى (۲۳ ، ۲۱۸ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ) وغيرهم من طريق يعلى بن عطاء ، عن عمرو بن عاصم ، عن أبي هريرة ، عن أبي بكر به ، ورواه أحمد (۱/ ۱۶) عن هاشم بن القاسم ثنا شيبان ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي بكر به ، والحديث صححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي بكر به ، والحديث صححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع"

<sup>(</sup>۲) أخرجه التزمذى في كتاب الدعوات ، باب (٩٥) ، رقم (٣٥٢٩) ، وأحمد (١٩٦/٢) من طريق إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن زياد الألهانى ، عن أبى راشد الحُبْرانى عن عبد الله بن عمرو بن العاص به ، وليس من حديث أبى هريرة كما يوهم صنيع شيخ الإسلام ، وقال التزمذى : "حديث حسن" ، ورواه أحمد (١٧١/٢) من طريق أخرى ، وصححه الشيخ الألبانى فى الكلم الطيب ، ورواه أبو داود (٥٠٨٣) من حديث أبى مالك الأشعرى بنحوه بسند صحيح ، كما قال الشيخ أيضا .

اسمه عتيق. وقيل: إنما سمى عتيقا لحسن وجهه. وعن عائشة من غير وجمه، أن رسول ا لله ﷺ قال: "أبو بكر عتيق الله من النار"(١) فمن يومئذ سمى عتيقا. وقيل: سمى بــه لأنه لم يكن في نسبه شئ يعاب ،وهو أول الناس إسلاما ، هـاجر مـع رسـول الله -عليـه السلام- ، وشهد معه بدرا والمشاهد كلها ، ثم ولى الخلافة بعد وفاته -عليه السلام-سنتين ونصفًا .وقيل : سنتين وأربعة أشهر إلا عشرة أيـام . وقيـل : سـنتين وثلاثـة أشـهر إلا خمس ليالي . وقيل : ثلاثة أشهر وسبع ليال .وقيـل : ثلاثـة أشـهر واثنـي عشــر يومــا . وقيل: عشرين شهرا. واستكمل بخلافته سن النبي –عليه السلام– / ٨٢ / مات وهـو ابن ثلاث وستين سنة .وصلى عليه عمر بن الخطاب- ﴿ الله على المسجد ،ودفن ليلا في بيت عائشة مع رسول الله -عليه السلام- ، ونزل في قبره عمر بن الخطاب وعثمان بـن عفان وطلحة بن عبيد [ا الله] ، وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر ، وتوفي يوم الاثنين . وقيل : ليلة الثلاثاء لثمان ، وقيل : لثلاث بقين من جمادي الأولى ، سنة ثلاثة عشـر مـن الهجـرة ، روى له عن رسول الله ﷺ مائة حديث واثنان وأربعون حديثا، اتفقا منها على ستة أحاديث ، وانفرد البخاري بأحد عشر حديثاً ،ومسلم بحديث واحد . روى عنه عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وعلى بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو هريرة ،والبراء بن عازب ، وعائشة ابنته زوج النبسي -عليه السلام- ،وعبـد الله بـن عباس ،وزيد بن ثابت ،وأبو سِرُوعَة عقبة بن الحارث بن نوفيل ، وطارق بن شهاب ، وقيس بن أبي حازم ، وأبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة بن عسال الصنابحي وخلق سواهم . روى له الجماعة<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>۱) أحرجه الترمذي في كتاب المناقب ، باب (۱۷) ، رقم (۳۲۷۹) ،والطبراني (رقم/۹) من طريقين عن إسحاق بن يحيى بن طلحة ، عن عمه إسحاق بن طلحة ، عن عائشة به ،وإسحاق وإن كان ضعيفا ، فإن الشيخ الألباني حسنه لشواهده التي ذكرها في الصحيحة (۱۵۷۶) فانظرها .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في الاستيعاب (٢٩٠٦/٤) ، أسد الغابة (٣٠٦٤/٣) ، الإصابة (٤٨٢٠/٤) .

قوله: "عالم الغيب" منصوب على النداء ،وحرف النداء محذوف . تقديره: يا عالم الغيب ، ويجوز أن يكون مرفوعا على أنه خبر مبتدا محذوف ، أى: أنت عالم الغيب والشهادة . الغيب: المعدوم .والشهادة : الموجود المدرك كأنه يشاهده .وقيل: الغيب ما غاب عن العباد ،والشهادة ما شاهدوه .وقيل: الغيب السر ،والشهادة العلانية .وقيل: الغيب السر ،والشهادة العلانية .وقيل: الغيب الآخرة ، والشهادة الدنيا .وقيل: عالم الغيب والشهادة : عالم بما كان وما يكون .وقيل: عالم بأمر الآخرة / ٨٣/ وبأمر الدنيا .

قوله: "فاطر السماوات والأرض" يعنى: خالق السماوات والأرض. يقال: فطر الشيء إذا بدأ .وقال ابن عباس: ما كنت أعرف فاطرا حتى اختصم إلى أعرابيان في بثر، قال أحدهما: أنا فطرتها، يعنى: ابتدأتها .والكلام فيه وفي قوله "رب كل شيء" مثل الكلام في "عالم الغيب".

قوله: "ومليكه" أي مالكه.

قوله: "من شو نفسى" إنما استعاذ بربه من شر النفس، لأن النفس أمارة بالسوء، ميالة إلى الشهوات واللذات الفانية.

فإن قلت: ما النفس؟ قلت: النفس له معان ،والمراد هاهنا المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان ،ولهذا قال. -عليه السلام-: "و هن شر نفسي" ،وإليه أشار -عليه السلام- بقوله: "أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك"(١) وهذا يعد(٢) من الصفات

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى فى "الزهد" من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن حنش الرحبى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله على وذكره . وقال العراقى فى "المغنى" بهامش الإحياء (٤/٣) : "فيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين" . وقال العجلونى فى كشف الخفاء (١٤٣/١) : "إسناده ضعيف" . وقال الشيخ الألبانى فى الضعيفة (١١٦٤) : "موضوع" .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: "تعد".

المذمومة للإنسان .وأما معناه الحقيقي ففيه اختلاف عظيم ، فعند أهل التحقيق : هي اللطيفة التي هي الإنسان بالحقيقة ،وهي ذات الإنسان ونفسه .وقال الحكماء: الجوهر إما أن يكون محلا وهو الهيولي ، أو حالا وهو الصورة ، أو مركبًا منهمًا وهبو الجسم ، أولا كذلك وهو الفارق ، فإن تعلق بالجسم تعلق التدبير فهو النفس ،وإلا فهـو العقـل ،وأنكـر بعض الناس تجرد النفوس، فقال ابن الراوندى: إنها حزء لا يتجزأ في القلب. وقال النظام: إنها أحسام لطيفة سارية في البدن، باقية من أول العمر إلى آخـره، لا تحـل ولا تفسد فما دامت سارية في البدن فهو حي ،وإذا فارقت فِهو ميت . وقيل: هـي قـوة فـي الدماغ مبدأ للحس والحركة . وقيل : هي قوة في القلب مبدأ للحياة في البدن . وقيل : هي الأخلاط الأربعة: الصفراء، والدم (١) / ٨٤ / والبلغم، والسوداء. وقيل: هي المزاج واعتدال الأخلاط .وقيل: هي شكل البدن وتخطيطه ،وتأليف أحزائه . وقيل: هي الحياة . فإن قلت : ما معنى وصفِ اللهِ النفسَ تارة بالمطمئنة ،وتارة بالخبيئة ، وباللوامة ،وبالأمــارة بالسوء؟ قلت: قد عرفت أن نفس الإنسان ذاته ،ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها ، فإذا سكنت لحق الأمر ، وزايلها الاضطراب ، بسبب معارضة الشهوات، سميت النفس المطمئنة، قال الله تعالى :﴿ يَا أَيُّتُهَا الَّنفُ سُ الْمُطْمَئِنَّـــــةُ . ارْجعِي إِلَى رَبُّكِ رَاضِيَـةً مَّرضِيَّـةً﴾(٢) ، وإذا لم يتم سكونها ، ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ، ومعترضة عليها ، سميت النفس اللوامة ، لأنها تلوم صاحبها عند تقصيرها في عبادة مولاها ، قيال الله تعيالي : ﴿ وَلا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوْامَةِ ﴾ (٢) ، وإن تركيت الاعتراض، وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات، ودواعي الشيطان، سميت النفس الأمارة بالسوء، ويمكن أن يكون استعاذة النبي -عليه السلام- من النفس بهذا المعني .

<sup>(</sup>١) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة الفحر (٢٧ ،٢٨).

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة (٢).

فإن قلت: نفس النبى -عليه السلام- مجبولة على الخير، وهـى نفس مطمئنة، فكيف يتصور منها الشرحتى استعاذ من شرها؟ قلت: يجوز أن يكون المراد منه الدوام والثبات على ما هى عليه، أو المراد منه تعليم الأمة وإرشادهم إلى طريق الدعاء، وهو الأظهر.

قوله: "وشر الشيطان" الشيطان اسم لإبليس من شطن إذا بعد ، ووزنه "فَيْعَال" ، سمى به لأنه بُعد من الرحمة . وقيل : من شاط أى بطل ، ووزنه "فَعْلاَن" سمى بـــه / ٨٥ / لأنــه مبطل ، والألف والنون فيه للمبالغة .

قوله: "وشركه" أى شرك الشيطان ، يروى هذا على وجهين . أحدهما : شِرْكه بكسر الشين وسكون الراء ، ومعناه ما يدعو لـ ه الشيطان ، ويوسوس لـ ه مـن الإشـراك بـا لله سبحانه .والثانى :وشركه بفتح الشين والراء ، يريد حبائل الشيطان ومصايده .

قوله: "أن أقرّف" أي: أكتسب.

قوله: " أو أجره" أي : أو أحر السوء

قوله: "و إذا أخذت مضجعك" يعنى: عند النوم.

[قال شيخ الإسلام :] ٢٣ - وقال عثمان بن عفان - على الله عنها رسول الله على الله الله على الله

<sup>(</sup>۱) في حامع الترمذي والكلم الطيب والتحفة (٩٧٧٨/٧) والـــترغيب والـــترهيب (٤٥١/١) :حســن صحيح .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٨٩، ٥٠٨٨) بنحوه، والترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى (٣٣٨٨)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (١٥، ١٦) وابن ماجه في كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرحل إذا

أقول: ذو النورين أبو عمرو ، ويقال: أبو عبد الله . ويقال: أبو ليلي عثمان بن عفان بـن أبي العاص بن أمية بن عبـد شمـس بـن عبـد منـاف، يلتقـي مـع رسـول الله ﷺ في الأب الرابع ، وهو عبد مناف ، وأمه أروى بنت كريز -بضم الكاف وفتح الراء - ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف . وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب ، عمة رسول ا لله -عليه السلام- أسلم قديمًا ، وهاجر الهجرتين ، وتــزوج ابنتــى رســول الله عَلِيُّ : رقيــة فماتت عنده ، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده أيضا . روى له عن رسول الله على مائة حديث وستة وأربعون حديثا، اتفقا منها / ٨٦ / على ثلاثة أحاديث ،وانفرد البخاري بثمانية ،ومسلم بخمسة . روى عنه زيد بن حالد ، وعبد الله بن الزبير بن العوام ، والسائب بن يزيد ،ومحمود بن لبيد الأنصاري ،وابنه أبان بن عثمان ،ومروان بن الحكم وغيرهم .ولد في السنة السادسة بعد الفيل ،وقتل يوم الجمعة لثمان خلون من ذي الحجة ، سنه خمس وثلاثين ، وهو ابن تسعين سنة . وقيل : ثمان وثمانين سنة ، وصلى عليه جبير بن مطعم ، ودفن بحَشِّ كُوكُب - بفتح الحاء المهملة ، وتشديد الشين المعجمة - : بستان بظاهر المدينة خلف البقيع .والحش في اللغة : البســتان ،والحشـوش : الكُنـف وهـو قضاء الحاجة ،وأصله من الحبش بمعنى البستان ، لأنهم كانوا كثيراً ما يتغوطون في البساتين، ولى الخلافة ثنتي عشر سنة، روى له الجماعة(١).

قوله: "بسم الله" أى: بسم الله أستعيذ، وهو اللائق هنا، وكذلك كل فاعل يقدر فعلا مناسبا لحاله، كالمسافر يقدر أرتحل، والقادم يقدر أقدم، والآكل يقدر آكل، والذابح يقدر أذبح وغير ذلك.

قوله: "مع اسمه" أي :مع مصاحبة اسمه .

<sup>-</sup> أصبح وإذا أمسى (٣٨٦٩)، وأحمد (٧١/١) وغيرهم من طريق أبان بن عثمان، عن أبيه، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٥٧٤٥).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (١٧٩٧/٣) ، أسد الغابة (٣٥٨٣/٣) ، الإصابة (٤٥٢/٤) .

قوله: "ولا في السماء" أي: ولا يضر مع اسمه شئ في السماء، يعنى : كما أن أهل الأرض في الأمن والسلامة ببركة اسم الله تعالى ومصاحبته ،كذلك أهل السماء، والذي يصحب اسم الله ويلازمه ، لا يضره شئ . أو معناه : الذي لا يضر مع اسمه شئ من جهة الأرض ولا من جهة السماء.

قوله: "وهو السميع العليم" أي: السميع بأقوال العباد، والعليم بأفعالهم.

[قال شيخ الإسلام:] ٢٤ -وعن ثوبان وغيره ، أن رسول الله ﷺ قال: "هَنْ قَالُ حِيَىن يُمسى / ٨٧ / وحِينَ يُصْبِحُ: رضيتُ باللِه رباً(١) ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً ، كَانْ حَقًا على اللِه أن يُوضِيهُ" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح(٢).

<sup>(</sup>١) في حامع الترمذي : "من قال حين يمسى رضيت با لله ربا ..." بدون "وحين يصبح" .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى: في كتاب اللحوات، باب ما جاء في اللحاء إذا أصبح وإذا أمسى (٢٣٨٩) وقال : حديث حسن غريب كما في نسختنا والتحفة (٢١٢٦) وقال الإمام النووى في الأذكار (ص/٤) قال الترمذى: "حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه" اهد. وقال الحافظ المنذرى في "الترغيب" (٢٥٣١): "قال الترمذى: حديث حسن غريب، وفي بعض النسخ: حسن صحيح، وهو بعيد" اهد. وقال الإمام النووى: "فيه سعيد بن المرزبان ضعيف باتفاق الحافظ" اهد. قلت: قال الحافظ في التقريب: "ضعيف مدلس" وقد عنعنه، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (٥٣٥٥)، وقد رواه أبو داود (٢٧٠٥)والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٤)، وابن ماجه (٧٣٨٠)، وأحمد (٤٣٧/٤) وغيرهم من طريق أبي عقيل هاشم بن بلال ، عن سابق بن ناجية ، عن أبي سلام ، عن رجل حدم النبي الله موفوعا: "ما من مسلم أو إنسان أو عبد يقول حين يصبح ..." ووقع عند ابن ماجه "عن أبي سلام حادم النبي علي "وقال الحافظ المزى في التحفة (٩/٠٥٠١): "قال أبو القاسم: كذا في كتابي وفي النبي عن أبي سلام ، والصواب أبو سلمي" ثم قال الحافظ المزى، معلقا: "الصواب عن نسخة أعرى عن أبي سلام، و ولا يبعد أن يكون ابن المرزبان تلقاه منه ثم دلسه" اه . قلت: وفيه صابق بن ناجية بجهول الحال، وقال الشيخ الألباني في " الكلم": "و لا يبعد أن يكون ابن المرزبان تلقاه منه ثم دلسه" اه . قلت: وقد صح الألباني في " الكلم": "و لا يبعد أن يكون ابن المرزبان تلقاه منه ثم دلسه" اه . قلت: وقد صح الألباني في " الكلم": "و لا يبعد أن يكون ابن المرزبان تلقاه منه ثم دلسه" اه . قلت: وقد صح

أقول: ثوبان أبو عبد الله . وقيل: أبو عبد الرحمن ثوبان بن بُخدُد . ويقال: ابن جَحدُمَ القرشي الهاشمي ، مولى رسول الله على ، من أهل سراة ، وهي موضع بين مكة واليمن . وقيل: إنه من حمير . وقيل: إنه من اليمان . وقيل: إنه من حكم بن سعد العشيرة ، أصابه سباء ، فاشتراه رسول الله على فأعتقه ، و لم يزل معه في الحضر والسفر حتى توفي رسول الله عليه السلام - ، فخرج إلى الشام ، فنزل الرملة ، ثم انتقل إلى حمص ، فابتني بها دارا ، وتوفي بها سنة حمس وأربعين . وقيل: أربعة و خمسين ، في إمارة عبد الله بن قرط ، روى له عن رسول الله على مائة حديث وسبعة وعشرون حديثا ، انفرد به مسلم فروى له عشرة أحاديث . وي عنه معدان بن أبي طلحة ، وجبير بن نفير ، وأبو أسماء عمرو بن مرثد الرحبي ، وأبو إدريس الخولاني ، وأبو سلام الخنثني ، وراشد بن سعد ، وأبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني ، وأبو عبد الرحمن الجيلاني ، وخالد بن معدان ، وأبو عامر الهوزني ، وأبو الأشعث شراحيل بن عبد الرحمن ، وسلمة بن يسار ، وأبو حيى المؤذن ، وأبو عامر الهوزني ، وأبو الأشعث شراحيل بن آدة الصنعاني . روى له الجماعة إلا البخاري (١) .

قوله: "بُجلُد" بضم الباء الموحدة ، وضم الدال المهملة .و "جَحْدَر" بفتح الجيم وسكون الحاء ، "وجُبير" / ٨٨/ و"نُفَير" بضم الجيم والنون ، وفتح الباء والفاء .و "الأشعث" بالثاء المثلثة .

قوله: "رضیت با لله ربا" أي: قنعت به ،واكتفیت به ،و لم أطلب معه غیره .

قوله: "و بالإسلام دينا" أى: رضيت بالإسلام دينا ، بمعنى لم أسْعَ فى غير طريق الإسلام ، و لم أسلك إلا ما يوافق شريعة محمد -عليه السلام-. وقوله: "ربا" و "دينا" منصوبان على التمييز ، وكذلك قوله: "نبيا". والتمييز وإن كان الأصل أن يكون فى

<sup>-</sup> الحديث من حديث أبى سعيد الخدرى ، رواه أبو داود (١٥٢٩) بلفظ: "من قال رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ،وبمحمد رسولا ، وجبت له الجنة" غير مقيد بالصباح والمساء ،وصححه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (٣٣٤).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (٢٨٦/١) ، أسد الغابة (٦٢٤/١) ، الإصابة (٩٦٨/١) .

المعنى فاعلا يجوز أن يكون مفعولا أيضاً ، كقوله تعــالى : ﴿وَفَجَّرْنَـا ٱلْأَرْضَ عُيُونَـا﴾ (١). فإن قلت : ما المراد من قوله : "ديناً" قلت : المراد من الدين هاهنا التوحيد ،وبذلك فسر صاحب "الكشاف" في قوله تعالى : ﴿ وَ مَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلاَمِ دِيناً ﴾ (٢) يعنى : التوحيد(٣). وأما في الحديث الذي رواه مسلم في "صحيحه" عن عمر - ﴿ عَلَيْهُ - قَالَ : "بينما نحن عند رسول الله -عليه السلام- ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب" إلى آخره، فقد أطلق رسول الله الدين على الإسلام والإيمان والإحســـان بقولـــه : "إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم"(1) وإنما علمهم هذه الثلاثة . والحاصل في هذا أن الدين تارة يطلق على الثلاثة التي سأل عنها حبريل – عليه السلام – ، وتـــارة يطلـق علـي الإسلام كما في قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكم وأتممتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلاَمَ دِيناً ﴾ (٥) ، وبهذا يمنع قول من يقول بين الآية والحديث معارضة ، حيث أطلق الدين في الحديث على ثلاثة أشياء، وفي الآية على شئ واحد، واختلاف الإطلاق إما بالاشتراك أو بالحقيقة أو بالجاز أو بالتواطؤ ، ففي الحديث أطلق على مجموع الثلاثة ،وهو أحد مدلوليه ،وفي الآية / ٨٩ / أطلق على الإسلام وحده ، وهو مسماه الآخر .

فإن قلت: لم قال: "بالإسلام" ولم يقل "بالإيمان" ؟ قلت: الإسلام والإيمان واحد فلا يرد السؤال ، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانْ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فما وجدنا فِيها عَيْرَ يَيْتِ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٦) والمراد بهما آل لوط حليه السلام - ، يوصفهم تارة بأنهم مؤمنون ، وتارة بأنهم مسلمون ، فدل على أن الإيمان والإسلام شئ واحد. وعند الشافعية

<sup>(</sup>١) سورة القمر (١٢).

 <sup>(</sup>۲) سورة آل عمران (۸٥).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> انظر تفسير الكشاف (٣٨١/١).

<sup>(</sup>٤) مسلم: كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ... (١/٨).

 <sup>(°)</sup> سورة المائدة (٣).

<sup>(</sup>۲) سورة الذاريات (۳۲، ۳۳) .

الإيمان والإسلام شيئان متغايران ، لأن ظاهر حديث عمر- ﴿ الله على تغايرهما ، لأن حبريل -عليه السلام- سأل عنهما سؤالين ، وأحيب عنهما بجوابين ، ولو كانــا واحــدا لكـان السؤال والجواب عن أحدهما كافيا عن السؤال عن الآخر ، ولقوله تعالى : ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْـوَابُ آمَنًا قُل لَمْ تؤمنوا ولكن قُولُواْ أَسْلَمْناً ﴾(١). والجواب عن الأول أن حبريل -عليه السلام-سأل عن شرائع الإيمان وشرائطه لا عن حقيقته ، لأن حقيقـة الإيمـان التصديـق بـالقلب ، فلـو كان السؤال عن حقيقته لأحماب رسول الله بهذا، لأن الجواب ينبغي أن يكون مطابقًا للسؤال ، لأن قوله -عليه السلام-: "تقيم الصلاة ،وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحبج البيت "(٢) كلها شرائع الإيمان ، لا دخل لها قط في حقيقة الإيمان ، ومن هذا ينشأ نـزاع آخـر وهو : - أي الأعمال - هل هي من الإيمان أم لا؟ وهـو بحـث مشـهور بيننـا وبـين الشـافعية والمعتزلة وغيرهم. فإن قلت: إذا كان سؤال جبريل -عليه السلام- / • ٩ / عن شرائع الإيمان وشرائطه ، فَلِمَ زاد -عليه الســــلام- فـى الجــواب؟ حيـث لم يكتـف فـى حوابــه ببيــان الشرائع حتى قال: "أن تؤمن با لله وملائكته" إلى آخره ،وفي الإسلام قال: "أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله"؟ قلت: قد قلت لك أن السؤال عن الشرائع والشرائط، فلا شك أن الإتيان بالشهادتين باللسان ،والإيمان بالملائكة والكتب ونحوهما من شرائط الإيمان لا من حقيقته ، لأن حقيقته التصديق بالقلب فقط ، ولكن الإقرار باللسان شرط لإحراء الإحكام(٣)، فيكون الجواب مطابقًا للسؤال فافهم. وعن الثاني أن المراد من قول. : ﴿ أُسلمنا ﴾ استسلمنا ، والاستسلام غير الإسلام .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة الحنجرات (١٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸).

<sup>(</sup>٣) بل الإيمان هو "تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان" وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وسائر أهل الحديث، وأهل للدينة. وهذه للسألة هي أحد مسألتين خالف فيها الحنفية أهل السنة والجماعة في اعتقادهم، والثانية أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وقد بسط القول فيها شارح "العقيدة الطحاوية" (ص/٣٥٧:٣٥٣) فانظره هناك.

قوله: "و بمحمد" أى: رضيت بمحمد نبيا ، ورقع فى رواية أبى داود وغيره: "وبمحمد رسولا" ، وفى رواية الترمذى: "نبيا «١٠ يستحب أن يجمع الإنسان ينهما فيقول: "نبيا رسولا" ولو اقتصر على أحدهما لكان عاملا بالحديث ، والفرق بين النبى والرسول أن كل رسول نبى ولا عكس ، فالرسول من بعث ومعه كتاب كموسى وعيسى ومحمد -عليهم السلام-.

قوله: "كان حقا على الله أن يوضيه" الأصل في الحق المطابقة والموافقة ، وفي كلامهم يأتى على أوجه معدودة ، ويستعمل استعمال الواجب ، واللازم ، والجدير ، أما حق الله فهو بمعنى الواجب واللازم ، وإما حق العباد فهو على معنى الجدير ، من حيث أن الإحسان إلى من لم يتخذ ربا سواه مطابق للحكمة ، وهو جدير بأن تكون أفعالها مطابقة للحكمة ، ويجوز أن يكون سماه حقا / ٩١ / لأنه في مقابلة حق الله من جهة الثواب .

قوله: "أن يرضيه" في تأويل مصدر، أي: إرضاؤه، وهو اسم "كان"، وخبره الجار والمحرور، و "حقا" نصب على أنه مفعول مطلق، أي: أحقه حقا، ويجوز أن يكون "حقا" خبراً، و"أن يرضيه" اسما، والتقدير: كان إرضاؤه على الله حقا، أي: حديرا، وإنما قدرنا هكذا لأن الله تعالى لا يجب عليه شئ لعبده، بل ثوابه على الطاعة فضل منه، وعقابه على المعصية عدل منه، وعمل الطاعة دليل على حصول الثواب، وفعل المعصية دليل العقاب، فلا يكون الثواب على الطاعة واجبا على الله، ولا العقاب على المعصية، لما علمت أن الله لا يجب عليه شئ (٢)، وكل ميسر لما خلق له، فالمطيع مؤمن ميسر لما خلق له، وهو الطاعة، والعاصي ميسر لما خلق له، وهو المعصية، وليس للعبد في ذلك تأثير.

وقال معتزلة البصرة: الثواب على الطاعة حق على الله، واحب عليه. وقالت الخوارج –وهو قول المعتزلة أيضا–: يجب على الله عقاب الكافر، وصاحب الكبيرة، والحـق مـا قلنـاه، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وقد عرف في موضعه بدلائله وبراهينه.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> انظر التخريج قبل السابق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "أن الله لا يجب على الله شيّ كذا.

قوله: "قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح" أي : هذا الحديث [الذي] رواه ثوبان .

قلت: "(١)وفي إسناده سعيد بن المرزبان بن سعيد البقال -بالباء- الكوفي مولى حذيفة بن اليمان ، وهو ضعيف باتفاق الحفاظ ، ولعله صبح عنده من طريق آخر ، وقد رواه أبو داود والنسائي بأسانيد جيدة (٢) / ٢ ٩ / عن رجل حدم النبي -عليه السلام- بلفظه ، فثبت أصل الحديث ، وقد رواه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" وقال : حديث صحيح الإسناد (٢) .

[ قال شيخ الإسلام: ] ٢٥ - وعن أنس- عَلَيْهُ -، أن رسول الله عَلَيْ قال: "مَن قَالَ حِينَ يُصبْحُ أُو يُمسى: اللهمَّ إِنَى أصبحتُ أُشْهلكَ، وأُشهدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَملاَتِكَتَكَ وجَميع (\*) خَلْقِك، أنك (\*) أنتَ الله لا إِلهَ إِلا أنتَ، وأن محملاً (\*) عبلك ورسولك، أَعْتَقَ اللهُ رَبُعَهُ مِنَ النارِ، ومن قالها مرتين أعْتَقَ اللهُ يُلهُ أَنْ يُصفَهُ من النار، ومن قالها ثلاثا أَعْتَقَ اللهُ ثلاثة أرباعِهِ من النار، ومن قالها ثلاثا أَعْتَقَ اللهُ ثلاثة أرباعِهِ من النار، ومن قالها (\*)

<sup>(</sup>١) انظر الأذكار (ص/٧٤) باب ما يقال عند الصباح والمساء.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۵۰۷۲) والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم/٤) وانظر التعليق على الحديث رقم (۲٤).

<sup>(</sup>٣) الحاكم (١٨/١) من حديث رجل ، ورواه من حديث أبى سعيد الخدرى ، وانظر التعليــق علـى الحديث رقم (٢٤) . وإلى هنا انتهى النقل من الأذكار .

<sup>(\*)</sup> في "د": "... وملاتكتك وكتبك ورسلك وجميع محلقك"، ولم أرها عند من حرج هذا الحديث، فلعلها مقحمة، والله أعلم.

<sup>(</sup>ه) في "ج": "بأنك".

<sup>(</sup>٢) في "د": "لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً..."، وهي عند البخاري في الأدب المفرد (١٢٠١) باب ما يقول إذا أصبح.

<sup>(</sup>٧) مكررة في الأصل.

<sup>(^ )</sup> في "ج": "فإنْ قالها ...".

أَرْبُعاً أَعْتَقَهُ اللهُ من النارِ " قال الترمذي : حديث حسن غريب(١) .

أقول: أنس بن مالك خادم رسول الله الله الله الله النصر بن النصر بن النصر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى النجارى الأنصارى ، وأمه أم سليم ، واسمها الرميصاء . ويقال: الغميضاء بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار ، خدم رسول الله عشر سنين ، روى له عن رسول الله الله السلام - ألفا حديث ومائنا حديث وستة و أغانون حديثا ، اتفقا على مائة و أغانية وستين ، وانفرد البخارى بثلاثة و أغانين ، ومسلم بأحد وسبعين ، روى عنه أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف ، وابناه موسى والنضر ، وعبيد الله بن أبى بكر بن أنس ، و أعامة بن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٦٩) من طريق عبـــد الرحمــن بــن عبد الجيد ، عن هشام بن الغاز بن ربيعة ، عن مكحول ، عن أنس بلفظ الباب ، و لم يروه الترمذي بلفظ الباب، وإنما رواه أبو داود في كتــاب الأدب (٥٠٧٨) والـترمذي فـي كتــاب الدعــوات، باب (٧٩) رقم (٣٥٠١) من طريق بقية بن الوليد ، عن مسلم بن زياد قال : سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله علياً "من قال حين يصبح: اللهــم إنــى أصبحــت أشــهدك، وأشــهد حملة عرشك ، وملائكتك وجميع خلقك ، أنـك أنـت الله ، لا إلـه إلا أنـت ، وحـدك لا شـريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك، إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب، وإن قالها حين يمسى ، غفر له ما أصاب تلك الليلة" وقال الترمذي : هذا حديث غريب و لم ينقل الحافظ المزي في التحفة (١٥٨٧) عن الترمذي شيئاً ، إلا أن الحافظ المنذري ذكره في الترغيب والترهيب (٢٢٧/١) وقال : قال الترمذي : حديث حسن ، وفي المطبوع من "الكلـم الطيـب" (ص/١١) : "حديث حسن صحيح" فإما أن يكون وهم أو نسخة أحرى ، إلا أن الحديث لا يرتقى لدرجة الحسن ، بَلَّهَ صحيح ، وانظر الضعيفة (١٠٤١) وضعيف الجامع (٥٧٣١) ، إلا أنه قــد صــح مـن حديث سلمان الفارسي مرفوعاً "مِن قال اللهم إني أشهدك، وأشهد ملاتكتك، وحملة عرشك، وأشهد من في السماوات ومن في الأرض، أنك أنت الله ، لا إله إلا أنت، وحــدك لا شـريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، من قالها مرة ...." رواه الحاكم (٢٣/١) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال الشيخ الألباني في الصحيحة (٢٦٧): وهو كما قالاً. فالحديث صحيح غير مقيد بالصباح والمساء، والله أعلم.

عبد الله وخلق كثير ، مات بالبصرة على فرسخ ونصف ، وقبره هناك في موضع يعرف بقصر أنس بن مالك / ٩٣ / سنة ثلاث وتسعين . وقيل : خمس وتسعين ، وهو ابن مائة وسبع سنين ، وله من الأولاد مائة وعشرين ولدا(١) .

قوله: "وأشهد حملة عرشك" حملة العرش أربعة اليوم، فإذا كان يوم القيامة يكونون ثمانية ، قال الله تعالى: ﴿وَوَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِلْ ثَمَانِيَةً ﴾ (٢). وقال وهب بن منبه (٣): أربعة من الملائكة تحمل العرش على أكتافهم، لكل واحد منهم أربعة وحوه: وجه ثور، ووجه أسد، ووجه نسر، ووجه إنسان. وقال –عليه السلام –: "إنهم اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة آخرين، فيكونون ثمانية "(٤).

وروى: ثمانية أملاك، أرجلهم في تخوم الأرض السابعة، والعرش فوق ريوسهم، وهـم مطرقون مسبحون".

وروى : "ثمانية أملاك في خلق الأوعال ما بين أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عاماً" .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (٨٤/١)، أسد الغابة (٢٥٨/١)، الإصابة (٢٧٧/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة الحاقة (۱۷).

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير الكشاف (٦٠٢/٤).

<sup>(</sup>٤) نقله المصنف من تفسير الكشاف (٢٠٢٤) وقسال الحافظ الزيلعي في تخريج أحاديثه (٢٠٨٤): رواه الطبرى (٢٩٥٥): ثنا ابن حميد، ثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق قال: بلغنا أن رسول الله المحلي قال: "هم اليوم أربعة ..." وهو معضل، وذكره الثعلبي من غير سند، وفي حديث الصور الطويل من رواية إسماعيل بن رافع المدني، عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن كعب القرظي، عن رجل، عن أبي هريرة قال :قال رسول الله المحلية: "توقفون يوم القيامة موقفا مقدار سبعين عاما لا يقضى بينكم..." فذكره بطوله إلى أن قال: "شم ينزل الجبار تعالى في ظلل من الغمام، والملائكة تحمل عرشه يومئذ ثمانية، وهم اليوم أربعة..." الحديث بطوله رواه البيهقي والطبراني وأبو يعلى وغيرهم اه. قلت: وإسماعيل المدني قال الحافظ في "التقريب": "ضعيف سيئ الحفظ" وفيه رحل لم يسم.

وعن شهر بن حوشب: "أربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك".

وعن الحسن: "الله أعلم كم هم؟ أثمانية أم ثمانية آلاف"؟ وعن الضحاك "ثمانية صفوف، لا يعلم عددهم إلا الله"(١).

قوله: "وملائكتك" عطف على ما قبله ، من عطف العام على الخاص ، وذلك ليدل على تخصيص حملة العرش بالفضل ، كما عطف الروح على الملائكة عطف الخاص على العام في قوله : ﴿تَنَوَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ ﴾ (٢) لتخصيص الروح من بينهم .

قوله: "وجميع خلقك" عطف على قوله: "وملائكتك" من عطف العام على الخاص أيضا، لأن جميع الخلق تتناول الملائكة وغيرهم قصدا للتخصيص أيضا، وليس المراد هنا من تخصيص الملائكة / على أن الملائكة أفضل من الملائكة / على أن الملائكة أفضل من المبشر كما هو مذهب المعتزلة، بل المقصود من إفرادهم بالذكر أن هذا المقام مقام الإشهاد، والملائكة أولى بذلك من غيرهم، إما لأنهم عرفوا أن الله لا إله إلا هو، وأن محمدا عبده ورسوله قبل سائر المخلوقات، وإما لأن الأصل في الشهود العدالة، وهي أتم فيهم.

قوله: "أعتق الله" والمراد من الإعتاق التخليص عن ذل النار وقربها .

قوله: "ومن قالها" أي: من قال هذه الكلمة.

قوله: "غريب" قد عرفت في أول الكتاب معنى الصحيح والحسن، وأما الغريب فاعلم أن الغرابة من الصفات الراجعة إلى الإسناد، والغريب في اصطلاح المحدثين أن يتفرد به واحد عن الشيخ، سواء كان ثقة أو ضعيفا، حتى لو شاركه فيه اثنان عن ذلك الشيخ دون بقية أصحابه يكون ذلك عزيزا، وإن رواه كله عنه يكون مشهورا. ويستفاد من هذا الحديث حواز تَجْزئ الإعتاق كما هو مذهب الإمام أبى حنيفة - في المحالة عنه أله عنه عنه المام أبى حنيفة المحالة عنه المحالة عنه المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحديث حواز تَجْزئ الإعتاق كما هو مذهب الإمام أبى حنيفة - في المحالة المحديث عنه المحالة المحديث عنه المحالة المحديث المحديث المحديث عنه المحديث ا

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى النقل من تفسير الكشاف.

 <sup>(</sup>۲) سورة القدر (٤).

[قال شيخ الإسلام:] ٢٦ - وعن عبد الله بن غنام، أن رسول الله ﷺ قال: "مَن قَالَ حِينَ يُصبُح: اللهم ما أصبح بى من نِعمة أو بِأَحَدِ من خَلْقِكَ، فمنكَ وحدَكَ لا شريكَ لكَ، لكَ، لكَ الحمدُ ولَكَ الشكْرُ، فقد أدَّى شُكْر يومِهِ، ومن قَالَ [مِشلَ](١) ذَلكَ حِينَ يُمْسِى، فقد أدَّى شُكْر لاود (٢).

أقول: عبد الله بن غنام البياضي (٣) – بفتح الغين المعجمة وتشديد النبون – ، عـداده فـى أهـل الحجاز ، روى عنه عبد الله بن عنبسة . روى له أبو داود ، ما أخرج [لـه] إلا حديثا واحدا ، وهو الذى رواه الشيخ من قوله: "هن قال حين يصبح" إلى آخره (٤) .

قوله: "ما أصبح بي" أي: ما صار مصاحبا بي من نعمة .

قوله: "أو بأحد" أي: أو / ٩٥/ صار مصاحبا بأحد من خلقك.

قوله: "قمنك" أي: فمن عندك ومن فضلك.

قوله: "وحدك" يجوز أن يكون تأكيدًا لقوله: "فمنك" يعنى: كل ما أصبح بى من نعمة فمنك وحدك، لا يشاركك في إعطائها غيرك، ويجوز أن يكون ابتداءُ كلام، أى: أوحدك وحدك.

<sup>(</sup>١) زيادة من سنن أبي داود والكلم الطيب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ، باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٧٣) بلون قوله: "أو بأحد من خلقك" ، والنسائي (٧) ، ومن طريقه ابنُ السني (٣٩) كلاهما في "عمل اليوم والليلة" وليس عنذ ابن السني "ومن قال مثل ذلك حين يمسي ..." ، أخرجوه من طريق سليمان بن بالل ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عنبسة ، عن عبد الله بن غنام به ، وعبد الله بن عنبسة قال الذهبي: "لا يكاد يعرف" . وأخرجه النسائي (٢٩٦٦/١ مخفة) ، والطبراني ، وابن حبان (٣/٨١٨) من طريق سليمان بن بالل ، عن ربيعة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عنبسة ، عن عبد الله بن غنام ، عن عبد الله بن عباس به . فجعلوه من مسند "عبد الله بن عباس" ، وفيه خلاف يسير ذكره الحافظان في التحفة (٣/٦/١) والنكت الظراف . وقال الشيخ الألباني في الكلم الطيب : "عبد الله بن عباس تصحيف" وضعفه في الكلم الطيب وضعيف الجامع (٥٧٠٠) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "البياض" حطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في الاستيعاب (١٦٤٨/٣) أسد الغابة (٣١١٧/٣) الإصابة (٤٨٨٥/٤) .

قوله: "لا شريك لك" تأكيد لقوله: "وحدك".

قوله: "لك الحمد، ولك الشكر" أى: لك الحمد بلساني على ما أعطيت، ولك الشكر بجوارحى على ما أوليت، وإنما جمع بين الحمد والشكر، لأن الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبد لم يحمده، والشكر سبب للزيادة، قال الله تعالى: ﴿ لَئِن شَكُر ثُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

[قال شيخ الإسلام:] ٢٧ - وقال عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - : "لم يكن رسول الله (٢) - عليه السلام - يَدَعُ هؤلاءِ الدعواتِ حينَ يُمسى وحين يُصبحُ: اللهم إنى أسالَكَ العافِيةَ فِي دِيني ودنياى ، (٤) وأهلِي ومَالِي ، اللهم استُر عوراتِي ، وآمِن رَوْعَاتِي ، اللهم احْفَظْنِي من بين يَدَي ومن خَلْفِي ، وعَن يَمِينِي وعن شِمالِي ، ومن فَوقِي ، وأعوذُ برحَتِك (٥) أن أغتالَ مِن تَحْتِي" قال وكيع: يعنى: الحسف. خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وقال الحاكم: صحيح الإسناد (١).

 <sup>(</sup>۱) سورة إبراهيم (۷) .

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة (۱۵۲) .

<sup>(</sup>٣) في الكلم الطيب "النبي".

<sup>(\*)</sup> في "ج" و "د": "اللهم إنى أسألك العافية في الدنيا والآخرة ، اللهم إنى أسالك العفو والعافية في ديني ..." وكذلك عند أبى داود وابن ماجه والنسائي وأحمد ، وعند ابن ماجه "العفو والعافية" فيهما . وفي "هـ" والمستدرك كما عندنا في الأصل .

<sup>(°)</sup> كذا فى الأصل: "برحمتك" وفسى الكلم الطيب "بعظمتك" وكذلك عند أبسى داود والنسائى والحياكم ومسند الإمام أحمد (٢٥/٢) وعند ابن ماجه "وأعوذ بك"، فإما أن يكون وهم أو نسخة، والله أعلم.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٧٤)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٥٦٦) وابن ماجه في كتاب الدعاء، بــاب مــا يدعــو بــه الرحــل إذا أصبح وإذا أمســي (٣٨٧١)، وأحمد (٢٥/٢)، وابن السني (٣٨)، والحــاكم (٥١٧/١) وغيرهم مـن طـرق عـن

أقول: عبدا الله هو: أبو عبد الرحمن عبدا الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى المكي، أسلم بمكة قديمًا مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وهاجر معه، وقدمه في ثقله، واستصغر عن أحد، وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله، أمه أم أخته حفصة زوج النبي – عليه السلام – زينب بنت مظعون، روى له عن رسول الله – عليه السلام – النبي – عليه السلام – وينب وستمائة وثلاثون حديثا، اتفقا على مائة وسبعين حديثا، وانفرد البخارى بأحد وثمانين، ومسلم بأحد وثلاثين، روى عنه أولاده سالم وحمزة وعبد الله وبلال، وابن ابنه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، وابن أخيه حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ونافع مولاه، وعبد الله بن دينار مولاه، وزيد بن أسلم، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وطاوس بن كيسان اليماني، ومجاهد بن حبر، وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعمرو بن دينار وخلق سواهم، مات بمكة سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر. وقيل: سنة أشهر. وروى ابن وهب، عن مالك قال: بلغ عبد الله بن عمر ستا وثمانين سنة، أشهر. وروى ابن وهب، عن مالك قال: بلغ عبد الله بن عمر ستا وثمانين سنة، أشهر. وروى ابن وهب، عن مالك قال: بلغ عبد الله بن عمر ستا وثمانين سنة، وأني في الإسلام ستين سنة (1).

قوله: "لم يكن رسول الله يدع" أى: لم يكن يترك ، من و دع إذا ترك .

قوله: "حين يمسى" أى : حين يدخل في المساء، "وحين يصبح" أى : حين يدخل في الصباح. قوله : "العافية" من عافاه الله وأعفاه، والاسم عافية، وهي : دفاعُ اللهِ عن

العبد الأسقامَ والبلايَا ، أما سؤال العافية في الدين وهي : دفاعُ اللهِ كـلُّ مـا يشـين الديـن

<sup>-</sup> عبادة بن مسلم الفزارى ، عن جبير بن أبي سليمان ، عن ابن عمر به ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي ، وروى النسائي بعضه في كتاب الاستعادة ، باب الاستعادة من الحسف (٢٨٢/٨) وفي "عمل اليوم والليلة" (٦٦٧٣/٥ تحفة) ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٣٣٢/٢) وغيره .

تنبيه : تصحف في مسند أحمد "عمارة بن مسلم" إلى "عُبادة بن مسلم" .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (١٦٣٠/٣) أسد الغابة (٣٠٨٠/٣)، الإصابة (٤٨٣٧/٤).

ويضره ، وأما في الدنيا فهي : دفاعُ اللهِ كلَّ ما يضر دنياه ، وأما في الأهل فهسي : دفاعُ اللهِ كلَّ ما يلحق أهله من البلايا والأسقام وغير ذلك ، وأما في المال فهمي : دفاعُ اللهِ كلَّ ما يلحق أهله من البلايا والحرق والسرقة ، وغير ذلك من أنواع العوارض المؤذية .

قوله: "عوراتي" جمع عورة ، وهي : كل ما يستحي منه إذا ظهر ، والعورة من الرجل ما بين سرته إلى ركبته ، / ٩٧ / ومن الحرة جميع بدنها إلا الوجه واليدين ، وفي القدمين روايتان (١) ، ومن الأمة مثل الرجل مع بطنها وظهرها ، والمراد منها هاهنا كل عيب وخلل في شيء فهو عورة ..

قوله: "و آهِن" من قولك: أمن يؤمن من الأمن.

قوله: "روعاتي" جمع روعة ، وهي : المرة الواحدة من الروع ، الفزع والخوف .

قوله: "اللهم احفظني من بين يدى" إلى آخره ، طلب من الله أن يحفظه من المهالك التي تعرض لابن آدم على وحد الغفلة من الجهات الست بقوله: "من بين يدى ومن خلفي ،

<sup>(</sup>۱) هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها السلف - رحمهم الله - فمنهم من قبال بأن الوجه والكفين عورة لا يجوز إظهارها مطلقا ، كما هو مشهور في المذهب الحنبلي وعن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ومنهم من قال بأنهما ليسا بعورة ، كما هو المشهور في المذهب الحنفي - وهو الذي ذكره المصنف هاهنا - وكذلك في المذهب المالكي والشافعي .

وبالرغم من هذا الخلاف إلا أنهم جميعهم متفقون على وحوب سنز وجه المرأة وكفيها عند خوف الفتنة ، ولا يشك عاقل أننا في زمان يموج بالفتن ، وقد سرى الفساد بين الناس سريان النار في الهشيم ، مما يؤكد اتفاق الأثمة على وحوب سنز الوجه والكفين الآن ، بل نقول بأن هذا الاحتلاف اختلاف اختلاف نظرى ، فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتسع (٣٣٧/٩): "إن العمل استمر على حواز حروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات ، لئلا يراهن الرحال" اه. وثمة قول آخر لبعض أهل العلم ، وهو أن الذين قالوا بكشف الوجه والكفين إنما أرادوا كشفهما في الصلاة ، وهي حالة حاصة لا يقاس عليها حارج الصلاة . وانظر تفصيلا لهذه المسألة "عودة الحجاب" للشيخ / محمد بن إسماعيل المقدم والله أعلم .

وعن يمينى وعن شمالى ، ومن فوقى" ولاسيما من الشيطان وهو المزعج لعباد الله بدعواه فى قوله : ﴿ ثُمَّ لِأَتِيَنَّهُم مُن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ﴾ الآية (١) . وأما من جهة فوق فإن منها ينزل (٢) البلاء والصواعق والعذاب .

فإن قلت: لم قال بحرف "من" في قوله: "من بين يدى ومن خلفي" وبحرف "عن" في قوله: "وعن يميني وعن شمائي" ؟ قلت: قال صاحب "الكشاف" في قوله تعالى: ﴿ وَلَمّ الْحَيْنَهُم ﴾ الآية: "(")المفعول فيه عُدِّى إليه الفعل نحو تعديته إلى المفعول به، فكما اختلفت حروف التعدية في ذاك اختلفت في هذا، وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس، وإنما يفتش عن صحة موقعها فقط، فلما سمعناهم يقولون جلس عن يمينه وعلى يمينه، وعن شماله وعلى شماله، قلنا: معنى "على يمينه" تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلى من المستعلى عليه، ومعنى "عن يمينه" أنه جلس متجافيا عن صاحب اليمين، منحرفا عنه، غير ملاصق له، ثم كثر حتى استعمل في المتجافي وغيره كما ذكرناه في "تعال" ونحوه من المفعول به قولهم: رميت / ٨٩ / عن القوس وعلى القوس ومن القوس، لأن السهم يبعد عنها، ويستعليها إذا وضع على كبدها للرمى، ويبتدئ الرمى منها، وكذلك قالوا: يعد عنها، ويستعليها إذا وضع على كبدها للرمى، ويبتدئ الرمى منها، وكذلك قالوا: حلس بين يديه وخلفه بمعنى "في"، لأنهما ظرفان للفعل، ومن بين يديه ومن خلفه، لأن الفعل يقع في بعض الجهتين، كما تقول: حقته من الليل تريد بعض الليل" (٤).

وإنما أفرد الجهة السادسة بقوله: "وأعوذ برحمتك أن أغتال من تحتى" إشارة إلى أنه ما تُمَّ مهلكة من المهالك أشد وأفظع من التي تعرض لابن آدم من جهة التحت، وذلك مثل الخسف، لأن الخسف يكون من التحت، ولذلك فسر وكيع الاغتيال بالخسف.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (١٧) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل "تنزل".

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الكشاف (٩٣/٢).

<sup>(</sup>٤) إلى هنا انتهى النقل من تفسير الكشاف.

فإن قلت : هل يقع الحسف في هذه الأمة حتى استعاذ منه ؟ قلت : نعم ، لما روى الترمذى عن ابن عمر - في ما الله على الله الله الله على المنه الله على المكذبين بالقدر (١) .

وروى الترمذى أيضا عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا اتّنجِذَ الفئ دُولا، والأمانةُ مغنما، والزكاة مغرما، وتُعُلّمَ لغير الدين، وأطاع الرجلُ امرأتَه، وعقَّ أمَّه، وأدنى صديقَه، وأقصى أباه، وظهرت الأصواتُ في المساجدِ، وسادَ القبيلةَ فاسقُهم، وكان زعماءُ القومِ أراذلَهم، وأكرمَ الرجلُ مخافةَ شرّه، وظهرتِ القيناتُ والمعازفُ، وشربت الحمورُ، ولَعَن آخرُ هذه الأمة أولَها، فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراءَ، وزلزلةً، ومسخا، وخسفا، وقذفا، وآيات تتابع كنظمٍ قُطع (٢) سلكه فتتابع "(٣).

وفى حديث مسلم: "وثلاث خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب"(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب القدر ، باب (١٦) ، رقم (٢١٥٢ ، ٢١٥٣) ، وابن ماجه في كتاب الفتن ، باب الخسف (٢٠٦) من طريق أبي صخر ، عن نافع ، عن ابن عمر به ، وقال الترمذي : "حديث حسن صحيح" ، وحسنه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (٣٩٤-٣٩٣) وذكر له شواهد كثيرة فانظرها هناك .

<sup>(</sup>۲) في جامع الترمذي: "كنظام بال قطع ...".

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب الفتن ، باب ماجاء في علامة المسخ والخسف (٢٢١١) من طريق رميح الجذامي ، عن أبي هريرة مرفوعا . ورميح هذا قال فيه الحافظ في التقريب "مجهول" ، قاله الشيخ الألباني في الضعيفة (١٧٢٧) .

<sup>(1)</sup> مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب في الآيات التبي تكون قبل الساعة (1) مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب في الآيات التبي كالله علينا ونحن (٤٠،٣٩/٢٩٠١) من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: "اطّلع النبي علينا ونحن نتذاكر ، فقال: ما تذاكرون ؟ قالوا: نذكر الساعة . قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات ، فذكر الدُّعَان ، والدجال ، والدابة ، وطلوع الشمس من مغربها ، ونزول عيسى

وأما / 99 / قوله: "أغتال" بضم الهمزة وسكون الغين المعجمة من الغول، يقال: غاله يغوله، واغتاله يغتاله، أى: ذهب به وأهلكه، والغائلة صفة لخصلة مهلكة، والاغتيال أن يؤتى الأمر من حيث لا يشعر، وأن يدهى بمكروه لم يرتقبه، قال الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ (١).

وأما وكيع فهو : أبو سفيان وكيع بن الجَرَّاح بن مليح بن عدى بن فرس بن جمحة . وقيل : ابن فرس بن سفیان بن الحارث بن عمرو بن عبیدة بن رؤاس بن كلاب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة الرؤاسي الكوفي ، من قيس عيلان . قيل : أصله من قرية من قرى نيسابور . وقيل : من الصغد. وروى عنه أنه قال: ولدت بآية: قرية من قرى أصبهان، سمع إسماعيل بن أبي خالد، وهشام بن عروة، والأعمش، وابن حريج، والأوزاعي، والثوري، وشعبة، روى عنه عبدًا لله بن المبارك ، وقتيبة ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وعلى بـن المدينـي وخلـق كثير، قدم بغداد وحدث بها، وهو من مشايخ الحديث الثقات المعمول بحديثهم، المرجوع إلى قولهم ، كبير القدر . قال ابن معين : ما رأيت أفضل من وكيع ، وكان يفتي بقول أبي حنيفة ، وكان قد سمع شيئا كثيرًا . وقال أحمد بن حنبل : ما رأيت رجــــلا قـط مثــل وكيــع في العلم والحفظ والإسناد والأبواب. وقال ابن عماد: ما كان في الكوفة في زمان وكيع أفقه ، ولا أعلم بالحديث من وكيع ، كان جهبذا . ولد سنة تسعة وعشرين ومائـة . وقيـل : سنة ثمان وعشرين، ومات سنة سبع وتسعين ومائة يوم عاشوراء، ودفن بفيَّـد منصرف من الحج روى له الجماعة(٢). / • • ١ / "الجَرَّاح" بفتح الجيم وتشديد الراء، وبالحاء المهملة. و"الرُّوُاس" بضم الراء وفتح الهمزة وبالسين المهملة .

<sup>-</sup> ابن مريم – عليه السلام ، ويأجوج ومأجوج ، وثلاثة خسوف : .... ، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن ، تطرد الناس إلى محشرهم" .

سورة الأنعام (٦٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٤٦٢/٣٠) ، رقم / ٦٦٩٥) .

[قال شيخ الإسلام:] ٢٨ - وعن طلق بن حبيب قال: حاء رحل إلى أبى الدرداء فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتُك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك، لكلمات (١) سمعتُهن من رسول الله على الله على أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يُمسى، ومن قالها آخر النهار لم تصبه [مصيبة] (٢) حتى يصبح: "اللهم أنت ربى، لا إله إلا أنست، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لَم يكن، لا جَول ولا قُوةَ إلا بالله العلى العظيم، أحام أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كُل دَابّة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مُسْتَقِيم "(٢).

أقول: طلق بن حبيب العَنزِيُّ - بفتح العين المهملة وبالنون والزاى - من بنى عَنزَة . ويقال: الغنوى البصرى من بنى غنى بن أعصر البصرى ، "الغنوى" بفتح الغين المعجمة وفتح النون وبالواو . و"أعصر" بسكون العين وضم الصاد المهملة ، كان من العباد الموصوفين بكثرة العبادة ، يعد في التابعين ، روى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير ، وحابر بن عبد الله ، وحندب بن عبد الله ، روى عنه عمرو بن دينار ، وسعد بن

<sup>(1)</sup> في الكلم الطيب "بكلمات".

<sup>(</sup>٢) زيادة من مصدر التخريج ، و "الكلم الطيب" .

<sup>(</sup>٣) أحرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٥٥) من طريق الأغلب بن تميم ، حدثنا الحجاج بن فرافصة ، عن طلق بن حبيب قال : جاء رجل إلى أبى الدرداء ، فذكره . وفيه الأغلب بن تميم قال البخارى : "منكر الحديث" . وقال ابن علان فى "الفتوحات الربانية" (٢٠/٣) : "قال العراقى فى تخريج الإحياء : رواه الطبرانى بسند ضعيف" . وأخرجه ابن السنى كذلك (٥٦) من طريق معان أبى عبد الله ، حدثنا رجل ، عن الحسن قال : كنا حلوسا مع رجل من أصحاب رسول الله على فأتى فقيل له : "أدرك دارك" وذكره بنحوه ، وفيه رجل لم يسم ، وضعفهما الشيخ الألبانى فى الكلم الطيب (ص/٣٦) .

إبراهيم، وعبد الله الدَّاناج، وعمرو بن مرة، والمختار بن فُلْفُل، ومصعب بن شيبة، قال أبوحاتم: صدوق في الحديث، روى له الجماعة إلا البخارى<sup>(١)</sup>.

وهذا الحديث الذى ذكره الشيخ عن طلق بن حبيب من كتاب ابن السنى ، وهو الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السنى . وقال الشيخ محيى الدين النووى : (٢) "قد صنف في "عمل اليوم والليلة" جماعة من الأئمة / ١ · ١ / كتبا نفيسة ، رووا فيها ما ذكروه بأسانيدهم المتصلة ، وطرقوها من طرق كثيرة ، ومن أحسنها "عمل اليوم والليلة" للإمام أبى عبد الرحمن النسائى ، وأحسن منه وأنفس ، وأكثر فوائد : كتاب "عمل اليوم والليلة" لصاحبه الإمام أبى بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السنى" .

واعلم (٣) أن ابن السنى روى هذا الحديث من طريق آخر أيضا ، عن رجل من أصحاب النبى على الله يقل عن أبى الدرداء ، وفيه أنه تكرر مجئ رجل إليه يقول: "أدرك دارك فقد احترقت . وهو يقول: ما احترقت ، لأنى سمعت النبى على الله يقول: "من قال حين يصبح هذه الكلمات" وذكر هذه الكلمات "لم يصبه فى نفسه ، ولا أهله ، ولا ماله شىء يكرهه ، وقد قلتها اليوم ، ثم قال: انهضوا بنا ، فقام وقاموا معه ، فانتهوا إلى داره ، وقد احترق ما حولها ولم يصبها شىء "(٤).

قوله: "عليك توكلت" التوكل تفويض الأمر إلى الله تعالى . وقيل: التوكل: الطمأنينة . وقال بشر الحافى : التوكل الرضا . وقال ذو النون : خلع الأرباب ، وقطع الأسباب . وقال أيضا: التوكل إلقاء النفس فى العبودية ، وإخراجها من الربوبية . وقال إبراهيم الخواص: التوكل إلسقاط الخوف والرجاء عما سوى الله تعالى . وقال ذو النون:

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (٢٩٨٨/١٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر الأذكار (ص/۱۶).

<sup>(</sup>٣) انظر الأذكار للإمام النووى (ص/٧٩) باب ما يقال عند الصباح والمساء.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> عمل اليوم والليلة لابن السنى (٥٦) .

التوكل: انقطاع المطامع. وقيل: التوكل: أن لا يعصى الله من أجل رزقه. وقيل: أن لا يطلّب لنفسه نـاصرا غـير الله، ولا لرزقه جاريا غـيره، ولا لعلمه شـاهدا غـيره. وقـال الجنيد: التوكل: أن تُقبِلَ على الله بالكلية، وتُعْرِضَ عمن دونه، وأقـوال أحـرى ذكرهـا المشايخ، تركتها رَوْمًا للاختصار.

/ ٢ · ١ / وتأخير الفعل يبدل على الاختصاص كما في قوله: ﴿إِيََّاكَ نَعِبدُ وإِيَّاكَ نَعِبدُ وإِيَّاكَ نَعبد وإِيَّاكَ نَعبدُ وإِيَّاكَ نَعبد وإِيَّاكَ مَا على الاختصاص كما في قوله: ﴿ إِنَّاكَ نَعبد وإِيَّاكَ نَعبد وإِيَّاكَ نَعبد وإِيَّاكَ مَا على الاختصاص كما في قوله: ﴿ إِنَّاكُ مَا على الاختصاص كما في قوله المختلف المناطق المناطق

قوله: ﴿وأنت رب العرض العظيم﴾ أى: خالق العرض العظيم، أو مالكه، وإنما وصف العرض بالعظم لأنه ما فى المحلوقات شىء أعظم من العرض، ويجوز أن يكون العظيم صفة الرب، وقد وصف الله أشياء بالعظم فى القرآن، منها: العرش، قال الله: ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (٢) ومنها القرآن، قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ (٢) ومنها خُلُقُ النبى ﷺ ومنها القرآن، قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ (٤) ومنها: البهتان، قال: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُ وَنَ كَيْدَكُنَ قال: ﴿وَاللهُ عَظِيمٌ ﴾ (٤) ومنها: البهتان، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَ عَظِيمٌ ﴾ (٤) ومنها وصف عَظِيمٌ ﴾ (٢) ، ومنها عرش بلقيس، قال الله: ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢) ، ومنها وصف نفسه بقوله: ﴿ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ ﴾ (٨) .

سورة الفاتحة (٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة (١٢٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة (٧٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة القلم (٤) .

<sup>(&</sup>lt;sup>ه)</sup> سورة النور (١٦) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة يوسف( ۲۸) .

<sup>(</sup>۲۳) سورة النمل (۲۳) .

<sup>&</sup>lt;sup>( A )</sup> سورة البقرة (٢٥٥) .

قوله: ﴿وَأَنَّ اللهِ قَـد أَحاط بكل شيء علما ﴾ ، يعنى: أحاط علمه بكل شيء ، والإحاطة (١): إدراك الشيء بكماله ، وهو لله تعالى ، وقوله: "علما" نصب على التمييز ، والتقدير ما قلنا ، وفيه من المبالغة والتأكيد ما ليس في ترك التمييز .

قوله: "أعوذ بك من شو نفسى" إنما استعاد من شر نفسه لأن النفس أمارة بالسوء، ميالة إلى اللذات والشهوات، وقد فسرنا النفس المستعاد من شرها.

قوله: "ومن شركل دابة أنت آخذ بناصيتها" الأخذ بالناصية تمثيل لكون كل شيء في قبضته وملكه، وتحت قهره وسلطانه، وإنما لم يقل: من شركل شيء، استغناء بوضوح البرهان على أن لا شيء في الموجودات إلا وقد اشتملت ربوبيته عليه، وهو تحت قدرته الأزلية، موسوم بالذل والصغار.

قوله: ﴿إِنْ رَبِّي عَلَى صَوَاطُ / ١٠٣ / مَسْتَقْيَمُ ﴾، يريد: إنه على طريق الحق والعدل في ملكه، لا يفوته ظالم، ولا يضيع عنده معتصم به.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> في الأصل "والإحاط" .

## ٣ - فصل فيما يقال عند المنام

أقول: لما فرغ عن بيان فضائل الأذكار المطلقة والمؤقتة ، شرع في بيان الأذكار التي يذكر كل واحد منها عند حالة من الأحوال ، "والمنام" هو النوم مصدر ميمي ، أي : هذا فصل في بيان ما يقال من الأدعية عند النوم .

[قال شيخ الإسلام:] ٢٩ - قال حذيفة - ﴿ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِذَا أَرَادَ أَن يَنَامَ قَالَ: بِاسْمِكَ اللهمَّ أَمُوتُ وأَجْيَا ، وإِذَا استيقظَ مِنِ منامِهِ قَالَ: الحَمَـدُ للهِ اللهى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وإلَيْهِ النَّشُورُ " متفق عليه (١) .

أقول: حذيفة بن اليمان، واسم اليمان حُسيل، ويقال: حِسْل بن جابر بن أسيد بن عمرو بن ربيعة بن جُروة بن الحارث بن مازن بن قُطيعة بن عبس بن بَغِيضِ بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، حليف بنى عبد الأشهل، شهد مع رسول الله على هو وأبوه أحدا، وقتل أبوه يومئذ، رويا له اثنى عشر حديثا، وانفرد البحارى بثمانية، وانفرد مسلم بسبعة عشر، روى عنه عمار بن ياسر، وحندب بن عبد الله العلقى، وعبد الله بن يزيد الخطمى، وأبو الطفيل عامر بن واثلة الليثى، وعبد الله بن عُكيم الجهنى، وابنه أبو عبيدة بن حذيفة، وأبو حذيفة سلمة بن صهيبة، وربعى بن حراش، وطارق بن شهاب، وهمام بن الحارث، وصلة بن زفر العبسى، وزر بن حبيش / ٤٠١/ وعبد الله بن

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا نام (٦٣١٢) من حديث حذيفة ، مسلم:
كتاب الذكر والدعاء ، باب ما يقول عند النوم وأحمد المضجع (٢٧١١) من حديث
البراء بن عازب ، و لم أره عند مسلم من حديث حذيفة ، وعد الحسافظ ابن حجر في
الفتح (٢٢٨/١١) آخر كتاب الدعوات حديث حذيفة من مفردات البخارى عن مسلم ،
والله أعلم .

الصامت ، وأبو عبيدة المغيرة ، ومسلم بن نُذير ، وأبو وائل شقيق ابن سلمة ، وزيد بن وهب الجهنى ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى . ولاه عمر بن الخطاب - والله الدائن ، فنزل بها ، ومات بها سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان بن عفان بأربعين ليلة ، روى له الجماعة (١) .

وقوله: "حِسْل" بكسر الحاء المهملة، وسكون السين المهملة، و"حُسيل" تصغيره، و"أسيد" بفتح الهملة وكسر السين، و"قُطَيعة" بضم القاف وفتح الطاء المهملة، وبالعين المهملة، و"بَغِيض" بفتح الباء الموحدة وكسر الغين المهملة، و"بَغِيض" بفتح الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة، وبالضاد المعجمة، و"ريث" بالراء المهملة والياء تحتها نقطتان، والثاء المثلثة، و"جُرُوة" بضم الجيم، وسكون الراء.

قوله: "باسمك اللهم أموت" يعني : على ذكر اسمك أموت.

قوله: "وأحيا" أى: بـاسمك اللهـم أحيا، أى: بذكر اسمك أحيا، وقيـل: التقدير: باسمك الميت أموت، وباسمك المحيى أحيا، وقيل: معناه: أنت تميتنـى، وأنـت تحيينـى، والاسم هنا هو المسمى.

قوله: "بعد ما أماتنا" المراد من هذه الإماتة النوم.

قوله: "وإليه النشور" أى: الإحياء للبعث يوم القيامة ، فنبه - عليه السلام - بإعادة اليقظة بعد النوم - الذي هو موت - على إثبات البعث بعد الموت.

فإن قلت: ما الحكمة في الدعاء عند إرادة النوم، وعند الاستيقاظ؟ قلت: أما عند النوم ليكون خاتجة أعماله بذكر الله لله الله تعالى، وأما عند الانتباه فليكون أول عمله بذكر الله من المال الطيب.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (١٠/١٥) ، أسد الغابة (١١١٣/١) ، الإصابة (١٦٤٩/٢) .

[قال شيخ الإسلام:] ٣٠ - وعن عائشة - رضى الله عنها -: "أن النبى على كان إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثم نَفَتْ فيهما، فقال (١) فيهما: ﴿قُلْ هُو اللهُ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثم نَفَتْ فيهما، فقال (١) فيهما: ﴿قُلْ هُو اللهُ أَحُدَ هُم وَ اللهُ اللهُ مَا مَسَحُ بهما ما أَحَدَ هُم وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبُ النَّاسِ ﴾، ثم يَمسَحُ بهما ما استطاع من جسدِهِ ، وما أقبل من جسدِهِ ، يَفعلُ ذلك (٢) ثلاث مرات متفق عليه (٣).

أقول: عائشة أم المؤمنين بنت أبى بكر الصديق زوج رسول الله على ، وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة ، تزوجها رسول الله على بمكة قبل الهجرة بسنتين ، هذا قول أبى عبيدة ، وقال غيره: ثلاث سنين ، وقيل: تزوجها قبل الهجرة بسنة ونصف أو غوها ، وهى بنت ست سنين ، وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة ، بعد منصرفه من وقعة بدر في شوال سنة اثنتين ، وهي بنت تسع ، روى لها عن رسول الله على ألفا حديث ومائنا حديث وعشرة أحاديث ، اتفقا على مائة وأربعة وستين حديثا ، وانفرد البخارى بأربعة وخمسين ، وانفرد مسلم بثمانية وستين ، روى عنها عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن

<sup>(1)</sup> في الكلم الطيب "فقرأ".

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "ويكن" والتصويب من مصادر التخريج والكلم الطيب.

<sup>(</sup>٣) البخارى: كتاب فضائل القرآن ، باب فضل المعوذات (٢١٠٥) ، مسلم: كتاب السلام ، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث (٢١٩٦/ ٥١٥٥) بلفظ: "كان إذا اشتكى ..." وليس بلفظ البخارى وهو: "كان إذا أوى إلى فراشه" ، وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (٦٢/٩) تحت شرح هذا الحديث: ".... فأما مالك ومعمر ويونس وزياد بن سعد عند مسلم [أى فى رواية صحيح مسلم] فلم تختلف الرواة عنهم فى أن ذلك كان عند الوجع ، ومنهم من قيده .مرض الموت ..." اه. يعنى: لم يرد فى رواية مسلم أن ذلك كان إذا أوى إلى فراشه كما عند البخارى ، والله أعلم .

الزبير، وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعرى، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وأبو هريرة، وست وستون رجلا وامرأة من التابعين في الصحيح، قال هشام بن عروة: توفيت / ٢٠١/ عائشة سنة سبع و همسين، وقيل: سنة ثمان، وصلى عليها أبو هريرة، روى لها الجماعة (١).

قوله: "كان إذا أوى إلى فراشه" أى: إذا ضمه فراشه، ودخل فيه، ومنه المأوى.

قوله: "ثم نفث" النفث بالفم شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل، لأن التفــل لا يكـون إلا ومعه شيء من الريق.

قوله: "فيهما" أي : في يديه .

قوله: "قُلْ هُوَ الله أحد" في محل النصب على المفعولية ، وفهم من هذا الحديث حواز مسح الوجه ، والجسد باليد عقيب الدعاء (٢) ، والحكمة في هذا الدعاء أنه استعاذة با لله ما يحدث من المهالك ، ولا سيما من الهوام ، والحشرات القتالة ، وهو نائم في فراشه ، غافل عما يجئ إليه ، وعما يحدث له ، فإذا اشتغل العبد بهذا الدعاء عند دخوله في الفراش كان في حفظ هذا الدعاء ، وفي بركته ليلته تلك أجمع ، وفي "الصحيحين" عن عائشة - رضى الله عنها - : "أن رسول الله عليه كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه ، وقرأ بالمعوذتين ، ومسح بها جسده" (٣).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمتها في الاستيعاب (٣٤٦٣/٤) ، أسد الغابة (٧٠٨٥/٧) ، الإصابة (١١٤٥٧/٨) .

<sup>(</sup>٢) مسح الوجه والجسد باليد خاص بهذا الموطن فقط ، ولا يفهم منه العموم في كل دعاء ، داخل الصلاة أو خارجها ، وكل ما ورد فيه فهو ضعيف ، وليس من عمل السلف الصالح ، ولذلك قال العز بن عبد السلام في بعض فتاويه : "لا يفعله إلا الجهال" ، وانظر ما قاله الشيخ الألباني في الإرواء (١٨٠/٢) فإنه مهم ، مفيد في بابه .

<sup>(</sup>٣) البخارى : كتاب الدعوات ، باب التعوذ والقراءة عند المنام (٦٣١٩) ، وانظر لزاما التعليق على المحديث السابق .

[قال شيخ الإسلام :] ٣١ - وعن أبي هريرة - فلله - "أنه أتَاهُ آتٍ يَحْتُو من الصدقةِ ، وكانْ قد جَعَلَهُ النبيُّ - عليه السلام - عليها (١) لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ ، فلما كان في الليلةِ الثالثةِ قال : لأَرْفَعَنَكَ إلى رسول الله . قال : دَعْنِي أَعَلَّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ الله بِهنَّ - وكانُوا أَحْرَصَ شيء على الخير - فَقَسالَ : إذَا أويتَ إلى فراشِك فَاقْرَأُ آيَة الكرسيُ وكانُوا أَحْرَصَ شيء على الخير - فَقَسالَ : إذَا أويتَ إلى فراشِك فَاقْرَأُ آيَة الكرسيُ الله لاَ إلله لاَ إله إلاَّ هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ و حتى تَخْتِمَها ، فإنه لن يَزَال عَلَيْك مِنَ اللهِ حَافِظٌ ، ولا يَقْرَبَك شيطالُ (٢) ، فقال النبي - عليه السلام - صَدَقَكَ وهو كَذُوبِ " حرجه البخاري (٣) .

أقول: تمام / ٧٠ ١ / الحديث في "صحيح البخاري"، عن أبي هريرة، قال: "وكلني رسول الله على بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته، وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله على الله وقلل الله وقلل الله وعلى عيال، ولى حاجة شديدة، قال: فخليت عنه، فأصبحت، فقال النبي - عليه السلام -: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة ؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة فرحمته، فخليت سبيله، فقال: أما إنه سيعود، فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله، قال: دعني فإني محتاج، وعلى عيال، ولى حاجة شديدة، قال: فخليت سبيله، فأصبحت، فقال لى - عليه السلام -: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة ؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة، وعيالا، فرحمته، فخليت أسيرك البارحة ؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة، وعيالا، فرحمته، فخليت سبيله أنها إنه كذبك وسيعود، فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته، سبيله أنها إنه كذبك وسيعود، فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله، وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود، ثم

<sup>(</sup>١) في الأصل : "وكان قد جعل النبي عليه السلام" وما أثبتناه من "الكلم الطيب" .

<sup>(</sup>٢) في "ج" ولا يقربك شيطان حتى تصبح" وهذه الزيادة عند البخارى .

<sup>(</sup>٢) البخارى : كتاب الوكالة ، باب إذا وكل رجلا فنزك الوكيل شيئاً ....(٢٣١١).

<sup>(</sup>٤) ذكر في الأصل رصده للشيطان أربع مرات وهو تكرار .

قَوِلُه : "يَحْثُو" من حثا يحثو ، يقال : حثوت له إذا أعطيته شيئا يسيرا .

**قوله : "فرصدته"** أى : ترقبته .

قوله: "صدقك وهو كذوب" أي: صدقك في هذا القول، والحال أنه كذوب.

قوله: "ذلك شيطان" أى : ذلك الذى تخاطبه منذ ثلاث ليال شيطان ، واستفيد من هذا الحديث فوائد ، الأولى : معجزة النبى - عليه السلام - حيث أخبر أبا هريرة بقوله : "ما فعل أسيرك البارحة ؟" قبل أن يخبره أبو هريرة ، وأخبر أنه سيعود ، وأخبر فى الثالثة أنه شيطان .

الثانية : كرامة أبى هريرة - ﷺ - حيث صادفه ، وتمكن منه ، ورده خاسئا من غير أن ينال من حاجته شيئا .

الثالثة : إن الشيطان يُرَى لبعض الناس ، ويتكلم معهم ، كما رآه أبوهريرة وخاطبه .

الرابعة : إنه يتشكل بأشكال مختلفة حيث أتاه في صورة آت من بني آدم .

الخامسة : يستفاد منه صحة التوكيل حيث قال: "وكلني رسول الله".

السادسة : يستفاد منه أن الترحم على الفقير المحتاج واحب .

السابعة : إن قراءة آية الكرسي لها أثر في دفع الشيطان ووساوسه عن قارئها .

الثامنة : أنه يجوز أخذ النصيحة من عدو الدين إذا نصح في أمر من أمور الدين .

[قال شيخ الإسلام:] ٣٢ - وعن أبى مسعود الأنصارى - رفي الله الم الله النبى عليه السلام - قال: "من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه" متفق عليه (١٠٩).

أقول: أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة ، بفتح "الألف" وكسر "السين" ابن عَسِيرة ، بفتح "العين" وكسر "السين" ، ابن عطية بن جدارة ، بكسر "الجيم" ، ابن عوف بن الخزرج البدرى ، شهد العقبة مع السبعين ، وكان أصغرهم ، وكان يسكن ماء ببدر ، فنسب إليه ، قال موسى بن عقبة : عن ابن شهاب : لم يشهد بدراً وهو قول محمد بن إسحاق ، وقال شعبة : سمعت الحكم ، يقول : كان أبو مسعود بدريا ، وذكره البخارى في البدرين ، روى له عن رسول الله المحالية مائة حديث ، وحديثان ، اتفقا على تسعة أحاديث ، وللبخارى حديث واحد ، ولمسلم سبعة ، روى عنه : عبد الله بن يزيد الخطمى ، وابنه بشير بن أبى مسعود ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وربعى بن حراش ، وغيرهم ، سكن الكوفة ، ومات بها قبل الأربعين ، وقيل : مات بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ، ويقال : مات بعد الستين ، روى له الجماعة (٢) .

قوله: "من قرأ الآيتين" وهما قوله تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾ إلى قولـــه: ﴿غُفْرَانَــكَ رَبَّنَــا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ﴾ وقوله: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا﴾ إلى آخر السورة (٣).

قوله: "كفتاه" قيل: كفتاه من الآفات في ليلته، وقيل: كفتاه من قيام ليلته.

<sup>(</sup>۱) البخارى : كتاب المغازى ، باب حدثنى خليفة ... (٤٠٠٨) ، مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (٢٥٦/٨٠٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : الاستيعاب (٣٢٠٦/٤) ، أسد الغابة (٦٢٤٢/٦) ، الإصابة (٦٦١٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٢٨٥ ، ٢٨٦) .

[قال شيخ الإسلام :] ٣٣ – وقال على – ﴿ الله على أن يَقْرَأُ الآياتِ الثلاثِ من آخر سُورَةِ البقرةِ" .

أقول : على أمير / ١١٠/ المؤمنين ، على بن أبي طالب – رضي الله عنه وأرضاه – واسم أبي طالب: عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، وكناه رسول الله على أبا تراب يلقى رسول على في الأب الثاني ، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهي أول هاشمية ولدت هاشميا، أسلمت، وهـاجرت إلى المدينـة، وتوفيـت في حياة رسول الله ﷺ، وصلى عليها رسول الله ﷺ، ونزل في قبرها، روى له عن رسول الله على خمسمائة حديث، وستة وثمانون حديثا، اتفقا منها على عشرين حديثًا، وانفرد البخاري بتسعة ، وانفرد مسلم بخمسة ، وقد شهد بدرا والمشاهد مع رسول الله الله الحسين، وأبو القاسم عنه: بنوه أبو محمد الحسن، وأبو عبد الله الحسين، وأبو القاسم محمد، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن قيس أبو موسى ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن جعفر ، وأبو سعيد الخدرى ، وأبو هريـرة ، وغيرهم من الصحابة . ومن التابعين : النزال بن سبرة ، ومروان بن الحكم ، وعبصالرحمن بن أبي ليلي ، وعلقمة بن قيس ، وخلق سواهم ، ولي الخلافة خمس سنين ، وقيل: إلا أربعة أشهر، وقيل: إلا شهرين وأياما، وقتل ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان سنة أربعين ، وهو عام الجماعة ، وهو ابن ثلاث وستين ، وروى لــه الجماعة<sup>(١)</sup>.

قوله: "وقال على ..." إلى آخره، رواه الإمام الحافظ / ١١١ / أبو بكر بن أبى داود، ... بإسناده عن على – ﷺ – إسناده صحيح على شرط البخارى، ومسلم.

قوله: "يَعقل" صفة لقوله: "أحدا".

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : الإستيعاب (١٨٧٥/٣) ، أسد الغابة (٣٧٨٣/٤) ، الإصابة (٦٩٢/٤) .

قوله: "ينام" في محل النصب على أنه مفعول ثان لقوله: "أرى".

قوله: "الآيات الشلاث من آخر سورة البقرة"، الأولى قول تعالى: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَـٰ وَالثالث قَرْ لاَ يُكَلَّفُ اللّهُ اللّهُ السَّمَـٰ والثالث ﴿ وَالثالث ﴿ وَالثالث ﴿ وَالثالث ﴿ وَالثالث ﴿ وَالثالث وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله وَ وَقد حث على - رَاحِيله هـذا على فضيلة قراءة هـذه الآيات الثلاث، وذلك دليل على سماعه فضيلة ذلك من النبي عَلَيْهِ .

[قال شيخ الإسلام:] ٣٤ - وعن أبي هريرة - على الله على قال: "إذا قَامَ الله على قال: "إذا قَامَ أَحَدُكُمْ عن (٢) فِرَاشِهِ، ثم رَجَعَ إليهِ، فَلْيَنْفُضُهُ بِصَنِفَة إِزَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فإنه لا أحدُكُمْ عن (٢) فِرَاشِهِ، ثم رَجَعَ إليهِ، فَلْيَنْفُضُهُ بِصَنِفَة إِزَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فإنهُ لا يَدْرِي ما خَلَفَة عَليه بعدَهُ وإذا اضْطَجَعَ فَليقل : باسمِك رَبِّي وَضَعْتُ جَنبِي، وبك أرفعه ، فإن أمسكت نفسي فارْحَمْها، وإن أرْسَلْتَهَا فاحفظُها بما تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصالحين منفق عليه (٣).

أقول: وفي رواية: "إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدرى ..." إلى آخره (")، وفي رواية: "ينفضه ثلاث مرات (")، وفي رواية نحوه، وفيه: "فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن، وليقل: سبحانك ربى، بك وضعت جنبى، وبك أرفعه (")، وأخرج أبو داود، وزاد بعد قوله: "خلفه عليه": "ثم ليضطجع على شقه الأيمن (")، وفي رواية الترمذي، أن رسول الله على قال: "إذا قام

<sup>(1)</sup> سورة البقرة (٢٨٤ : ٢٨٦).

<sup>(</sup> ٣ ) في "د" : "من" .

<sup>(</sup>٣) البخارى: كتاب الدعوات ، باب حدثنا أحمد بن يونس (٦٣٢٠) ، مسلم: كتاب الذكر والدعاء ، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (٦٤/٢٧١٤) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> البخارى : كتاب التوحيد ، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعادة به (٧٣٩٣) .

<sup>(°)</sup> مسلم (۲۲۱۶) .

<sup>(</sup>٢) أبو داود: كتاب الأدب، باب ما يقال عند النوم (٥٠٥٠).

أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بِصَنِفَةِ ثوبه ثـالاث مـرات ، وليقــل: بـاسمك ربى ، وضعت جنبى ، وباسمك أرفعه" الحديث (١).

/ ۱۱۲ / قوله: "بِصَنِفَةِ إِزَارِه" الصَنِفَةُ بفتح الصاد المهملة ، وكسر النون ، طرف الإزار مما يلى طرته ، وقيل: حاشيته ، أَى حَانبٍ كَانَ ، وقيل: طرته ، وهي حانبه الذي لا هدب له ، والمراد هاهنا الطرف مطلقا ، وأما في الرواية التي حاءت فيها "بداخلة إزاره" ، فقد قيل: لم يأمره بداخلة الإزار دون خارجته ، لأن ذلك أبلغ وأحدى ، وإنما ذلك على جهة الخبر عن فعل الفاعل ، لأن المؤتزر إذا ائتزر يأخذ أحد طرفي إزاره بيمينه ، والآخر بشماله ، فيرد ما أمسكه بشماله على حسده ، وذلك داخلة إزاره ، ويرد ما أمسكه بيمينه على ما يلى حسده من الإزار ، فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره ، فإنما يكل بيمينه خارجة الإزار ، ويبقى الداخلة بعلقه ، وبها يقع النفض ، فإن قيل : فلم لا يقدر الأمر فيه على العكس ؟ قلنا : لأن تلك الهيئة صنيع ذوى الآداب في عقد الإزار ، ومناط الفائدة فيه أن المؤتزر إذا عاجله أمر فخاف سقوط إزاره أمسكه بالمرفق الأيسر ،

قوله: "ما خلفه عليه" بفتح الخاء، واللام، والفاء، أى: ما جاءه من بعد، يعنى: لعــل هامة دنت فصارت فيه بعده.

قوله: "باسمك ربى ، وضعت جنبى ، وبك أرفعه" بالباء ، قيل: وباللام أيضا ، فالباء للاستعانة ، واللام يحتمل أن يكون معناه: "ولعبادتك أرفعه".

قوله: "فإن أمسكت نفسى" ، أى : روحى ، والمراد من النفس هاهنا الروح ، لقيام القرينة على ذلك ، أى : إن حبستها عندك بأن أمتها فارحمها ، وإن أرسلتها إلى بدنى فاحفظها من شر / ١١٣ / الشيطان ، ومهالك الدنيا بما تحفظ به عبادك الصالحين .

<sup>(1)</sup> الترمذي : كتاب الدعوات ، باب (٢٠) رقم (٣٤٠١) .

[قال شيخ الإسلام: وفي لفظ] "وإذا استيقظ فليقل (١): "الحمدُ اللهِ السذى عَافَانِي في جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ "(٢).

**أقول**: هذا الحديث رواه أبو هريرة ، وأخرجه "مسلم ، والترمذى ، وأبـو داود" ، ورواه ابن السنى في كتابه بإسناد صحيح .

قوله: "عافاني في جسدى"، بـأن حفظه مـن الهـوام، والحشـرات القتالـة، واللذاعـة، وطوارق الليل، ونحو ذلك.

قوله: "وأذن لى بذكره"، أى: يسر لى، وسهل لى ذكره، وهـ و أيضا نعمة عظيمة، وروى ابن السنى أيضا، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله – عليه السلام –: "ما من رجل ينتبه من نومه، فيقول: الحمد لله الذى خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذى بعثنى سالما سويا، أشهد أن الله يحيى الموتى، وهو على كل شيء قدير، إلا قال الله تعالى: صدق عبدى "(٤).

وروى أيضا عن عائشة - رضى الله عنها - عن النبى على الله ، قال: "ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه: لا إلىه إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شى قدير ، إلا غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر"(٥).

<sup>(</sup>١) في الكلم الطيب "إذا استيقظ أحدكم فليقل".

 <sup>(</sup>۲) يأتى تخريجه برقم (۵۶).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث عده الحافظ ابن حمر في الفتح (١٠٦/١) من أفراد الترمذي عن الستة ، و لم أره عند مسلم ولا أبي داود ، فا لله أعلم .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> يأتى برقم (٥٥) .

<sup>(°)</sup> أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (١٠) عن أبى عروبة قال : حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن إسحاق ، عن موسىبن وردان ، عن نائل

أقول: فاطمة بنت رسول الله على الكرمها على بن أبى طالب بعد وقعة أحد ، وقيل: تزوجها بعد أن ابتنى رسول الله على بعائشة بأربعة أشهر ونصف ، وبنى بها بعد تزويجه إياها بسبعة أشهر ونصف وكان سنها يـوم تزوجها خمس عشرة سنة ، وخمسة أشهر ونصف ، وسن على - هله وعشرين سنة ، وخمسة أشهر ، روى لها عن رسول الله على ثمانية عشر حديثا ، رويا لها حديثا واحدا في "مسند عائشة" ، روت عنها عائشة - رضى الله عنها - وتوفيت فاطمة بعد رسول الله على بستة أشهر ، وقيل: ثلاثة

<sup>-</sup> صاحب العباء ، عن عائشة به . وقال الحافظ كما في "الفتوحات الربانية" (٢٩٢/١):

"ضعيف حدًا ، أخرجه الحسن بن سفيان عن عبد الوهاب بن الضحاك ، وعبد الوهاب المذكور
كذبه أبوحاتم الرازى وأبو داود وغيرهما ، وإسماعيل بن عياش شيخه مختلف فيه ، لكن اتفقوا على
أن روايته عن الشاميين ضعيفة ، وهذا منها ، ومحمد بن إسحاق شيخ إسماعيل في هذا الحديث
مدنى تحول إلى العراق ، وقد وحدت هذا الحديث في "مسند الحارث بن أبي أسامة" من طريق
الليث بن سعد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن موسى بن وردان ، عن نائل صاحب
العبإء ، عن عائشة . وإسحاق ضعيف حدا ، ولعل إسماعيل سمع منه فظنه عن أبي إسحاق ،
وموسى وشيخه نائل مختلف في كل منهما" اه .

<sup>(</sup>١) في الكلم الطيب: "فحاءنا".

<sup>(</sup>۲) البخارى : كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب على بن أبى طالب (٣٧٠٥) ، مسلم : كتـاب الذكر والدعاء ، باب التسبيح أول النهار وعند النوم (٢٧٢٧) .

أشهر ، وقيل : ثمانية أشهر ، وقيل : تسعين يوما ، والصحيح الأول ، وروى لها الترمذى ، وابن ماجه (١) .

واعلم أن هذه الرواية أخرجها البخاري ، ومسلم ، وفي رواية أبي داود ، قال أبو الورد بن ثمامة: قال على لابن أعبد: ألا أحدثك عنـي وعـن فاطمـة بنـت رسـول الله عَلِينٌ ، وكانت من أحب أهله إليه وكانت عندي ؟ قلت : بلي ، قال : "إنها جَرَّتْ بالرحى حتى أثر في يدها ، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها ، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها ، فأتى النبيُّ عَلَيْ خدم ، فقلت : لو أتيتِ أباك فسألتيه خادما ؟ فأتته ، فوجدت عنده حُدَّاثاً فرجعت فأتاها من الغد ، فقال : ما كان حاجتك؟ فسكتت، فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله ، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها ، وحملت بالقربة حتى / ١١٥/ أثرت في نحرها ، فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حَرَّ ما هي فيه ، قال : اتق الله يا فاطمة ، وأدى فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، وإذا أخذت مضجعك فسبحي ثلاثا وثلاثين، واحمدي ثلاثا وثلاثين ، وكبرى أربعا وثلاثين ، فتلك مائة ، فهي خير لمك من خادم ، قالت : رضيت عن الله ، وعن رسوله "(٢) ، زاد في رواية : "ولم يخدمها" ، وفي رواية الـترمذي ، عن على ، قال : "شكت إلى فاطمة مَجَلَّ يديها من الطحن ، فقلت ها : لو أتيت أباك فسألتيه خادما ؟ فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما مضجعكما تقولان ثلاثا وثلاثين ، وثلاثا وثلاثين ، وأربعا وثلاثين من تحميد ، وتسبيح ، وتكبير "<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمتها في الاستيعاب (٣٤٩١/٤) ، أسد الغابة (٧١٧٥/٧) ، الإصابة (١١٥٨٣/٨) .

<sup>(</sup>٢) أبو داود : كتاب الأدب ، باب التسبيح عند النوم (٦٣) .

<sup>(\*)</sup> المترمذي : كتاب الدعوات ، باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام (٣٤٠٨) .

قوله: "تسأله خادما" يعنى من شدة التعب، وكثرة الطحن بالرحى، ونقل الماء بالقربة، والخادم يطلق على الذكر والأنثى، لأنه خرج من عداد الاشتقاق، ودخل في حكم الأسماء كـ "الحائض"، و"العاتق".

قوله: "فلم تجده"، أي: لم تجد فاطمة - رَفُّتُهُ - النبي ﷺ.

قوله: "وقد أخذنا مضاجعنا"، أي: دخلنا في فراشنا للنوم.

قوله: "فقال" ، أي: النبي عَلِيْلِيِّ .

قوله: "فسبحا ثلاثا وثلاثين ..."، أى : قولوا: سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة، والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة، والله أكبر أربعا وثلاثين مرة، فصارت مائة.

قوله: "فإنه"، أى هذا القول، "خير لكما من خادم" معناه أنكما تتقويان بالذكر، وتستغنيان عن الخادم، وقد ذكرنا هذا الوجه في "فوائد الذكر" في أول الكتاب(١).

قوله: "قال: فما تركتهن"، أي: قال على - رفي -: ما تركت هذه الكلمات.

قوله: "قيل له"، أى لعلى، "ولا ليلة / ١٦ / صفين" أى: ولا تركتها ليلة صفين؟ "قال: ولا ليلة صفين"، أى: لم يمنعنى منهن عظم ذلك الأمر، والشغل الذى كنت فيه، وليلة صفين هى ليلة الحرب المعروفة بصفين، وهى موضع بقرب الفرات، كانت فيها حرب عظيم بينه وبين أهل الشام، والصفين بكسر الصاد، وتشديد الفاء.

قوله: "في نحرها"، أي: في صدرها.

**قوله : "خدم" جمع** خادم .

قوله: "حداثا"، الحداث: القوم يتحدثون، وهو جمع لا واحد له من لفظه.

<sup>(</sup>١) انظر الفائدة رقم "٦٠" من فوائد الذكر.

قوله: "يقيها" ، أي : يحفظها .

قوله: "ولم يخدمها"، أي : و لم يعطها خادما .

قوله: "مجل يديها" من مجلت اليد تمحل مجلا إذا خرج فيها شبه البثر من العمل بالفأس ونحوه من الآلات التي تؤثر في اليد.

واعلم أن بعض الناس استدلوا بهذا الحديث على وحوب الخدمة على الزوجة للزوج، مثل: الطبخ، والخبز، وغسل الثياب، ونحو ذلك، وإن كانت الزوجة من بنات الأشراف، وعندنا ليس عليها ذلك، وإنما كانت خدمة فاطمة - رضى الله عنها - على وجه البر والإحسان، لا على وجه الإلزام، فإذا قامت الزوجة بذلك على وجه المروءة والفضل فلها ذلك، ولا إحبار عليها بذلك وأفتى بعض مشايخنا بالعرف.

[قال شيخ الإسلام :] وقد بلغنا أنه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ونحوه .

أقول: هذا كلام الشيخ - رحمه الله - أي: قد بلغنا من مشايخنا.

قوله : "أنه" ، أي : الشأن .

قوله: "من حافظ" ، أي : داوم ، وواظب على ذكرها .

قوله: "إعياء"، بكسر الهمزة، مصدر أعيا، أي عجز وتعب.

قوله: "فيما يعانيه" من المعاناة، وهي المقاساة، وقد قيل: إن / ١١٧ / الشيخ و رحمه الله - كان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جُمُعَة وأكثر، وقد شاهد العسكر من قوته أمرا عظيما، وقد شاهدت شيخي العلامة شرف الدين عيسى - سقى الله ثراه - أنه كان يفسر من القرآن الكريم أيام الجمع على المنبر من عقيب صلاة الجمعة إلى قريب المغرب في الأيام الطويلة الحارة كلاما سردا متواليا، وهو شيخ مسن قد حاوز عمره ستين سنة، وكان يتكلم في تفسيره بفنون من العلوم، ويحضر شيخ مسن قد حاوز عمره ستين سنة، وكان يتكلم في تفسيره بفنون من العلوم، ويحضر

ميعاده ألوف من الناس من الرجال والنساء، وكان يحصل في مجلسه بكاء عظيم، ورقة عظيمة ، ورُزِقَ كثيرٌ من الناس الفُسَّقِ التوبة ببركة مجلسه ، وكان عالما عاملا ، و لم يسمع أحد منه قط كلمة فيها فحش أو سوء .

[قال شيخ الإسلام :] ٣٦ - وعن حفصة أم المؤمنين - رضى الله عنها - "أن النبئ ﷺ ﷺ كان إذا أَرَادَ أن يَرْقُلَهُ وَضَعَ يَكَهُ اليُمْنَى تَحْتَ خَدُهِ ، ثم قال : اللهم قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ".

خرجه أبو داود ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه من طريق حذيفة (١).

وأما حديث حذيفة فأخرجه الترمذى في كتاب الدعوات ، باب (١٨) ، رقم (٣٣٩٨) ، وأحمد (٣٨٢/٥) والحميدى (٤٤٤) من طريق عبد الملك بن عمير ، عن ربعى بن حراش ، عن حذيفة به ، وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . وأما حديث البراء فقد اختلف في الواسطة بينه وبين أبي إسحاق ، فرواه شعبة والثورى دون واسطة ، وصححه الحافظ في "الفتح" (١١٥/١١) ، وأخرجه الترمذى (٣٣٩٩) ، والنسائى في "عمل اليوم والليلة" (٧٥٨) من طريق أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن البراء نحوه .

وأعرجه الترمذي في "الشمائل" (٢٥٥) ، وأحمد (٣٠٠/٤ ، ٣٠١) والنسائي فــي "عمــل اليــوم والليلة" (٧٥٥) من طريق أبي إسحاق ، عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ، عن البراء به .

وأخرجه أحمد كذلك (٣٠٣،٢٩٨،٢٩٠/٤)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٧٥٣،٧٥٢) والطبراني في "الدعاء" (٢٥٠،٢٤٩)، وابن حبان (٢٢/١٢)) وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق، عن البراء به .

<sup>(</sup>۱) ورد عن ستة من الصحابة ، وهم : حفصة ، وحذيفة ، والبراء ، وابن مسعود ، وأنس ، وعائشة : فأما حديث حفصة فأخرجه أبو داود في كتساب الأدب ، باب ما يقال عند النوم (٥٠٤٥) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٧٦٦) ، وأحمد (٢٨٨/٦) ، وابن السني (٧٢٨) ، وغيرهم من طريق أبان بن يزيد العطار ، ثنا عاصم بن بهدلة ، عن معبد بن حالد ، عن سواء الخزاعي ، عن حفصة به . ورواه النسائي (٨٦١) ، وابن السني (٧٢٢ ، ٧٢٣) من طريق حماد بن سلمة ، عن عاصم به ، و لم يذكرا معبد بن حالد .

أقول: حفصة بنت عمر - ظلله - ابن الخطاب بن نفيل القرشية العدوية زوج رسول الله على القرشية العدوية زوج رسول الله على أوى الله على أول الواقدى: تزوجها رسول الله على الله من الهجرة، وقيل: سنة ثنتين، روى عنها لها عن رسول الله على سبعون حديثا، اتفقا على ثلاثة، وانفرد مسلم بستة، روى عنها عبد الله بن عمر بن الخطاب أحوها، والمطلب / ١١٨/ بن أبى و داعة ابن صُبَيْرةً،

وأخرجه النسائى فى "عمل اليوم والليلة" (٧٥٧) من طريق أبى إسحاق ، عسن أبى عبيدة ، عن البراء به . البراء به . و(٢٦٠) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة ، عن الربيع بن لوط ، عن عمه البراء به . وأخرجه ابن حبان (٢٣/١٧) من طريق يونس بن عمرو ، عن أبيه ، عن البراء .

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه المتزمذي في "الشمائل" (٢٥٦) ، وابن ماجه في كتاب الدعاء ، باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه (٣٨٧٧) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٧٥٦) ، وأحمد (٢٤٨) ، ٤٤٠ ، ٤١٤ ، ٤١٤) ، والطبراني في "الدعاء" (٢٤٨) وغيرهم من طرق عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود به .

وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (٢٤٧) من طريق أبي إسحاق به . وفي الكبير (٢٤٧٠) من طريق على بن عابس عن أبي إسحاق عن أبي الكنود عن أبي عبيدة به . و(١٠٨٤/١٠) من طريق على بن عابس ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود به .

وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي ﷺ (ص ١٦٧) من طريق يونس بن عمرو ، عن أبيه ، عن أبى عبيدة به .وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود شيئا . وعلى بن عابس عند الطبراني ضعيف . وأبو إسحاق قد اختلط ، وهو مدلس ، وقد عنعنه .

وأما حديث أنس فأخرجه البزار (رقم/ ٣١١٠ كشف) ، والطبراني في "الدعاء" (٢٥١) ، وأبو نعيم في "الحلية" (٣٤٤/٢) من طريق أبي الجماهر محمد بن عثمان الكفرسوسي ، عن سعيد بن بشير ضعيف .

وأما حديث عائشة فأخرجه العقيلى فى "الضعفاء" (٣٤٣/٤) وفيه من لا يعرف ، والحديث صححه الحافظ كما فى "صحيح الجامع" (١٤٨/٣) ، وكذا الشيخ الألباني فى "صحيح الجامع" (٤٦٥٦) وغيره .

<sup>-</sup> وأخرجه أحمد أيضا (٢٨١/٤) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٧٥٤) من طريسق أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ورجل آخر ، عن البراء به .

وعبد الله بن صفوان ، وشتير بن شكل ، توفيت سنة إحدى وأربعين ، وقال الواقدى : سنة حمس وأربعين ، وصلى عليها مروان بن الحكم ، روى لها الجماعة (١) .

قوله : "أن يرقد" ، أي : ينام .

قوله: "قنى"، أى: احفظنى، وهو أمر من وَقَى يَقِى قِ، وأصله أُوَقَ، لأنه من تَوكَّى ، حذفت الواو تبعا لفعله، فصار أقِ، فاستغنى عن الهمزة، فحذفت، فصار "قِ" على وزن "ع".

قوله: "عذابك" مفعول ثان لقوله: "قني".

قوله: "يوم تبعث عبادك"، يعني يوم القيامة.

قوله: "خرجه أبو داود"، أى: خرج هذا الحديث أبو داود فى "سننه" من طريق حفصة أم المؤمنين، ورواه الترمذي من رواية حذيفة، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه أيضا من رواية البراء بن عازب(٢) - عَيْنُهُ - و لم يذكر فيها "ثلاث مرات"، والله الموفق.

[قال شيخ الإسلام:] ٣٧ – عن أنس – ﷺ – "أَنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا أَوَى إلى فِرَاشِـهِ قال: الحمدُ للهِ الذي أَطْعَمَنَا ، وَسَقَانَا ، وَكَفَانَا ، وَآوَانَا ، فَكُم مِمَّـنْ (٣) لاَ كَـافِيَ لَـهُ ، وَلاَ مُؤْوِى" خرجه مسلم (٤) .

أقول: "كفانا"، أى: كل شئ، و "آوانا" ممدود هو الفصيح المشهور، وحكى بالقصر. قال ابن الأثير: "أويست إلى المنزل، وأويست غيرى، وآويته، وأنكر بعضهم المقصور المائير: "أويست إلى المنزل، وأويست غيرى، وآويته، وأنكر بعضهم المقصور المائزم الحديث الآخر: "أها

<sup>(</sup>١) انظر ترجمتها في الاستيعاب (٣٣٣٣/٤) ، أسد الغابة (٦٨٤٥/٧) الإصابة (١١٠٤٧/٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : "من" وما أثبتناه من "صحيح مسلم" وسنن أبي داود والترمذي والكلم الطيب .

<sup>(\*)</sup> مسلم : كتاب الذكر والدعاء ، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (٦٤/٢٧١٥) .

أحدهم فأوى إلى الله"<sup>(۱)</sup>، أى: رجع إليه: ومن الممدود حديث الدعاء: "الحمد لله الذى كفانا، وآوانا"، أى: ردنا إلى مأوى لنا، ولم يجعلنا منتشرين كالبهائم، والمأوى: المنزل"<sup>(۲)</sup>.

قال النووى : "آوانا ، قيل معناه : رحمنا"<sup>(۴)</sup> .

/ ١١٩ / قوله: "فكم ممن (٤) لا كافي له" ، أي : لا كافي له شأنه .

قوله: "ولا مؤوى (٥) له" ، أى : لا راحم له ، ولا عاطف عليه ، قيل معناه : لا وطن له ، ولا سكن يأوى إليه ، وهذا الحديث خرجه أبو داود ، والترمذي أيضا ، وقال : حديث حسن صحيح (٢) .

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهى به المجلس ... (٢٦/٢١٧٦) مسلم: كتاب السلام، باب من أتى بحلسا فوجد فيه فرجة فجلس فيها ... (٢٦/٢١٧٦) من حديث أبى واقد الليثى: "أن رسول الله على بينما هو جالس فى المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأمنا فأقبل اثنان إلى رسول الله على ، وذهب واحد . قال : فوقفا على رسول الله على ، فأمنا أحدهما فرأى فرجة فى الحلقة فجلس فيها ، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا . فلما فرغ رسول الله على قال : ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ؟ أما أحلهم فأوى إلى الله فأواه الله ، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه ، وأما الآخر فأعرض فَأعرض فَأعرض .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  انظر النهاية  $^{(7/1)}$  .

<sup>(</sup> $^{f r}$ ) انظر "شرح صحیح مسلم" ( $^{f r}$ ( $^{f r}$ ) تحت شرح حدیث الباب .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في الأصل : "من" وما أثبتناه من "صحيح مسلم" وأبي داود والترمذي والكلم الطيب .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: "مؤى" . خطأ .

<sup>(</sup>۲) أبو داود : كتاب الأدب ، باب ما يقال عند النوم (٥٠٥٣) ، الترمذي : كتاب الدعوات ، بــاب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه (٣٣٩٦) .

[قال شيخ الإسلام:] ٣٨ - وعن ابن عمر - رضى الله عنهما، أنه أمر رجلاً إذا أخذ مَضْجَعَهُ أن يقولَ: "اللهم أنت خَلَقْتَ نَفْسِى، وأنتَ تَتَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، وَضُخَيَاهَا، وَمُحْيَاهَا، إِنْ أَخْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللهم أَسْأَلُكَ العَافِيَة". قال ابنُ عمر: سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه مسلم(١).

**أقول : "نفسى" ،** أى روحى .

قوله: "لك مماتها ومحياها"، أى: بيدك قدرة إماتتها وإحيائها، ولا يقدر على ذلك غيرك، لك ذلك، أنت المحيى، وأنت المميت، وأنت على كل شيء قدير، والممات والمحيا، مصدران ميميان بمعنى الإحياء والإماتة.

قوله: "إن أحييتها" يعني : إن أبقيتها على حياتها "فاحفظها" من كل ما يضره ويشينه .

قوله: "وإن أمتها"، أى: فارقتها عن بدنى، لأن إماتة الروح عبارة عن مفارقته البدن، لأن الأرواح لا تفنى، كما هو مذهب أهل الحق.

قوله: "أسألك العافية"، قد فسرنا العافية بأنها دفاعُ اللهِ عن العبد الأسقامَ والبلايَا، من عافاه الله ، وأعفاه ، والاسم العافية .

[قال شيخ الإسلام:] ٣٩ - عن أبى سعيد الخدرى ، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن قَالَ حِينَ يَاْوِى إلى فِرَاشِهِ: أَسْتَغْفِرُ الله العَظِيمَ الدى لا إله إلا هُسو الحَى القَيومُ ، وأَتُوبُ إِلَيْهِ ، فَلاثَ مَسرًاتِ ، غَفَرَ اللهُ ذُنُوبَهُ ، وإن كانت مِشْلَ زَبَدِ اللهُ ذُنُوبَهُ ، وإن كانت مِشْلَ زَبَدِ البَعْشِرِ ، [وإن كانت عَدَدَ وَرَقِ / ١٢٠/ الشَّرِجَرُ (٢)] ، وإن كانت عَدَدَ وَرَقِ / ١٢٠/ الشَّرِجَرُ (٢)] ، وإن كانت

<sup>(</sup>١) مسلم : كتاب الذكر والدعاء ، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (٦٠/٢٧١٢) .

<sup>(</sup>۲) سقط من "ج".

أقول: أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بسن عبيد (٢) بن الأبجر ، وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الخدرى الأنصارى ، روى له عن رسول الله على الله حديث ومائة حديث ، وسبعون حديثا ، اتفقا على ستة وأربعين حديثا ، وانفرد البخارى بستة عشر (٣) ، وانفرد مسلم باثنين و خمسين ، وقد روى عن أبى بكر ، وعمسر ، وعثمان ، وعبد الله بن سلام ، وأبى قتادة الأنصارى ، وزيد بن ثابت ، وابنه مالك بن سنان ، وأخيه لأمه قتادة بن النعمان ، روى عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وحابر بن عبد الله الأنصارى ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عبس ، وأبو أمامة سهل بن حنيف ، عبد الله الأنصارى ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عباس ، وأبو أمامة سهل بن حنيف ، وسعيد بن المسيب ، وطارق بن شهاب ، وجماعة كثيرة غيرهم ، مات بالمدينة سنة أربع وسبعين ، وهو ابن أربع وسبعين سنة ، روى له الجماعة (٤) .

<sup>(</sup>۱) الترمذى: كتاب اللعوات ، باب (۱۷) رقم (۳۲۹۷) من طريق عبيد الله الوصّافي ، عن عطية العَوفي ، عن أبي سعيد به ، وعطية العَوفي قال الحافظ في التقريب: "صدوق يخطئ كثيرا ، وكان شيعيا مدلسا" . وجزم اللهبي في "الميزان" بضعفه . وقال ابن حبان في الضعفاء (۱۷٦/۲): "سمع من أبي سعيد أحاديث ، فلما مات جعل يجالس الكلبي ، يحضر قصصه ، فإذا قال الكلبي قال رسول الله وينا كذا فيحفظه ، وكناه أبا سعيد ، ويروى عنه ، فإذا قيل له : من حدثك هذا ؟ فيقول : أبو سعيد ، فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري وإنما أراد الكلبي ، فلا يحل كتب حديثه إلا على التعجب" . وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (۵۷۲۸) والكلم الطيب (۳۹) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "ابن ثعلبة بن عبيد" بالتكرار.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "بسبعة عشر" خطأ ، والتصويب من سير أعلام النبلاء (١٧٢/٣) ، وقد ترجم لـه المصنف مرة أخرى تحت الحديث (رقم/٦٦) ، فذكره على الصواب .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في الاستيعاب (٣٠٢٧/٤) ، أسد الغابة (٢٠٣٥/٢) ، الإصابة (٣١٩٨/٣) .

قوله: "العظيم"، قد مر أن المراد منه عِظَمُ الشأن، والجلال، والكبرياء، لا العظم الذي يتصف الأحسام والذوات [بها].

قوله: "القيوم"، هو القائم الدائم على كل شيء، ويقال أيضا: القيام، والقيم، والقيوم نعت المبالغة في القيام على الشيء.

قوله: "وأتوب إليه"، أي: أرجع إليه من كل الذنوب.

قوله: "وإن كانت مثل زبد البحر" يعنى إذا فرضت ذنوبه أحساما، وكانت مثل زبد البحر، ومثل عدد ورق الأشجار، ومثل عدد رمل عالج، / ١٢١/ ومثل عدد أيام الدنيا، و"عالج" في الأصل واحد العوالج، وهو ما تراكم من الرمل، ودخل بعضه في بعض، ولكن المراد منه هاهنا اسم الموضع الذي فيه مثل ذلك الرمل، بدليل إضافة الرمل إليه.

[قال شيخ الإسلام:] ٤٠ - وعن أبى هريرة - ﴿ عَنْهُ - عن النبى عَلَيْ ، أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: "اللهم رَبَّ السملواتِ ، [وربَّ الأرضِ] (١) ، وربَّ العرشِ العظيمِ ، رَبَّنَا ورَبَّ كُلُ شَيءٍ ، فَالقَ الحسبُ والنَّوى ، مُنزَلُ (٢) التَّوْرَاةِ ، والإنجِيلِ ، والقُرْآنِ (٣) التَّوْرَاةِ ، والإنجِيلِ ، والقُرْآنِ (٣) ، أعُوذُ بكَ من شَرِّ كُلُّ ذِى شَرِّ أنتَ آخَدُ بنَاصِيَتِهِ (٤) ، أنتَ (١) الأَوَّلُ فليسَ والقُرْآنِ (٣) ، أعُوذُ بكَ من شَرِّ كُلُّ ذِى شَرِّ أنتَ آخَدُ بنَاصِيَتِهِ (٤) ، أنتَ (١) الأَوَّلُ فليسَ قَرْقَكَ شَيءٌ ، وأنتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شَيءٌ ، وأنتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شَيءٌ ، وأنتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شَيءٌ ، وأنتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شَيءٌ ، اقضِ عَنَّا الدَّيْنَ ، وأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ " خرجه مسلم (٢) .

<sup>(1)</sup> ساقط من الأصل ، وأثبتناه من "صحيح مسلم" و "الكلم الطيب .

<sup>(</sup>٢) في "صحيح مسلم" والكلم الطيب: "ومنزل".

<sup>(</sup>٣) هـذا لفيظ أبيي داود (٥٠٥١) ، والـترمذي (٣٤٠٠) ، وأحمـد (٥٣٦،٤٠٤،٣٨١/٢) ، ولفـظ مسلم والكلم الطيب "الفرقان" .

<sup>(\*)</sup> في "ضّحيح مسلم": "من شركل دابة أنت آخذ بناصيتها ، اللهم أنت الأول ..." وإنما هذا لفظ أبي داود والترمذي وأحمد .

<sup>(</sup>٥) في الكلم الطيب "اللهم أنت".

<sup>(</sup>٦) مسلم : كتاب الذكر والدعاء ، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (٦١/٢٧١٣ : ٦٣) .

أقول: "رب" منصوب بأنه منادى، وحرف النداء محذوف تقديره "يا رب السماوات، ويا رب العرش العظيم، ويا ربنا ورب كل شيء"، ويجوز الرفع على أن يكون المبتدأ محذوفا، أى: "أنت رب السماوات" إلى آخره.

قوله: "فالق الحب" صفة لقوله: "رب" ، وكذلك "منزل" فيحوز فيه النصب والرفع على الوجهين ، و "الفالق" من الفلق ، بسكون اللام ، وهو الشق ، ومعنى قوله: "فالق الحب والنوى" الذى يشق حبة الطعام ، ونوى التمر للإنبات ، والفلق بالتحريك (١) الصبح نفسه ، وقيل : ضَوْءه وإنارته .

قوله: "منزل التوارة والإنجيل" وهما اسمان أعجميان، واشتقاق التوراة من "ورى الزند"، وهو ما يظهر منه من النور والضياء، فسمى التوراة بذلك، لأنه قد ظهر بها النور والضياء لبنى إسرائيل، ومن تابعهم / ٢٢٢ ووزنه "تفعلة"، والإنجيل من "النجل"، إنما سمى الإنجيل لأنه أظهر الدين بعد ما درس، وقد سمى القرآن إنجيلا أيضا، ووزنه "إفعيل".

قوله: "والقرآن" اسم للمنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل - عليه السلام - أصله مصدر ك "غفران" من "قرأ" إذا جمع ، سمى القرآن بذلك ، لأنه يجمع الحروف والكلمات ، ومنه القُرْءُ ، وهو الحيض ، لاجتماعه في الرحم ، والقرية لاجتماع الناس فيها .

قوله: "أنت آخذ بناصيته" كناية عن تمكنه من المخلوقات، وأنهم تحت قدرته، وقهره، وسلطنته، وقد مر مرة.

قوله: "أنت الأول فليس قبلك شيء" والأول هو الذي لا شيء قبله ولا معه ، فكأن قوله على "فليس قبلك شيء" تفسيرا للأول .

<sup>(</sup>١) في الأصل: "بالتخريج" حطأ.

قوله: "وأنت الآخر فليس بعدك شيء" الآخر: الباقي بعد فناء الخلق، المتعالى في أوليته عن الابتداء، كما هو المتعالى في آخريته عن الانتهاء، قال الشيخ محيى الدين النووى في "شرح مسلم"(۱): "وأما تسميته تعالى بالآخر، فقال الإمام أبو بكر الباقلاني: معناه الباقي بصفاته من العلم، والقدرة، وغيرهما التي كان عليها في الأزل، ويكون كذلك بعد موت الخلائق، وذهاب علومهم، وقدرتهم (۲)، وتفرق أحسامهم، قال: وتعلقت المعتزلة بهذا الاسم، واحتجوا به لمذهبهم في فناء الأحسام، وذهابها بالكلية، قالوا: ومعناه الباقي بعد فناء خلقه، ومذهب أهل الحق خلاف ذلك، وأن المراد آخِر بصفاته بعد ذهاب صفاتهم، ولهذا يقال: آخر من بقي من بني فلان فلان، يراد حياته، ولا يواد فناء أحسام موتاهم وعدمها، هذا كلام الباقلاني"(۱).

قوله: "وأنت / ٢٢٣ / الظاهر فليس فوقك شيء" معنى الظهور: القهر، والغلبة، وكمال القدرة، ومنه ظهر فلان على فلان، وكأن قوله – عليه السلام –: "فليس فوقك شيء" تفسيرا لهذا، وقيل: الظاهر بآياته الباهرة الدالة على وحدانيته، وربوبيته.

قوله: "وأنت الباطن فليس دونك شيء"، أي: المحتجب عن خلقه، وقيل: العالم بالخفيات، وقيل: الذي لا يستولى عليه توهم الكيفية.

قوله: "اقض عنا الدين" المراد بالدين هاهنا حقوق الله، وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع.

قوله: "وأغننا من الفقر" يعنى من السؤال الذي يؤدي إلى الذل الناشئ من الفقر والاحتياج.

<sup>(</sup>١) في الأصل : "شرح المسلم" كذا .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي "شرح مسلم" (٣٦/١٧) : "وذهاب علومهم وقدرهم وحواسهم" وهـو المناسب لما قبله وبعده من ذكر الألفاظ بصيغة الجمع ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح صحيح مسلم" (٣١/١٧) تحت شرح حديث الباب .

[قال شيخ الإسلام:] ٤١ - قال البراء بن عازب: قال لى رسول الله ﷺ: "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ، ثم اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمِنَ ، وقل: اللهم أسلمتُ نَفْسِى إليكَ ، ووجهتُ وَجْهِى إليكَ ، وَفُوضتُ أَمْرِى إليكَ ، وأَلجأتُ ظَهْرِى إليكَ ، رَغْبَـةً وَرَهْبَةً إليكَ ، لا مَلْجَا وَلا مَنْجَا مِنكَ إلا إليكَ ، آمنتُ بِكِتَابِكَ اللهى أنولتَ ، ونييكُ () الذي أرسلتَ ، فإن مت على الفِطْرةِ ، واجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ " متفق عليه (٢).

أقول: أبو عمارة ، ويقال: أبو عمرو ، ويقال: أبو الطفيل البراء بن عازب بن الحارث بن عدى بن [جشم بن] (٢) مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الحارثي الأوسى المدنى ، وأمه حبيبة بنت أبي حبيبة بن الخباب بن أنس بن زيد مسن بني مالك النجار ، روى له عن رسول الله على ثلاثمائة و خمسة أحاديث ، اتفقا على اثنين وعشرين حديثا ، وانفرد البخارى بخمسة عشر / ٢٢٤ / وانفرد مسلم بستة ، روى عنه : عبد الله بن يزيد الأنصارى الخطمى ، وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائى ، وعامر الشعبى ، وعبد الرحمن بن أبي ليلي ، ومعاوية بن سويد بن مقرن ، وأبو إسحاق السبيعى ، وعدى بن ثابت ، وسعد بن عبيدة ، وأبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي (٤) ، الكوفة ، وبها مات زمن مصعب بن الزبير ، روى له الجماعة (٥) .

<sup>(</sup>١) في الكلم الطيب "وبنبيك".

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا نام (٦٣١٣) ، وباب النوم على الشق الأيمن (٦٣١٥) وكتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى: ﴿ أَنْوَلْ بعلمه والملاتكة يشهدون ﴾ (٦٣١٥) وكتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى: ﴿ أَنْوَلْ بعلمه والملاتكة يشهدون ﴾ (٧٤٨٨) ، مسلم: كتاب الذكر والدعاء ، باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع (٥٧/٢٧١) ، ولفظ البخارى مركب من روايتين .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> زيادة من مصادر الترجمة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : "الرباحي" خطأ .

<sup>(\*)</sup> انظر ترجمته في الاستيعاب (١٧٤/١) ، أسد الغابة (٣٨٩/١) ، الإصابة (٦١٨/١) .

قوله: "إذا أتيت مضجعك"، أي: فراشك للنوم.

قوله: "فتوضأ وضوءك للصلاة"، أى: الوضوء الكامل بأركانه وشرائطه، وفى هذا الحديث ثلاث سنن مستحبة ليست بواجبة ، إحداها: الوضوء عند إرادة النوم، فإن كان متوضئا كفاه ذلك الوضوء، والحكمة فيه أن يكون على طهارة مخافة أن يموت من ليلته، وأن يكون أصدق لرؤياه، وأبعد من تلاعب الشيطان به فى منامه، وترويعه إياه.

الثانية: النوم على الشق الأيمن، لأنه عليـه الصـلاة والسـلام كـان يحـب التيـامن، ولأنـه أسرع إلى الانتباه.

الثالثة : ذِكْرُ اللهِ تعالى ليكون خاتمةُ عملِهِ .

قوله: "اللهم أسلمت نفسي إليك"، وفي رواية: "أسلمت وجهي إليك"(١)، أي: استسلمت، وجعلت نفسي منقادة لك، وطائعة بحكمك، والوحه والنفس هذا بمعنى الذات، ويقال: سلم، وأسلم، واستسلم بمعنى واحد.

قوله: "وألجمات ظهرى إليك" يقال: ألجمأت إلى الشميء، أي: اضطررت إليه، ويستعمل في مثل هذا الموضع بمعنى الإسناد، يقال: ألجمأت أمري إلى الله، أي: أسندته، وقال الشيخ محيى الدين: "أي: توكلت عليك، واعتمدتك في أمرى كله، كما يعتمد الإنسان / ١٢٥/ بظهره إلى ما يسنده إليه"(٢).

<sup>(1)</sup> البخارى: كتاب الوضوء ، باب فضل من بات على الوضوء (٢٤٧) ، وكتاب الدعوات ، بــاب إذا بات طاهرا (٦٣١١) ، مسلم: كتــاب الذكـر والدعــاء ، بــاب مــا يقــول عنــد النــوم وأخــذ المضجع (٥٦/٢٧١٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح صحيح مسلم" (٣٣/١٧) تحت شرح حديث الباب.

قوله: "رغبة ورهبة إليك" الرغبة: السعة في الإرادة ، والرهبة: مخافة مع تحرز واضطراب ، وهما منصوبان على التعليل ، متعلقان بالإلجاء ، ومعنى "إليك": صرفت رغبتي فيما أريده إليك ، قال الشاعر:

..... وإلى الذي يعطى الرغائب فارغب(١)

قيل: إنه أعمل في الحديث لفظ "الرغبة" وحدها، ولو أعمل كل واحد منهما لكان من . حقه أن يقول: "رغبة إليك، ورهبة منك"، والعرب تفعل ذلك.

قلت : ولو زعم زاعم احتمال أن يكون "إليك" متعلق بمحذوف ، مثل قولــك : متوجهــا بهما إليك ، لم يستبعد (٢) ، وحاصل المعنى : طمعا في ثوابك ، وحوفا من عذابك .

قوله: "لا ملجأ"، أي: لا إلجاء.

قوله: "ولا منجا"، أي: ولا نجاء، أي: لا خلاص.

قوله: "منك إلا إليك"، أى: لا إلجاء، ولا خلاص من عذابك، وأخذك إلا إليك، يعنى: أنت المُلْجَأُ إليه، وأنت المنجى.

قوله: "آمنت بكتابك الذي أنزلت"، أي: صدقت بكتابك الذي أنزلته على نبيك.

قوله: "ونبيك الذى أرسلت"، وفي بعض طرق هذا الحديث، عن البراء، أنه قال: "قلت: وبرسولك الذى أرسلت، قال: وبنبيك" قيل: إنما رد<sup>(٣)</sup> عليه الصلاة والسلام قوله، لأن البيان صار مكررا من غير إفادة زيادة في المعنى، وذلك مما يأباه البليغ، لأنه كان نبيا قبل أن كان رسولا، وقيل: إنما رد عليه لاحتمال أن ينازعه بعض رسل الله من الملائكة، قال الله

<sup>(</sup>١) عجز بيت للنمر بن تولب ، وصدره : "ومتى تصبك حصاصة فارج الغني ..." .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "يستعبد" خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "رده" خطأ.

تعالى: ﴿ الله يَصْطَفَى مِنَ الْمَلاَكِةِ رُسُلاً وَمِنَ النّاسِ ﴾ (١) فأراد بذلك تخليص الكلام من اللبس، والتصديق / ٢٦ / بنبوته، وفيه نظر، لأنه إن كانت العلة فيه احتمال أن يسراد به جبريل، أو غيره من رسل الملائكة فإن مثل هذا الاحتمال غير منفى عن قوله: "ونبيك الذى أرسلت" لاحتمال أن يراد به رسول آخر من أنبياء الله، والوجه الحسن فيه أن يقال: إن هذا ذكر ودعاء، فينبغى الاقتصار على اللفظ الوارد بحروفه ولعله أوحى إليه - عليه السلام - فكر ودعاء، فيتبغى أداؤها بحروفها من غير تغيير، واحتج بعض العلماء بهذا الحديث لمنع الرواية بالمعنى، والجمهور على الجواز من العارف، وقد عرف في موضعه.

قوله: "فإن مُت مُت على الفطرة"، أى : على الإسلام، وفى رواية: "وإن أصبحت أصبت خيرا"، أى : حعل لك ثواب هذه السنن، واهتمامك بالخير، ومتابعتك أمر الله تعالى ورسوله على أن قيل : إذا مات الإنسان على إسلامه، ولم يكن ذكر من هذه الكلمات شيئا فقد مات على الفطرة لا محالة، فما فائدة ذكر هذه الكلمات؟ أجيب بتنويع الفطرة، ففطرة القائلين فطرة المقربين والصالحين، وفطرة الآخرين فطرة عامة المؤمنين، ورُدَّ بأنه يلزم أن يكون للقائلين فطرتان فطرة المؤمنين، وفطرة المقربين والصالحين، أحيب الفطرة المقربين الفطرة التي الفطرة التي الفطرة التي الفطرة التي الفطرة التي الفطرة التي المالحين، أحيب : بأنه لا يلزم ذلك، بل إن مات القائلون فهم على الفطرة التي للصالحين والمقربين، وإلله أعلم.

(١) سورة الحج (٧٥).

أقول: هذا الفصل في بيان الأدعية التي يقولها المستيقظ من الليل.

أقول: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن [ثعلبة بن] عنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن الحزرج الأنصارى الحزرجي، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، شهد العقبة الأولى والثانية، وشهد بدرا، وأحدا، والمشاهد كلها مع رسول الله على الله على منها على ستة أحاديث، وانفرد له عن رسول الله مائة وواحد وثمانون حديثا، اتفقا منها على ستة أحاديث، وانفرد

<sup>(</sup>١) في "ج" و "هـ" : "فصل فيما يقوله المستيقظ من نومه ليلا" .

<sup>(</sup>٢) زيادة من مصادر التخريج و "الكلم الطيب".

<sup>(</sup>٣) في "الكلم ا لطيب" : "وسبحان الله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر" ، وانظر الشرح لزاما .

<sup>(1)</sup> في "د": "ولا حول ولا قوة إلا با لله العلى العظيم"، ووردت هذه الزيادة في "ج" وقال الشيخ الألباني (ص/٤٤): "في التهجد من صحيحه -أي البخاري- (٢٩١/١) وليس عنده "العلى العظيم"، وهي عند ابن ماجه وابن السني بسند صحيح، ولم ترد هذه الزيادة في الأصل المخطوط" اه.

<sup>(\*)</sup> كذا في "صحيح البخاري" ، وفي السنن والكلم الطيب "فإن توضأ وصلى قبلت صلاته" .

<sup>(</sup>٢) البخارى: كتاب التهجد، باب فضل من تعارَّ من الليل فصلى (١١٥٤)، أبو داود: كتاب الأدب، باب ما يقول الرحل إذا تعارَّ من الليل (٢٠٥)، الترمذى: كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل (٣٤١٤)، ابن ماجه: كتاب الدعاء، باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل (٣٤١٤)، من الليل (٣٨٧٨).

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> زيادة من مصادر الترجمة .

البخارى بحديثين ، ومسلم بآخرين ، روى عنه : أنس بن مالك ، وحابر بن عبد الله ، وفضالة بن عبيد ، وشرحبيل ابن حسنة ، وأبو أمامة الباهلى ، ورفاعة بن رافع ، ومحمود بن الربيع ، وبنوه : الوليد ، وعبيد الله ، وداود بن عبادة ، وأبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحى ، ويعلى بن شداد بن أوس ، وأبو الأشعث الصنعانى ، وكثير بن مرة ، وحكيم بن حابر ، وحنادة بن أبى أمية ، وأبو إدريس الخولانى ، وخطاب بن عبد الله الرقاشى ، وغيرهم ، قال الأوزاعى : أول من ولى قضاء فلسطين وخطاب بن عبد الله الرقاشى ، وغيرهم ، قال الأوزاعى : أول من ولى قضاء فلسطين عبادة بن الصامت ، مات بالشام سنة أربع وثلاثين ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ، وقال حسن بن ربيعة : عن رجاء بن أبى سلمة "قبر عبادة ببيت المقدس" ، / ١٢٨ / وقيل : إنه مات بالرملة ، روى له الجماعة (١) .

قوله: "هن تعار" بتشديد الراء المهملة، ومعناه: استيقظ من نومه، وقيل: تمطى، وقيل: تعار، يتعار، يستعمل في انتباه معه صوت، يقال: تعار الرجل إذا هم من نومه مع صوت، ويحتمل أنه أخذ من عرار الظليم، وهو صوته، يقال: عار الظليم يعار، وقيل: عر الظليم يعر عرارا، كما قالوا: زمر النعام يزمر زمارا، وكأن استعمال هذا اللفظ في هذا الموضع دون الهبوب، والانتباه، والاستيقاظ، وما في معناه لزيادة معنى، وهو أنه أراد أن يخبر بأن من هب من نومه ذكر الله سبحانه مع الهبوب، فسأل الله خيرا، أعطاه إياه، فأوجز في اللفظ، وأعرض في المعنى، فأتى من حوامع الكلم التي أوتيها بقوله: "تعار"، ليدل على المعنيين، وليس في بعض نسخ البخارى "ولا جوامع الكلم التي أوتيها بقوله: "تعار"، ليدل على المعنيين، وليس في بعض نسخ البخارى "ولا في رواية الذه، والله أكبر"، و لم يذكره الحميدى أيضا في "الجمع بين الصحيحين"، وثبت هذا اللفظ في رواية الي داود.

قوله: "اغفر لى ، أودعا" شك من الوليد بن مسلم أحد الرواة ، وهو شيخ شيوخ البخارى ، وأبى داود ، والترمذي ، وغيرهم في هذا الحديث .

قوله: "فإن توضأ قبلت صلاته"، أي : إن توضأ وصلى قبلت صلاته.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (١٣٨٠/٢) ، أسد الغابة (٢٧٨٩/٣) ، الإصابة (٢/٠٠٠٢).

[قال شيخ الإسلام:] ٤٣ - وعن أبى أمامة - ﴿ قَالَ : سمعت النبى ﷺ ، يقول: "من أَوَى إلى فِرَاشِهِ طَاهِرًا ، وَذَكَرَ اللهَ تَعَالَى حَتَّى يُلَّرِكُهُ النَّعَاسُ ، لم يَنْقَلِبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللهَ فيها خَيْرًا (١) مِن خَيْرِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ إلاَّ أَعْطَاهُ "(٢) . / ٢٩ / خرجه الترمذي ، وقال : حديث حسن غريب (٣) .

أقول: أبو أمامة صدى بن عجلان بن والبة بن رياح بن الحارث بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر ، ويقال: ابن عجلان بن وهب أبى عمرو ، ويقال: ابن عجلان بن وهب أبى عمرو ، ويقال: ابن وهب بن عَرْيب بن وهب بن رياح الباهلي ، سكن حمص ، روى له عن رسول على مائتا حديث ، وخمسون حديثا ، روى له البخارى حمسة أحاديث ، ومسلم ثلاثة ، روى عنه: رحاء بن حَيْوة ، وخالد بن معدان ، ومحمد بن زياد الألهاني ،

 <sup>(</sup>١) في "ج": "يسأل الله شيئا من ...".

<sup>(</sup>٢) في "الكلم الطيب": "... إلا أعطاه الله إياه".

<sup>(</sup>۳) أحرجه الترمذي في كتاب الدعوات ، باب (۹۳) ، رقم (۲۵۳) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة (۲۱۳) من طريق ابن أبي حسين ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي أمامة به . وقال حسين غريب . وقال الشيخ الألباني في "الكلم الطيب" : "هو كما قال أو أعلى ، فيون له شواهد عين جماعة من الصحابة ، فراجعه في "الترغيب" إن شئت" اهي . أقول : ورواه أبو داود (۲٤،۰٥) والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٨٠٦) وابن ماجه (٣٨٨١) وأحمد (١٤٤،٢٣٥/٥) وغيرهم من طريق حماد وثابت ، عن عاصم ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي ظبية ، عن معاذ بن حبل مرفوعًا بلفظ : "ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرًا ، فيتعار من الليل ، فيسأل الله عيراً ..." ، ورواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" أيضاً (٨٠٨) من طريق زيد بن أبي أنيسة ، عن عاصم ، ورواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" أيضاً (٨٠٨) من طريق فطر بن عليفة ، ثلاثتهم ورواه النسائي غي "عمل اليوم والليلة" أيضاً (١٩٨٨) من طريق فطر بن عليفة ، ثلاثتهم عن شمر بن عطية ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي ظبية الكلاعي ، عن عمرو بن عبسة مرفوعا بنحوه . وقال الحافظ كما في "الفتوحات الربانية" (٣/١٥) بعد أن ذكر هذا الاختلاف : "هو حديث حسن ، ولعل أباظبية حمله عن معاذ وعن عمرو بن عبسة ، فإنه تابعي كبير ، شهد عطبة عمر بالحابية ، وسكن حمص ، ولا يعرف اسمه ، وانعقد الإجماع على توثيقه" اه.

وسليمان بن الحبيب المحاربي ، والوليد بن عبد الرحمن الجرشي ، وحاتم بن حريث الطائي ، وأبو يحيى سليم بن عامر الكلاعي ، وشرحبيل بن مسلم الخولاني ، وشداد أبو عمار وأبو سلام ممطور الحبشي ، والقاسم أبو عبد الرحمين الدمشقي ، وسالم بن أبي الجعد ، وأبو غالب حَزوَّر ، وأبو إدريس الخولاني ، وغيرهم ، مات بالشام سنة إحدى وثمانين ، وقيل : إنه آخر من مات من الصحابة بالشام ، روى له الجماعة (١) .

قوله: "من أوى إلى فراشه طاهرا"، أي: من دخل مضجعه على طهارة.

قوله: "وذكر الله" عام يتناول التسبيح ، والتهليل ، والتحميد ، وقراءة القرآن ، وحفظ درس العلم ، وغير ذلك من أشباه ذلك .

**قوله : "النعاس" ، أ**ي : النوم .

قوله: "سأل الله" جملة وقعت حالا من قوله: "لم ينقلب"، والمضارع إذا وقع حـالا، وكان مثبتا، يجئ بغير الواو، كقولك: "جاءنى زيد يركب".

/ • ٣ 1 / [قال شيخ الإسلام :] ٤٤ - وعن عائشة - رضى الله عنها - "أن رسول الله ﷺ كَانْ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ الليل قال : لا إله إلا أنت سُبْحَانَك (٢) ، استغفِرُك لِدنبي ، وأسألُك رَحْمَتُك ، اللهم زِدْنِي عِلْمًا ، ولا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي ، وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً ، إنك أنت الوهّابُ عرجه أبو داود (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في "الاستيعاب (٢٨٨٢/٤) ، أسد الغابة (٢٤٩٥/٣) ، الإصابة (٦٣/٣) .

<sup>(</sup>٢) في الكلم الطيب "سبحانك اللهم".

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ، باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل (٥٠٦١)، والنسائي (٨٦٥) وابن السنى (٧٥١) كلاهما في "عمل اليوم والليلة" وغيرهم من طريق عبد الله بن الوليد ، عن سعيد بن المسيب عن عائشة به . وعبد الله بسن الوليد قال الحافظ : لين الحديث ، وضعفه الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٢٠/٦) والشيخ الألباني في ضعيف أبي داود .

أقول: "سبحانك"، أي: أسبحك، وأقدسك من النقائص والعيوب، وأنزهك عما لا يليق لذاتك.

قوله: "أستغفرك"، أي: أطلب الغفران لذنبي.

قوله: "وأسألك رحمتك"، أي: جنتك.

قوله: "اللهم زدنى علما" يتضمن التواضع لله، والشكر له عند ما علم من ترتيب التعلم، أى: علمتنى يا رب لطيفة في باب التعلم، وأدبا جميلا ما كان عندى، فزدنى علما إلى علم، فإن لك في كل شيء حكمة وعلما، وقيل: ما أمر الله تعالى رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم.

قوله: "ولا تزغ قلبي"، أى: لا تبلنى ببلايا يزيغ منها قلبى، "بعد إذ هديتني" أرشدتنى لدينك، وقيل: معناه لا تمنعنى ألطفاك بعد إذ لطفت بى.

قوله: "وهب" أمْرٌ من وهب يهب، أصله يوهب حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة، فبدلت كسرة الهاء فتحة لكونها من حروف الحلق، والأمر منه هب على زنة "عل".

قوله: "من لدنك" ، أي : من عندك .

<sup>-</sup> تنبيه: وقع فى المطبوع من "الكلم الطيب" بعد هذا الحديث حديثان، ولم يردا عندنا هنا، وهما حديث أبى هريرة مرفوعا: "إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذى رد على روحى وعافانى فى حسدى" وحديث أنس: "أمرنا أن نستغفر بالليل سبعين استغفارة" ثم ذكرا مرة أحرى فى الكلم الطيب" برقم (٥٦،٥٥) وعندنا برقم (٤٠٥٣) وتقدم حديث أبى هريرة فقط فى "الكلم الطيب" برقم (٣٤) وعندنا (عقب/٣٤)، وقال الشيخ الألبانى فى تحقيقه للكلم: "ولم يرد هذا الحديث ولا الذى بعده - يعنى: هذين الحديثين - فى الأصل المخطوط" اه. فالظاهر أنهما من زيادة النساخ، والله أعلم.

قوله: "رحمة" ، أي : نعمة بالتوفيق ، والمعونة .

قوله: "إنك أنت الوهَّاب"، أي: كثير الوهبة، والعطية.

وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: "كان" تعنى رسول الله ﷺ "إذا تعار من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما / ١٣١ / بينهما العزيز الغفار" رواه ابن السنى في كتابه (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائى فى الكبرى ، فى كتاب النعوت (٧٦٨٨) ، وفى "عمل اليوم والليلة" (٢٦٨) ، وابن السنى (٧٥٣) وابن حبان (٢١/٥٥٠) ، والحاكم (١/٠٤٥) وغيرهم من طريق يوسف بن عدى ، عن عثام بن على ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة به . وقال الحافظ العراقى فى "أماليه" كما فى "فيض القدير" (١١٣/٥) : "حديث صحيح" . وصححه الشيخ الألبانى فى "الصحيحة" (٢٠٦٦) .

[قال شيخ الإسلام:] • - فصل فيما يقوله من يفزع ويقلق في منامه.

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقوله من يخاف في المنام بسبب ما يراه من الأشياء المخوفة ، وفيما يقول من يأخذه القلق والاضطراب ، ولا(١) يجئ له نوم ويحصل له الانزعاج.

أقول: بريدة أبو سهل، ويقال: أبو ساسان، ويقال: أبو عبدا لله، ويقال: أبو عبدا لله، ويقال: أبوالحصيب، والمشهور أبو عبدا لله بريدة بن الحصيب بن عبدا لله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدى بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأسد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن شحب بن يعرب بن قحطان، روى له عن رسول الله على مائة حديث، وأربعة وستون حديثا، اتفقا منها

 <sup>(</sup>١) في الأصل: "ولو" عطأ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النزمذى في كتاب الدعوات ، باب (۹۱) رقم (۳۵۲۳) قال : حدثنا محمد بن حاتم ، حدثنا الحكم بن ظهير ، حدثنا علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه به ، وقال : هذا حديث ليس إسناده بالقوى ، والحكم بن ظهير قد ترك حديثه بعض أهل الحديث . ويروى هذا الحديث عن النبي عمله مرسلا من غير هذا الوجه اه. وقال الحافظ في الحكم : "متروك واتهمه ابن معين" ، وضعفه الشيخ الألباني في الكلم الطيب ، وضعيف الجامع (٤٠٨) .

على حديث واحد، وانفرد البحارى بحديثين، وانفرد مسلم بأحد عشر، سكن / ١٣٢ / المدينة، ثم انتقل إلى مرو، ومات بها سنة اثنتين وستين، ودفن بالجصين، بالجيم والصاد المهملة، وآخره نون، مقبرة بمرو، وهو آخر من مات من أصحاب النبى على بخراسان، روى (١) عنه ابناه: عبدالله، وسليمان، وأبو المليح زيد بن أسامة، أسلم قبل بدر، ولم يشهدها، روى له الجماعة (٢).

وأما خالد فهو أبو سليمان الخالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو (٣) بن مخزوم بسن يقظة بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب القرشى المخزومي سيف الله ، وأمه لبابة الصغرى بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الحُرَم بن رُويية بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي على أسلم قبل الفتح بعد الحديبية ، وشهد مؤتة ومن يومئذ سماه الرسول على : سيف الله (٤) ، وشهد حيبر ، والفتح ، وطهد مؤتة ومن يومئذ سماه الرسول على غير حديثا ، اتفقا على حديث ، وللبخارى حديث موقوف وهو : "إن خالدا قال : لقد اندق في يدى يوم مؤتة تسعة أسياف فما حديث موقوف وهو : "إن خالدا قال : لقد اندق في يدى يوم مؤتة تسعة أسياف فما ثبت في يدى إلا صفيحة لي يمانية "(٥) ، روى عنه قيس بن أبي حازم ، وأبو وائل شعبة بن

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> في الأصل : "رواه" .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في الاستيعاب (٢١٩/١) ، أسد الغابة (٢٩٨/١) ، الإصابة (٦٣٢/١) .

<sup>(</sup>٣) فى الاستيعاب وأسد الغابة : "عمر" .

<sup>(1)</sup> روى البخارى فى "صحيحه" (٣٧٥٧) من حديث أنس - رهي النبى النبى الله نعى زيدا وحعفراً وابن رواحة قبل أن بأتيهم حبرهم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ حعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان - حتى أحذها سيف من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم".

<sup>(°)</sup> البخارى : كتاب المغازى ، باب غزوة مؤتة (٤٢٦٥ ، ٤٢٦٦).

سلمة ، مات بحمص ودفن على ميل منها ، وقيل : بالمدينة سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب ، روى له أبو داود ، والنسائي (١) .

قوله: "من الأرق" بفتح السراء - السهر، ورجل أرق - بفتح الهمزة وكسر السراء - إذا سمر لعلمة ، فإن كسان السمر مسن عادته قيل: أرق ، بضم / ١٣٣ / الهمزة .

قوله: "رب السماسوات" إما منصوب على النسداء، أو مرفوع والمبتدأ محذوف.

قوله: "وما أظلت"، أى: السماء ات من الظل، وهو الفيء الحاص من الحاجز بينك وبين الشمس، ولكن المراد هنا ما تكنفه السماء ات وتحيطه، ومنه قوله على: "إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام"(٢).

قوله: "وها أقلت" من الإقلال، وهو الاستبداد، وما استبدت واستقلت بـ ه الأرض من المخلوقات.

قوله: "وما أضلت" من الإضلال ضد الهداية.

قوله: "كن لى جارا"، أى: خفيرا حافظا، وفي رواية: "كن لى سترا".

قوله: "أن يفرط" من الفرط، "(")وهو مجاوزة الحد والفَرَطُ بفتح الراء الذي يتقدم، وفي الحديث: "لا ترى الجاهل إلا مُفْرِطًا أو مُفَرِّطًا" الأول: بالتخفيف هو المسرف في العمل، والثاني: بالتشديد هو المقصر فيه".

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (٦٢١/٢) ، أسد الغابة (١٣٩٩/٢) ، الإصابة (٢٢٠٣/٢) .

<sup>(</sup>۲) البخارى : كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (۳۲۵۲) ، مسلم : كتاب صفة الجنة ، باب "إن في الجنة شجرة ..." (۷،٦/۲۸۲٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر النهاية في غريب الحديث (٤٣٥/٣).

قوله: "وأن يبغى على" من البغى، وهو مجاوزة الحد أيضاً، ومنه الحديث "فلا تبغوا عليهن سبيلا"(١).

قوله: "وجل ثناؤك"، أي: عظم.

قوله: "خرجه الترمذي" يعني خرجه في "جامعه"، ولكنه ضعفه.

[قال شيخ الإسلام:] ٤٦ - وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن حده: "أن رسول الله على كَان يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ كَلِمَاتٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التامَّةِ من غَضبِهِ ، (مول الله عَلَمُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ كَلِمَاتٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التامَّةِ من غَضبِهِ ، (مورد عَمَر عَبَادِهِ ، ومن هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ ، وأن يَحْضُرون "(٣) .

تنبيه: لفظ الباب الذى ذكره شيخ الإسلام هو لفظ أبى داود ، وليس فيه ذكر النوم ، مما يجعله غير مناسب للباب ، والذى يناسب الباب هو لفظ الترمذى ، فقد رواه بلفظ: "إذا فزع أحدكم فى النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة ..." .

<sup>(</sup>۱) قطعة من وصية النبي ﷺ في خطبة الحج، رواه الترمذي في كتاب النكاح، بـاب مـا جـاء فـي حق المرأة على زوجها (۱۱۲۳) ، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب حـق المرأة على الـزوج (۱۸۵۱) كلاهما من طريق الحسين بن على الجعفى ، عن زائدة ، عـن شبيب بـن غرقـدة ، عـن سليمان بن عمرو بن الأحوص ، عن أبيه عمرو بن الأحوص ، وصححه الشيخ الألباني في "آداب الزفاف" (ص/۲۷۰) .

<sup>(</sup>٢) ساقط من "ج".

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب كيف الرقى (٣٨٩٣) ، والترمذي في كتاب الدعوات ، باب (٩٤) ، رقم (٣٥٢٨) ، والإمام أحمد في "مسنده" (١٨١/٢) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٧٤٥) والحاكم (١٨٤٥) من طريق محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب به ، ومحمد بن إسحاق قال الحافظ: "صدوق يدلس" اه. وقد عنعنه . وقال الشيخ الألباني في "الكلم الطيب": "حسن لغيره ، لأن له شاهدًا مرسلا عند ابن السني (٢٣٨) من حديث محمد بن المنكدر" اه. وانظر "الصحيحة" (١/٠٧١) لزاما .

أقول: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو إبراهيم السهمى القرشى المدنى ، وعده بعضهم من أهالى الطائف ، وقال ابن أبى حاتم : سكن مكة ، وكان يخرج إلى ضيعة له ، سمع / ٢٣٤ / أباه ، وحل روايته عنه ، وسعيد بن المسيب ، وطاوس بن كيسان ، ومجاهد بن حبر (١) ، وسليمان بن يسار ، وعروة بن الزبير ، و زينب بنت أبى سلمة ، وعمته زينب بنت محمد بن عبدا الله بن عمرو ، روى عنه : عطاء بن أبى رباح ، والزهرى ويحيى بن سعيد الأنصارى ، وعمرو بسن دينا (٢٥٠، وأيوب السختيانى ، وداود بن أبى هند ، وعبيد الله بن عمر العمرى ، وقتادة ، وثابت البنانى ، وأبو حازم المدنى ، وحسان بن عطية ، والحكم بن عتيبة ، ومحمد بن إسحاق بن يسار ، وهشام بن عروة ، ووهب بن منبه ، وأبو إسحاق الشيبانى ، وغيرهم ، واحتج أكثر وهشام بن عروة ، وإن تكلم فيه بعض الناس ، قال أحمد العجلى : هو ثقة ، و لم يخرج سعيد : إذا روى عن الثقات فهو ثقة يحتج به ، وقال الدارمى : هو ثقة ، و لم يخرج البخارى ومسلم من حديثه (٩) .

قوله: "كان يعلمهم"، أي: كان الرسول على يعلم الصحابة.

قوله: "كلمات" مفعول ثان لقوله: "يعلمهم" ..

قوله: "أعوذ بكلمات الله" بيان لقوله: "كلمات"، والمراد بكلمات الله أسماؤه الحسنى، وكتبه المنزلة، وإنما وصفها بالتمام لكونها خالية عن النقص، والعوارض، أو معنى التامة المحكمة، لأن أسماء الله محكمة لا يجرى فيها النسخ، والتغيير، والتبديل، ونحو ذلك.

 <sup>(</sup>١) في الأصل: "حبير" خطأ.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: "عمرو بن صياد".

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٤/٢٢ ، رقم/٤٣٨٥).

قوله: "من غضبه" المراد من الغضب إرادة الانتقام، لأن الغضب نفسه شدة غليان الدم عند حصول أمر مكروه، وذلك محال على الله، فعلى هذا يجوز أن يكون قوله: "وعقابه" تفسيرا لقوله: "من غضبه"(١).

قوله: "ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون" والهمزات جمع همزة، والهمز النحس، ومنه / ١٣٥/ مهماز الرائض، والمعنى أن الشياطين يحثون الناس على المعاصى، ويغرونهم عليها كما تهمز الراضة الدواب حثا لها على المشى، استعاذ من نخساتهم، ومن أن يحضروه أصلا، ويحوموا حوله.

قوله: "وأن يحضرون" أصله يحضرونى ، سقطت الياء للتخفيف ، أى : وأن يحضر الشياطين عندى في جميع الأحوال ، وقيل : عند الذكر ، وقيل : عند قراءة القرآن ، وقيل : عند النزغ .

قال [شيخ الإسلام:]: "وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عَفَـل من بنيـه، ومن لم يَعْقِلْ كَتَبَهُ، فَأَعلقه عليه" خرجه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن "(٢).

<sup>(</sup>۱) بل مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وحل يغضب غضبا يليق بجلاله ، وأن الغضب على حقيقته وليس كمثله شيء وهو السميع البصيري ، فلا تأويل ، ولا تشبيه ، إجماع أهل السنة والجماعة ، وانظر مجموع الفتاوى (١٢٩/٣ : ١٣٣) .

<sup>(</sup>۲) قطعة من الحديث السابق ، وقد ضعفها الشيخ الألباني ، فقال في "الصحيحة" (۲۷) :

"وهذه الزيادة منكرة عندي" اه. وقال في تحقيقة للكلم الطيب: "لم يصح إسناده إلى ابن

عمرو ، لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس ، وقد عنعنه ، فلا يجوز الاحتجاج به على حواز

تعليق التمائم من القرآن ، لعدم ثبوت ذلك عن ابن عمرو ، لاسيما وهو موقوف عليه ، وقال

الشوكاني : "وقد ورد ما يدل على عدم حواز تعليق التمائم ، فلا يقوم بقول عبد الله بن عمرو

حجة" ، والسلف من التابعين وغيرهم مختلفون في ذلك ، فأجازه بعضهم وكرهه آحرون ، وهذا

أقول: عبد الله بن عمرو بن شعيب المذكور.

قوله: "يعلمهن"، أى: يعلم هؤلاء الكلمات "من عقل"، أى: فهم، وميز من بنيه، ومن لم يعقل كان كتبه كالحرز، فعلقه عليه.

قوله: "من عقل" مفعول ثان لقوله: "يعلمهن".

قوله: "من بنيه" بيان لقوله: "من عقل"، وفي رواية ابن السنى: "جاء رجل إلى النبئ على الله على الله يَفْزَعُ في منامِهِ، فقال رسول الله على الذا أويت إلى فراشك فقل: أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّةِ من غضبِهِ، ومن شرٌ عباده، ومن همزاتِ الشياطينَ، وأن يحضرون، فقالها، فَذَهَب عنهُ"(١).

الذى نختاره ، لعدم ثبوت ذلك عن النبى والمن القول بجوازه يعطل سنة الترقية بالمعوذات وغيرها ، وقد روى أبو عبيدة فى "فضائل القرآن" (ق ١/١١) بسند صحيح عن إبراهيم – وهو النخعى التابعى الجليل – قال : كانوا يكرهون – يعنى الصحابة – التمائم من القرآن وغيره . قال المغيرة – وهو ابن مقسم الضبى الفقيه الثقة – : رسالت إبراهيم فقلت : على عضدى هذه الآية في الراهيم من حمى كمانت بى ؟ على في عضدى هذه الآية في الراهيم، من حمى كمانت بى ؟ فكره ذلك . ثم روى أبو عبيد عن الحسن البصرى أنه كمان يكره أن يغسل القرآن ويسقاه المريض ، أو يعلق القرآن ، وإسناده صحيح لولا أن فيه عثمان بن وكيع ، قال أبو حاتم : لا أعرفه" اه .

<sup>(</sup>١) ابن السنى (٧٤٤) وانظر تخريج الحديث (٤٦) .

أقول: هذا الفصل في بيان ما يصنع الرحل إذا رأى رؤيا محبوبة ، وإذا رأى رؤيا محروهة .

قال أبو سلمة : "كنتُ (°) لأرَى الرُّؤْيَا هِيَ أَثْقَلُ عَلَى مَنَ الجبل، فلما سمعتُ هـذا (٢) الحديثُ فما كنتُ أَبَالِيهَا (٧) (٨) وفي رواية قال : "كنتُ (٩) أَرَى الرؤيا فَتُمْرِ ضُنِي حتى سمعتُ رسول الله ﷺ ، يقولُ : الرؤيا الصالحةُ منَ اللهِ ، فإذا رأى أحدُكُمْ مَا يحبُ فَلاَ

<sup>(</sup>١) في الكلم الطيب "أبا قتادة بن رَبُّعِيُّ".

<sup>(</sup>٢) في الكلم الطيب "شيئا" وكذا عند البخاري (٥٧٤٧) ومسلم (٢/٢٦١).

<sup>(</sup>٣) في "د" : "فليبصق على" وهي رواية للبخاري (٧٠٠٥) ومسلم (١/٢٢٦١).

<sup>(</sup>٤) في "د" : "فليتعوذ" .

<sup>(</sup>٥) في "ج": "إن كنت"، وفي "د": "إني كنت".

<sup>(</sup>٦) في "ج" : "بهذا" .

<sup>· (</sup>٧) في "د" : "أبالي بها" .

<sup>(^)</sup> البخارى : كتاب الطب ، باب النفث في الرقية (٥٧٤٧) و (٢٠٠٥،٦٩٩٥،٦٩٨٤،٣٢٩٢)، مسلم : كتاب الرؤيا (٣،٢٠١/٢٢٦١) .

<sup>(1)</sup> في "ج": "إن كنت أرى الرؤيا تَهمني ، حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني ...". . وفي "د": "إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني ...".

يُحَدُّثْ بِهِ إلا من يُحـبُّ، وإذا (١) رأى ما يَكْرَهُ فَلاَ يُحَدُّثْ بِهِ، وَلْيَتْفُلْ (٢) عَلَى (٣) يَسَارِهِ، وَلْيَتَفُلُ (٢) عَلَى (٣) يَسَارِهِ، وَلْيَتَعُوَّذْ بِا للهِ منَ الشيطانِ الرجِيمِ، [ومن شرُّ مَا رَأَى] (٤)، فإنها لـن تَضُرَّهُ " متفق عليه (٥).

أقول: أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى القرشى المدنى ، أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه فى المدينة ، ومن مشاهير التابعين وأعلامهم ، ويقال: إن اسمه كنيته ، وهو كثير الحديث ، واسع الرواية ، سمع ابن عباس ، وأبا هريرة ، وابن عمر ، وعائشة ، وغيرهم ، روى عنه: الزهرى ، ويحيى بن أبى كثير ، ويحيى بن سعيد الأنصارى ، والشعبى ، مات سنة أربع وتسعين ، وقيل: سنة أربع ومائة ، وله اثنتان وتسعون سنة أربع ومائة ، وله اثنتان

وأما أبو قتادة فهو الحارث بن رَبْعِي بن بلدمة بن خناس بن سيان بن عبيد بن عدى بن [كعب بن] غنم بن سَلِمة - بكسر اللام - ، الأنصاري السلمي المدني ، ويقال : بلدمة بالضم ، وبالفتح أشهر ، ويقال : بلذُمة بالذال المعجمة المضمومة ، فارس رسول [الله] عن مشهد أحدا ، والحندق ، وما بعد ذلك / ١٣٧ / من المشاهد ، روى له عن رسول الله على مائة حديث ، وسبعون حديثا ، اتفقا منهما على أحد عشر حديثا وانفرد البخاري بحديثين وانفرد مسلم بثمانية أحاديث ، روى عنه: ابنه عبد الله ، وأبوسعيد

 <sup>(</sup>١) في "ج" : "وإن" وفي "د" : "فإذا" .

<sup>·</sup> ۲) في "د" : "فليتفل" .

<sup>(</sup>٣) في الكلم الطيب "عن".

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ساقط من "د" .

<sup>(°)</sup> البخارى : كتاب التعبير ، باب إذا رأى ما يكره فلا يخــبر بهــا ولا يذكرهــا (٤٠٤٤) ، مســلم : كتاب الرؤيا (٤/٢٢٦١) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٣٧٠/٣٣)، رقم/٧٤٠٩).

الحدرى، وحابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن كعب بن نافع، وأبو الخليل صالح بن أبى مريم (1) ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وعمرو بن سليم الزرقى ، ومعبد بن كعب بن مالك ، وأبو محمد نافع مولاه ، وعبد الله بن رباح الأنصارى ، وعبد الله بن معبد الزمانى – بالزاى المعجمة ، وعُلى بن رباح ، وعطاء بن يسار ، وعمار مولى بنى هاشم ، مات بالمدينة سنة أربع و خمسين ، وهو ابن سبعين سنة ، وقيل بالكوفة سنة ثمان وثلاثين ، وصلى عليه على بن أبى طالب ، وقيل : ابن اثنين وسبعين ، والأصح أنه مات بالمدينة سنة أربع و خمسين ، روى له الجماعة (٢) .

قوله: "الرؤيا من الله" الرؤيا كالرؤية ، جعل ألف التأنيث فيها مكان تاء التأنيث للتفريق بين ما يراه في المنام ، وبين ما يراه في اليقظة ، والحُلم عند العرب يستعمل استعمال الرؤيا ، يدل عليه قول القائل:

## رأيت رؤيا أعم عبرتها \*\*\* وكنت للأحلام عبارا

ولكن النبي على فرق بينهما ، فجعل الرؤيا من الله ، والحُلم من الشيطان ، كأنه كره أن يسمى ما كان من الله ، وما كان من الشيطان باسم واحد ، فجعل الرؤيا عبارة عن القسم الصالح ، لما في صيغة لفظها من الدلالة على مشاهدة الشيء بالبصر ، أو البصيرة ، وجعل الحُلم عبارة عما كان / ١٣٨ / من الشيطان ، لأن أصل الكلمة لم تستعمل إلا فيما يخيل إلى الحالم في منامه ، ولهذا خص الاحتلام بما يخيل إلى المحتلم في منامه من قضاء الشهوة ، وذلك بما لا حقيقة له .

قوله: "فإذا رأى أحدكم الشيء ... " إلى آخره . كأنه تفسير للحلم ، لأن الحلم هو المكروه، والرؤيا هي المحبوبة .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ المزى في " تهذيب الكمال" (١٩٥/٣٤) : "وأبو الخليل لم يسمع منه" .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في الاستيعاب (٣١٦١/٤) ، أسد الغابة (٢١٦٦/٦) ، الإصابة (٧/٥٠٥).

قوله: "يكرهه" جملة فعلية وقعت حالا من الضمير الـذى فى "رآى" ، وقـد علـم أن الفعلية إذا كانت مضارعا مثبتا تجـىء بـدون الـواو ، نحـو : "جـاءنى زيـد يركـب" لأنهـا مشابهة باسم الفاعل ، فتمتنع الواو .

قوله: "فلينفث عن يساره" وقد علم أن النفث نفخ لطيف لا ريق معه ، وفي رواية: "فليبصق" (١) وإنما أمر أن ينفث عن اليسار لأن الشيطان يأتي ابن آدم من قبل اليسار ، لأنه يريد أن يوسوس في القلب ، والقلب قريب من جهة اليسار ، فيأتي الشيطان من جهته القريبة .

قوله: "من شرها" الضمير راجع إلى الحُلم، وتأنيته باعتبار الرؤيا.

قوله: "إن شاء الله تعالى" إنما استثنى لأن عدم الضرر غير مقطوع به ، فلذلك استثنى ، أو للتبرك . قوله : "فما كنت أباليها" ، أى : أخافها .

قوله: "إلا من تحب"، أى: من تحبه، أى: لا تحدث إلا للرجل الـذى تحبه أنت، إنما أمر بذلك، لأن الراد لا يحب أن يستقبلك في تفسيرها إلا ما تحب، لا أن تغييرها يزيلها

عما جعلها الله عليه، واستفيد من هذا الحديث فوائد، الأولى: إن الرؤيا تـدل على

حصول الخير، والحُلم على عدمه.

الثانية : إن المستحب للذى رآى الرؤيا المكروهة أن ينفث عن يساره ثلاثًا ، ويتعوذ بـا لله من شرها / ١٣٩/ حين استيقظ .

الثالثة : إن ترك هذا يضره .

الرابعة : إنه ينبغي أن لا يحدث بالرؤيا المكروهة بل يفعل ما قلنا ، ويسكت .

الخامسة : فيه دليل على أن يتكلم بالرؤيا الصالحة .

السادسة : لا يتكلم بها إلا لمن يحبه هو ، ولا يتكلم لمن يبغضه .

<sup>(</sup>۱) البخارى (۲۰۰۵) ، مسلم (۱/۲۲۹۱) .

[قال شيخ الإسلام:] ٤٨ - وخرج مسلم عن حابر - ظلله - عن رسول الله ﷺ، قال: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يَكُرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَن يَسَارِهِ ثَلاَثُنا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مَن الشَيطان ثَلاَثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مَن الشَيطان ثَلاَثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مَن الشَيطان ثَلاَثًا، وَلْيَتَحَوَّلُ عَن جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ "(١).

أقول: حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد بن سلمة ، ويقال: ابن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن سلمة بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخنزرج الأنصارى السلمى ، روى له عن رسول الله على ألف حديث ، وخمسمائة حديث ، وأربعون حديثا ، أخرجا له مائتى حديث ، وعشرة أحاديث ، اتفقا منها على ثمانية وخمسين ، وانفرد البخارى بستة وعشرين ، ومسلم بمائة وستة وعشرين ، وروى عن : أبى بكر ، وعمر ، وعلى ، وأبى عبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل ، وخالد بن الوليد ، وأبى هريرة .

روی عنه: أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ، وأبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب ، و محمد بن المنكدر ، وعطاء بن أبی رباح ، وسالم بن أبی الجعد ، وسعید بن المسیب ، وعمرو بن دینار ، وعبد الرحمن بن كعب بن مالك ، و مجاهد بن حبر ، وأبو الزبیر محمد بن / • ٤٤ / مسلم ، والشّعبی ، و محارب بن دثار ، وأبو المتوكل الناحی ، وسلیمان بن القیس الیشکری ، وشهر بن حوشب ، وعروة بن رویم اللخمی ، وعبد الرحمن بن آدم صاحب السقایة ، و خلق كثیر ، مات بالمدینة سنة ثلاث وسبعین ، وقیل سنة ثمان وسبعین ، وقیل بن عثمان بن عثمان بن عفان ، روی له سنة ، و كان قد ذهب بصره ، وصلی علیه أبان بن عثمان بسن عفان ، روی له الجماعة (۲) .

<sup>(1)</sup> مسلم: كتاب الرؤيا (٢٢٦٢)).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في الاستيعاب (٢٩٠/١) ، أسد الغابة (٢٤٧/١) ، الإصابة (٢٠٢٧).

قوله: "إذا رأى أحدكم الرؤيا" إلى آخره فيه ثلاثة أوامر، الأول: البصق عن اليسار، وذلك ترغيما للشيطان، وزحرا له(١).

والثاني : الاستعادة با لله ليأمن من(٢) شره، ووسواسه .

والثالث: التحول عن جنبه الذي كان عليه حين رأى الرؤيا المكروهة ، تفاؤلا بالقلب من جنب إلى جنب للتحول (٢) من هذه الحالة المسيئة إلى الحالة المسرة ، كتقليب الرداء في صلاة الاستسقاء . فإن قلت : كيف يتعوذ ؟ قلت : روى في كتاب ابن السني : "إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتفل ثلاث مرات ، ثم ليقل : اللهم إنى أعوذ بك من عمل الشيطان ، وسيئات الأحلام ، فإنها لا تكون شيئا "(٤) .

[قال شيخ الإسلام:] ٤٩ - ويذكر عن النبسي ﷺ أن رَجُلاً قَصَّ عليه رُوْيَهَا ، فقال: "خَيْرًا رَائِت ، وخَيْراً يكون " (٥)

 <sup>(</sup>١) في الأصل: "عليه".

<sup>· &</sup>quot;عن" . الأصل : "عن" .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "لتحول".

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٢٦٦) قال: حدثنا آبو محمد ابن صاعد قال: ذكره إبراهيم بن يوسف أخو عصام البلخى ، حدثنا المسيب بن شريك ، عن إدريس بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبى هريرة مرفوعًا . وقال الحافظ كما فى "الفتوحات الربانية" (١٩٢/٣): "أخرجه ابن السنى من طريق إدريس بن يزيد الأودى ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، والراوى إدريس ليس متروك الحديث ، وفى السند إليه من ابن السنى انقطاع" اه. وضعفه الشيخ الألباني فى "ضعيف الجامع" (٤٩٨) .

<sup>(°)</sup> أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٧٦٩) مس طريق محمد بن سلمة ، عن الفزارى [محمد بن عبيد الله العرزمي] ، عن سعيد بن أبى بردة ، عن أبيه ، عن أبى موسى به . قال الحافظ كما فى "الفتوحات" (١٩٣/٣) : "محمد بن عبيد الله العرزمي ضعيف حدا ، حتى قبال الحماكم

[وفي رواية] (١) "خيرًا (٣) تَلْقَاهُ ، وشرا تَوَقَّاهُ ، وخيرًا (٣) لَنَا ، وشَرًا على أعدائِنَا ، والحمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ "(٣) .

أقول: هذا الحديث أخرجه ابن السنى في "كتابه" ، وذكره الشيخ محيى الدين النووى في "أذكاره" ، وجعل له بابا ، وقال: "باب ما يقول إذا قصت عليه رؤيا" .

قوله: "قص عليه" أصل القص من قص أثره إذا اتبعه ، لأن الذى يقص الحديث يتبع ما حفظ منه شيئا / ١٤١/ فشيئا.

قوله: "خيرا" منصوب على أنه مفعول "تلقاه" مقدما، أى: تلقى ما رأيته خيرا، لأن "لقى" تستدعى مفعولين، تقول: لقيته فاضلا.

<sup>-</sup> أبو أحمد: أجمعوا على تركه ، وأصل القصة سحود الشحرة عند قرآة آية (ص) والله أعلم . وفي "طرف الفوائد وظرف الفرائد" لابن حجر الهيتمي : في [حديث] سنده منقطع ، لكن رحاله ثقات ، أن المعبر إذا قصت عليه رؤيا يقول : "حير لنا ، وشر لأعدائنا" ، وفي حديث سنده ضعيف بالمرة ، أنه علي قصت عليه رؤيا فقال : "حير تلقاه ، وشر تتوقاه ، وحير لنا" اهر. وضعفه الشيخ الألباني في "الكلم الطيب" .

<sup>(1)</sup> زيادة من "الكلم الطيب" والأذكار (ص/٩٣).

<sup>(</sup>٢) في "الكلم الطيب" : "حيرً" بالرفع وله وجه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٧٧) من طريق سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله الجهنى ، عن عمه أبى مشحعة بن ربعى ، عن ابن زمل به . قال الحافظ كما فى "الفتوحات" (١٩٣/٣) : "سليمان بن عطاء منفى الجديث ، قال ابن حبان : يروى عن مسلمة أشعياء موضوعة ، لا تشبه حديث الثقات ، لا أدرى التخليط فيها منه أو من مسلمة . وأبو مشجعة شيخ مسلمة لا يعرف اسمه ولا حاله" اه. وقال الهيثمى فى "المجمع" (١٨٣/٧) : "رواه الطيراني وفيه سليمان بن عطاء وهو ضعيف" اه. وضعفه الشيخ الألباني فى "الكلم الطيب" .

قوله: "وشرا توقاه"، أى تصان وتحفظ منه، وتوقى واتقى بمعنى واحد، وأصل اتقى او تقى، قلب الواو ياء لكسرة ما قبلها، فصار ايتقى، ثم أبدلت الياء تاء، وأدغمت التاء فى التاء، أصله من الوقى وهو الحفظ، وتوقاه هنا أصله تتوقاه حذفت إحدى (١) التاءين للتخفيف، لأنه من باب تفعل يتفعل، مثل تجنب يجتنب، وقد علم أن التاءين إذا احتمعتا فى أول الكلمة حَذَفت إحديهما، كقوله تعالى: ﴿ نَارًا تَلَظّى ﴿ (٢) أصله: تتلظى .

قوله: "خيرا لنا"، أي: يكون خيرا لنا، ويكون "شرا على أعدائنا".

<sup>(1)</sup> مكرره في الأصل.

 <sup>(</sup>۲) سورة الليل (۱٤) .

أقول: لما فرغ عن بيان فضل الذكر مطلقا، وبيان ما يقال عند النوم، وعند الانتباه فى الليل، شرع فى بيان فضل العبادة بالليل، ثم يذكر ما يقال عقيب النوم عند الانتباه، وغير ذلك من (١) ترتيب حال المكلف.

[قال شيخ الإسلام :] قال الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ . قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ إلى قول الله والله الله وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ اللهُوَّمُ فَيلاً﴾ إلى قول الله والله وال

أقول: "(أ) المزمل المتزمل، وهو الذي تزمل في ثيابه، أي: تلفف بها، بإدغام التاء في الزاي، ونحوه المدثر في المتدثر، وقرئ "المتزمل" على الأصل، "والمزمل" بتخفيف الزاي، وفتح الميم وكسرها على أنه اسم فاعل، أو مفعول من زمله، وهو الذي زمله غيره، أو زمل نفسه، وكان رسول الله على نائما بالليل، متزملا / ٢٤٢ / في قطيفة، فنبه ونودى بما يهجن إليه الحالة التي كان عليها من التزمل في قطيفة، واستعداده للاشتغال في النوم كما يفعل من لا يهمه أمر، ولا يعنيه شأن، وأمره بأن يختار على الهجرة التهجد، وعلى التزمل التشمر الانتخف للعبادة والمجاهدة في الله، ولا جرم أن رسول على التنمر لذلك مع أصحابه حق التشمر، وأقبلوا على إحياء لياليهم، ورفضوا له الرقاد والدعة، وجاهدوا فيه حتى انتفخت أقدامهم، واصفرت ألوانهم، وظهرت السيما في رجوههم، وتراقي أمرهم إلى حد رحمهم له ربهم، فخفف عنهم، وقيل:

<sup>(1)</sup> في الأصل: "عن".

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة المزمل (۱: ٦).

 <sup>(</sup>۲) سورة الإنسان (۲۹) .

<sup>(&</sup>lt;sup>\$)</sup> انظر تفسير الكشاف (٤/٦٣٤-٦٣٨).

<sup>(°)</sup> في الأصل: "التمشر" خطأ .

كان متزملاً في مرطٍ لعائشة يصلى ، فهو على هــذا ليـس بهجـين ، بـل هـو ثنـاء عليـه ، وتحسينٌ لِحَالِهِ التي عليها ، وأمر بأن يدوم على ذلك ، ويواظب عليه .

وعن عائشة – رضى الله عنها – : "أنها سئلت ما كان تزميله ؟ قالت : كان مرطا طوله أربع عشر ذراعا ، نصفه على ، وأنا نائمة ، ونصفه عليه ، وهو يصلى ، فسئلت ما كان ؟ قالت : والله ما كان خزا<sup>(۱)</sup> ، ولا قزا<sup>(۲)</sup> ، ولا مرعزى<sup>(۳)</sup> ، ولا إِبْرَيْسيمًا<sup>(٤)</sup> ، ولا صوفا ، بل كان سداه<sup>(۵)</sup> شعرًا ، ولحمته<sup>(۲)</sup> وبرا" <sup>(۷)</sup>.

وقيل: دخل على خديجة - رضى الله عنها - وقد جُئِثُ (^^) فرقا أول مــا أتــاه جــبريل - عليه السلام - وبوادره ترعد، فقال: "زملونى، وحسب أنه عرض له، فبينما هــو علــى ذلك إذ ناداه جبريل - عليه السلام - : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ (^).

<sup>(</sup>١) الخز من الثياب : ما ينسج من صوف وإِبْرَيْسَمٍ ، وما ينسج من إِبْرَيْسَمٍ خالص .

<sup>(</sup>٢) القَرُّ : الحرير على الحال التي يكون عليها عندما يستخرج من الصُّلُّحة .

<sup>(</sup>٣) الْمَوْعَزُ : الزَّغب الذي تحت شعر العنز . والزَّغب : هو صغار الريش والشعر ولينه .

<sup>(</sup>٤) الإِبْرَيْسَم : أحسن الحرير .

<sup>(</sup>٥) السُّدَى من الثوب : حيوطُ نسيجهِ التي تُمد طولا .

<sup>(</sup>٦) اللحمة من الثوب: حيوطُ النسيج العرضية ، يلحم بها السدى .

<sup>(</sup>۷) نقله المصنف من تفسير الكشاف للزمخشرى (۲۳٦/٤) ، وقال الحافظ الزيلغي في تخريج أحاديث (۲/۷/۱-۱۰۷/٤) : غريب ، رواه البيهقي في الدعوات الكبير ، وابن الجوزي في العلل المتناهية [۲۷/۲] وأعله بابن أبي كريمة ، وقال : إن له مناكبير اه. قلت : ورواه البيهقي في فضائل الأوقات (۲۲) .

 <sup>(&</sup>lt;sup>۸)</sup> جُئِث : فزع .

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب بدء الوحى ، باب كيف كان بدء الوحى ...(٤) ، مسلم: كتــاب الإيمــان ، باب بدء الوحى إلى رسول الله ﷺ (١٦١/٥٥٠ : ٢٥٨) .

قوله: ﴿ قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ يعنى: قم الليل في الصلاة إلا قليلا، يعنى: من الليل نصفه، يعنى: قم نصفه، فاكتفى بذكر الشطر الأول من الثاني، لأنه دليل عليه.

قال الزمخشرى (۱): "نصفه بدل من الليل ، / ١٤٣ / و "إِلاَّ قَلِيلاً" استثناء من النصف ، والمعنى : كأنه قال : قم أقل من نصف الليل ، والضمير في "مِنْهُ" و "عَلَيْهِ" للنصف ، والمعنى : التحيير بين أمرين : بين أن يقوم أقل من نصف الليل على البت ، وبين أن يختار أحد (۲) الأمرين ، وهما : النقصان من النصف ، والزيادة عليه ، وإن شئت جعلت "نصفه" بدلا من "قليلا" ، وكان تخييرا بين ثلاث : بين قيام النصف بتمامه ، وبين قيام الناقص منه ، وبين قيام الزائد عليه ، وإنما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل .

قوله: ﴿ أَوِ القُص مِنْهُ قَلِيلاً ﴾ يعنى: أو انقص من النصف قليلا، ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ﴾ أى: على النصف، يعنى: ما بين الثلث إلى الثلثين، ثم إن قيام الليل هل كان فرضا، أم نفلا؟ اختلفوا فيه فعن عائشة: "إن الله جعله تطوعا بعد أن كان فريضة "(")، وقيل: كان فرضا قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ثم نسخ بهن، إلا ما تطوعوا به، وعن الحسن: "كان قيام ثلث الليل فريضة، وكانوا على ذلك سنة". وقيل: كان واحبا وإنما وقع التخيير بين المقدار، ثم نسخ بعد عشر سنين، وقيل: كان نفلا، بدليل التخيير في المقدار، ولقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ (أ).

<sup>(1)</sup> انظر تفسير الكشاف (٢٣٦/٤-٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جامع صلاة الليل .... (١٣٩/٧٤٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء (٧٩).

قوله: ﴿وَرَتُّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾ ترتيل القرآن قراءته على ترسل، بتبيين الحروف، وإشباع الحركات، حتى يجيء المتلو منه شبيها بالثغر المرتل، وهو المفلج المشبه بنور الأقحوان (١٠)، وأن لا يَهُذُهُ (٢) هَذَّا، ولا يسرده سردا.

قوله: ﴿تُرْبِيلاً﴾ منصوب على أنه مفعول مطلق، وهو تأكيد لإيجاب الأمر به، وأنه لابد منه.

قوله: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي / ٤٤٤ / عَلَيْكَ قَوْلاً تَقِيلاً ﴾ يعنى بالقول الثقيل: القرآن، وما فيه من الأوامر والنواهي التي هي تكاليف شاقة، ثقيلة على المكلفين خصوصا على رسول الله ﷺ، لأنه يتحملها على نفسه، ويحملها على أمته، فهي أثقل عليه" (٣).

وفى "صحيح مسلم" ، والبحارى ، عن عائشة - هيئه - "أن الحارث بن همام سأل النبى على فقال : يا رسول الله على يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله على أحيانا يأتينى مثل صَلْصَلَة الجرس وهو أشده على فَيفصِم عنى وقد وعيت أحيانا يأتينى مثل صَلْصَلَة الجرس وهو أشده على فيكفي ما يقول ، قالت عائشة : ولقد ما قاله ، وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا ، فيكلمنى فأعى ما يقول ، قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى في اليوم الشديد البرد ، فَيُفَصْمُ عنه ، وإن جبينه لَيتَفَصَّدُ عوقًا "(أ) : "يُفصم" بضم حرف المضارعة ، يعنى : الوحى ، من "أفصم المطر" إذا أقلع ، وانكشف .

<sup>(1)</sup> نبت زهرة أصفر أو أبيض ، ورقه مسنن كأسنان المنشار .

<sup>(</sup>٢) الهذ: سرعة القطع ، ومنه قول ابن مسعود: "أهذًا كهذ الشعر" ؟ أراد: أتهذ القرآن هَذًا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر؟ ا هـ. قاله في النهاية (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهى النقل من تفسير الكشاف.

<sup>(\*)</sup> البخارى: كتاب بدء الوحى ، باب حدثنا عبد الله بن يوسف (٢) ، مسلم: كتاب الفضائل ، باب عرق النبي عليه في البرد .... (٨٧/٢٣٣٣). واللفظ للبخارى

قوله: "لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا"، أى: يسال عرقا، وعن الحسن: ثقيل في الميزان، وقيـل: ثقيـل على المنافقين، وقيل: ثقيـل على المنافقين، وقيل: كلام له وزن، ورجحان، ليس بالسفساف.

قوله: ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ الْلَيْلِ ﴾ يعنى: "(١)ساعات الليل كلها، ﴿ هِمَى أَشَدُ وَطُنَا ﴾ يعنى: أشد نشاطا من النهار إذا كان الرجل مجتسبا، ويقال: يعنى أرق لقلوبهم. وقيل: الساعات الأوَلُ، وعن على بن الحسين، أنه كان يصلى من المغرب والعشاء، ويقول: "أما سمعتم قول الله: ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ﴾ هذه ناشئة الليل".

وقوله: ﴿ أَشَدُ وَطُنّا ﴾ قرىء بالفتح والكسر، والمعنى: أشد ثبات قدم، وأبعد من الزلل، أو أثقل وأغلظ على المصلى من صلاة النهار، وعن الحسن: أشد / ١٤٥ / موافقة بين السر والعلانية، لانقطاع رؤية الخلائق، أو أشد موافقة لما يراد من الخشوع، والإخلاص.

قوله: ﴿وَأَقُومُ قِيلاً﴾ يعنى: أشد مقالا، وأثبت قراءة، لهدوء الأصوات، وعن أنس أنه قرأ: "وأصوب قيلا، فقيل له: يا أبا حمزة، إنما هي: وأقوم، فقال: إن أقوم وأصوب وأهيأ واحد"، وقيل: أخلص للقول، وأسمع له.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْلَيْلِ فَاسْجُدُ لَهُ ﴾ (٢) يعنى : وبعض الليل فصل له ، يعنى : صلاة المغرب والعشاء ، وأدخل "مِنّ على الظرف للتبعيض كما دخل على المفعول فى قوله : ﴿يَغْفِرُ لَكُم مُن ذَنُوبِكُمْ ﴾ (٦) ﴿وَسَبُحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً ﴾ من الليل : ثلثيه ، أو نصفه ، أو ثلثه . قال الشيخ أبو الليث فى تفسير ﴿وَسَبُحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً ﴾ يعنى : "بعد المكتوبة ، فهذا للنبى ﷺ خاصة ، ويقال : له ولأصحابه ، وهذا أمر استحباب ، لا أمر وجوب "(٤) والله أعلم .

<sup>(1)</sup> انظر تفسير الكشاف (٢٨/٤-٦٣٩).

 <sup>(</sup>۲) سورة الإنسان (۲٦) .

 <sup>(</sup>۲) سورة نوح (٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير السمرقندي (٤٣٣/٣).

أقول: أتى فى صحيحى البحارى، ومسلم، عن أبى هريرة - ولله الله آخره، وفى رواية لمسلم: "إن الله - عز وجل - يُمْهِلُ حتى إذا ذهبَ ثلثُ الليلِ الأولِ ينزلُ إلى السماء الدنيا، فيقولُ: هل من مُستغفر ؟ هل من تائب ؟ هل من سائل؟ هل من ذاع ؟ حتى ينفجرَ الفجرُ "(")، وفى أخرى له: "إذا مضى شُطرُ الليلِ، أو ثُلُثاهُ، ينزلُ الله تبارك / ٢٤١/ وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائلِ فَيعُطى ؟ هل من داعٍ فَيستجابُ ؟ هل من مُستغفِر يُغفَرُ له، حتى يَنفجَر الصبحُ "(أ)، وفى أخرى له: "حتى يمضى مُلُثُ الليل الأولِ، فيقول: أنا المَلِكُ، أنا المَلِك، منْ ذا اللّذى يَدْعُونى ... " الحديث إلى آخره، "حتى يُضِيءَ الفَجْرُ "(٥)، وفى أخرى له نحوه، وفى يَدْعُونى ... " الحديث إلى آخره، "حتى يُضِيءَ الفَجْرُ "(٥)، وفى أخرى له نحوه، وفيه اخره، ثم يقول: "مَن يُقْرِضُ غَيْرَ عَلِيهِ م، وَلاَ ظَلُومٍ "(")، وفى أخرى نحوه، وفيه: "بَسَطَ يَدَيْهِ تبارك وتعالى، يقول: مَن يُقْرضُ " الحديث ().

<sup>(1)</sup> في الكلم الطيب "ومن".

<sup>(</sup>۲) البخارى : كتاب التهجد ، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (١١٤٥) ، مسلم : كتاب صلاة المسافرين ، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل ... (١٦٨/٧٥٨) .

<sup>(</sup> $^{(7)}$  مسلم (۱۷۲/۷۰۸) من حدیث أبی سعید وأبی هریرة .

<sup>(</sup>١٧٠/٧٥٨) مسلم (١٧٠/٧٥٨) .

<sup>(°)</sup> مسلم (۱۳۹/۷۵۸) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸ه۷/۷۷) .

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۷۱/۷۵۸ مکرر).

وأخرج [في] "الموطأ" ، والترمذي ، وأبو داود الرواية الأولى<sup>(١)</sup> ، وأخرج الترمذي الروايـة الخامسة أيضاً<sup>(٢)</sup> .

قوله: "ينزل ربنا" اعلم أن النزول، والصعود، والحركة، والسكون من صفات الجلال إلى الأحسام، والله تعالى منزه عن ذلك، فقيل: معناه ينتقل كل ليلة من صفات الجلال إلى صفات الرحمة، والكمال، وقيل: المراد به نزول الرحمة والألطاف الإلهية، وقربها من العباد، أو نزول ملك من خواص ملائكته، فينقل حكاية الرب، قيل: هذا من المتشابهات (")، وهذا الحديث روى من طرق صحاح، بألفاظ متقاربة، ومعنى واحد حكما رأيت - ومن أحسن الألفاظ في هذا الحديث، وأبعدها من سوء التأويل ما روى أبو هريرة، وأبو سعيد، قالا: قال رسول الله في الله يُنفولُ حتى يمضى شطرُ الليلِ الأولى، ثم يأمر مُنادِيا ينادِى: هل من داع يُستجابُ له؟ هل من مستغفر يُغفرُ له؟ هل من مستغفر يُغفرُ له؟ هل من مستغفر يُغفرُ له؟ هل من مسائل فَيُغطَى ؟ (عُنه واختصاص نزول أمر الله تعالى (٥) إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، لأن الثلث الآخر وقت هدوء الأصوات، / ١٤٧ / وانقطاع

<sup>(</sup>۱) أبو داود: كتاب الصلاة ، باب أى الليل أفضل (١٣١٥) وكتاب السنة ، بـاب فى الـرد على الجهمية (٤٧٣٣) ، والترمذى: كتاب الدعوات ، باب (٧٩) رقـم (٣٤٩٨) ، الموطأ: كتـاب القرآن ، باب ما جاء فى الدعاء (٣٠) .

<sup>(</sup>٢) الترمذى : كتاب الصلاة ، باب [ما حاء] (كذا في الأصل بين معقوفتين) في نــزول الــرب – عــز وحل – إلى السماء الدنيا كل ليلة (٤٤٦) .

<sup>(\*)</sup> بل مذهب أهل السنة والجماعة أن الله – عز وحل – ينزل نزولا حقيقيا ، يليق بكماله وحلاله ، بلا تأويل ، ولا تمثيل ، ولا تعطيل ، ولا تعلم ، ول

<sup>(\*)</sup> مسلم: كتاب صلاة المسافرين ، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل ... (١٧٢/٧٥٨).

<sup>(°)</sup> بل نزول الله نزولا يليق به كما تقدم .

الحركات ، واشتغال أكثر الخلق بالنوم ، والغفلة في هذا الوقت ، وأنه استقبال وقت انتشار الأنوار ، ووقت نشور الخلائق من الموت الذي هو النوم ، فيكون وقتا شريفا ، وكان أقرب للإحابة ، والإعطاء ، والمغفرة ، وإن كان الله تعالى يستجيب دعوة الداعي ، ويعطى سؤال السائلين ، ويغفر ذنوب المستغفرين في جميع الأوقات .

[قال شيخ الإسلام :] ٥١ - وعن عمرو بن عَبْسَةَ ، أنه سمع النبى ﷺ ، يقول : "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرِبُّ مِنَ العَبْدِ فَى جَوْفِ الليلِ الآخرِ ، فإنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونُ مَمَّنْ يَذْكُرُ مَا يَكُونُ الربُّ مِنَ العَبْدِ فَى جَوْفِ الليلِ الآخرِ ، فإنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونُ مَمَّنْ يَذْكُرُ اللهُ تعالى فَى تِلكَ الساعَةِ فَكُنْ " . قال الترمذي : حديث حسن صحيح (١) . "

أقول: أبو بجيح عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتاب ، ويقال: ابن غفار بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر ، قدم على النبي على مكة ، ثم قدم عليه المدينة ، وكان رابع أربعة في الإسلام ، وهو أخو أبي ذر الغفارى لأمه ، أمه رملة بنت الرقيعة بن حرام بن غفار ، روى له عن رسول الله على ثمانية وثلاثون حديثا ، روى له مسلم حديثا واحدا ، روى عنه : أبو أمامة الباهلي ، وعبد الله بن مسعود ، وسهل بن سعد الساعدى ، وأبو ظبية الكلاعي - بالظاء المعجمة - ، وأبو عمار شداد بن عبد الله ، وعدى بن أرطاة ، ومعدان بن أبي طلحة ، وسليم بن عامر ، وأبو إدريس الخولاني ، وعبد الرحمن بن عسيلة / ١٤٨ الصناعي (٢) ، وجُبير بن نُفير ، وغيرهم ، نزل الشام ، وسكن حمص إلى أن مات ، روى له : أبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجه (٢) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ، باب (۱۹) ، رقم (۳۵۷۹) ، وأبو داود بنحوه في كتباب الصلاة ، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (۱۲۷۷) وغيرهما من طريق أبي أمامة الباهلي ، عن عمرو بن عبسة به ، وصححه الحاكم (۱٦٤/۱) على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، وقال الشيخ الألباني في تحقيقه للكلم : وهو كما قالا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "الصنابجي" خطأ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في الاستيعاب (١٩٥٩/٣)، أسد الغابة (٢٩٧٨/٤)، الإصابة (٤/٧/٤).

قوله: "أقرب ها يكون الرب هن العبد" المراد منه قرب الرحمة والمغفرة (١) ، وهو مبتدأ ، والخبر محذوف ، لأن غير الخبر وهو قوله: "في حوف الليل" سَدَّ مَسَد الخبر ، تقديره: "أقرب كون الرب من العبد حاصل إذا كان في جوف الليل" ، فحذف "حاصل" لدلالة "إذا كان" عليه ، وحذف "إذا كان" أيضا ، لدلالة الظرف عليه ، فيكون دالا على الخبر ، لأن الدال على الدال على الشيء .

قوله: "الآخر" صفة الجوف، والحكمة في قرب الرب من العبد في هذا الوقت، أن هذا الوقت وقت نزول الرحمة، ووقت نداء الرب، ألا ترى إلى الحديث الذى قبله: "ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر" (٢) ؟ والنزول المكانى محال على الله، بل المراد نزول رحمته، وأمره كما ذكرنا (٢)، فيكون الرب في هذا الوقت قريبا من عبده، ولا سيما هذا الوقت، وقت هدوء الأصوات، وانقطاع الحركات، واستغراق أكثر الناس بالنوم، والغفلة، ولا ينال هذا الحظ الوافر إلا من له استعداد، وترقب لتحصيل هذه الفائدة العظيمة، التي ينبني عليها المنافع الدينية، والدنياوية.

وهذا الحديث رواه أبو داود أيضا في "سننه".

<sup>(</sup>۱) بل المراد منه قربا حقیقیا یلیق به سبحانه ، وهو کنزوله فی الثلث الأحیر من اللیل ، و کتقربه من عباده المتقربین إلیه ذراعا بشیر ، وباعا بذراع .. ، هولیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر ، ما عباده المتقربین إلیه ذراعا بشیر ، وباعا بذراع .. ، هولیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر ، اعتقاد أهل السنة والجماعة ، وانظر الرسالة الحمویة لشیخ الإسلام ابن تیمیسة ، و مجموع الفتاوی (۱۳۲۵ السنة والجماعة ، وانظر الرسالة الحمویة لشیخ الإسلام ابن تیمیسة ، و مجموع الفتاوی (۱۳۲۵ الله ۱۳۲۵ ) ، (۲/۵ : ۳۲) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تحت الحديث رقم (٥٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم التنبيه على هذا التأويل تحت الحديث رقم (٥٠) وذكرنا أن مذهب أهــل السـنة والجماعـة ، هو أن النزول على حقيقته .

[قال شيخ الإسلام:] ٥٢ - وقال حابر: سمعتُ النبيَّ ﷺ، يقولُ: "إِنَّ فِي اللَّيْـلِ لَسَاعَةً لاَ يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله خَيْرًا مِن أمرِ الدنيا والآخِرَةِ، إلا أعْطَاهُ إيـاهُ، وذلك كُلُّ لَيْلَةٍ" خرجه مسلم(١).

أقول: حابر هو ابن عبد الله / 1 29 / وقد مضى بيانه، واعلم أن الشيخ - رحمه الله - أتى بالحديث الأول ليدل على أن أفضل أوقات المتهجد بالله الثلث الآخر، وأنه أقرب للإحابة باعتبار نزول أمر الله تعالى (٢)، وأمره بالمناداة فى ذلك الوقت بأنه يستثنيب دعاء الداعين، ويعطى سؤال السائلين، وغير ذلك، وأتى بالحديث الثانى الذى رواه حابر، ليدل على أن فى كل ليلة ساعة يعطى فيها السؤال من الدنيا والآخرة، وتلك الساعة فى جميع ساعات الليل فى كل الليالى، لا يختص لا بأول الليل، ولا بآخره، ولا بأوسطه، بل ساعة مخفية فى ساعات الليل أجمع، كما أخفى ليلة القدر فى ليالى رمضان ليطلبها المسلم فى جميع ساعات الليل، ويستغرق أوقاته بالذكر، والصلاة، والقراءة، والاشتغال بالعلوم، لعله يجدها، ويدعو فيها، فيستجاب دعاؤه، ويعطى سؤاله.

[قال شيخ الإسلام :] وقال الله تعالى : ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ (٣) .

٣٥ - ويذكر عن أنس - صَلِّهُ - قال: "أمرنا أن نستغفر بالليل سبعين استغفارة".

أقول: إنما أتى الشيخ بهذه الآية الكريمة ليدل على أن الاستغفار بالسَّحَرِ من عبادة الليل، لأن الله تعالى مدح المستغفرين بالأسحار على الخصوص، وليدل على أن المستغفرين بالأسحار تستجاب دعوتهم، لأنهم كانوا يقدمون قيام الليل، ثـم يستغفرون الله تعالى

<sup>(</sup>١) مسلم: كتباب صلاة المسافرين ، بباب في الليسل سباعة مستحاب فيها الدعباء (١) مسلم : كتباب صلاة المسافرين ، بباب في الليسل سباعة مستحاب فيها الدعباء

<sup>(</sup>٢) تقدم التنبيه على أن النزول على حقيقته تحت الحديث رقم (٥٠).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران (١٧) ، وهذه الآية سقطت من "د" .

وقت الأسحار، ويطلبون حوائحهم، وعن الحسن: "كانوا يصلون في أول الليل، حتى إذا كان السَّحَر أخلوا في الدعاء، والاستغفار، هذا نهارهم، وهذا ليلهم، فلذلك مدحهم الله بقوله: ﴿الصَّابِرِينَ / • • ١ / وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ ﴾.

قوله: "سبعين استغفارة" ليس بنص على تعيين العدد، بل المراد منه كثرة الاستغفار، ألا ترى إلى ما ورد في "صحيح البخارى"، أنه على الله على قال: "إنى لأستغفر الله، وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة "(١)، وفي "صحيح مسلم"، "إنه ليغان على قلبي، وإنى لأستغفر الله في اليوم مائة مرة "(٢).

<sup>(1)</sup> البخارى : كتاب الدعوات ، باب استغفار النبى الله في اليوم والليلة (٦٣٠٧) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الذكر والدعاء ، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (٤١/٢٧٠٢) من حديث الأغر المزنى .

أقول: هذا الفصل في بيان تتمة ما يقول المستيقظ من النوم، وإنما قبال: "في تتمة"، لأنه قد ذكر بعض ما يقول المستيقظ فيما قبل.

[قال شيخ الإسلام:] ٤٥ - وعن أبى هريرة - وعن النبى عَلَيْ ، قال: "إذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم فَلْيَقَلْ: الحمدُ اللهِ الذي رَدَّ عَلَى رُوحِي ، وَعَافَانِي في جَسَدِي ، وأَذِنَ لَى بِذِكْرِهِ " حديث صحيح (١) . .

أقول: إنما أمر بالحمد بعد الاستيقاظ لأن قيامَه من نومه ، ورَدَّ روحه إلى بدنه من أعظـم النعم ، فالحمد على النعمة واجب ، ولذلك وصف الله بقوله: "الذى رد على روحـى" ، و لم يصفه بصفة أخرى من صفاته ، لأن هذا المقام يقتضى ذكر هذه الصفة المناسبة .

قوله: "وعافاني في جسدي" من المعافاة ، وهي دفاعُ اللهِ عن العبدِ الأسقامَ والبلايا ، أمر بحمده حيث أقامه من نومه على عافية ، وحفظه في فراشه من لسع حية ، ولدغ عقرب ، ونحوه من المهلكات ، والأشياء الغائبة عنه .

قوله : "وأذن لى بذكره" ، أي : يسر ، وسهل لى ذكره .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى في كتاب الدعوات ، باب (۲۰) ، رقم (۳٤٠١) ، والنسائى (٢٦٨) وابن السنى (٩) كلاهما في "عمل اليوم والليلة" من طريق سفيان بن عيينة ، عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى ، عن أبي هريرة به . وقال الترمذى : حديث حسن . وصحح إسناده النووى في "الأذكار" . وقال الحافظ كما في الفتوحات (٢٩١/١) تعليقا على قول النووى : "وأما قوله "صحيح الإسناد" ففيه نظر ، فإن الشطر الثاني الذي اقتصر عليه - يعنى حديث الباب - من أفراد محمد بن عجلان ، وهو صدوق لكن في حفظه شيء محصوصا عن المقبرى ، فالذي ينفرد به من قبيل الحسن ، وإنما يصحح له من يدرج الحسن في الصحيح ، وليس ذلك من رأى الشيخ" اه . وحسنه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٣٢٩) .

قوله: "حديث صحيح"، أى: هذا الحديث الذى رواه أبو هريرة فى هذا الباب صحيح، رواه ابن السنى فى "كتابه" بإسناد صحيح، / 101/ عن أبى هريرة، ورواه أيضا مسلم، والترمذى، وأبو داود (١)، وقد مر مرة فى "فصل: ما يقال عند النوم".

[قال شيخ الإسلام:] ٥٥ - وعنه أيضا قال: قال رسول الله ﷺ: "مَا مِن رَجُلِ يَنْتَبِهُ مِن نَوْمِهِ فَيقُولُ: "مَا مِن رَجُلٍ يَنْتَبِهُ مِن نَوْمِهِ فَيقُولُ: الحمدُ للهِ الذي خَلَقَ النَّوْمَ واليَقَظَةَ ، الحمدُ للهِ الـذي بَعَثَنِي سَالِمًا سَوِيًا ، أشهدُ أَنَّ اللهَ يُحْيِي المَوْتَى ، وهو على كلُّ شَيءٍ قديرٌ ، إِلاَّ قالَ: صَدَقَ عَبْدِي "(٢).

أقول: أي: عن أبي هريرة - ﴿ عَلَيْهُ - هذا الحديث أيضا ، رواه ابن السني في "كتابه".

قوله: "سالما"، أي: من لدغ الهوام، والهدم، ونحوهما.

قوله: "سويا"، أي: سَوِئُ الخلقِ، لم ينتقص من صورة الآدمية شيمًا.

قوله: "أشهد أن الله يحيى الموتى"، يجوز أن يكون المراد إحياء الموتى بـــالموت الحقيقــى، وهو الظاهر، ويجوز أن يكون إحياءُ النُّومِ عن نومهم، لأن النوم أخ الموت.

قوله: "وهو على كل شيء قدير" من باب التكميل، والتتميم.

قوله: "إلا قال"، أى: إلا قال الله: "صدق عبدى" فإنى مثل ما قال، فـانظر إلى هـذه الفضيلة العظيمة التى حصلت للعبد ببركة الذكر، وهو تصديقُ اللهِ إياهُ، وحُفظ عن كل ما يكرهه ويسوؤه.

<sup>(</sup>١) بل عدّه الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠٦/١١) من أفراد النزمذي ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (١٣) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمى ، عن محمد بن واسع ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى هريرة به . ومحمد بن عبيد الله مروك . وقال الشيخ الألباني في "الكلم الطيب" : "ضعيف جدا" .

[قال شيخ الإسلام:]

أقول : هذا الفصل في بيان ما يقول المسلم إذا خرج من داره ، أو منزله .

[قال شيخ الإسلام:] ٥٦ - قال أنس - ﴿ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : "مَن قال" يعنى إذا خرج من بيته "بِسْمِ اللهِ ، توكلتُ على اللهِ ، لا حولَ ولا قوةَ إلا با للهِ ، يقالُ لَـهُ: كُفِيتَ ، وَوُقِيتَ ، وَهُلِيتَ ، وَتَنحى (٢) عنه الشيطانُ ، فيقولُ لشيطانِ آخَرَ ﴿ كَيفَ لَكَ بَوَجُلٍ قَدْ هُلِينَ ، وَكُفِي ، وَوُقِي ٣ ؟ خرجه أبو داود ، والنسائى ، والترمذى ، / ٢٥٢/ وقال حديث حسن (٣).

أقول: "بسم الله" يعني بسم الله أخرج.

قوله: "توكلت على الله" أي: فوضت جميع أموري إليه.

قوله: "يقال له" يجوز أن يكون القائل هو الله تعالى ، ويجوز أن يكون ملك من الملائكة.

قوله: "كفيت"، أى: كفيت شر هذا اليوم.

قوله: "ووقيت"، أى : حفظت عن الأشياء الخفية عنك من الأذى والسوء.

<sup>(1)</sup> سقط هذا التبويب من "ج".

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "وينحي" وما أثبتناه من الشرح والكلم الطيب ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>۳) أبو داود: كتاب الأدب، باب ما يقول الرحل إذا رأى الهلال (٥٠٥٥) ، الترمذى: كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا خرج من بيته (٣٤٢٦) وقال: حديث حسن صحيح غريب، وكذا في "ج" ووقع في التحفة (١٨٣): حسن غريب، وذكره الحافظ المنذرى في السرغيب والترهيب (٢٨٨) وقال: وحسنه، ورواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٨٩) وغيرهم من طريق ابن حريج، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس به، وصححه الشيخ الألباني في تحقيقه للكلم الطيب.

قوله: "وهديت" إلى طريق الحق والصواب، حيث وفقت على تقديم ذكر الله تعالى، ولم تزل مهديا في جميع أفعالك، وأقوالك، وأحوالك.

قوله: "وتنحى عنه"، أى: بعد عنه الشيطان، "فيقول لشيطان آخر" يَقْصِدُ أذاه، وأيخلاله "كيف لك برجل" يعنى: ما بقى لك يد فى رحل قد هُدِى بذكر الله، وكُفِى شرك، وَوُقِى من مكرك وكيدك.

قوله: "فيقول لشيطان آخر" إلى آخره، زيادة أبى داود فى روايته، والباقى متفق عليه بينه، وبين الترمذى، والنسائى، وابن ماجه أيضا<sup>(١)</sup>، أخرجه مثل ما أخرج الترمذى.

[قال شيخ الإسلام:] ٥٧ - وقالت أمُّ سلمة - رضى الله عنها -: "ما خرج رسول الله ﷺ من بَيتى إلا رَفَعَ طَرْفَهُ إلى السماءِ ، فقال: اللهم إنى أعوذُ بك أنْ أضِلَّ أو أضَلَّ ، أو أَزْلَ ، أو أَظْلِمَ أو أَظْلَمَ ، أو أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَى " حرجه الأربعة ، وقال النرمذى: حديث حسن صحيح (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن ماحه: كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرحل إذا محرج من بيته (٣٨٨٦) من حديث أبى هريرة، وليس من حديث أنس بن مالك. وقال في الزوائد: في إسناده هـارون بـن عبـد الله وهو ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (٤٧٤).

<sup>(</sup>۲) أعرجه أبو داود في كتاب الأدب ، باب ما يقول إذا خرج من بيته (٢٥ ٥٠) ، والترمذي في كتاب اللعوات ، باب (٣٥) ، رقم (٣٤٢٧) ، والنسائي في كتاب الاستعادة باب الاستعادة من الضلال (٢٨٥/٨) ، وباب الاستعادة من دعاء لا يستجاب (٢٨٥/٨) ، وفي "عمل اليوم والليلة" (٨٧،٨٦) ، وابن ماجه في كتاب اللعاء ، باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته (٤٨٨٤) وغيرهم من طريق منصور عن عامر الشعبي ، عن أم سلمة به ، ورواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٨٥) من طريق مؤمل بن إسماعيل ، عن شعبة ، عن عاصم ، عن الشعبي به ، وقال : هذا خطأ من الشعبي ، والصواب : "شعبة ، عن منصور" ، ومؤمل بن إسماعيل كثير وقال : هذا عطأ من الشعبي ، والصواب : "شعبة ، عن منصور" ، ومؤمل بن إسماعيل كثير الخطأ اهر ورواه كذلك (٨٨) عن بندار ، عن عبد الرحمين ، عن سفيان ، عن زبيد ، عن الشعبي ، عن النبي عمل الله مرسلا . والحديث صححه النووي في "الأذكار" . وقال الحافظ كما الشعبي ، عن النبي عمله النبي عمله الموركة والحديث صححه النووي في "الأذكار" . وقال الحافظ كما

أقول: أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية زوج رسول الله على وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، روى لها عن رسول الله على ثلاثمائة وثمانية وسبعون / ١٥٣ / حديثا، اتفقا على ثلاثة عشر حديثا، ولمسلم مثلها، هاجرت الهجرتين: هجرة الحبشة، وهجرة المدينة، روى عنها ابنها عمرو، وابنتها زينب، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وكريب مولى ابن عباس، وسليمان بن يسار، وغيرهم، قال الواقدى: توفيت سنة تسع و همسين، وصلى عليها أبو هريرة، وقيل: صلى عليها سعيد بن زيد، روى لها الجماعة (١).

قوله: "أن أَضِلٌ" بفتح الهمزة وكسر الضاد، أى: أن أضل فى نفسى، والضلال الـذى هو نقيض الهدى، وفى الأصل ضَلَّ الشيء إذا ضاع، وضل عن الطريق إذا حار.

قوله: "أو أَضَلَّ" بضم الهمزة، وفتح الضاد، حتى أو يضلني غيري.

قوله: "أو أَزِل" بفتح الهمزة ، وكسر الزاى .

قوله: "أو أزَل" بضم الهمزة ، وفتح الزاى ، كلاهما من الزلة ، معنى الأول: أن أزل من نفسى ، ومعنى الثانى: أن يوقعنى غيرى في الزلة .

<sup>-</sup> فى الفتوحات (١/ ٣٣١): "صححه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن مهدى وقال: إنه على شرطهما ، فقد صح سماع الشعبى من أم سلمة . وخالفه ابن الصلاح فقال: "لم يسمع الشعبى من أم سلمة وعائشة" . وقال ابن المديني في "العلل": "لم يسمع من أم سلمة" . فالحديث منقطع ، ولعل من صححه سهل الأمر فيه لكونه من الفضائل ، ولا يقال يكتفي بالمعاصرة ، لأن على ذلك ألا يحصل الجنم بانتفاء التقاء المتعاصرين إذا كان النافي واسع الإطلاع مثل ابن المديني" اه. وصحح إسناده الشيخ الألباني في "الكلم الطيب" (ص/٩٤) .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمتها في الاستيعاب (٤/٤ ٣٥٩) ، أسد الغابة (٧٤٦٤/٧) ، الإصابة (١٢٠٦١/٨) .

قوله: "أو أَظلِم، أو أُظلَم" الأول بفتح الهمزة، وكسر اللام، والثانى بضم الهمزة وفتح اللام من الظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، معنى الأول: أن أظلم غيرى، أو نفسى، ومعنى الثانى: أن يظلمنى غيرى.

قوله: "أو أَجهل، أو يُجهل على" الأول بفتح الهمزة، والثانى بضم حرف المضارعة، معنى الأول: أن أفعل فعل الجهلاء، أو أشتغل فى شىء لا يعنينى، ومعنى الثانى: أن يَجهل غيرى علىَّ بأن يقابلنى مقابلة الجهلاء بالسفاهة، والمجادلة، ونحوهما.

قوله: "خوجه الأربعة" أى أبى داود، وابن ماحه، والنسائى والترمذى، ولكن فى رواية أبى داود: "أن أضل، أو أضل، أو أزل، أو أزل" / ٤ ٥ ١ / وكذا الباقى بلفظ التوحيد، وفى رواية الترمذى: "أعوذ بك من أن نول"، وكذلك "نضل" و"نظلم"، و"نجهل" بلفظ الجمع، وفى رواية أبى داود: "ما خوج رسول الله على من بيتى إلا رفع طوفه إلى السماء، فقال: اللهم إنى أعوذ"، وفى رواية غيره (١): "كان إذا خوج من بيته قال" كما ذكرناه.

فإن قلت : ما معنى استعاذته ﷺ من هذه الأشياء المذكورة ، وهو معصوم عن مثل هذا؟ قلت : فيه حوابان ، الأول : إن المراد منه الدوام ، والثبات على ما هو عليه من عصمته .

والثانى : وهو الأشهر ، أن هذا تعليم لأمته ، وبيان الطريقة فى كيفية استعاذتهم عنـد خروجهم من منازلهم ، والله أعلم .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> ابن ماجه (۳۸۸٤) .

أقول : هذا الفصل في بيان ما يقول العبد المسلم عند دخول منزله .

[قال شيخ الإسلام:] ٥٨ - قال حابرٌ: سمعت النبيُّ ﷺ، يقول: "إذا دَخَلَ الرجلُ بيتَهُ، فَلَكُرَ اللهُ تَعَالَى عندَ دُخُولِهِ، وعندَ طعامِهِ، قال الشيطانُ: لاَ مِبِيتَ لَكُمْ، ولاَ عَشَاءَ، وإذا (١) دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ [عندَ دُخُولِهِ قال الشيطانُ أدركُتُمُ المَبيتَ، وإذا لم يَذكرِ اللهُ [عندَ طعَامِهِ، قال: أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ، والعَشَاءَ" خرجه مسلم (٣٠.

أقول: حابر هذا هو ابن عبد الله المذكور غير مرة. اعلم أن من دخل بيت يستحب له أن يقول: "بسم الله" وأن يكثر من ذكر الله، وأن يسلم، سواء كان في البيت آدمي أم لا، لقوله تعالى: ﴿ فِإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مُن عِندِ اللهِ مُبَاركة طَيْبَةً ﴾ (٤) ، وروى في "الموطأ" أنه يستحب إذا دخل بيتا غير مسكون أن يقول: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" (٥) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : "أو إذا" والتصويب من "صحيح مسلم" والكلم الطيب .

<sup>(</sup>۲) ساقط من الأصل وأثبتناه من "صحيح مسلم" ، والكلم الطيب .

<sup>(</sup>٢) مسلم : كتاب الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (١٠٣/٢٠١٨) .

<sup>(</sup>٤) سورة النور (٦١) .

<sup>(\*)</sup> أخرجه في الموطأ في كتاب السلام ، باب جامع السلام (٨) بلاغًا ، وضعفه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (١/٥٥٦) اهـ . وقال قتادة وغيره عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وَالْمَا دَخلتم بيوتا فسلموا على الله الله عنه عند الله مباركة طيبة في قال : "إذا دخلت بيتك فسلم على الهلك فهم أحق من سلمت عليهم . فإذا دخلت بيتاً لا أحد فيه فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، حدثنا أن الملاكة ترد عليه " اهـ . وقال ابن عباس : "هو المسجد ، إذا دخلته فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " اهـ . قال الحافظ كما في "شرح الأذكار" (١/٣٣٩) : "أخرج ابن المبارك في "كتاب الاستئذان" عن ابن عباس بسند صحيح في تفسير هذه الآية : "المساجد ، إذا دخلتموها فسلموا على من فيها ، وإن لم يكن فيها أحد قال : السلام على رسول الله . وقيل : يقول : السلام عليكم ويعنى : لللاتكة – ثم يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" اهـ .

قوله: "فذكر الله" / ١٥٥ / الفاء فيه للتعقيب ، أى : إذا دخل البيت فذكر الله عقيب دخوله ، وإنما أطلق الذكر ليعم كل ذكر كان .

قوله: "وعند طعامه" يعني إذا قرب إليه الطعام؛ وقال: بسم الله.

[قال شيخ الإسلام:] ٥٩ - عن أبى مالك الأشعرى - ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّهِ عَلِيُّ: "إذَا وَلَجَ الرجُلُ بِيتَهُ فَلِيقَلْ: اللهم إنى أَسْأَلُكَ خَيْرَ المُولِحِ، وخَيْرَ المَحْرَجِ، بِسمِ اللهِ وَلَجْنَا، وبِسمِ اللهِ خَرَجْنَا، وعَلَى اللهِ رَبَّنَا تَوكَّلْنَا، ثم لِيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ " خرجه أبو داود (٢).

<sup>(1)</sup> سورة الإسراء (٦٤) .

<sup>(</sup>۲) أحرجه أبو داود فى كتاب الأدب، باب ما يقول إذا دخل بيته (٥٠٩٦) من طريـق إسماعيل بـن عيـاش، حدثنى ضمضـم، عـن شـريح، عـن أبـى مـالك بـه، وصححـه الشـيخ الألبـانى فــى "الصحيحة" (٢٢٥).

أقول: أبو مالك الأشعرى اسمه كعب بن عاصم، وقيل: عمرو، وقيل: عبدالله، / ١٥٦/ وقيل: عبيد، روى عن النبى على أحاديث، روى عنه: عبد الرحمن بن غنم، وأم الدرداء، وشريح بن عبيد، وربيعة بن عمرو الجُرَشى، وأبو سلام الحبشى، وعطاء بن يسار، وغيرهم، روى له أبو داود، والنسائى، وابن ماجه (١).

قوله: "خيرَ المَوْلِجِ" "المولج" مَفْعِل، بفتح الميسم، وكسسر السلام، ومن السرواة من فتحها، وهذا ليس بصواب، من ولَجَ يَلِجُ ولُوجًا وَولُجَةً، وهو اللدحول، قال سيبويه: إنما جاء مصدره ولوجا وهو من مصادر غير المتعدى، على معنى ولجت فيه.

قوله: "وخير المخرج" بفتح الميم والراء، وهو موضع الخروج، ولكن المراد منه المصدر، وهو الخروج، لأنه لو أريد به المكان لم يكن لقوله: "وخير المخرج" وكان قد خرج منه وجه، وإنما أراد الخير الذي يأتيه من قبل الولوج، والخروج، ويقترن بهما، ومتوقع منهما، فيكون المراد من كل واحد من المولج، والمخرج المصدر بمعنى الولوج، وبمعنى الملوج، الخروج، لا المكان.

قوله: "بسم الله ولجنا"، أي: دخلنا، و"الباء" في "بسم الله" متعلق بقوله: "ولجنا"، وتأخير الفعل للاختصاص.

قوله: "ثم ليسلم على أهله" دليل على أن السلام على أهله عند دخوله عليهم سنة، وقد قلنا: إنه إذا دخل داره، ولم يكن فيها أحد، يستحب أن يقول: "السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين"(٢).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (٣١٩٠/٤) ، أسد الغابة (٦٢١١/٦) ، الإصابة (٧٤٢١/٥) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت الحديث قبل السابق.

[قال شيخ الإسلام:] ٦٠ - وقال أنسّ: قال لى رسول الله ﷺ: "يا بُنَــيَّ ، إذا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ" قال الترمذي: حديث حسن صحيح (١).

أقول: أنس / ١٥٧/ هذا هو أنس بن مالك، خادم رسول الله ﷺ، وقد مربيانه.

قوله: "يا بنى" تصغير ابن ، وهذا التصغير للاشتقاق ، ومنه قوله تعالى حاكيا عن لقمان - عليه السلام - : ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَى ﴾ (٢) وقوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَى ﴾ (٢) وقوله تعالى : ﴿وَيَاكُ ﴾ (٣) .

قوله: "يكن بركة عليك" يجوز أن ينتصب بركة على أنه خبر "يكن" ويكون السم الضمير الذى فيه الراجع إلى السلام، أى: يكن السلام بركة عليك، وعلى أهل بيتك، ويجوز أن تكون البركة اسم "يكن" وتكون تامة، يعنى: تقع بركة عليك، فعلى هذا توقع بركة، ويستفاد من هذا الحديث سنية السلام على الأهل عند الدخول عليهم.

<sup>(</sup>۱) الترمذى: كتاب الاستئذان ، باب ما جاء فى التسليم إذا دخل بيته (٢٦٩٨) وقال: هذا حديث حسن غريب ، وذكره المزى (٨٦٥) و لم يذكر كلام الترمذى وقال الحافظ ابن حجر فى النكت: "فى النسخ المعتمدة: حسن غريب، ووقع بخط الكرعى "حسن صحيح غريب" وعليه اعتمد النووى فى "الأذكار" ، وتصحيح مثل هذا من غلط الرواة بعد الترمذى ، فإنه لا يقع ممن له أدنى معرفة بالحديث" اهد. قلت: وقد ذكره الحافظ المنذرى (٢/ ٤٦٠) وقال: "قال الترمذى: حسن صحيح غريب وكذا فى المطبوع من الكلم الطيب، فلعله من اختلاف النسخ ، وقال الألباني فى "الكلم الطيب": له طرق كثيرة يتقوى الحديث بها ، وقد جمعها الحافظ ابن حجر فى جزء صغير ، انتهى فيه إلى تقوية الحديث ، وهو محفوظ فى المكتبة الظاهرية .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة لقمان (۱۳) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۴)</sup> سورة يوسف (٥) .

## ١١ – فصل في دخول المسجد ، والخروج منه

أقول : هذا الفصل في بيان ما يقال عند دخول المسجد، وعند الخروج منه .

[قال شيخ الإسلام:] ٦١ - ويذكر عن أنس وغيره: "أن رسول الله عَلِي كان إذا دَخَلَ المُسْجِدَ قال: بِسمِ اللهِ ، اللهم صَلُّ عَلَى مُحملٍ ، وإذا خَرَجَ قال: بِسمِ اللهِ ، اللهم صَلُّ عَلَى مُحملٍ ، وإذا خَرَجَ قال: بِسمِ اللهِ ، اللهم صَلُّ عَلَى مُحملٍ . وأنا عَلَى مُحملٍ "(١) .

أقول: هذا الحديث رواه ابن السني في "كتابه".

قوله: "اللهم صل على محمد"، أى: ارحمه، واغفر له، وهذا تعليم لأمته أيضا، ومعنى الصلاة على النبي على اللهم صل على محمد"، أى: اللهم عظمه فى الدنيا بإعلاء كلمته، وإحياء شريعته، وفى الآخرة برفع درجته، وتشفيعه لأمته، هكذا وقع سماعى من بعض شيوخى الثقات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (۸٦) عن الحسن بن موسى الرسغنى ، حدثنا إبراهيم بن الحيثم البلدى ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن البحترى ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن أنس به . وقال السخاوى كما فى "شرح الأذكار" (٤٨/٢) : "فيه من لا يعرف" . وقال الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" (٦٣) : "حديث حسن ، أخرجه ابن السنى بسند ضعفه الحافظ ابن حجر فى "تخريج الأذكار" (٢/٩٥١) ، وانظر "لسان الميزان" (٣١٦/٢) ، لكن للحديث شاهد من حديث فاطمة عند ابن السنى والترمذى ، وقال : حديث حسن" اه .

قلت: وحديث فاطمة هذا أعرجه الترمذى (٣١٤) وابن ماجه (٧٧١) وأحمد (٢٨٢/١) وابن السنى (٨٥) من طريق عبد الله بن الحسن، عن أمه فاطمة الصغرى، عن حدتها فاطمة بنت رسول الله على الله على عمد وسلم، وقال: رب اغفر لى ذنوبى، وافتح لى أبواب رحمتك. وإذا معرج صلى على محمد وسلم، وقال: رب اغفر لى ذنوبى، وافتح لى أبواب وحمتك. وإذا معرج صلى على محمد وسلم، وقال: رب اغفر لى ذنوبى، وافتح لى أبواب فضلك. قال الترمذى: "وفى الباب عن أبى حميد، وأبى أسيد، وأبى هريرة. وقال: حديث فاطمة حديث حسن، وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، وإنما عاشت فاطمة بعد النبى على أشهراً اهر. وكذا أعله الحافظ كما فى "شرح الأذكار" (٤٩/٢) بالانقطاع. ولعل الترمذى حسنه لشواهده كما ذكره.

[قال شيخ الإسلام:] ٦٢ - وعن أبى حميد، أو أبى أسيد - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله على الله على النبى قال رسول الله على المنه الله على النبى قال رسول الله على النبى النبى أسالك من أبواب رَحْمَتِك، وإذا خَرَجَ فَليقل: اللهم إنى أسالك من فضيك عديث صحيح، وقد خرجه مسلم بنحوه (٣).

أقول: أبو حميد عبد الرحمن بن سعد بن المنذر ، ويقال: عبد الرحمن بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخنرج بن ساعدة ، روى له عن رسول الله على ستة وعشرون حديثا ، اتفقا على ثلاثة أحاديث ، وللبخارى حديث ، ولمسلم آخر ، روى عنه : حابر بن عبد الله ، وعروة بن الزبير ، وعباس بن سهل بن سعد الساعدى ، وعمرو بن سليم الزرقى ، ومحمد بن عمرو بن عطاء بن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصارى ، توفى فى آخر خلافة معاوية ، وهو معدود فى أهل المدينة ، روى له الجماعة (أ) . وأما أبو أسيد ، بضم الحمزة ، وفتح السين ، وسكون الباء تمهو ، ويقال : وبالدال المهملة ، فهو مالك بن ربيعة بن البدن ، ويقال : البدنى بن عمرو ، ويقال : عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن عمرو ، ويقال : عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن المخزرج الأنصارى الساعدى ، شهد بدرا ، وقال : "لو كنت اليوم ببدر ، ومعى بصرى ، لأريتكم الشّعب الذى خرجست منه الملائكة ، ولا أشك ، ولا أشاك ، ولا أشارى"

<sup>(1)</sup> في الكلم الطيب "أحدكم"

<sup>(</sup>٢) زيادة من الكلم الطيب.

<sup>(</sup>٣) مسطم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب ما يقول إذا دخل المسجد (٦٨/٧١٣) ، أبو داود: كتاب الصلاة ، باب فيما يقول الرجل عند دخول المسجد (٤٦٥) ، النسائى : كتاب المساجد ، باب القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه (٥٣/٢) ، ابن ماجه : كتاب المساجد ، باب الدعاء عند دخول المسجد (٧٧٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في الاستيعاب (١/١٥٩٢) ، أسد الغابة (٥٨٢٢/٦) ، الإصابة (٩٧٨٧/٧) .

روى له عن رسول الله على مانية وعشرون حديثا ، اتفقاعلى حديث واحد ، وللبخارى حديثان ، ولمسلم آخر ، روى عنه : أنس بن مالك ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وابنه المنذر بن أبى أسيد ، وعباس بن سهل بن سعد ، وعبد الملك بن سعيد / ٩ ٥ ١ / بن سويد الأنصارى ، مات بعد ما ذهب بصره سنة أربعين عام الجماعة ، وهو ابن ثمان وسبعين ، وقيل : سنة ثلاثين ، وقيل : سنة ستين ، روى له الجماعة (١) .

قوله: "أبواب رحمتك"، أي : أنواع رحمتك.

قوله: "حدیث صحیح" یعنی یروی بأسانید صحیحة ، رواه أبو داود ، والنسائی ، وابـن ماحه ، وغیرهم .

قوله: "وقد خوجه مسلم"، أى: خرج هذا الحديث مسلم فى "صحيحه"، ولكن ليس فى روايته: "وإذا فى روايته "فليسلم على النبى" وهو فى رواية الباقين، وزاد ابن السنى فى روايته: "وإذا خرج فليسلم على النبى – عليه السلام، وليقل: اللهم أعذنى من الشيطان الرحيم"، وروى هذه الزيادة ابن ماجه، وابن خزيمة، وأبو حاتم ابسن حِبان – بكسر الحاء – فى "صحيحيهما"(٢).

[قال شيخ الإسلام:] ٦٣ - وعن عبد الله بن عمرو - رضى [الله] عنهما - عن النبى على الله الله الله الله الله الله الكريم، وبِوَجْهِم الكريم،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (٢٨٧٤/٤) ، أسد الغابة (٦٨٠/٦) ، الإصابة (٧٦٣٤/٥) .

<sup>(</sup>۲) عمل اليوم والليلة (۸۸) ، وابن ماحه: كتاب المساحد ، باب الدعاء عند دخول المسحد (۲۷۳) من حديث أبي هريرة بلفظ: "اللهم اعصمني ..." وابن خزيمة (۲/۱۵) ، و(۲/۰۲۱) ، وابن حبان (۲/۵) ، ۲۰۵۷) بلفظ: "اللهم أجرني ..." وانظر صحيح ابن ماجه (۲/۹/۱) وصحيح الجامع (۵۱۵) .

وسُلْطَانِهِ<sup>(١)</sup> القَديمِ من الشيطانِ الرجيمِ ، قال : فإذا قال ذَلِكَ ، قال الشيطانُ : حُفِظَ مِنْ سَائرَ اليومِ" خرجه أبر دارد<sup>(٢)</sup> .

أقول: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيد - بضم السين ، وفتح العين - بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى بن غالب القرشى السهمى ، وأمه رائطة بنت منيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم ، روى له عن رسول الله على سبعائة حديث ، اتفقا على سبعة عشر حديثا، وانفرد البحارى بنمانية ، ومسلم بعشرين حديثا ، روى عنه : سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وأخوه حميد بن عبد الرحمن ، وعروة / • 1 7 / بن الزبير ، وعيسى بن طلحة بن عبد الله ، وعمرو بن أوس الثقفى ، وأبو العباس السائب بن فروخ المكى الأعمى الشاعر ، ومسروق بن الأجدع ، وغيرهم ، مات بمكة ، وقيل : بالطائف ، وقيل : بمصر سنة خمسة وستين فى ذى الحجة ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ، وقال يعيى بن عبد الله : مات بأرضه بالسَّبُع من فلسطين ، سنة خمس وستين ، روى له الجماعة (٣) .

قوله: "وبوجهه الكريم" العرب تطلق الكريم على الشيء النافع الذي يدوم نفعه، ويسهل تناوله، وكل شيء، يشرف في بابه فإنهم يصفونه بالكرم، ولا يستعمل الكرم في وصف أحد إلا في المحاسن الكثيرة، ولا يقال: كريم، حتى يظهر ذلك منه، والمراد

<sup>(</sup>١) في الكلم الطيب: "وبسلطانه".

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد (٢٦٤) قال :
حدثنا إسماعيل بن بشر ، ثنا ابن مهدى ، عن عبد الله بن المبارك ، عن حيوة بن شريح ، عن
عقبة بن مسلم ، عن عبد الله بن عمرو به ، وقال النووى في الأذكار (ص/٣٣) : "حديث
حسن ، رواه أبو داود بإسناد جيد" . وحسنه الحافظ ابن حجر كما في "شرح الأذكار" (٥٧/٢)
لابن علان ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (٤٨٥) وغيره .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في الاستيعاب (١٦٣٦/٣) ، أسد الغابة (٣٠٩٠/٣) ، الإصابة (٤٨٥٠/٤) .

من الوجه ، قيل : هو ذات الله<sup>(۱)</sup> ، والعرب تقول : أكرم الله وجهك ، أى : أكرمك ، ويستعمل الوجه في أشرف ما يقصد ، وأعظم ما يبتغى ، ووجه الله الكريم أشرف ما يتوجه إليه ، وأكرم ما يتوسل به ، ولهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام : "لا يُسأل بوجه الله إلاالجنة" (٢) كراهة أن يسأل به السائلون عرضا من أعراض الدنيا .

قوله: "وسلطانه القديمة" السلطان في الأصل الحجة ، والمراد به هاهنا قهره ، وقدرته الباهرة القديمة ، فإن قلت : ما معنى اختصاص وجه الله الكريم ، وسلطانه القديم بالذكر عند الاستعادة ؟ قلت : لأن التعوذ إنما يصح بمن انتهى كرمه ، وعلا شأنه ، وكملت قدرته ، فلا يَخْذِلُ المستعيذَ به ، ولا يُسْلِمُهُ ، ولا يُخيِّبُ رجاءه ، ولا يعجز عن أمره ، ولا يحيل إلى غيره ، وذلك بما لا يوجد إلا عند الله ، ولا ينال إلا منه .

قوله: "سائر اليوم"، / ١٦١/ أي: جميع اليوم.

<sup>(</sup>۱) بل المراد وحه الله تعالى ، وحة يليق به سبحانه ، وحه على الحقيقة ، لا تـأويل فيـه ولا تشبيه ، ولا تعطيل ، ولا تمثيل ، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير الجماع أهل السـنة والجماعة ، وانظر مجموع الفتاوى (١٢٩/٣ : ١٣٣) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة ، باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى (۱۹۷۱) قال : حدثنا أبو العباس القلوري ، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، عن سليمان بن معاذ التميمي ، ثنا ابن المنكدر ، عن حابر به . ومن طريقه أخرجه الخطيب في "الموضح" (۲۸۲۸-۳۵۳) ، وأخرجه الخطيب في "الموضح" (۲۵۷/۳) وابن عدى في "الكامل" (۲۵۷/۳) من طريق يعقوب بن الخطيب في "الموضح" (۲۵۷/۳) وابن عدى في "الكامل" (۲۵۷/۳) من طريق يعقوب بن إسحاق به . وقال ابن عدى : "عن سليمان بن قرم" واختلف العلماء في سليمان ، هل هو ابن معاذ أو ابن قرم ، وذكره الشيخ الألباني في "مشكاة المصابيح" (۱۹۶۶) بعد أن ضعفه ، على أنه سليمان بن قرم بن معاذ ، وسليمان هذا ضعيف ، قال في التقريب : "سيئ الحفظ" ، والله أعلم .

أقول: هذا الفصل في بيان ما جاء في فضائل الأذان ، والمؤذن ، وما يقال عند الأذان ، وماذا يجب على من يسمعه .

[قال شيخ الإسلام :] ٦٤ - قال أبو هريرة - فلله - : قال رسول الله علله : "لو يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النَّدَاءِ ، والصَّفُ الأُوَّلِ ، ثُم لَمْ يَجِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُواْ عَلَيْهِ ، لاَسْتَهَمُوا "(١) .

أقول: النداء هو الأذان، لأن معناه ما في النداء إلى الصلاة، وليس النداء إلى الصلاة إلا الأذان.

قوله: "أن يستهموا"، أى: يقترعوا، يقال: ساهمته أى: قارعته، فسهمته أسهمه بالفتح، وأسهم بينهم، أى: أقرع، وتساهموا، أى: تقارعوا، وهذا خارج مخرج المبالغة في فضل الأذان، والصف الأول بأنه لو حصل الأذان، والصف الأول بالقرعة لاقترعوا على هذا تحصيلا لثوابهما، وتمام الحديث في "الصحيحين": "ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة، والصبح لأتوهما ولو حبوا".

التهجير: السير في الهاجر إلى صلاة الظهر للجماعة ، وإلى صلاة الجمعة ، وقد فسره الأكثرون بالتبكير ، فمنهم من قال: إلى الجمعة ، ومنهم من قال: إلى كل صلاة ، والحبو من حَبّى الصبيُّ على استه إذا زحف .

فإن قلت : هل يتصور حقيقة الاستهام في الأذان ، والصف الأول ، قلت : نعم ، في موضع بكون فيه جماعة ، وحضر وقت صلاة ، فأراد كل منهم أن يؤذن وليس لذلك الموضع مؤذن معين ، فالأذان لمن هو عالم بالأوقات ، ومتصف بالورع ، والتقوى ، حتى

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الأذان ، باب الاستهام في الأذان (٦١٥) ، مسلم: كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها... (١٢٩/٤٣٧).

إذا تساووا في ذلك يقرع / ٢٦٢ / بينهم، فيؤذن من خرجت له القرعة، وأما صورة الاستهام في الصف، إنما يكون إذا أقبل رجلان إلى الصف الأول، وليس فيه إلا موضع لواحد، فإن كان أحدهما أفضل فالموضع له، وإن تساوت حالهما، وتشاحا، يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة يدخل في الصف.

فإن قلت : من هو الذي يكون في الصف الأول؟ قلت : اختلف فيه ، فقيل : السابق إلى المسجد ، وقيل : الذي يلي الإمام .

قوله: "لاستهموا" جواب لو ، أي: لاستهموا عليه ، حذف "عليه" لدلالة الكلام الأول عليه .

[قال شيخ الإسلام:] ٦٥ - وعنه أيضا، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا نُودِى للصّلاةِ (١) أَدْبَرَ الشيطانُ له ضُرَاطٌ، حتى لا يَسمعُ التّأذِينَ، فإذا قُضِى التأذينُ أَقْبَلَ، فإذا ثُورًب أَدْبَرَ، فإذا قُضِى التأذينُ أَقْبَلَ، فإذا ثُورًب بالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، فإذا قُضِى التّثويبُ أَقْبَلَ، حتّى يَخْطرَ بين المرْءِ ونَفْسِهِ، يقولُ: اذْكُر كُلُ، حتى يَظُلُ الرجلُ لا (٤) يَدْرِى كُمْ صَلّى منفق عليهما (٥).

أقول: أي: عن أبي هريرة أيضا.

قوله: "إذا نودى للصلاة"، أي إذا أذن.

قوله: "أدبر الشيطان له ضراط" يعني يهرب، ويتولى، حتى لا يسمع التأذين.

 <sup>(</sup>١) في "ج": "بالصلاة".

<sup>(</sup>٢) في الكلم الطيب "اذكر كذا" مرتين ، وفي الشرح "اذكر كذا وكذا" .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الكلم الطيب.

<sup>(</sup>٤) في الكلم الطيب "ما" ، وفي الشرح ما يشعر بأنها "ما" ، والله أعلم .

<sup>(°)</sup> البخارى: كتاب الأذان، باب فضل التأذين (٢٠٨)، مسلم: كتاب الصلاة، باب فضل الأذان ... (١٩/٣٨٩).

قوله: "له ضراط" جملة وقعت حالا ، والأصل في وقوع الجملة الإسمية حالا أن تكون بالواو ، وقد تترك الواو كقوله: "كلمته فوه إلى فِيَّ" ، فإن قلت : ما حقيقة هذا الكلام؟ قلت : هذا تمثيل لحال الشيطان عند هروبه من سماع الأذان بحال من خرقه أمر عظيم ، واعتراه خطب حسيم ، حتى لم يحصل له الضراط من شدة ما هو به ، لأن الواقع في الشدة العظيمة من خوف ، وغيره ، تسترخي مفاصله ، ولا يقدر على أن يحفظ نفسه / ١٦٣ / فينفتح مخرج البول ، والغائط ، ولما كان الشيطان – عليه اللعنة – يعتريه شدة عظيمة ، وداهية حسيمة عند النداء إلى الصلاة ، حتى يتوجه إلى الهروب ، حتى لا يسمع الأذان، شبه حاله بحال ذلك الرجل، وأثبت له على وجه الادعاء الضراط الذي ينشأ من كمال الشدة ، والخوف ، وفي الحقيقة ما ثُمَّ ضراط ، ويجوز أن يكون لـ ه ضراط حقيقة عند إدباره ، و لم يعرف كيفيته (١) ، فإن قيل : ما الحكمة أن الشيطان يهرب من الأذان ، ولا يهرب من قراءة القرآن ، وهي أفضل من الأذان ؟ قيل له : إنما يفر من الأذان ، وله ضراط، لئلا يسمعه، فيحتاج أن يشهد بما يسمع إذا استشهد يوم القيامة، لأنه جاء في الحديث على ما يجيء الآن: "لا يسمع مدّى صوتِ المؤذن جنٌّ ، ولا إنسّ ، ولا شيءٌ إلا شهدَ له يوم القيامة "(٢) والشيطان أيضا شيء، وقيل: الشيطان ليس بأهل للشهادة، لأنه كافر ، والمراد من الحديث : يشهد له المؤمنون من الجن ، والإنس .

قوله: "ولا شيء"، أى: من الجمادات، وأحيب بأن هذا ليس بشيء، لما حاء من الآثار من خلافه، والأحسن فيه أن يقال: إنما يدبر الشيطان لعظم أمر الأذان، لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد، وإظهار شعار الإسلام، وإعلانه، وقيل: إنما يدبر ليأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد.

قوله: "فإذا قضى التأذين أقبل" يعنى: فإذا فُرِغ من الأذان أقبل الشيطان، لـزوال ما يلحقه من الشدة، والداهية.

<sup>(</sup>١) بل الظاهر أنه ضراط على الحقيقة كما قال القاضي عياض وغيره ، وانظر الفتح (٨٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) يأتي تخريجه في الحديث الآتي .

قوله: "فإذا ثوب بالصلاة"، / ١٦٤/ أي: إذا أقيم للصلاة أدبر حتى لا يسمع الإقامة.

قوله: "فإذا قضى التثويب أقبل" يعنى: إذا فرغ من الإقامة وشرع فى الصلاة "أقبل حتى يخطر بين الموء ونفسه". وقوله: "يخطر" بضم الطاء وكسرها، حكاهما القاضى عياض. قال: ضبطناه عن المتقنين بالكسر، وسمعنا[ه] من أكثر الرواة بالضم، قال: والكسر هو الوجه، ومعناه: يوسوس، وهو من قولهم: "خطر العجل بذنبه، إذا حركه يضرب به فخذه، وأما بالضم فمن السلوك والمرور، أى: يدنو منه، فيمر بينه وبين قلبه، فيشغله عما هو فيه، والوسوسة أمر يتمكن منه الشيطان، وجعل دواءه الاستعاذة، قال لله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَوْغَ فَاسْتَعِدْ باللَّهِ ﴿().

قوله: "فيقول" أى: الشيطان يقول، ويوسوس فى قلب المصلى، ويقول لـه: "اذكر كذا وكذا" لأشياء لم يكن هو يذكرها.

قوله: "حتى يظل الرجل [لا يدرى] كم صلى" وفى رواية: "حتى يظل الرجل إن يدرى كيف صلى (<sup>۱۷)</sup> "إن" بالكسر وقيل: بالفتح والصحيح الكسر، و"يظل" هاهنا بمعنى يصير، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشُو اَحَدُهُم بِالْأَنثَى ظَلَ وَجُهُهُ مُسُودًا﴾ (<sup>۱۷)</sup>.

فإن قلت : ما معنى أنه أثبت له الضراط في إدباره الأول ، و لم يَثبت في الإدبـار الشاني ؟ قلت . الشدة تلحقه في الأول أعظم من الثانية ، فلذلـك يلحقـه الضراط في الأول دون الثاني ، لأن الشدة الأولى تلحقه على سبيل الغفلة ، وتكون هي أعظم فافهم .

وقوله: "متفق عليهما" أي: على الحديثين، هذا الحديث والذي قبله.

سورة فصلت (٣٦) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱۲۳۱) ، مسلم (۲۰/۳۸۹) .

<sup>(</sup>۱) سورة النحل (۵۸) .

[قال شيخ الإسلام :] ٦٦ – وقال أبو سعيد : سمعتُ رسول الله ﷺ / ١٦٥ / يقول : "لا يسمع مَدَى صوتِ المؤذِّنِ جِنِّ ، ولا إنسٌ ، ولا شَيءٌ ، إلا شَهِدَ لَـه يَـوْمَ القِيَامَـةِ" . خرجه البخارى(١) .

أقول: أبو سعيد: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر ، وهو: خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الحدرى الأنصارى ، روى له عن رسول الله على الله حديث و مائة حديث و سبعون حديثا ، اتفقا على ستة و أربعين ، وانفرد البخارى بستة عشر ، وانفرد مسلم باثنين (٢) و خمسين ، وقد روى عن أبى بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعبد الله بن سلام ، وأبى قتادة الأنصارى ، وأبيه مالك بن سنان ، وأخيه لأمه قتادة بن النعمان . روى عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وحابر بن عبد الله الأنصارى ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عباس ، وأبو أمامة سهل بن حنيف ، وسعيد بن المسيب ، وطارق بن شهاب ، و جماعة كشيرة غيرهم . مات بالمدينة سنة أربع وستين . وقيل: سنة أربع وسبعين ، وهو ابن أربع وسبعين سنة . روى له الجماعة (٣).

قوله: "مدى صوت المؤذن" أى: غاية صوته، وإنما ورد البيان على الغايـة مـع حصـول الكفاية بقوله: "لا يسمع صوت المؤذن" تنبيها على أن آخر من ينتهى إليه صوت المؤذن

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الأذان ، باب رفع الصوت بالنداء (۲۰۹) وله قصة وهى: "أن أبا سعيد الخدرى قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة: إنى أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك - أو باديتك - فأذنت بالصلاة ، فارفع صوتك بالنداء ، فإنه لا يسمع ... ، فذكره وقالى: "سمعته من رسول الله عليه".

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "باثنتين".

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته فى الاستيعاب (٢٠٢٧٤)، أسد الغابة (٢٠٣٥/٢)، الإصابة (٣١٩٨/٣)، وتقدمت ترجمته تحت الحديث رقم (٣٩).

يشهد له ، كما يشهد له الأولون ، وفيه حث على استفراغ الجهد في دفع الصوت بالأذان .

فإن قيل: أى شىء يحتاج إلى شهادة الشاهدين وكفى بالله شهيدا؟ قلت: المراد منها اشتهاره يوم القيامة فيما / ١٦٦ / بينهم بالفضل، وعلو الدرجة، ثم إن الله سبحانه وتعالى كما يهين قوما بشهادة الشاهدين عليهم، تحقيقا لفضوحهم على رؤوس الأشهاد، وتسويدا لوجوههم، فكذلك يكرم قوما بشهادة الشاهدين، تكميلا لسرورهم، وتطييبا لقلوبهم، وبكثرة الشهود تزداد قرة عيونهم، فأخبر أن المؤذنين كلما كانت أصواتهم أجهر، كانت شهودهم أكثر.

قوله: "جن ولا إنس" تقديم الجن لا يبدل على أفضليته ، لأن الواو لا تبدل على الترتيب ، ولكن تقديمه في الذكر من قبل النزقي ، كأنه ترقى بذكر الجن أو لا من الأدنى إلى الأعلى ، وهو الإنس ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَهَا خَلَقْتُ الْجِنُ وَالإِنسَ إِلاً لِيعَبُدُونَ ﴾ (١) .

قوله: "ولا شيء" تعميم بعد تخصيص، وذلك لأجل المبالغة. قيل: هذا فيمن تصح منه الشهادة ممن يسمع. وقيل: بل هـو عـام فـى الحيـوان والجماد، وإن الله يخلـق لهـا ولما لا يعقل من الحيوان إدراكا للأذان، وعقلا ومعرفة. واستفيد من هذا الحديث فوائد: الأولى: يستحب أن يكون المؤذن صيّتًا.

والثانية : إن الجن يحشرون يوم القيامة كالإنس، ولهم الثواب، وعليهم العقاب .

والثالثة : هذا رد على قول من ينكر وحود الجن .

والرابعة : إن الجمادات تشهد يوم القيامة بأفعال العباد من الطاعة والمعصية .

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات (٥٦).

فإن قلت: أليس قد جمع بين الحقيقة والجاز في قوله: "لا يسمع" وفي قوله: "شهد" (١) ؟ لأن السماع والشهادة حقيقة من حق الإنس والجن، مجاز في حق غيرهما من الأشياء؟ قلت: قد عرفت أن معنى / ٢٦٧ / الشهادة كونه مشتهرا بينهم بالفضل، حتى أن كل من شهده عرف (٢) أنه إنما حصل له هذا من أذانه في الدنيا، فإذن له شهادة لاحقيقة ولا مجازا، وأما في السماع فيقدر فعل آخر لقوله: "ولا شيء" أي: ولا يسمع شيء" فلا جمع، أو يكون المراد من سماع الجمادات أيضا حقيقة، وذلك بإسماع الله إياها، وخَلْقُهُ فيها مسامِع، وما ذلك على الله بعزيز (٣)، ثم اعلم أن هذه الفضيلة للمؤذن الذي يؤذن بلا أحرة، محتسبا الله تعالى، وأن يكون متورعا، عالما بالأوقات.

ثم اختلفوا أن الأذان أفضل أم الإمامة ؟ فبعضهم رجحوا الأذان على الإمامة بهذا الحديث وغيره، وهو مذهب الشافعي في الصحيح، وفي قول: الإمامة أفضل، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والقول الثالث: هما سواء. والقول الرابع: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة، واستجمع خصالها، فهي أفضل، وإلا فالأذان أفضل، والأصح قول أبي حنيفة، لأن الإمامة وظيفة النبي عليه الله .

[قال شيخ الإسلام:] ٦٧ - وقال أبو سعيد: قال رسول الله ﷺ: "إذا سَمِغْتُمُ النَّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ". متفق عليه (<sup>6)</sup>.

أقول: أبو سعيد هو: سعد بن مالك الخدرى ، المذكور آنفا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: "فشهد" والتصويب من لفظ الحديث.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: "عرفه" خطأ.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> بل الراجع أنه على الحقيقة ، وهو كقـول النار : "أكـل بعضى بعضا" ، وكقـول البقـرة : "إنمـا خلقت للحرث" وكلاهما في "الصحيحين" ، وانظر "الفتح" (١٨/٢ ، ٨٨) .

<sup>(&</sup>lt;sup>†)</sup> البخارى: كتاب الأذان ، باب ما يقول إذا سمع المنادى (٦١١) ، مسلم: كتاب الصلاة ، بـاب استحباب القول مثل قول المؤذن ... (٣٨٣) .

قوله: "إذا سمعتم النداء" أى الأذان. "فقولوا مثل ما يقول المؤذن" وهذا الحديث عام مخصوص بحديث عمر - فيه - والمراد منه أن نقول مثل ما قال غير الحيعلتين، فإنه يقول في قوله: "حى على الصلاة، حى على الفلاح" / ١٦٨ / : "لا حول ولا قوة إلا با لله" كما هو المفسر في الحديث الذي رواه مسلم في "صحيحه" على ما يجئ الآن (١)، ويقول في قوله: "الصلاة خير من النوم": "صدقت وبررت (١)". وإنما منع أن يقول مثل ما قال في الحيعلتين، لأنه يشبه المحاكاة والاستهزاء.

[قال شيخ الإسلام:] ٦٨ - وخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - ، أنه سمع النبى ﷺ يَقَالِنُ يقولُ: "إذا سَمِعْتُم المؤذِّن فقُولُوا مِثلَ ما يقولُ ، ثم صَلُّوا عَلَى ، فإنه من صَلَّى عَلَى صَلَاةً صَلَّى الله عليه بها عَشْرًا ، ثم سَلُوا الله لِى الوَسِيلَة ، فإنها مَنزِلَة فى الجَنَّةِ ، لا تَنْبَغِى (٢) إلا لَعبد من عِبادِ اللهِ ، وأَرْجُو أَن أَكُونَ أَنَا هو ، فمن سَأَلَ لِى الوَسِيلَة ، حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ "(٤). اللهِ ، وأَرْجُو أَن أَكُونَ أَنَا هو ، فمن سَأَلَ لِى الوَسِيلَة ، حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ "(٤).

أقول: "أنه" أي : عبد الله بن عمرو بن العاص.

قوله: "ثم صلوا على" أي: بعد الفراغ من إحابة المؤذن صلوا على، وإنما أمر بالصلاة عليه عقيب الإحابة ، لأن الإحابة دعاء وثناء، ولا يقبل الدعاء إلا

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> يأتى تخريجه عند الحديث رقم (٧٢).

<sup>(</sup>۲) قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الجبير" (۲۲۲/۱) باب الأذان: لا أصل له. وقال على القارى في "الأسرار المرفوعة" (ص - ۲۳۰ ، رقم ۲۰۹): استجه الشافعي. قال الدميري: وادعى ابن الرفعة أن خبراً ورد فيه [يعني هذا الخبر] ولا يعرف من قاله.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "ينبغي" وما أثبتناه من "صحيح مسلم" والكلم الطيب.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> مسلم: كتاب الصلاة ، باب استحباب القول مثل قول المؤذن ... (١١/٣٨٤) .

بالصلاة عليه ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : "الدعوة محجوبة مالم يُصَلَّ على "(١) .

قوله: "فإنه" أى: فإن الشأن أن من صلى على صلة واحدة صلى الله عليه عشرا ، كما روى في كتاب النسائي أنه قال: "من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرا ، وحطت عنه عشر خطيئات ، ورفعت له عشر درجات "(٢).

قوله: "ثم سلوا الله لى الوسيلة" والوسيلة ما يتقرب به إلى الغير. يقال: وسل فـ لان إلى ربه وسيلة، وتوسل إليه بوسيلة، إذا تقرب إليه بعمل، والمراد بها فى الحديث منزلة فى الجنة، حيث فسرها – عليه الصلاة والسلام – بقوله: "فإنها منزلة فى الجنة".

قوله: "لا تنبغى هذه الوسيلة إلا / ١٦٩ / لعبد" واحد "من عباد الله ، وأرجوا أن أكون أنا هو" فقوله "أنا" اسم "أكون". وقوله: "هو" خبره ، ومعناه: إياه ، لأن "هـو" ضمير مرفوع ، وقد وقع هنا في محل النصب ، فيكون تقديره: إياه .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو الشيخ عن على - ضَحَّاتُهُ - - كما في ضعيف الجامع (٢٠٠٢) بلفظ: "الدعاء محجوب عن الله حتى يصلى على محمد وأهل بيته". وحسنه الألباني في الصحيحة (٢٠٣٥) وانظر وصحيح الجامع (٤٥٣٣) بلفظ: "كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي عَلَيْلِ" وانظر الصحيحة لزاما.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٣٦٣،٣٦٢) من طريـق يونـس بـن أبـي إسـحاق ، عـن بريد بن أبي مريم ، عن أنس به .

وأخرجه النسائى فى كتاب السهو ، باب الفضل فى الصلاة على النبى كلي (٧٠٥) وفى "عمل اليوم والليلة" (٣٠٤/٦) ، وأحمد (٢٦١،١٠٢/٣) ، وابن حبان (٩٠٤/٣) ، والحاكم (١٠٥٠) بدون قوله : "ورفعت له عشر درجات" كلهم من طريق يونس بن أبى إسحاق ، عن بريد بن أبى مريم (ووقع عند الحاكم : "يزيد بن أبى مريم" خطأ) عن أنس ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبى ، وصححه الشيخ الألبانى فى "صحيح الجامع" (٢٥٥٩) وغيره .

قوله: "حلت له" أى: وجبت له "الشفاعة" أى: شفاعتى. "الألف واللام" بدل من المضاف إليه. واستفيد من هذا الحديث فوائد:

الأولى : إن إحابة المؤذن سنة .

والثانية : الصلاة على النبي ﷺ بعد الأذان مستحبة .

و الثالثة : سؤال الوسيلة له مستحب .

والرابعة : فيه دليل على إثبات الشفاعة ، ردا على من أنكرها .

والخامسة : فيه دليل على مضاعفة الحسنات .

[قال شيخ الإسلام :] ٦٩ - وقال عمرُ بن الخطاب : قال رسول الله ﷺ : "إذا قَالَ المؤذَّنُ : الله أكبرُ الله قال : أشهدُ أنْ لا إله إلا الله ، ثم قال : أشهدُ أنَّ محمدًا رسول الله قال : أشهدُ أنَّ محمدًا رسول الله قال : أشهدُ أنَّ محمدًا رسول الله ، ثم قال : حَيَّ عَلَى الصلاةِ قال : لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله ، ثم قال : حَيَّ على الفَلاَح قال : لا حولَ ولا قوةَ إلا با الله ، ثم قال : الله أكبرُ الله أكبرُ الله أكبرُ الله أكبرُ الله أكبرُ ، ثم قال : لا إله إلا الله قال : لا إله إلا الله من (١) قلبه دَخَل الجنة " . خرجه مسلم (١) .

أقول: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح - بكسر الراء وبعدها ياء بثنتين من تحتها - ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب ، يلتقى مع رسول الله على في الأب الثامن ، وهو: كعب بن لـؤى ، وأمه حنتمة - بالحاء المهملة

<sup>(</sup>۱) زاد في "د" "خالصا من قلبه" ، وقال الشيخ الألباني في الكلم الطيب (ص٥٣٥) : ولا أصل لهما من أخرج الحديث كما نبهت عليه في تخريج المنار (رقم/٢٣٧) .

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الصلاة ، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ... (١٢/٣٨٥).

والنون - / ۱۷۰ / بنت هاشم ذی الزوجین بن المغیرة بن عبد الله بن عمر بن مخنوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤی بن غالب ، أسلم بمكة قديما ، وهاجر قبل رسول الله على يقظة بن مرة بن كعب بن لؤی بن غالب ، أسلم بمكة قديما ، وهاجر قبل رسول الله على المدينة ، وشهد مع رسول الله على بدرًا والمشاهد كلها ، روی له عن رسول الله المناه حديث و تسعة و ثلاثون حديثا ، اتفقا منها على ستة وعشرين حديثا ، وانفرد المبخاری بأربعة و ثلاثين حديثا ، وانفرد مسلم بأحد وعشرين حديثا ، ولى الحلافة عشر سنين و همسة أشهر . وقيل : ستة أشهر ، وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذی الحجة ، وقيل : لثلاث بقين منه ، سنة ثلاث وعشرين ، وهو ابن ثلاث وستين سنة ، سن النبي وأبي بكر ، ودفن مع الرسول على في بيت عائشة ، وصلى عليه صهيب بن سنان الرومي ، روى عنه عثمان بن عفان ، وعلى بن أبي طالب ، وطلحة ، وسعد بسن الي وقاص ، وعبد الله بن عسو ، وعبد الله بن مسعود ، وابنه عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير بن العوام ، وأنس بن مالك ، وأبو هريرة ، وأبو موسى الأشعرى ، وأبو ذر الغفارى ، وأبو سعيد الخدرى ، وخلق كثير سواهم . وأبو موسى الأشعرى ، وأبو ذر الغفارى ، وأبو سعيد الخدرى ، وخلق كثير سواهم .

قوله: "ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله" أي: ثم قال المؤذن.

قوله: "قال أشهد أن لا إلـه إلا الله" أي: قـال أحدكـم إلى آخـره ومعنـي "حـي علـي الصلاة" أي: أسرعوا إليها.

وقوله: "حى على الفلاح" أى: أسرعوا إلى النجاة، ومنه قولهم: "حى على الثريد". قوله: "من قلبه" متعلق / ١٧١/ إلى قوله: "فقال أحدكم" أى خالصا مخلصا من قلبه، ودل هذا على أن الأعمال يشترط لها الإخلاص، ولا عمل بدون الإخلاص، لأن الأصل في القول والفعل الإخلاص، قال الله تعالى: ﴿وَهَمَا أُهِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (١٨٩٩/٣)، أسد الغابة (٣٨٢٤/٤)، الإصابة (٤٠/٤).

مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّينَ ﴾ (١) . واعلم أن إجابة المؤذن واحبة بالحديثين المتقدمين ، لوجود الأمسر فيهما (٢) ، وكيفية الإجابة بهذا الحديث الذى أخرجه مسلم ، ثم إنه يجيب المؤذن فى الأذان والإقامة ، ولا يسلم فيهما ، ولا يرد السلام ، ويقطع القراءة ، ولا يشرع فيها ، ويترك كل عمل سوى الإجابة (٣) ، وإذا سمعه وهو فى الصلاة لا يجيب عندنا . وقال مالك : يجيب في النفل ، ولا يجيب في الفرض . وقال ابن وهب : يجيب فيهما . وقال محنون : لا يجيب فيهما مثل مذهبنا ، وبه قال الشافعي . وقال الشيخ محيى الدين النووى : "إذا سمع وهو يصلى لم يجبه فى الصلاة ، فإذا سلم منها أحابه كما يجيبه من لا يصلى ، فلو أحابه فى الصلاة كره ، و لم تبطل صلاته . وهكذا إذا سمعه وهو على الخلاء لا يجيبه فى الخال ، فإذا خرج أحابه "(٤) . انتهى كلامه .

وقال بعض أصحابنا: المراد من الإحابة التوجه إلى الجماعة، حتى إذا أحـاب و لم يتوجـه لا يحصل له تلك الفضيلة، وإذا توجه و لم يجب تَحَصَّلَ له ذلك، والأصح أنه يجيب، فإذا جمع بين الإحابة والتوجه كان أفضل وأكمل في تحصيل الثوابين.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة البينة (٥) .

<sup>(</sup>۲) تقدم تحت الحديث السابق قول المصنف: "واستفيد من هذا الحديث فوائد: الأولى: إن إجابة المؤذن سنة" قلت: وهو الراجح، لوجود الصارف لهذا الأمر، وهو ما رواه أبو داود (۲٦٥) من حديث عائشة - رضى الله عنها - "أن رسول الله علم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وانا وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وصحيح الجامع (٤٧٤٢) والله أعلم.

<sup>(\*)</sup> إذا تقرر أن إجابة المؤذن سنة وليست بواجبة ، علم أن هذه الأمور من عدم التسليم ، أو رد السلام وغيرها لا دليل عليها البتة ، كيف والدليل على خلافها ، فقد ثبت عند المترمذى (٣٦٧) من حديث صهيب قال : "مررت برسول الله علي وهو يصلى ، فسلمت عليه ، فرد على إشارة" فهذا وهو في الصلاة ، فعند إجابة المؤذن ، وقراءة القرآن أولى والله أعلم .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> انظر "الأذكار" للنووى (ص/٣٩).

[قال شيخ الإسلام:] ٧٠ - وخرج البخارى عن حابر - ﴿ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ

أقول: خرج البخارى عن حابر بن عبد الله هذا الحديث في "صحيحه".

قوله: "سمع النداء" أي: الأذان.

قوله: "رب هذه الدعوة التامة" "رب" منصوب على النداء، ويجوز الرفع على الخبرية، والمبتدأ محذوف.

قوله: "الدعوة التامة" إنما وصف الدعوة بالتمام، لأنها ذكر الله - عز وجل - يدعى بها إلى عبادته، وهذه الأشياء وما والاها هي التي تستحق صفة الكمال والتمام، وما سوى ذلك من أمور الدنيا يعرض للنقص (٢) والفساد، ويحتمل أنها وصفت بالتمام لكونها محمية عن النسخ والإبدال، باقية إلى يوم التناد.

قوله: "والصلاة القائمة" أي: الدائمة، التي لا يغيرها ملَّة، ولا ينسخها شريعة.

فوله: "آت" أي : أعط من الإيتاء .

قوله: "الوسيلة" قد مر تفسيرها.

قوله: "وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته" يعنى: المقام المحمود الذي يحمده القائم فيه، وكل من رآه وعرفه، وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات. وقيل: المراد: الشقاعة، وهي نوع واحد مما يتناوله. وعن ابن عباس: "مقاما يحمدك فيه

<sup>(</sup>١) البخارى: كتاب الأذان ، باب الدعاء عند النداء (٦١٤).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: "النقص".

الأولون والآخرون، وتشرّف فيه على جميع الخلائـق، يسـأَلُ فَيُعْطَى، ويَشـفعُ فَيُشَـفّعُ، ليس أحد إلا تحت لوائك".

وعن أبى هريرة - عن النبى عَلَيْنَ : "هو المقام الذى أشفع فيه لأمتى" (١) . فإن قلت : المقام المحمود قد وعده ربه إياه ، والله لا يخلف الميعاد ، فأين الفائدة فى دعاء الأمة فى ذلك ؟ قلت : يجوز الدعاء فى الحاصل ، المقطوع به ، للدوام والثبات ، وليكون ذكر النبى عَلَيْنَ / ١٧٣ / ، وذكر ما وعد الله إياه ، سببا لإجابة دعاء أمته فى حقهم ، لأن ذكر الحبيب عند الحبيب أقرب إلى إجابة السؤال .

قوله : "حلت له" أي : وجبت .

[قال شيخ الإسلام:] ٧١ - وعن عبد الله بن عمرو<sup>(٢)</sup>: "أن رجلاً قالَ: يا رسول الله، إنَّ المؤذِّنِينَ يَفْضلُونَنَا. فقال رسول الله ﷺ، قُل كَمَا يَقُولُونَ، فإذا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ". خرجه أبو داود<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۱۳۷) ، والدولابي في "الكني" (۲۶/۲) وابن أبي عاصم في باب ومن سورة الإسراء (۳۱۳۷) ، والدولابي في "الكني" (۲۶/۲) وابن أبي عاصم في "السنة" (۲۸٤) وغيرهم من طرق عن داود بن يزيد الأودى ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وله شواهد كثيرة أوردها الحافظ ابن كثير في "تفسيره" عند تفسير قوله تعالى : ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا﴾ (الإسراء: ۲۹) ، منها ما أخرجه البخارى في "صحيحه" (۲۱۸٤) من حديث ابن عمر قال : "إن الناس يصيرون يوم القيامة حثا ، كل أمة تتبع نبيها يقولون : يا فلان اشفع ، حتى تنتهى الشفاعة إلى النبي على المواهده .

<sup>(</sup>٢) في الكلم الطيب "عبد الله بن عمر" خطأ ، والصواب كما عندنا وكما في سنن أبي داود والتحفة (٨٨٥٤/٦) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب ما يقبول إذا سمع المؤذن (٢٤) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٤٤) ، وأحمد (١٧٣/٢) وغيرهم من طرق عن حيبي بن عبدا الله ، عن

أقول: "يفضلوننا" أى: يزيدون علينا بالفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: "قــل كمـا يقولون" يعنى: في جميع الأقوال إلا في الحيعلتين، وقد مر بيانه.

قوله: "فإذا انتهيت" يعنى: إذا أتممت الإحابة .

قوله: "فسل" أى: فسل الله ما تريد، حذف المفعول الأول لشهرته، والثانى ليعم كل شيء من المنافع الدنياوية والأخراوية.

قوله: "تعطه" جواب الأمر، أى: تعطى كل ما سألت. وحـذف اليـاء علامـة للجـزم، لأن علامة الجزم في الناقص سقوط حرف العلة. وقد دل هذا الحديـث على أنـه يحصـل للمجيب من الفضائل ما يحصل للمؤذن.

[قال شيخ الإسلام:] ٧٢ - وقال أنس: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يُعرَدُّ الدُّعاءُ بينَ الأَذَانِ والإقامَةِ. قالوا: فَمَاذَا نَقُولُ يا رسول الله ؟ قال: سَلُوا الله العَافِيَـةَ فَى الدنيا والأَخرَوَةِ". قال الترمذي: حديث حسن صحيح .(١)

<sup>-</sup> أبى عبد الرحمن الحبلى ، عن عبد الله بن عمرو به ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبى داود" وغيره .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى في كتاب الدعوات ، باب في العفو والعافية (٢٥٩٤) من طريق يحيى بن اليمان ، حدثنا سفيان ، عن زيد العمى ، عن أبي إياس ، عن أنس به . وقال الترمذى : حديث حسن ، وقد زاد يحيى بن اليمان في هذا الحديث هذا الحرف : "قالوا : فماذا نقول ؟ قال : سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة" اه. . ويحيى بن اليمان صدوق يخطئ كثيرا وقد تغير ، وزيد العمى ضعيف كما في التقريب ، ورواه الترمذى (٢١٢) ٥٩٥٩) وأبو داود (٢١١) وأحمد (١١٩/٢) والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٩،٦٨) والبيهقي (١/١١) ، وغيرهم من طرق عن سفيان ، بدون زيادة "قالوا : فماذا نقول ؟ ..." وقال الترمذى : هكذا روى أبو إسحاق الهمداني هذا الحديث عن بُريد (في الأصل بريدة خطأ) بن أبي مريم الكوفي ، عن أنس عن النبي من أبي مريم الكوفي ، عن أنس عن النبي عن أنس عن النبي عن أبي أسحاق ، وهذا ، وهذا أصح اه. قلت : وحديث بريد هذا رواه أحمد (٢٥،١٥٥) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٢٠) من طويق إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن بريد به ، بدون "فادعوا" .

أقول: هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى وابنن السنى وغيرهم، ولكن الترمذى زاد فى روايته فى "كتاب الدعوات" من "جامعه": "قالوا: فماذا نقول يا رسول الله ؟ قال: سلوا الله العافية فى الدنيا والآخرة" وإنما لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة لأنه بين ذكرين عظيمين، فالدعاء إذا كان مكتنفا بذكرين يكون / ٤٧١/ أقرب إلى الإجابة، وإنما أمرهم رسول الله على بأن يسألوا العافية فى الدنيا والآخرة، لأنه لما كان الدعاء مقبولا فى هذه الحالة ينبغى أن يدعى بشيء يكون نفعه للدين والدنيا، وذلك فى سؤال العافية. فإن العافية فى الدنيا هى: دفاعُ الله عنه جميعَ الأسقام والبلايا، وجميعَ ما يكرهه ويشينه، والعافية فى الآخرة هى: دفاعُ الله عنه جميعَ أهوال الآخرة وأفزاعِهَا، ولا يخرج مطلوب العبد من هذين القسمين، والله أعلم.

[قال شيخ الإسلام :] ٧٧ - وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ﷺ : "ثِنتانِ لا تُرَدَّانِ ، أو قَلَّما تُرَدَّانِ : الدعاءُ عندَ النداءِ ، وعندَ البأسِ حينَ يَلْحِمُ بَعضُهُ م بَعْضًا " خرجه أبو داود (١) .

<sup>-</sup> وأخرجه أحمد (٣/٥٥/٣) عن إسماعيل بن عمر الواسطى ، وابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (١٠٠) عن إسرائيل ، كلاهما عن أبى إسحاق به ، بزيادة "فادعوا" . وأخرجه ابن حبان (٢٩٦) من طريق إسرائيل به بلفظ: "الدعاء بين الأذانين يستحاب فادعوا" . وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٤) من طريق سلم بن قتيبة ، عن أبى إسحاق به بلفظ: "الدعوة بين الأذان والإقامة لا يرد فادعوا" . و(٢٢٤) بالإسناد السابق بلفظ: "الدعاء لا يرد ..." . وصححه الحافظ كما فى "الفتوحات" (٢٧/٢) والشيخ الألباني فى الإرواء (٢٤١) بلفظ: "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا" .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ، باب الدعاء عند اللقاء (۲۵٤٠) ، والدارمي (۲۷۲/۱) ، والطبراني (۲/۲ ۵۷۵) ، وابن خزيمة (٤١٩) ، وابن حبان ، والحاكم (۱۹۸/۱) ، والبيهقسي (۱/۰/۱) من طريق سعيد بن أبي مريم ، ثنا موسى بن يعقبوب الزمعي ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد به . وزاد أبو داود والطبراني : "قال موسى : وحدثني رزق بن سعيد بن

أقول: وفى رواية "الموطأ" قال: "ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقَلَّ داع ترد عليه دعوته: حضرة النداء، والصف فى سبيل الله "(1). وسهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الساعدى الأنصارى المدنى أبو العباس، روى له عن رسول الله علي مائة حديث وثمانية وثمانون حديثا، اتفقا على ثمانية وعشرين، وانفرد البحارى بأحد عشر (٢)، روى عنه الزهرى،

<sup>-</sup> عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي كلي قال: "ووقت المطر". قال الحاكم: "هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب، وقد يروى عن مالك، عن أبي حازم، وموسى بن يعقوب عمن يوجد عنه التفرد، وله شهود، منها حديث سليمان التيمى، وحديث معاوية بن قرة، وحديث بريد بن أبي مريم، عن أنس" اه. وصححه الحافظ كما في شرح الأذكرر" (ص/١١٦)، والإمام الشوكاني في "تحفة الذاكرين" (ص/١١٦)، والأسيخ الألباني في "صحيح الترغيب" وغيره. وصححه الإمام النووى في "الأذكار" (ص/١٨٨) وقال تعليقا على كلمة "يلحم": "في بعض النسخ المعتمدة "يلحم" بالحاء، وفي بعضها بالجيم، وكلاهما ظاهر" اهد. وقد بسط الكلام عليه بعد أن صححه الحافظ كما في الشرح الأذكار" (٣/٧/٢)، وصححه كذلك الإمام الشوكاني في "تحفة الذاكرين" "شرح الأذكار" (٣/٧٢)، وصححه كذلك الإمام الشوكاني في "تحفة الذاكرين" (ص/١١٦)، والشيخ الألباني في "التعليق الرغيب". وزيادة أبي داود والطبراني فيها رزق بن سعيد، ويقال رزيق، قال الحافظ في "التقريب": "بجهول". ولكن له شواهد يحسن بها، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الموطأ: كتاب الصلاة ، باب ما جاء في النداء (۷) . وقال ابن عبد البر: هذا الحديث موقوف عند جماعة رواة "الموطأ" ، ومثله لا يقال بالرأى ، وروى من طرق متعددة عن أبسي حازم ، عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله علي اهد . بواسطة مخقق "الموطأ" . وانظر صحيح الجامع (۴۵۸۷) .

<sup>(</sup>۲) قلت : وانفرد مسلم بحدیث واحد وهو ما رواه فی کتاب الجنة (۲۸۲٥) من حدیث سهل بن سعد یقول : "شهدت من رسول الله علی بحلسا وصف فیه الجنة ، حتی انتهی ، ثم قال فیلی فسی آخر حدیثه : فیها مالا عین رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا محطر علی قلب بشر ، ثم اقرأ هذه

وأبو حازم سلمة بن دينار ، وأبى بن العباس بن سهل بن سعد وغيرهم . مات بالمدينة سنة إحدى وتسعين ، وهو ابن مائة سنة ، قال محمد بن سعد : وهو آخر من مات من أصحاب النبي علي المدينة ، ليس بيننا في ذلك خلاف . روى له الجماعة (١) .

قوله: "ثنتان" أي دعوتان "لا تردان".

قوله: "أو قُلُما تردان" شك من / ١٧٥ / الراوى. اعلم أن "قَلَ" و"طَالَ" كلمتان يستعملان في القلة والكثرة. قال ابن جني: دخلت عليهما "ما" فجعلتهما مصدرا، فلما اختلطت به معنى وتقديرا، اختلطت به خطًا وتصويرا، فعلى هذا ينبغى أن تكتب "ما موصولة بهما. قال المطرزى في "الإيضاح": "ما" في "قلما" و"طالما" كافة، بدليل عدم اقتضائهما الفاعل، وتهيئها لوقوع الفعل بعدها، وحقها أن تكتب موصولة بها كما في "ربما" و"إنما" وأخواتهما، للمعنى الجامع بينهما، كذا قال المحققون منهم ابن جنى. وقال ابن درستويه: لا يجوز أن تدخل "ما" بشيء من الأفعال سوى "بئس" و"نعم". والقول هو الأول، هذا إذا كانت كافة، فإن كانت مصدرية فالفصل ليس إلا.

قوله: "الدعاء عند النداء" أي: أحديهما: الدعاء عند الأذان.

قوله: "وعند البأس" بالباء ثانى الحروف، أى: الثانية: عند البأس، وهو: الخـوف مـع الشدة، والمراد منه شدة الحرب.

قوله: "حين يلحم بعضهم بعضا" قبل أن يشتبك الحرب، فيلزم بعضهم بعضا، يقال: ألحمه القتال ولحمه، أي: لزمه وغشيه. وفيه نظر، لأنه لم يَرِدْ ألحم ولحم بمعنى لزم،

<sup>-</sup> الآية : ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّـا رَزَقْنَـاهُمْ يُنْفِقُونَ \* فَـلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِى لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيَنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (السحدة:١٧،١٦) .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (١٠٩٤/٢) ، أسد الغابة (٢٢٩٣/٢) ، الإصابة (٢٥٣٥/٢).

ولو كان بمعنى اللصوق والالتزام(١) لكان من حقه أن يقـول: "يلحـم بعضهـم ببعـض". ولو قيل في تفسيره: أي: يقتل بعضهم بعضا، لكان أشبه لسياق اللفظ. فإن قيل: إنما يستعمل اللحم بمعنى القتل على بناء المفعول، فيقال: لُحِمَ الرحلُ فهو ملحوم ولحيم، قلنا : قد وحدناه في الحديث مستعملا على بناء الفاعل ، وذلك في حديث أسامة ، ولفظ<sup>(٢)</sup> الحديث : "أن / ٢٧٦ / أسامة لُحَم رجلا من العدو" أي : قتله . ويجوز أن يكون المراد من قوله "حين يلحم بعضهم بعضا" أي: يقاتل، فيكون عبر بالقتل عن القتال ، وكثيرا ما يرد القتل بمعنى القتال . والرواية بفتح الياء والحاء ، وإن كانت الروايـة وردت بضم الياء وكسر الحاء ، فالمعنى : يقتل بعضهم بعضا ، أي : يجعله لحما ، ومنه حديث عمر - رفي الله عنه الغزاة : ومنهم من ألحمه القتال : قال ابن الأثير في "النهاية"(٣): "يقال: ألحم الرجل واستلحم إذا نَشِبَ في الحرب، فلم يجد له مخلصا، وألحمه غيره فيها ، ولُحِمَ إذا قُتِل ، فهو ملحوم ولحيم . وقيل : لحمه إذا ضربه من أصاب لحمه ، ومنه الملحمة وهي الحرب وموضع القتال ، والجمع : الملاحم ، مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها ، كاشتباك لحمة الثوب بالسدى . وقيل : من اللحم ، لكثرة لحوم القتلي فيها ، ومن أسمائــه عليـه الصــلاة والســلام : "نبـي(٤) الملحمــة(٥)" . يعنــي : نبـي(٤)

<sup>(</sup>١) في الأصل: "الالتزاز" خطأ.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: "ولفظه" خطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر النهاية (٢٤٠-٢٣٩).

<sup>( &</sup>lt;sup>4 )</sup> في الأصل "ابن" عطأ .

<sup>(°)</sup> أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (٤/ ٣٩٥) من طريق يزيد والمسعودي ، والحاكم (٢٠٤/٢) من طريق المسعودي ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن أبي موسى الأشسعري قبال : "سمى لنا رسول الله على نفسه أسماء ، منها ما حفظنا ، فقبال : أنبا محمد ، وأحمد ، والمقفى ، والحاشر ، ونبي الرحمة" قال يزيد : "ونبي التوبة ، ونبي الملحمة" واللفظ لأحمد ، وصححه الحاكم ووافقه

القتال، وهو كقوله الآخر: "بعثت بالسيف"(١).

قال الشيخ محيى الدين النووى : في بعض النسخ المعتمدة بالحاء، وفي بعضها بالجيم، وكلاهما ظاهر"(٢). انتهى كلامه.

قلت : أما إذا كان بالحاء فقد قلنا ، وأما إذا كان بالجيم فمعناه : حتى يشتبك بعضهم ، من اللجام ، لأنه يشتبك بفم الفرس .

فإن قلت: هذا يفيد الحصر أم لا؟ قلت: لا، لأنه ورد في حديث آخر أخرجمه أبو داود: "وتحت المطر"(٢) أيضا. وروى الإمام الشافعي في "الأم" بإسناده حديثا

تنبيه: ذكر الحافظ المزى فى تهذيب الكمال (١٨٦/١) فصل فى أسماته عليه التحفة (٩١٤٧/٦) أن مسلما روى هذا الحديث من طريق عمرو بن مرة به ، وذكر فيه "ونبى الملحمة" فلعله ثبت فى نسخة عنده ، أو هو من زيادة النساخ ، وإن كان كلام الحافظ ابن كثير فى تفسيره للآية السادسة من سورة الصف ما يشعر بثبوت ذلك .

فائدة: ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٥٥/٦) عند حديث (٣٥٣٢) "لى خمسة أسماء..." ذكر أن العدد ليس للحصر، والذي يظهر من هذا أنه علم الله أراد أن له خمسة أسماء، اختُص بها، لم يسم بها أحد قبله، أو معظمة، أو مشهورة في الأمم الماضية اهـ. وانظر معاني أسمائه علم الله في "زاد المعاد" (٨٧/١) وما بعدها.

<sup>-</sup> النهبى، وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (٣٦٨) وأحمد في "مسنده" (٥/٥) وغيرهما من حديث حذيفة بن اليمان، وسنده حسن.

<sup>(</sup>۱) أحرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/٥٠) قال: حدثنا محمد بسن يزيد الواسطى ، و(۲/٠٥، ٩٢٥) قال: حدثنا أبو النضر ، كلاهما عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، حدثنا حسان بن عطية ، عن أبى منيب الجرشى ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه "بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وحعل رزقى تحت ظل رمحى ، وجعل الذلة والصغار على من حالف أمرى ، ومن تشبه بقوم فهو منهم" ، وفي لفظ: "بعثت بين يدى الساعة بالسيف" ، وصححه الشيخ الألباني في "الإرواء" (١٢٦٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر الأذكار للإمام النووى (ص/٤٠) باب الدعاء بعد الأذان.

<sup>(</sup>٣) تقدم عند الحديث رقم (٧٢).

مرسلا، أن رسول الله على الله على المنطبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة، ونزول الغيب المنافعي: وقد / ١٧٧ / حفظت عن غير واحد طلب الإحابة عند نزول الغيث، وإقامة الصلاة (٣).

[قال شیخ الإسلام:] ۷۶ - رعن أم سلمة - رضی الله عنها - قالت "عَلَمّنِی رسول الله عَلَمٌ أَن أَقُولَ عندَ [أَذَانِ] (٢) المغرب: اللهم هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وإدبارُ نَهَارِكَ ، وأصواتُ دُعاتِكَ ، وحضورُ صَلَواتِكَ ، فاغفرْ لِی " خرجه أبو داود والترمذی (۲) .

أقول: هذا الدعاء إذا سمع أذان المغرب، وكذلك بوب الشيخ محيى الدين النووى فقال: "باب ما يقول إذا سمع أذان المغرب"(٤). وروى هذا الحديث أبو داود فى "سننه"، والترمذي في "جامعه".

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في كتاب الاستسقاء ، باب طلب الإحابة في الدعماء (۲۸۹/۱) قال : أخبرني من لا أتهم : قال : حدثني عبد العزيز بن عمر ، عن مكحول ، عن النبي على به ، وسنده ضعيف لجهالة شيخ الشافعي وإرساله ، وذكر الشيخ الألباني في "الصحيحة" (۲۹۹۱) أن له شواهد يرتقى بها إلى درجة الحسن ، منها حديث سهل بن سعد – وهو حديثنا المتقدم آنفا – ، وحديث ابن عمر وأبي أمامة ، وانظرها في "التعليق الرغيب" (۲۱۲/۱) للشيخ حفظه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) زيادة من "الكلم الطيب" و"سنن أبي داود" و"جامع الترمذي".

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب ما يقول عند أذان المغرب (٥٣٠) من طريق المسعودي ، والترمذي في كتاب الدعوات ، باب دعاء أم سلمة (٣٥٨٩) من طريق حفصة بنت أبي كثير ، كلاهما عن أبي كثير ، عن أم سلمة به ، وقال الترمذي : "هذا حديث غريب ، إنما نعرفه من هذا الوجه ، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها" اه. وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف أبي داود" (٨٥) وغيره .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الأذكار (ص/۸۲).

قوله: "إقبال ليلك" أى: وقت إستعمال ليلك، ووقت إدبار نهارك، ووقت أصوات دعاتك، والدعاة جمع داعى (أ) كالقضاة جمع قاضى (أ) ، ووقت حضور صلواتك، وهي صلاة المغرب، وبعدها صلاة العشاء، وبعدها الصبح، كلها من الليل، وإنما أضاف هذه الأشياء – وإن كان جميع الأشياء لله تعالى – لإظهار فضيلة المضاف، لأن المضاف يكتسى الفضيلة بشرف المضاف إليه، وإنما حث رسول! الله على إلى المناف ألوقت، لأن هذا الوقت وقت تشريف باعتبار أنه آخر النهار وأول الليل، اللذان [هما] آيتان من آيات الله تعالى، الدالة على وحدانيته وبقائه وقدمه، وأنه وقت حضور العبادة، ووقت صعوذ ملائكة النهار، ونزول ملائكة الليل، فيكون أقرب إلى الإجابة.

[قال شيخ الإسلام] ٧٥ - وعن بعض أصحاب النبى عَلَيْ : "أَنْ بِسلالاً أَخَــذَ فَــى الإقامَةِ ، فلما قال : قد قَامَتُ الصَّـلاةُ قال النبيُّ عَلِيْ : أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا" . خرجه أبو داود(٢) .

قوله: "أخذ في الإقامة" أي: شرع فيها. والإقامة مِن أقام يقيم إقامة.

<sup>(</sup>۱) كذا .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب ما يقول إذا سمع الإقامة (٥٢٨) ، وابن السنى (١٠١) والبيهقى (١٠١٤) من طريق محمد بن ثابت ، حدثنى رجل من أهل الشام ، عن شهر بن حوشب ، عن أبى أمامة أو عن بعض أصحاب النبى علي به . وعمد بن ثابت قال الحافظ: صدوق لين الحديث ، ومثله شهر بن حوشب ، والرجل الذي بينهما مجهول ، وقد ضعف الحافظ في "التلخيص الحبير" (٢٢٢١) ، وأشار البيهقى إلى تضعيفه حيث قال : "وهذا إن صح شاهد لم استحسنه الشافعي - رحمه الله - من قولهم : "اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملا" اهد . وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء (٢٤١) .

قوله: "قد قامت الصلاة" أى: قد قربت الصلاة ، لأن "قـد" هاهنا للتقريب ، وكلمة "قد" تجئ لمعان : للتقريب كما ذكرنا ، وللتحقيق مثل : ﴿قَدْ سَمِعَ الله ﴾ (١) ، وللتأكيد مثل : ﴿قَدْ يَعْلَمُ الله المُعوِّقِينَ ﴾ (٢) ، وللتقليل مثل قولهم : قد يكون كذلك . وتجئ مضمرا أيضا ، مثل قوله تعالى : ﴿أَو جَاوُكُمْ حَصِرَتْ ﴾ (٣) أى : قد حصرت ، وهي لا تدخل إلا [على] الفعل .

قوله: "أقامها الله وأدامها" دعاء في صورة الإخبار، أي: اللهم أقمها وأدمها، وأما بلال فهو: أبو عمرو. ويقال: أبو عبد الرحمن بلال بن رباح القرشي التيمي مولى أبي بكر الصديق، وأمه حمامة، وكانت مولاة لبعض بني جمح، قديم الإسلام والهجرة، شهد بدرًا وأحدًا والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله على أوى له عن رسول الله على أربعة وأربعون حديثا، اتفقا على حديث واحد، وانفرد البخاري بحديثين غير مسندين أي. روى عنه أبو بكر، وعمر، وعبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد، وكعب بن عجرة، وأبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، وأبو عبد الله قيس بن أبي حازم البحلي، والأسود بن يزيد النخعي، وأبو عامر عبد الله بن الموزني، وأبو عثمان النهدي، وأبو إدريس الخولاني، وشداد مولى عاصم بن عامر، وسعيد بن المسيب، وعبد الرحمن بن أبي ليلي، والحكم بن ميناء، نزل الشام بدمشق بعد النبي الله المنه بن ميناء، نزل الشام بدمشق بعد النبي الله أبو إدريس الخولاني، ولم يؤذن لأحد بعد النبي المنه فيما روى النبي الله مرة واحدة، في قَدْمَةٍ قدمها المدينة لزيارة قبر النبي على الحلب إليه الصحابة ذلك،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة الجحادلة (۱) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب (١٨) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> سورة النساء (٩٠) .

<sup>(\*)</sup> وانفرد مسلم بحديث واحد ، رواه في كتاب الطهارة ، باب المسح على الناصية والعمامة (٢٧٥) عن بلال: "أن رسول الله على مسح على الخفين والخمار".

فأذن و لم يُتمّ الأذان . وقيل : إنه أذن لأبى بكر الصديق فى خلافته ، مات بدمشق سنة عشرين . وقيل : سنة إحدى وعشرين . وقيل : سنة ثمان عشرة ، وهو ابن بضع وستين . وقيل : كان قرب أبى بكر ، ودفن بباب الصغيرة . وقال على بن عبد الله التميمى : دفن بباب كيسان . وقال أبو سليمان بن زبر : مات بداريا بكورة دمشق ، وحمل على رقاب الرحال ، ودفن بمقيرة باب كيسان . وقال على بن عبد الرحمة : إن بالالا مات بحلب ، ودفن على باب الأربعين . روى له الجماعة (١) .

<sup>(1)</sup> انظر ترجمته في الاستيعاب (٢١٤/١) ، أسد الغابة (٢٩٣/١) الإصابة (٢٣٦/١) .

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقال عند استفتاح الصلاة. واعلم أن الصلاة لها مفتاح وافتتاح واستفتاح. قيل: كل من يسأل عن هذه الثلائة و لم يجب، لا ينبغي أن يصلّى خلفه، أما مفتاحها الطهارة، وأما افتتاحها التكبير، وأما استفتاحها فقراءة: "سبحانك اللهم وبحمدك" إلى آخره (١).

[قال شيخ الإسلام:] ٧٦ - قال أبر هريرة: "كان رسول الله ﷺ إذًا استفتح الصلاة سكت هُنيَّةً (٢) قبل أن يَقْراً. فقلت : يا رسول الله بِابى [أنت] (٣) وأمنى، أرأيت ، سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال: أقول : اللهم بَاعِدْ بَيْنِي وبينَ خَطَايَاى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نَقْنِي مِنْ خَطَايَاى كما يُنقَى الشوب الأبيض من الدَّنس، اللهم / ١٨٠/ اغسِلْنِي مِن خَطَايَاى بالثَّلْج والماء والبرَد" متفق عليه (٤).

أقول: "سكت هُنيَّة" بضم الهاء، وفتح النون، وتشديد الياء، أى: قليلا من الزمان، وهو تصغير "هُنَّة" وقد حاءت فيه "هُنَيْهَة" أيضا. وفي رواية: "كان رسول الله ﷺ يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، فقلت: بابي أنت وأمي يا رسول الله،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> يأتى تخريجه برقم (۷۸) .

<sup>(</sup>٢) في الكلم الطيب "هنيهة" وذكر في الشرح أنها رواية .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> غير موجود في الكلم الطيب .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> البخارى: كتاب الأذان ، باب ما يقول بعد التكبير (٧٤٤) ، مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة ، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (١٤٧/٥٩٨) .

إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول" إلى آخره (١) . وفي رواية مكان قولم "نقني" : "نق قلبي من الخطايا" (٢) .

قوله: "إسكاتة" أى: سكوتا يقتضى بعده كلاما أو قراءة مع قصور المدة ، وإنما أراد بهذا السكوت ترك رفع الصوات بالكلام ، ألا ترى يقول: "ما تقول في إسكاتتك" أى: سكوتك عن الجهر دون السكوت عن القراءة والقول.

قوله: "بأبى أنت وأهى" دعاء معناه: أفديك بأبى وأفديك بأمى ، وذلك مِثـل مُـا يقـال: فداك أبى وأمى .

قوله: "أرأيت سكوتك" أي: أحبرني عن سكوتك.

قوله: "خطاياى" هى جمع خطيئة ، وهى الذنب ، وهو ما له تبعة دنياوية أو أخراوية ، وإنما شبه بعدها ببعد المشرق والمغرب مبالغة فى البعد ، لأنه ما فى المشاهدات أبعد مما بين المشرق والمغرب ، فيكون المراد من المباعدة محو الذنوب ، وترك المؤاخذة بها ، أو المنع من وقوعها ، والعصمة منها ، فيكون فيه مجازان : أحدهما : استعمال المباعدة فى ترك المؤاخذة ، أو فى العصمة . والثانى : استعمال المباعدة فى الإزالة الكلية ، فإن أصلها لا يقبض الزوال ، وليس المراد هنا البقاء مع البعد ، ولا ما يطابقه من المجاز ، وإنما المراد الإزالة بالكلية ، وكذلك المراد من / ١٨١ / التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب ترك المؤاخذة ، أو العصمة .

<sup>(</sup>١) أبو داود: كتاب الصلاة ، باب السكتة عند الافتتاح (٧٨١) ، ابن ماحه: كتاب إقامة الصلاة ، باب افتتاح الصلاة (٨٠٥) .

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث طويل رواه البخارى (٦٣٧٥،٦٣٦٨) ومسلم (٤٩/٥٨٩) من حديث عائشة - رضى الله عنها - ، وهذا الدعاء قند ورد فنى بعض ألفاظه أنه كنان قبل السلام ، والله أعلم .

قوله: "اللهم نقني" أي: نظفني "من خطاياي" كما تنظف الثوب الأبيض من الدنس، من الدنس في شبه نظافة ذاته من الذنوب بنظافة الثوب الأبيض من الدنس، لأن زوال الدنس في الثوب الأبيض أظهر، بخلاف سائر الألوان، فإنه ربما يبقى فيه أثر الدنس بعد الغسل، ولم يظهر ذلك لمانع فيه بخلاف الأبيض، فإنه يظهر كل أثر فيه، والقصد من هذا التشبيه أن يقلع من الذنوب بالكلية، كقلع الثوب الأبيض من الدنس، بحيث لم يبق فيه أثر ما.

قوله: "اللهم اغسلني من خطاياى" إلى آخره، ذَكرَ أنواع المطهرات المنزلة من السماء، التي لا يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدها، تبيانًا لانواع المغفرة، التي لا يخلص من الخطايا بأنواع مغفرتك، التي هي في تمحيص الذنوب الذنوب إلا بها . أي: طهرني من الخطايا بأنواع مغفرتك، التي هي في تمحيص الذنوب نهاية هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأرحاس، ورفع الجنابة والأحداث، ويحتمل أنه سأل الله أن يغسل خطاياه بهذه الأنواع، التي يستعملها المتطهرون لرفع الأحداث، والمعنى، كما جعلتها سببا لحصول المغفرة، وبيان ذلك في حديث أبي هريرة، عن النبي على "إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، فغسل وجهه، حرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء". الحديث أن فإن قلت: هل يدعو المصلي بهذا الدعاء بعد التكبير أم لا ؟ قلت: أما عند الشافعي فهذا ونحوه مما ورد / ٢٨٢ / من الأذكار مستحبة في الفريضة والنافلة، ويستحب الجمع بينها كلها للمنفرد وللإمام إذا أذن له الجماعة، وإن لم يأذنوا فلا يطول عليهم، بل يقتصر على بعض ذلك، وحسن اقتصاره على "وجهت وجهى" إلى عليهم، بل يقتصر على بعض ذلك، وحسن اقتصاره على "وجهت وجهى" إلى قوله: "من المسلمين" وكذا المنفرد الذي يؤثر التخفيف. وأما عند أبي حنيفة قوله: "من المسلمين" وكذا المنفرد الذي يؤثر التخفيف. وأما عند أبي حنيفة

<sup>(1)</sup> مسلم: كتاب الطهارة ، باب خروج الخطايا من ماء الوضوء (٣٢/٢٤٤) .

<sup>(</sup>۲) يأتى تخريجه برقم (۸۰) .

[قال شيخ الإسلام:] ٧٧ - رعن جبير بن مطعم: "أنّه رَأَى رسول الله ﷺ يُصَلَّى صَلاةً قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، والحمدُ للهِ كَشِيرًا، وسُبحانَ اللهِ بُكْرَةَ وأَصِيلاً ثلاثًا، أَعُوذُ با للهِ مِن الشيطانِ الرجيمِ من نَفْخِهِ، ونَفْشِهِ، وهَمْزِهِ " قال: "نَفْشُهُ " السَّعْرُ. "ونَفْخُهُ " الكِبرُ. "وهَمْزُهُ " (٢) الموتة. حرجه أبو داود (٢).

أقول: أبو عدى جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصى القرشى المدنى ، قدم على النبى المدينة فى فداء أسارى بدر وهو مشرك ، ثم أسلم بعد ذلك قبل عام عيير . وقيل: أسلم يوم الفتح روى له عن رسول الله الما ستون حديثا ، اتفقا على ستة ، وانفرد البخارى بحديث ، ومسلم بواحد ، روى عنه ابناه : محمد و نافع ، وسليمان بن صرد ، وسعيد بن المسيب ، وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن باباه المخزومى ، وعبد الله بن أبى سليمان ، وعبد الرحمن بن أذينة ، ومحمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة . مات بالمدينة سنة أربع و خمسين . روى / ١٨٣ / له الجماعة (٤).

<sup>(</sup>۱) يأتى تخريجه برقم (۷۸) .

<sup>(</sup>٢) في الكلم الطيب "نفخه: الكبر، ونفثه: الشعر...".

<sup>(\*)</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (٢٦٤) ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب الاستعاذة في الصلاة (٨٠٧) وأحمد (٨٥/٤) وغيرهم من طرق عن شعبة ، عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزى ، عن نافع بن حبير بن مطعم ، عن أبيه به ، وذكر له الشيخ الألباني في "الارواء" (٢/ ٥٣: ٥٩) من الشواهد ما يحسن به ، فانظره لزاما .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> انظر ترجمته في الاستيعاب (١/٥١١) ، أسد الغابة (٦٩٨/١) ، الإصابة (١٠٩٣/١) .

قوله: "رأى رسول الله ﷺ يصلى صلاة قال: الله أكبر" إلى آخره. يعنى: كان يقـول بعد الشروع قبل القراءة: "ا لله أكبر كبيرًا ...".

قوله: "كبيرا" بالباء الموحدة ، منصوب بإضمار فعل ، كأن قال: أكبر كبيرا .وقيل: منصوب على القطع من اسم الله تعالى .

قوله: "بكرة" أي: غدوة.

قوله: "وأصيلا" أى: عشيا، وهما منصوبان على الظرفية، والعامل فيهما "سبحان" وهو كقوله: سبحوه بكرة وأصيلا. وخص هذين الوقتين لاحتماع ملائكة الليل والنهار فيهما.

قوله: "من نفخه" بدل اشتمال من الشيطان، والنفخ كناية عما يوسوسه الشيطان للإنسان من الاستكبار والخيلاء، فيتعاظم في نفسه، كالذي نفخ فيه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للذي رآه قد استطار غضبا: "نفخ فيه الشيطان" ولهذا فسر "النفخ" في الصلاة والسلام للذي رآه قد استطار غضبا: الفخ فيه الشيطان" ولهذا فسر "النفخ" في الخديث بالكبر، وأما "النفث" فقد فسره بالشعر وإنما سمى النفث شعرا، لأنه كالنفس ينفثه الإنسان من فيه كالرقية. قيل: إن كان هذا التفسير من متن الحديث فلا معدل عنه، وإن كان من قول بعض الرواة، فلعله يراد منه السحر، فإنه أشبه لما شهد له التنزيل، قال الله تعالى: ﴿وَمِن شَرِّ النَّفَاكَاتِ فِي الْعُقَدِيُ (١)، وأما الهمز فقد فسره بالموتة وهي الجنون، سماه همزا، لأنه حعل من النخس والغمز، وكل شيء دفعته فقد بالموتة وهي الجنون، سماه همزا، لأنه حعل من النخس والغمز، وكل شيء دفعته فقد ممزته. قيل أيضا: إن صح التفسير من المن فيلا معدل عنه، وإلا فيالاً شبه أن همزه ما يوسوس به، قيال الله تعالى: ﴿وَقُل رَّبُّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشّياطينِ (٢) ما وهمزاته التي يخطرها بقلب الإنسان، وهي جمع الهمزة.

 <sup>(</sup>١) سورة الفلق (٤) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة المؤسنون (۹۷) .

[قال شيخ الإسلام:] ٧٨ - وعن عائشة (١) - رضى الله عنها -: "أَنَّ النبعَ ﷺ كَانَ إِنَّا الْمُلُكَ، وتَعَالَى جَــــُنُكَ، ولا إِنَّا الْمُلُكَ، وتَعَالَى جَــــُنُكَ، ولا إِنهَ غَيرُكَ عرجه الأربعة (٢).

**أقول**: معنى السبحان قد مر مرة .

قوله: "وبحمدك" أي: أحمد بحمدك، أو تقديره: وبحمدك سبحتك، ووفقت لذلك.

قوله: "وتبارك" هو تفاعل من البركة ، وهى الكثرة والاتساع ، وتبارك أى بارك ، مثل: قائل وتقائل ، إلا أن "فاعل" يتعدى ، و"تفاعل" لا يتعدى ، ومعناه : تعالى وتعظم ، وكثرت بركاته في السملوات والأرض ، إذ به تقوم ، وبه تستنزل الخيرات . وأوَّلُهُ بعض أهل التحقيق على أن باسمه وذكره تنال البركة والزيادة ، ونفى أن يتأول في وصفه معنى الزيادة ، لأنه ينبئ عن النقصان .

<sup>(</sup>١) في "الكلم الطيب": "وعن عاتشة وأبي سعيد وغيرهما".

<sup>(</sup>۲) أحرجه الترمذى في كتاب الصلاة ، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة (۲۶۳) ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب افتتاح الصلاة (۸۰۱) ، والطحاوى (۱۱۷/۱) ، والدارقطنى (۳۰۱/۱) والبيهقى (۳۶/۲) من طريق حارثة بن أبي الرجال ، عن عمرة ، عن عائشة به ، وأعلّه البيهقى بضعف حارثة ، وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب من رأى الاستفتاح بـ "سبحانك" ، والدارقطنى (۲۹۹۱) ، والحاكم (۲۲۵/۱) ، والبيهقى (۲۲/۲) من طريق طلق بن غنام ، ثنا عبد السلام بن حرب الملائي ، عن بديل بن ميسرة ، عن أبي الجوزاء ، عن عائشة به ، وصححه الحاكم ووافقه اللهبي وقال : "على شرطهما" . وقال الشيخ الألباني في الإرواء (۲۰/۰) "وأظنه وهما من بعض النساخ" اه. وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" الإرواء (۲/۰۰) : "رجال إسناده ثقات ، لكن فيه انقطاع" اه.

وأخرجه أبو داود (۷۷۵) ، والترمذي (۲٤٢) والنسائي (۱۳۳/۲) ، وابن ماجه (۸۰٤) وغيرهم من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي ، عن على بن على الرفاعي ، عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري به ، وفيه زيادة ، وقد بسط الكلام عليه الشيخ الألباني في الإرواء (٣٤١) وصححه فانظره هناك .

قوله: "وتعالى" أي: على وارتفع.

قوله: "جدك" أى: عظمتك. وقد سمعت بعض مشايخي من الثقات، أنه ينبغي أن تمـد "تعالى" مدا طويلا، حتى إذا قصر في الصلاة تفسد صلاته (١).

قوله: "خرجه الأربعة" أي: الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وهؤلاء رووه من رواية أبي سعيد الخدري، وذكر صاحب "المصابيح" هذا الحديث وقال: ضعيف. قيــل: هذا الرمي بالضعف ليس بشيء، لأن هذا حديث حسن مشهور، أخذ به من الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب والحديث مخرج في كتاب مسلم عن عمر (٢) ، وقد أخذ به عبدًا لله بن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة ، وذهب إليه كثير من علماء التابعين ، / ١٨٥/ واختاره أبو حنيفة وغيره من العلماء لاستفتاح الصلاة ، وأنبي ينسب هـذا الحديث إلى الضعف وقد ذهب إليه الأجلة من علماء الحديث: كسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. قال بعض شارحي "المصابيح": الظاهر أن لفظ "ضعيف" في "المصابيح" مَزيدٌ من بعض الناس، ولن يكون من قبل المؤلف. فأراه أنا دخل عليه الداخل من كتاب أبي عيسي ، لأنه روى هذا الحديث في "جامعه"(٢) بإسناده عن أبي سعيد الخدري ، مع زيادة على حديث عائشة ، ولفظه فيه أنه قال: "كان رسول الله على إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ، ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثـم يقـول: أعوذ با الله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، من همزه ، ونفخه ، ونفشه " ثم قال أبو عيسى : كَان يحيى بن سعيد يتكلم في على بن على .

<sup>(</sup>١<sup>)</sup> قلت : ولا دليل عليه ، والله أعلم .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> يأتي برقم (۷۹) .

<sup>. (</sup>YEY) (T)

قلت: وعلى بن على الرفاعى ، وهو الراوى عن أبى المتوكل ، عن أبى سعيد. ثم قال أبو عيسى: "(1) وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث". ثم روى أبو عيسى بعد ذلك حديث عائشة (٢) ،عن الحسن بن عرفة ، عن أبى معاوية ، عن حارثة بن أبى الرجال ، عن عمرة ، عن عائشة ، ثم قال: هذا حديث لا نعرفه [إلا] من هذا الوجه ، وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه".

وظن المؤلف أن هذا الكلام من أبي عيسي طعن في منن هذا الحديث، وليس الأمر على ما ظن ، فإن الذي ذكره أبو عيسى في على الرفاعي في إسناد حديث أبي سعيد لأ يكون /١٨٦/ حجة على ضعف هذا الحديث ، لأن سياق حديث أبي سعيد غير سياق حديث عائشة على ما بينا ، ألا ترى أنه قال : "وقال أحمد : لا يصح هذا الحديث" وأحمد قد انتهى إليه حديث عائشة بإسناد موثوق به ، فَاتَّخِذَ به - كما ذكرنــا - عـن مذهبـه ، وأما ما ذكر الترمذي من أمر حارثة بن أبي الرجال ، فإنه تكلم في إسناد الحديث من الوجه الذي ذكره ، و لم يقل أن إسناده مدخول فيه من سائر الوجوه ، مع أن الجرح والتعديل يقع في حق أقوام على وجه الاختلاف، فربما ضُعِّفَ الراوي من قبل أحد الأئمة ، وُوثُقَى من آخرين ، وهذا الحديث رواه الأعلام من أئمة الحديث ، وأخذوا به ، ورواه أبو داود في "جامعه"(٢) عن الحسين بن عيسي ، عن طلق بن غنام ، عن عبد السلام بن حرب الملائي ، عن بديل بن ميسرة ، عن أبي الجوزاء ، عن عائشة . وهذا إسناد حسن، رحاله مرضيون، فعلمنا أن أبا عيسى لم يرم هـذا الحديث بـالضعف علـي الإطلاق ، وإنما تكلم في الإسناد الذي أورده . وقال البيهقي : "(أ) وأصح ما روى فيه عن عمر بن الخطاب ، ثم رواه بإسناده عنه : "أنه كبر ثم قال : سبحانك" إلى آخره .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> جامع الترمذي (۱۱/۲) .

<sup>(</sup>٢) (٢٤٣) قال: "حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قالا: ...".

<sup>(</sup>۳) کذا . وانظر سنن أبي داود (۷۷٦) .

<sup>( &</sup>lt;sup>1</sup> ) البيهقى (٣٤/٢) .

ودل أيضا على ما قلنا قول الشيخ "أخرجه الأربعة" وسكت ، و لم يقل ضعيف ، أو ضعفه فلان أو نحوه .

[قال شيخ الإسلام :] ٧٩ – و حرج مسلم عن عمر : "أنه كبر ، ثم استفتح به" (١) .

أقول: أى خرج مسلم هذا الحديث الذى رواه الأربعة من رواية عمر - ضي الله ما الله

[قال شيخ الإسلام:] ٨٠ - وقال على بن أبى طالب: "كان رسول الله ﷺ إذا قَامَ إلى الصَّلاَةِ قال: وَجَهْتُ وَجُهِى للذِى فَطَرَ السماحواتِ والأرضَ حَنِيفًا، وما أَنَا مِنَ الْمَشْرِكِينَ، إنَّ صَلاَتِى ونُسُكِى ومَحْيَاىَ ومَمَاتِى اللهِ ربُّ العالَمِينَ لا شَرِيكَ لَه وبذلكَ أَمُونَ وأَنَا عَبْدُكَ، أَمُونَ وأَنَا عَبْدُكَ، وأَمَا وَانَا مِنَ المسْلِمِينَ، اللهم أنتَ المَلِكُ، لا إلهَ إلاَ أنتَ، أنتَ رَبُّى وأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِى، واعترَفْتُ بذنبِى، فاغفر لِى ذُنُوبِى، حَيثُ لا (٢) يغفرُ الذنوبَ إلا أنتَ، ظَلَمْتُ نَفْسِى، واعترَفْتُ بذنبِى، فاغفر لِى ذُنُوبِى، حَيثُ لا (٢) يغفرُ الذنوبَ إلا أنتَ،

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الصلاة ، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة (۲۹۹۹) من طريق عبدة بن أبى لبابة ، أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول "سبحانك ..." وقال المنذرى - كما في نصب الراية (۲۲۲۱) - : "وعبدة لا يعرف لـه سماع من عمر ، وإنما سمع من ابنه عبد الله ، ويقال ، إنه رأى عمر رؤية" وقال صاحب "التنقيع" : "أحرجه في صحيحه لأنه سمعه مع غيره" اهـ . وقال الشيخ الألباني في "الكلم الطيب" (ص/٥٧) : "صحيح الإسناد بتخريج غير مسلم ، وأما سنده هو فمنقطع" اهـ . قلت : وانظر طرق هذا الحديث والكلام عليه في "التنقيع" (۲۹۸ / ۲۹۷) وقد رجح العلماء وقفه على عمر بن الخطاب ، وانظر الإرواء "التنقيع" (۲۹۸ / ۲۹۷) .

<sup>(</sup>٢) في "ج" وصحيح مسلم: "فاغفر لي ذنوبي جميعًا ، إنه لا ..." وفي "د": "فاغفر لي ذنوبي جميعًا ، فإنه لا ...".

والهلبنى لأحسنِ الأخْلاَقِ ، لا<sup>(۱)</sup> يَهْلِنَى لَحُسْنِها<sup>(۲)</sup> إلا أنتَ ، واصرفْ عَنِّى سَيْنَهَا ، لا<sup>(۳)</sup> يَصرفُ عَنِّى سَيْنَهَا إلا أنتَ ، لَبَيْكَ وسَعْلَيْكَ ، والخَيْرُ كُلَّهُ فَى يَدَيْكَ ، والشَّرُ لَكُلَّهُ فَى يَدَيْكَ ، والشَّرُ لَكُنَّ يَصرحه لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَابِكَ وإلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيْكَ عرجه مسلم (٥) .

أقول: "وجهت وجهى" يعنى: أخلصت دينى وعملى. وقيل: قصدت بعبادتى "للـذى فطر السماوات والأرض.

قوله: "حنيفًا" يعنى: مستقيما مخلصاً، وهو حال من الضمير الـذى في: "وجهت". وقيل معناه: مائلا إلى الدين الحق، وهو الإسلام. وأصل الحنف الميل، ويكون من الخير والشر، وينصرف إلى ما تقتضيه القرينة.

وقال أبو عبيد(٢): "الحنيفي عند العرب من كان على دين إبراهيم".

قوله: "وها أنا هن المشركين" بيان الحنيف، وإيضاح معناه. و"المشركون" يطلق على كل كافر من عابد وثن وصنم، ويهودى، ونصرانى، ومجوسى، ومرتد، وزنديـق وغيرهم.

<sup>(</sup>١) في "د" : إنه لا يهدني" .

<sup>(</sup>٢) في الكلم الطيب وصحيح مسلم "لأحسنها" .

<sup>(</sup>٣) في "د": "إنه لا يصرف ...".

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> وقع فى "ج" زيادة بعد قوله "والشر ليس إليك" وهى : "اعلم أن مذهب أهـل الحـق من المحدثين والفقهاء ..." وقد ذكره المصنف فى الشرح عند شرحه لقوله : "والشر ليس إليك" والظاهر أنهـا مقحمة ، و لم يُشَرُ إلى ذلك سوى وضعها بين قوسين ، وا لله أعلم .

<sup>(°)</sup> مسلم: كتباب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليسل وقيامه (٢٠١/٧٧١) .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح صحيح مسلم (٥٧/٦) تحت شرح حديث الباب.

قوله: "إن صلاتي" / ١٨٨ / يعنى: عبادتى ونسكى. يعنى: تقربى كله. وقيل: وذبحى ، وجمع بين الصلاة والذبح ، كما فى قوله: ﴿فَصَلَ لِرَبُّكَ وَانْحَرْ ﴿ (١) وقيل: صلاتى وحجى من مناسك الحج.

قوله: "ومحياى ومماتى" أى: وما آتيه في حياتي، وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح " لله رب العالمين" خالصة لوجهه "لا شريك له وبذلك" من الإخلاص "أمرت" في الكتاب "وأنا من المسلمين".

قوله: "ظلمت نفسى" بأن أوردتها موارد المعاصى. "واعترفت بذنبى" والاعتراف بالذنب بمنزلة الرجوع منه، قدمه على سؤال المغفرة أدبا، قال آدم وحواء صلوات الله عليهما وسلامه: ﴿رَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَانَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٢).

قوله: "واهدني" أي [ ] (٢) ووفقني "لأحسن الأخلاق" أي: لصوابها .

قوله: "واصرف عنى سيئها" أي [ ]<sup>(٣)</sup> الأخلاق ، وهو قبيحها .

قوله: "لبيك" من اللب بالمكان إذا قام به ولزمه. قال الخليل: وليست لغة فيه. وقال الفراء: ومنه قولهم: لبيك، أى: أنا مقيم على طاعتك: ونصب على المصدر كقولك: حمدا لله وشكرا. وقال الخليل: هو من قولهم: دار فلان بلبب دارى، أى: تحاذيها، أى: أنا مواجهك بما تحب، وإنما ثنى على معنى التأكيد، أى: إلبائها بك بعد إلهاب، وإقامة بعد إقامة، أو مواجهة إليك بعد مواجهة.

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر (٢).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة الأعراف (۲۳) .

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل قدر كلمة .

قوله: "وسعديك" أى: إسعادا بعد إسعاد، والمعنى: ساعدت طاعتك يارب مساعدة بعد مساعدة.

قوله: "والشر ليس إليك" "(1) اعلم أن منهب أهل الحق من المحدث والفقهاء والمتكلمين / ١٨٩ / من الصحابة والتابعين، ومَن بعدهم من علماء المسلمين، أن جميع الكائنات خيرها وشرها، نفعها وضرها، كلها من الله سبحانه وتعالى، وبإرادته وتقديره، وإذا ثبت هذا فلابد من تأويل هذا الحديث، فذكر العلماء فيه أحوبة، أحدها وهو أشهرها، قاله النضر بن شميل والأئمة بعده: معناه: والشر لا يتقرب به إليك.

والثاني: لا يصعد إليك، إنما يصعد الكلم الطيب.

والثالث: لا يضاف إليك أدبا ، فـلا يقـال: يـا خـالق الشـر ، وإن كـان خالقـه ، كمـا لا يقال: يا خالق الخنازير ، وإن كان خالقها .

والرابع: ليس شرا بالنسبة إلى حكمتك ، فإنك لا تخلق شيئا عبثا .

قوله: "أنا بك وإليك" أى: بك أستجير، وإليك التجئ، وبلك أحيا وأموت، وإليك المرجع والمصير، أو أنا قائم بك، لأن جميع الموحودات الممكنة قائمة بك، بوحوده الواحب، وراغب إليك، ونحو ذلك من التقديرات.

قوله: "تباركت" أي: استحققت الثناء . وقيل: ثبت الخير عندك .

قوله: "وتعاليت" أي: تعظمت عن مُتَوَهم الأوهام، ومتصور الأفهام.

<sup>(</sup>١) انظر شرح صحيح مسلم (٩/٦).

[وقال شيخ الإسلام:] "إن هذا كان في صلاة الليل"(١).

أقول: هذا قول الشيخ – رحمه الله – ، بأنه قد قيل: إن هـذا الدعـاء وقراءتـه كـان فـى صلاة الليل النافلة ، وهو مذهب أبى حنيفة ، والمخصوص بـالفرائض مـا ورد مـن حديـث "سبحانك اللهم" إلى آخره ، وقد ذكرناه .

[قال شيخ الإسلام:] ومما حاء في صلاة الليل: ٨١ - حديث عائشة قالت: "كان النبي على الله عند الإسلام:] ومما حاء في صلاة الليل: اللهم رَبَّ جبريلَ ومِيكَائِيلَ وإسرَافِيلَ، فَاطَرَ النبي عَلَيْ يَفْتَ عُمَا الله عن الليل: اللهم رَبَّ جبريلَ ومِيكَائِيلَ وإسْرَافِيلَ، فَاطَرَ السَّمَاواتِ والأَرْضِ، عالِمَ الغيبِ والشَّهَادَةِ، أنتَ تَحكُمُ / ٩٩٠/ بينَ عِبَادِكَ فيما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ، اهْدِني لِمَا اخْتُلِفَ فيه من الحَقُ ياذْنِكَ، إنكَ تَهْدِي من تَشَاءُ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ عن حرحه مسلم (٢).

**أقسول** : وممسا حساء مسن الأدعيسة فسى صسلاة الليسـل النافلـــة حديـــث عائشـــة إلى آخره .

قولة: "رب جبريل" "(٢) إنما خصص هؤلاء الملائكة بالذكر من بين سائر المخلوقات كما حاء في القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة، وكبير الشان، دون ما يستحقر ويستصغر فيقال له: سبحانه رب السماوات والأرض، ورب العرش

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ الألباني في تحقيقه للكلم الطيب: "ليس في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بصلاة الليل، والذي وقفت عليه فيما اطلعت من طرقه لفظان: أحدهما كما في رواية مسلم هذه "الصلاة" مطلق غير مقيد، والآحر بلفظ "الصلاة المكتوبة" عند الدارقطني بسند صحيح على شرط مسلم، والترمذي وصححه، فلا يعتد بعد هذا بقول الحافظ في "بلوغ المرام": "وفي رواية لمسلم أن ذلك كان في صلاة الليل"، وإن تابعه الصنعاني، ثم الشوكاني، فإنما ذلك من زلات العلماء".

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (٧٧٠/٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر شرح صحیح مسلم (٥٧/٦).

الكريم، ورب الملائكة والروح، ورب المشرقين ورب المغربين، ورب الناس ورب العالمين، ورب الناس ورب العالمين، ورب كل شيء، فاطر السملوات والأرض، خالق السملوات والأرض، وكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه وتعالى بدلائله العظيمة، وعظيم القدرة والملك، ولم يستعمل ذلك فيما يحتقر ويستصغر. فلا يقال: رب الحشرات، وخالق القردة والخنازير، وشبه ذلك على الإفراد، وإنما يقال: خالق المخلوقات، وخالق كل شيء، وحينئذ تدخل هذه في العموم"(1).

ومعنى "حبريل" عبد الله ، لأن "جبر" معرب "كبر" وهو العبد ، و "ائيل" هو الله ، وهو ملك متوسط بين الله ورسله ، وهو أمين الوحى ، وكذلك "ميكائيل" معناه عبد الله ، قيل : إنما خص هذه الملائكة تشريفا لهم ، إذ بهم ينتظم هذا الوجود .

قوله: "فاطر السمالوات" أي: خالقها.

قوله: "عالم الغيب والشهادة" أى: ما غاب عن العباد وما شاهدوه ، وقد تكررت هـذه الألفاظ بتفسيرها .

قوله: "اهدنى لما اختُلف فيه من الحق معناه: ثبتنى عليه، كقوله تعالى: ﴿اهْدِنَــا الصُّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (٢).

/ ١٩١/ قوله: "من الحق" بيان لما في قوله: "لما اختلف" .

قوله: "ياذنك" أي: بتيسيرك وفضلك.

قوله: "إلى صراط مستقيم" أي: طريق الحق والصواب.

<sup>(</sup>۱) إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۲) سورة الفاتحة (۱) .

[قال شيخ الإسلام:] ٨٢ - عن ابن عباس- رضى الله عنهما - قال: "كان رسول الله عنهما ألى الصّلاَةِ من جَوْفِ اللّيلِ يَقُولُ (١): اللهم لَكَ الحمدُ، أنت نُسورُ اللسملواتِ والأرضِ ومن فِيهِنَّ، وَلَكَ الحمدُ، أنت قَيَّامُ السملواتِ والأرضِ ومن فِيهِنَّ، وَلَكَ الحمدُ، أنت قَيَّامُ السملواتِ والأرضِ ومن فيهِنَّ، أنت الحَقُّ، وَوَعْدُكَ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحمدُ، أنت رَبُّ السملواتِ والأرضِ ومن فِيهِنَّ، أنت الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلَقَاوُكَ حَقَّ، والجَنَّةُ حَقِّ، والنَّارُ حَقَّ، والنَّيثُونَ حَقَّ، وهمد الله عَلَى اللهمَّ لكَ أسلمتُ وبكَ آمنتُ وعليك توكلتُ وإليكَ أنبتُ حقّ، والتَّويُونَ مَ اللهمَّ لكَ أسلمتُ وبكَ آمنتُ وعليك توكلتُ وإليكَ أنبتُ وبك خَاصَمْتُ، وإليكَ حَاكَمْتُ، فاغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ وما أَخَرْتُ، وما أَسْرَرْتُ، وما أَعْرَرْتُ، وما أَعْرَرْتُ، وما أَعْرَرْتُ،

أقول: أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المكي ، ابن عم رسول الله على ، دعا له النبي على بالحكمة مرتين . ولد في الشّعب قبل الهجرة بثلاث سنين ، ومات النبي على وهو ابن ثلاث عشرة سنة . روى له عن رسول الله على الفي الفي الفي المفحرة بثلاث حديث وستمائة حديث وستون حديثا ، اتفقا على خمسة وتسعين ، وانفرد البخاري بمائة وعشرين ، ومسلم بتسعة وأربعين . روى عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وأنس بن مالك ، وأبو الطفيل عامر بن واثلة ، وثعلبة بن الحكم ، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف ، وأخوه كثير بن العباس ، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة ، وسعيد بن المسيب ، وأبو سلمة وأخوه كثير بن العباس ، وعبد الله بن عبد الله بن عبد ، وشعبة ، ونافذ أبو معبد مواليه ، وطاوس بن كيسان ، وابنه على بن عبد الله بن عباس ، وابن أخيه عبد الله بن معبد بن عباس ، وعلى بن الحسين بن على بن أبي طالب ، وطلحة بن عبد الله بن عوف ،

<sup>(</sup>١) في "الكلم الطيب": "كان رسول الله ﷺ يقول ...".

<sup>(</sup>٢) البخارى: كتاب التهجد، باب التهجد بالليل .... (١١٢٠) وعنده "قيم السماوات" بدل "قيّام"، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (١٩٩/٧٦٩).

وسعید بن حبیر وغیرهم . مات بالطائف سنة ثمان وســتین ، وهــو ابــن إحــدی وســبعین . وقیل : ابن اثنین وسبعین . روی له الجماعة<sup>(۱)</sup> .

قوله: "أنت نور السماسوات والأرض" معناه: أن كل شيء استنار منها واستضاء فبقدرتك، والأجرام النيرة بدائع فطرتك، والحواس والعقل خلقك وعطيتك. وأضاف النور إلى السمابوات والأرض للدلالة على سعة إشراقه، وفشوا ضياءته، وعلى هذا فسر قوله تعالى: ﴿ الله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (٢). وقيل: أهل السماوات والأرض، قوله تعالى: ﴿ الله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ وقيل: "ومن فيهن" وقد فسر كثير من العلماء النور في أسمائه به: "النُور" وحَدُّوا في الحرب عن إطلاق هذا الاسم على الله إلا من هذا الوجه. وقالوا: إن النور تضاده الظلمة وتعاقبه، فتعالى الله أن يكون له ضد وزيد وقال بعضهم: معنى "النور": الحادى. وفي هذا نظر، لأن إضافة الحداية إلى السماوات والأرض لا يكاد يستقيم إلا أن يقدر محذوف، ولا وجه له هاهنا، لأن في الحديث: "وهن فيهن" وإذا قيل: هادى أهل السماوات وأهل الأرض ومن فيهن، جعل العطف والمعطوف شيئا واحدا، وهذا لا يجوز، وقد ثبت أن الله تعالى سمى نفسه: "النور" بالكتاب والسنة، (٣) وقد ورد في الكتاب على صيغة الإضافة، وفي / ١٩٣ / الحديث

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (١٦٠٦/٣) ، أسد الغابة (٣٠٣٥/٣) ، الإصابة (٤٧٨٤/٤) .

<sup>(</sup>۲) سورة النور (۳۵).

ورد أن من أسماء الله -عز وجل- "النور" في حديث سرد الأسماء ، الذي رواه المترمذي (٣٥٠٧) ، وابن حبان (٨٠٨/٣) ، والحاكم (١٦/١) ، والبغوى في شرح السنة (١٢٥٧) ، والخطابي في شأن الدعاء (ص/٩٨) والزجاج في تفسير أسماء الله الحسني (ص/٢١) ، ورواه ابن ماجه (٣٧٦١) بنحوه ، وقد اختلف الأئمة في تصحيحه ، فمنهم من صححه كابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم ، ومنهم من ضعفه كشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٨٢/٦) وابن كثير في "تفسيره" (٢٦٩/٢) ، فمن أخذ بصحته أثبت أن من أسماء الله تعالى "النور" ومن قال بضعفه نفي أن يكون من أسماء الله تعالى "النور" والله أعلم .

الصحيح الذى رواه أبو ذر من غير إضافة ، وذلك قوله: "نور أنى أراه" حين سأله أبو ذر: "هل رأيت ربك ؟"(١) وقد أحصى أهل الإسلام "النور" في جملة الأسماء الحسنى ، وقد عرفنا من أصول الدين أن حقيقة ذلك ومعناه يختص با لله سبحانه ، ولا يجوز أن يفسر بالمعانى المشتركة ، وصح لنا إطلاقه على الله بالتوقيف ، ونقول في بيان ما أشير إليه إن الله تعالى سمى القمر نورا ، وسمى النبي نورا ، وهما مخلوقان ، وبينهما مباينة ظاهرة في المعنى ، فتسمية القمر بالنور للضوء المنتشر منه في الأبصار ، وتسمية النبي الله للدلالات الواضحة ، التي لاَحَت منه للبصائر ، وسمى القرآن نوراً لمعانيه ، التي تخرج الناس عن ظلمات الكفر والجهالة ، وسمى نفسه نورا لما اختص به من إشراق الجلال ، وسبحات العظمة ، التي تضمحل الأنوار دونها ، وهذا الاسم على هذا المعنى لا استحقاق فيه لغيره ، بل هو المستحق له ، المدعو به ﴿وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها﴾ (٢) .

قوله: "أنت قيام السماوات" وفي رواية: "أنت قيم السماوات" أي: الذي يقسوم بحفظها ومراعاتها، وحفظ من أحاطت به، واشتملت عليه، يؤتى كل شئ ما به قوامه، ويقوم على كل شئ من خلقه بما يراه من تدبيره.

قوله: "أنت رب السماوات والأرض" أى: أنت مالك السماوات والأرض "ومن فيهن" والرب يجئ بمعنى المالك والسيد والمطاع والمصلح. قيل: إذا كان بمعنى السيد المطاع يشترط المربوب أن يكون ممن يعقل، وإليه أشار الخطابي / ١٩٤/ بقوله: "لا يصح أن يقال سيد الجبال والشجر". قال القاضى عياض: هذا الشرط فاسد، لأن الجميع مطيع له، قال الله تعالى: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿ أَنَا الله تعالى: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ (أ).

<sup>(</sup>١) مسلم : كتاب الإيمان ، باب في قوله عليه السلام :"نور أني أراه"...(٢٩٢/٢٩١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (١٨٠).

<sup>(</sup>۳) البخاري (۱۱۲۰)، مسلم (۱۹۹/۷۲۹ مکرر).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة فصلت (۱۱).

قوله: "أنت الحق" "الحق" أسم من أسماء الله تعالى ، ومعناه : الموحـود حقيقـة ، المتحقـق وجوده وإلاهيته .

قوله: "ووعدك الحق" أى: الثابت غير الباطل، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ اللهِ اللهُ لا يُخْلِفُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله: "وقولك الحق" أي: غير كذب، بل هو صادق حقا وجزما.

قوله: "ولقاؤك حق" أى واقع كائن لا محالة ، والمراد من لقاء الله المصير إلى الدار الآخرة . وقيل: المراد به الموت ، وهذا القول باطل في هذا الموضع ، والصواب البعث ، وهو الذي يقتضيه سياق الكلام وما بعده ، وهو الذي يرد به على الملحد ، لا بالموت ، كذا قال الشيخ محيى الدين في شرح" مسلم"(٢) ولكن يمكن أن يفسر اللقاء بالموت ، ويرد على الملحد أيضا بقوله: "والساعة حق" .

قوله: "والجنة حق" أي: موجود مُعَدٌّ للمؤمنين.

قوله: "والنار حق" موجود مُعَدٌّ للكافرين.

قوله: "والنبيون حق" أى: حق فى أنهم من أنهم من عند الله، وأنهم أنبياء الله وعبيده.

قوله: "ومحمد حق" أى: حَقّ نبوتهُ ورسالتهُ، ولأنه عبدا لله ورسوله إلى العرب والعجم، وإنما أفرد نفسه بالذكر وإن كان داخلا في النبيين، تنبيها على شرفه وفضله، وأنه في الفضل يقاوم الجميع.

قوله: "والساعة حق" أى واقع كائن لا محالة ، والمراد من الساعة هو الحشر والنشر .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (٩).

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح صحيح مسلم" (٦/٥٥) تحت شرح حديث الباب.

قوله: "اللهم لك أسلمت" أي: انقَدتُ وأطعت.

قوله: "وبك آهنت" أى: صدقت بك/ 190/ وبكل ما أخبرت وأمرت ونهيت، قال الشيخ محيى الدين في شرحه لمسلم (١) "فيه إشارة إلى الفرق بين الإيمان والإسلام، ويجاب بأن المراد من الإيمان والإسلام هنا معناهما اللغوى لا الشرعي، ولا نزاع لأحد أن بينهما فرقا من حيث اللغة، ولكن الخلاف هل بينما فرق من حيث الشرع أم لا؟ كما عُرف في موضعه".

قوله: "وعليك توكلت" أي: فوضت أمرى إليك.

قوله: "وإليك أنبت" أي: أقبلت بهمتي وطاعتي، وأعرضت عما سواك.

قوله: "وبك خاصمت" أى: بك أحتج وأدافع، وأقاتل من عاند فيك، وكفر بك، وقمعته بالحجة وبالسيف.

قوله: "وإليك حاكمت" أى: رفعت محاكمتى إليك فى كل من ححد الحق، وجعلتك الحكم بينى وبينه، لا غيرك مما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم، من صنم وكاهن ونار وشيطان وغيرها، فلا أرضى إلا بحكمك، ولا أعتمد على غيره.

قوله: "فاغفر لي ما قدمت" أي: من الذنوب.

قوله: "وها أخرت" أى: من الأعمال، قال الله تعالى: ﴿ يُنَبَّقُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِلْهِ بِمَا قَلَهُ وَالْمَارِ وَمَا أَسْرِت بِهَا، وما أُعلنت منها فإن قلت: النبي -عليه الصلاة والسلام- مغفور له ومعصوم عن الذنوب، فما وجه هذا القول؟ قلت: هذا تواضع من النبي عَلِينٍ ، وهضم النفس، أو هو عَدَّ على نفسه فوات الكمال من الذنوب، فكل ما وقع في أدعية

<sup>(1)</sup> في الأصل: "للمسلم" خطأ.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة القيامة (۱۳).

الرسول من هذا القبيل، فالجواب فيه هذا، ويجوز أن يكون هذا تعليما لأمته، وإرشاداً إلى طريق الدعاء، لأنهم غير معصومين، / ١٩٦/مبتلون بالذنوب، والتقصير في الطاعة. واستفيد من هذا الحديث فوائد:

الأولى : حواز إطلاق اسم "النور" على الله تعالى .

والثانية : فيه رد على من ينكر الحشر .

والثالثة : فيه دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان ، وفيه رد على من أنكر وجودهما".

والرابعة: فيه دليل على نبوة محمد ﷺ ردًّا على بعض الكفرة .

[قال شيخ الإسلام:] 18 - فصل في دعاء الركوع، والقيام منه، والسجود، والجلوس بين السجدتين

**أقول:** هذا الفصل في بيان دعاء الركوع، ودعاء القيام فيه، أي: في الركوع، ودعاء السجود، ودعاء الجلوس بين السجدتين.

[قال شيخ الإسلام:] ٨٣ – عن حذيفة ، "أنه سمع النبى ﷺ يقول إذاً ركَعَ سُبْحَانَ رَبِّى العظيم ثلاثَ مراتٍ ، وإذا سجَدَ<sup>(١)</sup> : سُبحانَ ربى الأعلى ثـلاثَ مـراتٍ خرجـه الأربعة (٢).

أقول: حذيفة بن اليمان وقد مر ذكره . وتمسك الإمام أبو حنيفة - في الهذا ، وجعل السنة للمصلى أن يقول فسي ركوعه: سبحان ربى العظيم ثلاثا ، وإذا سبحد يقول: سبحان ربى الأعلى ثلاثاً .

<sup>(1)</sup> في " الكلم الطيب" : وإذا سعد قال".

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب مايقول الرجل في ركوعه وسحوده (۸۷۱) ، والترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما حاء في التسبيح في الركوع والسحود (۲۲۲، ۲۹۲) ، وباب نبوع آخر (۲۲٤/۱) والنسائي في كتاب الافتتاح ، باب الذكر في الركوع (۱۹۰۱) ، وباب نبوع آخر (۲۲٤/۱) وأحمد (۳۹٤، ۳۸۲ ، ۳۸۵ ) وغيرهم من طريق الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن المستورد ، عن صله ، عن حذيفة به ، وليس عندهم التقييد بثلاث مرات ، إلا عند النسائي في الموطن الثاني ففيه : "يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي العظيم ..." ومثله في السحود . وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (۳۳۳) . وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب التسبيح في الركوع والسحود (۸۸۸) من طريق ابن المن ماجه عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن أبي الأزهر ، عن حذيفة به ، مقيد بشلاث مرات . وابن طبعة ضعيف ، وأبو الأزهر بحهول ، ولكن لهذه الزيادة شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة ، عن النبي عليه فعلا وقولا ، قاله الشيخ الألباني في "الإرواء" (۳۳۳) بعد أن صححها .

وروى عن عقبة بن عامر أنه قال: "لما نزلت ﴿فَسَبِّعْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ﴾ (٢) قال : اجعلوها في سجودكم "رواه أبو دواد (٢) .

وفى كتاب السنن أن النبى على قال: "وإذا سجد أحدكم فليقل: سبحان ربسى الأعلى ثلاثا، وذلك أدناه "(٤) . وفيه أنه عليه السلام قال: "إذا قال أحدكم: سبحان ربسى

سورة الواقعة (٧٤) .

 <sup>(</sup>١) سورة الأعلى (١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة ، باب ما يقول الرحل في ركوعه وسحوده (٢٩٨) ، وأجمد وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب التسبيح في الركوع والسحود (٨٨٧) ، وأجمد (٥/٤) ) وغيرهم من طرق عن موسى بن أيوب الغافقي قال : سمعت عمى إياس بن عامر يقول : سمعت عقبة بن عامر يقول فذكره . وقال الحاكم (٢١٥/١) : صحيح الإسناد ، وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر ، وهو عم موسى بن أيوب القاضي (كذا) ، و[هو] مستقيم الإسناد..." ، ورده الذهبي بقوله "إياس ليس بالمعروف" ، وأخرجه الحاكم (٤٧/٢) وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ؟!! وقال الشيخ الألباني في "الإرواء" (٢١/١٤) بعد أن ضعفه : "الذي يقتضيه علم المصطلح أنه (أي إياس بن عامر) غير معروف ، لأنه لم يرو عنه غير ابن أخيه موسى بن أيوب..." اهد وأخرجه أبو داود (٨٧٠) وعنه البيهقي (٨٦/٢) من طريق الليث بن سعد ، عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب ، عن رجل من قومه ، عن عقبه بمعناه وزاد قال : فكان رسول الله علي وبحمده ثلاثا" . قال أبوداود : وهذه الزيادة يخاف أن لا تكون قال : سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاثا ، وإذا سجد عفوظة اهد . والله أعلم .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> أبوداود: كتاب الصلاة ، باب مقدار الركوع والسحود (۸۸٦) ، الـترمذى: كتـاب الصـلاة ، باب ما حاء التسبيح فـى الركوع والسحود (۲٦١) ابـن ماحـه: كتـاب إقامـة الصـلاة ، بـاب التسبيح فى الركوع والسحود (۸۹۰) من طريق ابن أبى ذئب ، عن إسحاق بن يزيد الهذلى ، عن عون بن عبدا لله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن مسعود به ، وقال الـترمذى: "حديث ابـن مسعود عون بن عبدا لله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن مسعود به ، وقال الـترمذى: "حديث ابـن مسعود

العظيم / ١٩٧/ ثلاثا، فقد تم ركوعه "(١). وهذا هو السنة عندنا في الركوع والسجود، وما روى غير ذلك من الأدعية فمحمول على أنه جاء في صلاة الليل النافلة، ثم الإتيان بهذه الأدعية سنة عندنا وعند جماهير العلماء حتى لو تركه عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته، ولا يسجد للسهو، ولكن لو تركه عامدا يكون تاركا للسنة، وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه واجب. وعند ابن أبي مطيع: فرض.

قوله: "خرجه الأربعة" أي: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

[قال شيخ الإسلام:] ٨٤ - وفى حديث على - ﴿ وَهِ عَنْ صَلَاةُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

أقول: أي: جاء في حديث رواه على - عن صلاة رسول الله على .

قوله: "لك ركعت" تأخير الفعل للاختصاص. والركوع هو الميلان والخرور، يقال: ركعت النخلة إذا مالت. وقد يذكر ويراد به الصلاة.

<sup>-</sup> ليس إسناده بمتصل ، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود" اه. وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (٥٢٥) وغيره .

<sup>(1)</sup> انظر الحديث السابق، فهو طرف منه.

<sup>(</sup>٢) في "ج" و "هـ": "ملء السملوات وملء الأرض وملء ما بينهما".

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب صلاة المسافرين ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (٢٠١/٧٧١) .

قوله: "وبك آمنت" أي: صدقت

قوله: "ولك أسلمت" أي: انقدت وأطعت.

قوله: "خشع لك سمعي" أى: خشع وخضع ، وخشوع السمع والبصر والمخ والعظم / ١٩٨ والعصب كالخضوع في البدن .

فإن قلت : كيف يتصور الخشوع من هذه الأشياء؟ قلت ، ذكر الخشوع وأراد به الانقياد والطاعة ، فيكون هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم .

فإن قلت: ما وجه تخصيص السمع والبصر من بين الحواس، وتخصيص المخ والعظم والعصب من بين سائر أجزاء البدن ؟ قلت: أما تخصيص السمع والبصر فلأنهما أعظم الحواس، وأكثرها فعلا، وأقواها عملا، وأمسها حاجة، ولأن أكثر الآفات بهما، فإذا خشعتا قُلت الوساوس. وأما تخصيص المخ والعظم والعصب فلأن ما في أقصى قعر البدن المخ، ثم العطم، ثم العصب، لأن المخ يمسكه العظم، والعظم يمسكه العصب، وسائر أجزاء البدن مركبة عليها، فإذا حصل الانقياد والطاعة، فهذه عمدة بنية الحيوان وأطنابها، وأيضا العصب خزانة الأرواح النفسانية، واللحم والشحم غادٍ ورائح، فإذا حصل الانقياد والطاعة من هذه، فمما الذي يتركب عليها بالطريق الأولى.

فإن قلت: ما معنى انقياد هذه الأشياء؟ قلت: أما انقياد السمع فالمراد به قبــول سمـاع الحـق، والإعراض عن سماع الباطل. وأما انقياد البصر فالمراد به النظر إلى كل ما ليس فيه حرمة.

وأما انقياد المنح والعظم والعصب فالمراد به انقياد باطنه كانقياد ظاهره ، لأن الباطن إذا لم يوافق الظاهر لا يكون انقياد الظاهر مفيدا معتبرا ، وانقياد الباطن عبارة عن تصفيته عن دنس الشرك والنفاق ، وتزيينه بالإخلاص والعلم والحكمة ، وترك الغل والغش والحقد والظنون والأوهام الفاسدة ، ونحو ذلك من الأشياء التي تخبث الباطن . وانقياد الظاهر عبارة عن اشتغال / ٩٩ / الجوارح بالعبادات كل حارحة بما يخصها من العبادة المناسة لها .

فإن قلت: ما وجه ارتباط قوله: "خشع لك سمعى" بما قبله ؟ وما وجه ترك العاطف بين الجملتين ؟ قلت: كأن هذا وقع بيانا لقوله: "ولك أسلمت" فلذلك ترك العاطف، لأن معنى "لك أسلمت" انقدت وأطعت، ومعنى: "خشع سمعى" إلى آخره: انقاد وأطاع كما قررنا، فكأنه على بين نوعى الانقياد والإطاعة بقوله: "خشع سمعى" إلى آخره بعد الإجمال بقوله: "خشع سمعى وبصرى" بيان الانقياد الظاهر، وقوله: "ومخى وعظمى وعصبى" بيان الانقياد الباطن، فهذه الأسئلة والأجوبة قد لاحت من الأنوار الربانية ببركة الأفكار الرحمانية.

قوله: "سمع [الله] لمن همده" أى: تقبل الله منه حمده، وأحابه بقوله: "اسمع دعائى" أى: أحب. وَضَعَ السمع القبول والإحابة للاشتراك بين القبول والسمع، والغرض من الدعاء القبول والإحابة . و"الهاء" في قوله: "حمده" "هاء" السكتة لا "هاء" الكناية، فلذلك يُسكن فافهم.

قوله: "ربنا ولك الحمد" وفي رواية بلا "واو"، والأكثر على أنه "بالواو"، وكلاهما حسن. ثم قيل: هذه "الواو" زائدة. وقيل: عاطفة، تقديره: ربنا حمدناك ولك الحمد.

قوله: "ملء السماوات والأرض وما بينهما" إشارة إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ الجمهود فيه ، فإنه عليه الصلاة والسلام حمده ملء السماوات والأرض ، وهذه نهاية أقدام السابقين . قال الخطابي : هذا الكلام تمثيل وتقريب ، والكلام لا يقدر بالمكاييل ، ولا تسعه الأوعية ، وإنما المراد منه تكثير العدد حتى لو يقدر أن تكون تلك الكلمات أحساما تملأ الأماكن لبلغت من كثرتها / • • ٢ / ما عملاً السماوات والأرض .

قوله: "وملَّ عا شئت من شيء بعد" هذا إشارة إلى أن حمد الله أعز من أن يعتوره الحسبان، أو يكتنفه الزمان والمكان، فأحال الأمر فيه على المشيئة، وليس وراء ذلك للحمد منتهى، ولم ينته أحد من خلق الله في الحمد مبلغه ومنتهاه، وبهذه الرتبة استحق أن يسمى أحمد، لأنه كان أحمد ممن سواه.

قوله: "وشق سمعه وبصره" من الشّق - بفتح الشين - أى: فلق وفتح ، والشّق -بكسـر الشين- نصف الشيء .

"(۱) واستدل الزهرى بقوله: "سجد وجهى للذى خلقه وصوره، وشق سعه وبصره" على أن الأذنين من الوجه. وعند أبى حنيفة هما من الرأس، لقوله عليه السلام: "الأذنان هن الرأس "(۲)، والمراد به بيان الحكم لا الخلقة. وقال جماعة: هما من الرأس، وأوسطهما من الوجه، وآخرون: ما أقبل على الوجه الوجه، وآخرون: أعلاهما من الرأس وأوسطهما من الوجه. وآخرون: ما أقبل على الوجه فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس. وقال الشافعي: هما عضوان مستقلان، لا من الرأس، ولا من الوجه. والجواب للجمهور عن احتجاج الزهرى، أن المراد بالوجه جملة الذات، كقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلاَّ وَجُهَهُ ﴿ آ)، ويؤيد هذا أن السجود يقع بأعضاء أخر مع الوجه، والثاني: أن الشيء يضاف إلى ما يجاوره، كما يقال: بساتين البلد "(٤).

قوله: "تبارك الله" أي : تعالى وتعظم .

قوله: " أحسن الخالقين" أي المقدرين ، والمصورين .

<sup>(</sup>۱) انظر شرح صحیح مسلم (۲۰/۲).

<sup>(</sup>۲) أبو داود: كتاب الطهارة ، باب صفة وضوء النبي المنظارة ، باب الأذنان من الرأس (۲٤) ما جاء أن الأذنين من الرأس (۳۷) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة ، باب الأذنان من الرأس (۲٤) من طريق حماد بن زيد ، عن سنان بن ربيعة ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي أمامة الباهلي به ، وفيه خلاف في رفعه ووقفه ، ورواه ابن ماجه أيضا (٤٤٣) من حديث عبدا لله بسن زيد ، ورواه الدارقطني (۱/۲۹ ؛ ۹۹) من حديث ابن عمر وابن عباس ، وقد أطال العلماء البحث فيه ، وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على "جامع الـترمذي" والشيخ الألباني في الإرواء (٨٤) وقد صححاه .

 <sup>(</sup>٣) سورة القصص (٨٤).

<sup>(1)</sup> إلى هنا انتهى النقل من "شرح صحيح مسلم".

أقول: هذا محمول أيضا عندنا على صلاة النافلة.

قوله: "يريد قوله" من كلام الشيخ، أى: تريد عائشة من قولها: يتأول القرآن، ومعنى يتأول القرآن، ومعنى يتأول القرآن يعمل ما أمر به فى قول الله –عز وجل– :﴿فَسَبُحْ بِحَمْدِ رَبُكَ وَاسْـتَغْفِرْهُ إِلَّهُ كَانَ يَعمل ما أمر به فى الأزمنة الماضية توابا عليهم إذا استغفروا .

[قال شيخ الإسلام:] ٨٦ - وقالت عائشة -رضى الله عنهـا-: "كان رسول الله ﷺ يَشُولُ فَى رُكُوعِهِ، وسُجودِهِ: سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ اللَّارِكَحَـةِ والـرُّوحِ" خرجـه مسلم "".

أقول: هذا محمول أيضا على صلاة الليل النافلة.

قوله: "سُبُّوحٌ" بضم السين، و"قُلُوسٌ" بضم القاف، وقد حاء فيهما الفتح، وهو القياس في الأسماء، كالسَّفُّود<sup>(٤)</sup>، واللَّهُوب<sup>(٥)</sup>، ونحوهما، ولم يأت من الأسماء على هذا الوزن بضم الأول إلا هما، وهو الأشهر، والأحود فيهما، و"السُّبوح" المنزه عن كل

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الأذان، باب الدعاء في الركوع (٧٩٤)، مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (٢١٧/٤٨٤).

<sup>(</sup>۲) سورة النصر (۳) .

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسحود (٢٢٤، ٢٢٣/٤٨٧) .

<sup>( &</sup>lt;sup>4 )</sup> عود من حديد يُنظَمُ فيه اللحم ليشوى .

 <sup>(°)</sup> صيغة مبالغة في اشتعال النار .

عيب، من سبحت الله، أى: نزهته، و "القُدوس" الطاهر من كل عيب، البليغ فى النزاهة عن كل ما يستقبح، فإن قلت: ما موقع (١) قوله: "سُبُّوح، قُـلُوس" من الإعراب؟ قلت: هما خبرا مبتدإ محذوف، أى: ركوعى، وسجودى لمن هو سبوح، وقدوس.

قوله: "والروح" قيل: حبريل -عليه السلام- خص بالذكر تفضيلا على سائر الملائكة ، كما فى قوله تعالى: ﴿ تَنَزَّلُ ٱلْمُلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ ﴾ (٢) . وقيل : الروح صنف من الملائكة ، كما فى قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلاَئِكَةُ صَفًا ﴾ (٣) ويحتمل أن يراد به الروح الذى به قوام كل حى ، أى : رب الملائكة ، ورب الروح .

[قال شيخ الإسلام:] ٨٧ - عن ابن عباس (٤) - رضى الله عنهما - / ٢٠٢ / قال: قال رسول الله ﷺ: "أَلاَ وَإِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرآنَ رَاكِعًا ، وسَاجِلاً (٥) ، فَأَمَّا الرَّحُوعُ فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَّ ، وأما السَّجُودُ ، فَاجْتَهِدُ وا في الدُّعَاءِ ، فَقَمِنَّ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ (١) .

أقول: هذا الحديث من الذي انتهى إلى الأمة من كلام النبوة في آخر عهده -عليه السلام- عند اقتراب زمان انقطاع الوحى ، رواه النسائي في "كتابه" عن ابن عباس ، وفي روايته كشف النبي -عليه السلام- الستارة ، والناس صفوف خلف أبي بكر ،

 <sup>(</sup>١) في الأصل: "وقع".

<sup>(</sup>۲) سورة القدر (٤).

<sup>&</sup>lt;sup>(۴)</sup> سورة النبأ (۳۸) .

<sup>(</sup>t) في الكلم الطيب "وحرج أيضا عن ابن عباس".

<sup>(°)</sup> في الكلم الطيب "أوساحدا".

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الصلاة ، باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسحود (٢) مسلم: كتاب الصلاة ، باب [في] (كذا في الأصل بين معقوفتين) الدعاء في الركوع والسحود (٨٧٦) ، النسائي : كتاب الافتتاح ، باب تعظيم الرب في الركوع (١٨٩/٢).

فقال: " أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة ، إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أو ترى له، ثم قال (۱): ألا إنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعا، وساجدا(۲) الحديث.

فإن قلت : ما الحكمة في النهي عن القراءة في حالتي الركوع، والسجود؟

قلت: الذي يلوح لنا في هذا المقام، هو أن النبي -عليه السلام- أخبر الأمة عن انقطاع الوحى بوفاته، وعزّاهم عن مبشرات النبوة، ثم نبّههُمْ على حلالة قدر ما هو تارك فيهم من الوحى المنزل، وهو الكتاب العزيز، الذي لم يؤت نبي مثله بقرينة مُسْتَكَنّة في صيغة النهي، وذلك أن الركوع، والسحود من باب الخضوع، وإحازات التذليل من العباد، لحلال وجه الله الكريم، فنهي أن يقرأ الكتاب الكريم الذي عظم شأنه، وارتفع محله عند هيئة موضوعة للخضوع، والتذليل، ليتبين لأولى العلم معنى الكتاب العزين وينكشف لذوى البصائر حقيقة القرآن الكريم.

فإن قلت : لم تأخر النهى إلى آخر الرسالة؟ قلت : ليكون مورده على تمـام النعمـة بمواقـع النحوم، واستيفاء أنصبة القرب بإطلاعه على مطالع الوحى، ٣٠٢/ ومقاطعه .

فإن قلت : إذا قرأ المصلى القرآن في ركوعه ، أو سجوده هل تبطل صلاته ، أم لا؟ .

قلت: لا تبطل صلاته عند أبى حنيفة مطلقا ، سواء قرأ عامدا ، أو ناسيا ، ولكن فى الناسى تجب سجدة السهو ، وعند الشافعي لو قرأ غير الفاتحة لم تبطل صلاته ، وكذا لـو قرأ الفاتحة على الأصح ، وقال بعض الشافعية : تبطل .

قوله: "فقمن" بفتح الميم، أى: حدير، يقال: أنت قمن -بفتح الميــم- أن تفعـل كـذا، ولا يثنى، ولا يجمع، ولا يؤنث، فإن كسرت الميم، أو قلت: قمين، ثنيت، وجمعـت، وأطلق الشيخ محيى الدين "قمن" بفتح الميم وكسرها محمول على ما قلنا(").

<sup>(</sup>١) في الأصل: "ثم قال له" والتصويب من سنن النسائي .

<sup>(</sup>٢) في سنن النسائي "أو ساحداً".

<sup>(</sup>۴) انظر شرح صحیح مسلم (۱۹۷/٦) تحت شرح حدیث الباب .

إِقَالَ شَيِخِ الإِسلامِ: ] ٨٨ - وقال عوف بن مالك: "قُمتُ مَعَ رسولَ الله ﷺ لَيْلَةً ، فَقَامَ فَقَامَ فَقَرَأَ سُورَةَ البَقَرَةِ ، لا يُمرُّ بآيةِ رحَمْةِ إلا وَقَفَ وَسَأَلَ ، ولا يَمُرُّ بآيةِ عَذَابٍ إلا وَقَفَ وَتَعَوِّذَ ، قَالَ : ثم رَكَعَ بِقَـ لا فِي مُعْولُ في رُكُوعِهِ : سُبْحَان ذِي الجَبَرُوتِ ، والمَلكُوتِ ، قال في سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ " عرحه أبو داود ، والنسائي (١) .

أقول: عوف بن مالك أبو عبد الرحمن ، ويقال: أبو محمد ، ويقال: أبو حماد ، ويقال: أبو حماد ، ويقال: أبو عمرو عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني ، شهد فتح مكة مع رسول الله على ، نزل الشام ، وسكن دمشق ، وكان داره بها عند سوق الغزل العتيق ، روى له عن رسول الله على سبعة وستون حديثا ، روى له البخاري حديثا واحدا ، ومسلم خمسة أحاديث ، روى عنه: أبو هريرة ، وأبو مسلم ، وأبو إدريس / ٤ ، ٢ / الخولانيان ، وجُبَير بن نُفيَر ، ومسلم بن قرط ، وشداد أبو عمار ، وراشد بن سعد ، وخلق سواهم ، مات سنة ثلاث وسبعين ، وروى له: الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه (٢).

قوله: "إلا وقف ، وسأل" ، أي : سأل الرحمة من الله عند وقوفه عند آية الرحمة .

قوله: "إلا وقف ، وتعوذ" أي : تعوذ با لله من العذاب عند وقوفه عند آية العذاب .

قوله: "ذى الجبروت" الجبروت: فَعَلُوت من الجبر، وهو القهر، وهو صفة من صفات الله تعالى، ومنه الجبار، ومعناه: الذى يقهر العباد على ما أراد من أمر ونهى.

<sup>(</sup>۱) أبو داود: كتاب الصلاة ، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسحوده (۸۷۳) ، النسائي : كتاب الافتتاح ، باب نوع آخر من الذكر في الركوع (۱۹۱/۲) ، وبـاب نوع آخر (۲۲۳/۲) ، والزمذي في الشمائل(رقـم/۲۱) بـاب ماحاء في صوم رسول الله على ، وأحمد (۲٤/٦) وغيرهم من طرق عن معاوية بن صالح ، عن عمرو بن قيس ، أنه سمع عاصم بن حميد قال : سمعت عوف بن مالك يقول فذكره . والحديث صححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في الاستيعاب (٢٠٢٦/٣) ، أسد الغابة (٤١٢٤/٤) ، الإصابة (٦١٠٥/٤) .

قوله: "الملكوت" من الملك، ومعنى ذى الملكوت: مالك كل شيء، وصيغة الفعلوت للمبالغة، كالرحموت، والرهبوت.

قوله: "والكبرياء" أى: سبحان ذى الكبرياء، أي، العظمة، والملك، وقيل: هي عبــارة عن كمال الذات، وكمال الوحود، ولا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى.

قوله: " ثم قال في سجوده مثل ذلك" ، أي : مثل ما قال في ركوعه ، وهذا الحديث رواه الترمذي أيضا في كتاب "الشمائل" بأسانيد صحيحة ، وقال الشيخ محيى الدين النواوى : هذا حديث صحيح (١) . وهو محمول أيضا على النافلة .

[قال شيخ الإسلام:] ٨٩ - قال أبو هريرة - رَفِيْهُ - : "كان رسول لله ﷺ يقول: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، ثم يَقُولُ وهو قائمٌ : رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ "(٢) وفي لفظ صحيح : " لَكَ الحَمْدُ "(٣) والمتفق عليه في "الصحيحين "(٤) "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "(٢) الحَمْدُ "(٢) . أو المَحْدُ اللهُمُّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "(٢) .

أقول: قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن يجمع الإمام بين التسميع، والتحميد، وهو مذهب الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد، وعند أبي حنيفة / ٢٠٥/

<sup>(1)</sup> انظر الأذكار (ص/٥١) باب أذكار الركوع.

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب الأذان ، باب التكبير إذا قام مـن الســــود (۷۸۹) ، مســلم: كتــاب الصــلاة ، باب إثبات التكبير في كل حفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع ... (۲۸/۳۹۲) .

<sup>(</sup>٣) البخاري : (٧٨٩) ، ووقع في الكلم الطيب "ربنا ولك الحمد" .

<sup>(1)</sup> في الكلم الطيب "في لفظ الصحيحين".

<sup>(°)</sup> البخاري: كتاب الأذان، باب التكبير إذا قام من السنجود (٧٨٩)، مسلم: كتباب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع... (٢٨/٣٩٢).

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> في الكلم الطيب "و".

<sup>(</sup>٧) البخارى: كتاب الأذان، باب مايقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع (٧٩٥)، و لم أر عند مسلم الجمع بين "اللهم" و "الواو"، ووقع في "ج": "اللهم ربنا لك الحمد" بلون الواو. وا لله أعلم.

يكتفى بالتسميع ، واستدل عليه بقوله عليه الصلاة والسلام : " إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا لك الحمد" رواه البخارى ، ومسلم (١) .

قوله: "وفى لفظ صحيح" من كلام الشيخ، أى: في لفظ صحيح "ربنا لك الحمد" بلا واو.

وقوله: "والمتفق عليه في الصحيحين"، أي: الذي اتفق عليه البحاري ومسلم في "صحيحيهما" "ربنا ولك الحمد" والحاصل فيه ثلاث روايات "ربنا لك الحمد"، "ربنا ولك الحمد"، " اللهم ربنا ولك الحمد".

[قال شيخ الإسلام:] ٩٠ - وعن أبى سعيد الخدري - على - قال: "كَان رسول الله على النه المنه المركم الله على المنه المركم على المركم المركم

أقول: "مِلَعُ السماوات" بكسر الميم، وبنصب الهمزة بعد اللام ورفعها، واختلف في الراجح منهما، والأشهر النصب، ومعناه: حمداً لو كان أحساما لملا السماوات والأرض. وقد مر مرة.

قوله: "أهل الثناء" أهل منصوب على النداء، وحوز بعضهم رفعه على تقدير: أنت أهل الثناء، والمختار النصب، والثناء: الوصف الجميل، والمدح.

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الأذان، باب فضل "اللهم ربنا لك الحمد" (۷۹٦)، مسلم: كتــاب الصــلاة، بـاب التسميع والتحميد والتأمين (۷۱/٤٠٩) من حديث أبي هريرة، بلفظ: :اللهم ربنا لك الحمد".

<sup>(</sup>٢) في الكلم الطيب "لك الحمد" وفي صحيح مسلم "ربنا لك الحمد" بدون "اللهم".

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الصلاة ، باب ما يقول إذاً رفع رأسه من الركوع (٢٠٥/٤٧٧) .

قوله: "والمجد" أى: العظمة ، ونهاية الشرف ، يقال رحل ماحد منضال كثيرُ الخيرِ شريفٌ ، والمجيد فعيل ، منه للمبالغة ، ومنه سُمى الله مجيدا ، أو ماحدا ، أو المشهور من الرواية "والمجد" قال القاضى عياض: ووقع فى روية ابن ماهان / ٢٠٦ / "أهل الثناء والحمد" وله وجه ، ولكن الصحيح المشهور الأول .

قوله: "أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد" هكذا هو في مسلم وغيره "أحق" بالألف، "وكلنا" بالواو، وأما ما وقع في كتب الفقه "حق ما قال العبد، كلنا لك عبد" بحذف "لألف، والواو" فغير معروف من حيث الرواية، وإن كان كاملا صحيحا، وعلى الرواية المعروفة تقديره: أحق قول العبد: لامانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت. وقوله: "وكلنا لك عبد" معترض بينهما، وتقديره: أحق قول العبد: لامانع لما أعطيت، وكلنا لك عبد، فينبغى أن نقوله، وفائدة الاعتراض للاهتمام به، وارتباطه بالكلام السابق، ونظيره من القرآن ﴿فَسُبْحَانَ الله حِينَ تُمسُونَ﴾ (١) الآية، فإن قوله: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ العَرْض بين قوله: ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللهُ وَعَشِيًا اللهُ ، فإن قلت: ما وحه كون هذا أحق ما يقوله العبد؟

قلت : لأن فيه التفويض إلى الله ، والإذعان له ، والاعتراف بوحدانيته .

قوله: "ولا ينفع ذا الجَد منك الجَد"، أى: لا ينفع ذا الغنى منك غناه، وإنما ينفعه العمل بطاعتك، أو معناه: لا يسلمه من عذابك غناه، والجد في اللغة الحظ، والسعادة، والغنى، ومنه "تعالى جدك"(٢)، أى: علا جلالك، وعظمتك، ويجئ بمعنى أب الأب، والجند بكسر الجيم، ضد الهزل من حَدَّ يَجِدُّ جِدًّا بكسر العين في المضارع، والفاء في المصدر، وقد روى بعضهم بالكسر في الحديث، ومنهم الشيباني، وهو خلاف ما عرفه أهل النقل، واستفيد من هذا الجديث فوائد:

<sup>(1)</sup> سورة الروم (١٨،١٧) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> تقدم تحت الحديث رقم (۷۸) .

الأولى :إن تعديل الأركان سنة .

والثانية: فيه دليل ظاهر على فضيلة هذا القول، فقد أخبر النبى على الله الدى الذي الذي الذي الذي الذي الذي الدينطق عن الهوى، أن هذا أحق ما قاله العبد.

والثالثة: فيه دليل على أن الأفضل أن يقولها بعد رفع رأسه من الركوع، كما كان ﷺ يقولها، ولكن أصحابنا حملوا نقل هذا على النافلة، وصلاة الليل، بـل يؤتـي بهـا فـى الفرائض أيضا عند الإمام أحمد – رحمه الله – لكن من الإمام، والمنفرد، والله أعلم.

[قال شيخ الإسلام:] ٩١ - وقال رفاعة (١): "كنا يَوْمًا نُصَلِّى وَرَاءَ رسول الله (٢) ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا انْصَسَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمَتَكَلِّمُ ؟ قَالَ: أَنَا. الْحَمْدُ ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا انْصَسَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمَتَكَلِّمُ ؟ قَالَ: أَنَا. قَالَ: إِنَّقَدْ اللهِ عَلَيْهُ مُ يَكُنُّبُهَا أَوَّلُ عَرجه قَالَ: إِنَّقَدْ إِنَّ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أقول: رفاعة هذا ابن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن غضب بن حشم بن الخزرج الزرقى أبو معاذ ، شهد بدرا مع النبى على هو وأبوه ، وكان أبوه نقيبا ، روى له عن رسول الله على أربعة وعشرون حديثا ، روى له البخارى ثلاثة أحاديث ، روى عنه : ابنه معاذ ، ويحيى بن خلاد الزرقى ، وعبد الله بن شداد بن الهاد ، مات في أول خلافة معاوية ، روى له الجماعة إلا مسلما (٥) .

<sup>(1)</sup> في الكلم الطيب "رفاعة بن رافع".

<sup>(</sup>٢) في الكلم الطيب "النبي".

<sup>(</sup>٣) غير موجود في الكلم الطيب .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> البخارى: كتاب الأذان ، باب حدثنا معاذ بن فضالة (٧٩٩).

<sup>(°)</sup> انظر ترجمته في الاستيعاب (٢/٦٧٦) ، أسد الغابة (١٦٨٦/٢) ، الإصابة (٢٦٦٦/٢) .

واعلم أن من ليس له اطلاع في أسماء الرجال يشتبه عليه شيء كثير ، فإن الشيخ - رحمه الله - أطلق رفاعة هنا ، و لم يبين من هو ؟ فربما يظنه الظان أنه رفاعة بن عبد المنذر الأنصارى المدنى ، أو رفاعة بن يَثْربي أبو رِمْثة البلوى ، أو رفاعة بن لم ٢٠٨ / عرابة الجهنى المدنى ، وليس هؤلاء كلهم ، بل رفاعة هنا ما ذكرته لك وهو رفاعة بن رافع الزرقى .

قوله: "همدا كثيرا" "همدا" منصوب على أنه مفعول مطلق، و"كثيرا" صفته، و"طيبا"، و"هباركا" صفاته، ومعنى طيبا: خالصا.

قوله: "فلما انصرف"، أى النبى عليه السلام من الصلاة "قال: من المتكلم؟" أى: من قائل: "ربنا ولك الحمد ..." إلى آخره ؟.

قوله: "أنا"، أي: قال الرجل: أنا يا رسول الله.

قوله: "قال"، أى: قال النبى على: "لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها" البضعة بكسر الباء في العدد، وقد تفتح، ما بين الثلاث إلى التسع، وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة، لأنه قطعة من العدد، وقال الجوهرى: تقول: بضع سنين، وبضعة عشر رحلا، فإذا حاوزت العشرة لا تقول: بضع وعشرون، وهذا يخالف ما حاء في الحديث، والبضعة بالفتح: القطعة من اللحم، وفي الحديث: "بَضْعة منى"(١) أو وجه تخصيص العدد بالمقدار المذكور مفوض إلى علم الله تعالى، وعلم رسوله عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب فاطمة عليها السلام (٣٧٦٧) ، مسلم: كتساب فضائل الصحابة ، باب فضائل فاطمة بنت النبى عليها الصلاة والسلام (٩٣/٢٤٤٩) ، وفياء قصة إرادة ولفظ البخارى "فاطمة بضعة منى ، فمن أغضبها أغضبنى" ولفظ مسلم مطول ، وفياء قصة إرادة على خطبة ابنة أبى جهل على فاطمة .

قوله: "يبتدرونها" من الابتدار، وهو السبق، ومعناه يستبقونها، أيهم يكتبها في الصحائف، والضمير في "يبتدرونها" وفي "يكتبها" للكلمات.

قوله: "أول" من الظروف، كما تقول: أبدأ بهذا الفعل أول كل شيء، فحذف المضاف إليه، وبني "أول" على الضم، واستفيد من هذا الحديث فوائد، الأولى: إن وظيفة الإمام التسميع، ووظيفة المقتدى التحميد، كما هو مذهب أبى حنيفة، فلذلك أخبر رسول الله على بثواب ذلك الرحل، حيث أتى بشيء في محله.

الثانية: إنه ينبغى / ٢٠٩/ للمقتدى أن يقول: "ربنا لك الحمد" عقيب تسميع الإمام، كما استفيد هذا من كلمة الفاء من قوله: "فقال الرحل"، فإن الفاء للتعقيب.

الثالثة: إن قائل هذا القول يستحق حسنات أضعاف مضاعفة ، زيادة على ما يستحقه بطريق العدل .

الرابعة: يدل هذا على كثرة الملائكة.

والخامسة: إنه يحتمل أن يكون هؤلاء الملائكة من الكرام الكاتبين، ويحتمل أن يكون من غيرهم، لأنه ورد أن مع كل مؤمن ملكان، وقيل: ستون، وقيل: مائة وستون.

والسادسة: إن الملائكة يُرَوْنَ كما يُرَى بنو آدم، لأنه قال – عليه الصلاة والسلام –: "لقد رأيت".

والسابعة: إن هذه الرؤية مخصوصة بالنبي ﷺ، حيث رآهم رسول الله ﷺ، و لم يرهم غيره، وذلك معجزة له ﷺ.

والثامنة: يدل على أن الكلام في الصلاة حرام، حيث سأل رسول الله على عن هذا المتكلم بعد انصرافه من الصلاة، ولم يسأل وهو في الصلاة.

[قال شيخ الإسلام :] ٩٢ - وعن أبى هريرة ، أن رسول الله على قال : "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ اللهِ عَلَيْ قال : "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العبد مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجَدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ (١) .

أقول: "أقرب ما يكون" مبتدأ حذف خبره لسد الحال، وهو قوله: "ساجد" مسده، وهو مثل قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائماً ، إلا أن الحال ثمة مفرد ، وهنا جملة مقرونة بالواو ، وعلم من ذلك خطأ من زعم أن الواو في قوله : "وهو ساحد" زائدة ، لأنه خبر قوله: "أقرب"، واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على (٢) أن السحود أفضل من القيام ، وقال الإمام أحمد - رفي - إن كثرتهما ، أفضل من طول القيام على الصحيح ، ومذهب أبي حنيفة / ٢١٠/ أن طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود، وبه قال الشافعي ، لقوله عليه الصلاة والسلام في "صحيح مسلم" : "أفضل الصلاة طول القنوت"(٣) ومعناه القيام ، ولأن ذكر القيام هو القـرآن ، وذكـر الركـوع والسـجود هـو التسبيح ، والقرآن أفضل ، لأن ما طول به أفضل ، وقال بعضهم : كثرة الركوع والسحود أفضل، وبه قال أحمد في رواية، وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رحل لـه حـزب بـالليل يـأتي عليـه، فكثرة الركوع، والسجود في هذا أحب إلى ، لأنه يأتي على حزبه ، قال الترمذي : وإنما قال إسحاق هذا لأنه وصف صلاة النبي ﷺ بالليل، ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل.

قوله: "أقرب ما يكون العبد من ربه" المراد من هذا القرب قرب الرحمة ، ونحوها (٤) .

<sup>(1)</sup> مسلم: كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسحود (٢١٥/٤٨٢).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل "إلى" كذا .

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب صلاة المسافرين ، باب أفضل الصلاة طول القنوت (١٦٤/٧٥٦) من حديث حابر بن عبد الله .

<sup>(</sup>t) بل القرب المراد قربا حقيقيا يليق با لله تعالى ، ولا ينافى علوه ، وانظر التعليق على الحديث رقم (٥١) .

فإن قلت : ما معنى كون العبد أقرب إلى الله حالة السجود من بين سائر أحواله . قلت : لأن حاله يدل على غاية تذلل ، واعتراف بعبودية نفسه ، وربوبية ربه ، فكانت مظنة للإحابة ، فلذلك أمر النبي علي الكثار الدعاء ، والله أعلم .

[قال شيخ الإسلام :] ٩٣ - وعنه أن رسول الله ﷺ كان يقـولُ في سـجودِهِ : "اللهـمُّ اغْفِرْ لي ذنبِي كُلَّهُ ، دِقَّهُ وجِلَّهُ ، وأَوَّلَهُ وآخِرَهُ ، وعَلاَنِيَتَهُ (١) وسِرَّهُ (٢) .

**أقول :** أي : عن أبي هريرة – ﷺ -..

قوله: "دِقه" بكسر الدال ، أي: قليله .

قوله: "جلّه" بكسر الجيم ، أي كثيرة .

قوله: "دقه وجله ..." إلى آخره ، تفصيل بعد إجمال ، / ٢١١ / لأنه لما قبال : "اغفر لى ذنبى كله" تناول جميع ذنوبه مجملا ، ثم فصله بقوله كذا وكذا ، وفائدت أن التفصيل بعد الإجمال أوقع ، وفيه عِلْمَانَ ، والعِلمان خير من عِلم واحد .

[قال شيخ الإسلام:] ٩٤ - وقالت عائشة: "افْتَقَدْتُ " النبعَ عَلَى اللهُ ذَاتَ لَيْلَةِ، وَهُو فَى الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَان، وَهُو فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِى عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، وَهُو فِى الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَان، وَهُو يَقُولُ : اللهمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك، وبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِك، وأَعُوذُ بِكَ مِنْك، يَقُولُ : اللهمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِك، وبِمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبَتِك، وأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ مِنْ اللهمَّ أَعُودُ بِكَ مِنْكَ مِنْ عَقُوبَتِك، وأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ مِنْ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْك، وأَعُودُ بِكَ مِنْكَ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْك، وأَنتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ" خرجهن (٤) مسلم (٥).

<sup>(</sup>١) في "ج" "وعلانيه" ولعله عطأ مطبعي .

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسحود (٢١٦/٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) في الكلم الطيب "فقدت" ، وهي رواية أبي داود (٨٧٩) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في الأصل: "خرجه" والتصويب من الشرح والكلم الطيب.

<sup>(°)</sup> مسلم: كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسحود (٢٢٢/٤٨٦) .

أقول: "افتقدت"، أي: طلبت، وفي رواية: "فقدت"(١).

قوله: "وهما منصوبتان"، أى: قدماه منصوبتان، أرادت أنه ساحد، وفي رواية لمسلم، عن عائشة، قالت: "افتقدت النبي في ذات ليلة، فتحسست، فإذا هو راكع، أو ساجد، يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت "(٢).

قال الخطابى: "استعاذ رسول الله ﷺ بالله، وسأله أن يجيره برضاه من سخطه، وبمعافاته من عقوبته، والرضا والسخط ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة، فلما صار إلى ذكر ما لاضد له استعاذ به منه لاغير، ومعنى ذلك الاستغفار من التقصير في بلوغ الواحب في حق عبادته، والثناء عليه"(٢).

قوله: "أعوذ بك منك"، أي: أعوذ بك من سخطك، أو من عذابك.

قوله: "لا أحصى ثناء عليك"، أي: لا أطيقه، ولا أبلغه.

قوله: "أنت كما أثنيت على نفسك" اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء، وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته، فكما أنه لا نهاية لصفاته / ٢١٢ / فكذلك لا نهاية للثناء عليه، لأن الثناء تابع للمثنى عليه، فكل ثناء أثنى به عليه - وإن كثر، وطال، وبالغ فيه - فقدر الله أعظم، وسلطانه أعز، وصفاته أكثر وأكبر، وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ.

قوله: "خرجهن مسلم"، أى: خرج مسلم هذا الحديث الذى روته عائشة - رضى الله عنها - والحديث الله عنها - والحديثين اللذين قبله هما (أأبو هريرة قبله)، واستفيد من هذا الحديث فوائد،

<sup>(</sup>١) أبورداود: كتاب الصلاة ، بـاب [في] (كـذا في الأصل بين معقوفتين) الدعـاء في الركـوع والسحود (٨٧٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود (٢٢١/٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر معالم السنن (١٨٥/١) كتاب الصلاة ، باب في الدعاء في الركوع والسجود .

<sup>( &</sup>lt;sup>1 )</sup> كذا في الأصل والجادة : "وهما حديثا أبي هريرة" .

الأولى: إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وهو مذهب أبى حنيفة ، خلاف اللشافعي ، ومالك ، وأحمد(١) .

والثانية: فيه دليل على أن نصب القدمين في السجود سنة.

والرابعة (٢): فيه دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله سبحانه كما يضاف إليه الخير، لقوله: "أعوذ بك من سخطك، ومن عقوبتك".

والخامسة: فيه دليل على أن الصلاة في الظلام غير مكروهة .

[قـال شيخ الإسلام:] ٩٥ - وعن ابن عباس - رضى الله عنهمًا - قـال: "كــان رسول الله ﷺ يَقُولُ بينَ السَّجْدَتينِ: اللهمَّ اغْفِرْ لِـى وارْحَمْنِـى، واهْدِنِـى واجْـبُرْنِى، وَعَافِنِى وارْزُقْنِى"(٣).

أقول: هذا محمول أيضا على صلاة الليل النافلة ، ألا ترى أن ابن عباس - رضى الله عنهما - رواه في حديث مبيته عند خالته ميمونة ، وصلاة النبي ﷺ في الليل؟ وفي "سنن البيهةي": "وارفعني" مكان "وعافني" وفي رواية أبي داود: "وعافني".

قوله: "واجبرني" من حبر العظم المكسور ، لا من الجبر الذي هو القهر ، فافهم .

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: "قوله: وأحمد": ليس كما أطلق، بـل لا ينقـض إلاّ إذا كـان لشـهوة علـى الصحيح" اهـ.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) أبو داود: كتاب الصلاة ، باب الدعاء بين السجدتين (٨٥٠) ، الـترمذى كتاب الصلاة ، باب ما يقول بين ما يقول بين السجدتين (٢٨٥،٢٨٤) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة ، باب ما يقول بين السجدتين (٨٩٨) ، والحاكم (٢٧١،٢٦٢) والبيهقى (٢٢/٢) وغيرهم من طرق عن السجدتين (٨٩٨) ، والحاكم والعلاء ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن حبير ، عن ابن زيد بن الحباب ، عن كامل أبي العلاء ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن حبير ، عن ابن عباس به . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره .

قوله: "وارزقني" ترك المفعول / ٢١٣/ الثاني ، ليدل على العموم .

[قال شيخ الإسلام:] ٩٦ - وفسى حديث حذيفة - ﷺ - "أنَّ رسول الله ﷺ كانَّ يقولُ بينَ السَّجْدَتينِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي" خرجهما أبو داود ، وغيره (١) .

أقول: أى: حاء فى حديث حذيفة فى صلاة النبى ﷺ فى الليل، وقيامه الطويل بالبقرة، والنساء، وآل عمران، وركوعه نحو قيامه، وسجوده نحو ذلك، قال: "وكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لى، رب اغفر لى، وجلس بقدر سجوده".

قوله: "خرجهما أبو داود"، أى: خرج هذا الحديث الذى رواه حذيفة، والـذى قبله، رواه ابن عباس أبو داود، والترمذي، والنسائي، والبيهقى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسحوده (۸۷٤) ، والنسائي في كتاب الافتتاح ، باب ما يقول في قيامه ذلك (۲۰۰/۱) ، وباب الدعاء بين السجدتين (۲۳۱/۱) ، وأحمد (۳۹۸/۵) من طرق عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي حمرة مولى الأنصار ، عن رجل من بني عبس عن حذيفة به . والرجل الذي أبهم هنا ذكره شعبة في رواية أبي داود الطيالسي (۲۱۶) وأنه صلة بن زفر . وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب ما يقول بين السجدتين من طريق العلاء بن المسيب ، عن عمرو بن مرة ، عن طلحة بن يزيد ، عن حذيفة . ح ومن طريق الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن المستورد ، عن صلة ، عن حذيفة به . وطلحة لم يسمع من حذيفة . وقد صححه الشيخ الألباني في "الإرواء" (۳۳٥) .

## [قال شيخ الإسلام:] • 1 - فصل في الدعاء في الصلاة بعد التشهد(١)

أقول: لما فرغ عن بيان أذكار الركوع، والسجود، وعبر بهما، شرع في بيان الأدعية بعد التشهد.

[قال شيخ الإسلام:] ٩٧ - قال أبو هريـرة - رضي - قال رسـول الله ﷺ: "إِذَا فَـرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الأخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِا للهِ مِـنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَـذَابِ القَـبْرِ، ومِنْ عَـذَابِ جَهَنَّمَ (٢)، ومِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا والْمَمَاتِ، ومِنْ شَرُ المَسِيحِ الدَّجَّالِ" (٣).

أقول: المحيا بمعنى الحياة ، والممات بمعنى الموت ، وفتنة الحياة التى تعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا ، والشهوات ، والجهالات ، وأشدها وأعظمها – والعياذ بالله – أمر الحاتمة عند الموت ، واختلفوا في فتنة الموت ، قيل : فتنة القبر ، وقيل : يحتمل أن يراد به الفتنة عند الاحتضار ، أضيف الفتنة إلى الموت لقربها منه .

فإن قلت: إذا كان المراد من / ٢ ١ ٢ / قوله: "وفتنة الممات" فتنة القبر يكون هذا . مكررا، لأن قوله: "من عذاب القبر" يدل على هذا .

قلت : لا تكْرَارَ ، لأن العذاب يزيد على الفتنة ، والفتنة سبب له ، والسبب غير المسبب .

قوله: "المسيح الدجال" أما تسميته بالمسيح فلأن الخير مسح منه، فهو مسيح الضلالـة، وقيل (٤): "سمى به، لأن عينه الواحدة ممسوحة، ويقال: رجل ممسـوح الوحـه ومسيح، وهو أن لا يبقى على أحدِ شِقَىْ وجهِ عينَ، ولا حاجبٌ إلا استوى، وقيل: لأنـه يمسـح

<sup>(</sup>١) في الكلم الطيب "وبعد التشهد".

<sup>(</sup>٢) في "ج" و "هـ" : "من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ..." .

<sup>(</sup>٣) البخارى: كتاب الجنائز ، باب التعوذ من عـذاب القـبر (١٣٧٧) ، مسـلم: كتـاب المسـاجد ، باب ما يستعاذ منه في الصلاة (١٢٨/٥٨٨) .

<sup>( &</sup>lt;sup>4 )</sup> انظر النهاية لابن الأثير (٢٦/٤ ٣٢٠).

الأرض ، أى : يقطعها ، وقال أبو الهيثم : إنه مِسيّع على وزن سِكِّيت ، وأنه الذى مُسِع خُلْقُهُ ، أى : شُوِّه ، فكأنه هـرب من الالتباس بالمسيح ابن مريم – عليهما السلام – ولا التباس ، لأن عيسى – عليه السلام – إنما سمى مسيحا لأنه كان لا يمسح بيده المباركة ذا عَاهَةٍ إلا برأ ، وقيل : لأنه كان أمسح الرِّجُّلِ ، لا أخمص لـه ، وقيل : لأنه حرج من بطن أمه محسوحا بدهن ، وقيل : المسيح الصديق ، وقيل : هو بالعبرانية مشيحا فَعُرِّب ، وأما تسميته بالدجال ، فلأنه حداع ، ملبس" (١).

والدجل: الخلط ويقال: الطلى والتغطية، ومنه البعير المدجل أى: الَمهُنُوءُ بالقطران، ودجلة نهر بغداد، سميت بذلك لأنها تغطى الأرض بمائها، وهذا المعنى أيضاً فى الدجال، لأنه يغطى الأرض بكثرة أتباعه، وقيل لأنه مطموس العين من قولهم: دجل الأثر، إذا عفى ودرس، وقيل من دجل، أى: كذب والدجال: الكذاب

فإن قلت: ما الحكمة في أمره بالتعوذ من هذه الأشياء ؟ قلت: لعظم هذه النفس، وفظاعة / ٢٠ / شأنها وفخامة هولها، وهذا ظاهر بالضرورة. فإن قلت: فائدة أمره وفظاعة الصلاة والسلام - بأن يتعوذوا من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة الحيا والممات ظاهرة، فما فائدة التعوذ من شر الدجال في ذلك الوقت، مع علمه - عليه الصلاة والسلام - بأن الدجال متأخر عن ذلك الزمان بكثير ؟ قلت: فائدته أن ينتشر الخبر، ويشيع بين الأمة من حيل إلى حيل، وجماعة إلى جماعة بأنه كذاب، مبطل، مفترى، ساع على وجه الأرض بالفساد، ومموه ساحر، حتى لا يلتبس على المؤمنين أمره عند خروجه، ويتحققوا أمره، ويعرفوا أنه على الباطل، كما أخبر به رسول الله على الصلاة واستفيد من هذه الأشياء في الصلاة واستفيد من هذه الأشياء في الصلاة بعضهم إعادة الصلاة لفواته.

<sup>(1)</sup> إلى هنا انتهى النقل من النهاية .

والثانية : إن كل هذا في آخر الصلاة ، حتى لا يستحب في التشهد الأول .

فإن قلت: ما الحكمة أنه – عليه الصلاة والسلام – أمر به فــى التشـهد الأخـير؟ قلـت: لأن الأول مبنى على التخفيف، وفي التشهد الثانى لم يبق عليه شيء من أركان الصـلاة، فلا يثقل عليه الاشتغال بالأدعية.

والثالثة: فهم منه إثبات عذاب القبر ، وفيه رد على المعتزلة .

والرابعة: فهم منه أن عذاب جهنم حق، وفيه رد على بعض طائفة من أهل الأهواء. والخامسة: فيه دليل على وحود الدحال.

والسادسة: فيه دليل على أن التعوذ من هذه الأشياء / ٢١٦/ في الصلاة أقـوى مـن خارج الصلاة ، لأن الصلاة معراج المؤمن ، وفيهـا مناجاتـه مـع ربـه ، فيكـون أقـرب إلى الإحابة .

**أقول :** معنى المأثم : الإثم .

وقوله: "المغرم" هو الغرم، وهو الدين، وقيل: الغرم والمغرم ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير حناية منه، وكذلك ما يُلْزَمُ أداؤه، ومنه الغرامة، والغريم الذي عليه

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الأذان ، باب الدعاء قبل السلام (۸۳۲) ، مسلم: كتباب المساجد ، باب ما يستعاذ منه في الصلاة (۱۲۹/۵۸۹).

الدين ، والأصل فيه الغرام ، وهو الشر الدائم والعذاب ، والمراد من الغرم ما يلزمه به الإنسان من غرامة ، أو يصاب به في ماله من خسارة ، وما يلزمه كالدين ، وما يلحق به من المظالم ، والمآثم مصدر كالإثم ، وهو الوقوع في الذنب ، وزاد – عليه السلام – في هذا الحديث على حديث أبي هريرة شيئين ، وهما : الاستعادة من المأثم ، والاستعادة من المغرم ، ومنه تعوذ بنفسه ، وفي ذاك أمر به .

فإن قلت : ما وجه تعوذه – عليه السلام – من هـذه الأشـياء ، وهـو معصـوم ، معـافى منها ؟ قلت : ليلتزم خوف الله تعالى ، وإعظامَه ، ولإظهار السنة ، وتعليم الأمة .

قوله: "فقال له قائل"، أى: قال للنبى - عليه السلام - قائل، وإنما سأل هذا عن وجه الحكمة فى كثرة استعاذته - عليه السلام - من المغرم، فأحاب / ٢١٧ / رسول الله على الرجل إذا غرم، يعنى: إذا لحقه دين وغرامة حدث، فكذب، بأن يتعلل لصاحب الدين بعلل شتّى، وهو كاذب فيها، وغرضه الدفع، ووعد فأحلف، بأن يقول: أوفى حقك اليوم الفلانى، والساعة الفلانية، ولم يوفه، فيقترف من أحل الدين الكذب، والخلف فى الوعد، وهذا من صفات المنافقين - نعوذ بالله من ذلك - وكلمة "ها" فى قوله: "ها أكثر ها تستعيد" للتعجب، أى: ما أكثر استعاذتك من المغرم.

[قال شيخ الإسلام:] ٩٩ - وعن عبد الله بن عمرو، أن أبا بكر الصديق - رضى الله عنهم - قال لرسول الله ﷺ: "عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي، قَالَ: قُلْ: اللهم إني عنهم أَنْ فَسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلاَّ أَنتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِندِكَ، وارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ" متفق عليهن (١).

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الأذان ، باب الدعاء قبل السلام (۸۳٤) ، مسلم: كتـاب الذكـر والدعـاء ، باب استحباب حفض الصوت بالذكر (٤٨/٢٧٠٥ مكرر) .

أقول: "ظلما كثيرا" بالثاء المثلثة في معظم الروايات، وفي بعض روايات مسلم "كبيرا" (1) بالباء الموحدة، وكلاهما حسن، وقال الشيخ محيى الدين النواوي - رحمه الله -: "ينبغي أن يجمع بينهما، فيقال: "ظلما كثيرا كبيرا" (٢).

وفى هذا دليل على أن الإنسان لا يعرى من ذنب، وتقصير، كما قال - عليه السلام -: "استقيموا ولن تحصوا" (٢) وفي الحديث: "كل ابن آدم خطاء، وخير

قلت: أخرجه الدارمي (١٩٩١) وابن حبان (١٠٣٧/٣) وكذا أحمد (٢٨٢/٥) والطبراني في الكبير (١٤٤٤/٢) من طريق الوليد بن مسلم، ثنا ابن ثوبان، حدثني حسان بن عطية، أن أبا كبشة السلولي حدثه أنه سمع ثوبان يقول: قال رسول الله على الستقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وحسن إسناده الشيخ الألباني في الإرواء (١٣٦/٢). وأحرجه أحمد (٥/ ٢٨) من طريق عبد الرحمن بن ميسرة، عن ثوبان مرفوعا بلفظ: "استقيموا تفلحوا، وخير أعمالكم الصلاة، ...." وأورده بلفظه الإمام مالك في الموطأ (رقم/٣٧) بلاغا، وقال ابن عبد البر في "التقصى": "هذا يستند ويتصل من حديث ثوبان، عن النبي على من طرق صحاح" اهد. وأخرجه ابن ماجه (٢٧٨) من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وأخرجه الحاكم (٢٧٨) من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وأخرجه الحاكم (١٣٠/١) من حديث حابر بن عبد الله وقال: "صحيح على شرط الشيخين، ولست أعرف له علة يعلل بمثلها مثل هذا

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر الأذكار (ص/٦٥) باب الدعاء بعد التشهد الأخير.

<sup>(</sup>۳) أحرجه بهذا اللفظ ابن ماحه في كتاب الطهارة ، باب المحافظة على الوضوء (۲۷۷) ، وأحمد (۲۷۷/٥) والدارمي (۲۸/۱) ، والطبراني في "المعجم الصغير" (۲۸۲۱) ، والدارمي (۲۸۲۱) ، والطبراني في "تاريخه" (۲۹۳/۱) كلهم من والحاكم (۱۳۰/۱) ، والبيهقي (۲۵۷٬۸۲۱) ، والخطيب في "تاريخه" (۲۹۳/۱) كلهم من طريق سالم بن أبي الجعد ، عن ثوبان مرفوعا : "استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن حير أعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" ، وقال في زوائد ابن ماجه : "رجال إسناده ثقات أثبات ، إلا أن فيه انقطاعا بين سالم وثوبان ، ولكن أخرجه الدارمي وابن حبان في "صحيحه" من طريق ثوبان متصلا" اهر .

الخطائين التوابون"<sup>(١)</sup>.

قوله: "فاغفر لى مغفرة" فيه وجهان ، أحدهما: أن يكون إشارة إلى التوجيه المذكور ، كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أنت فافعله أنت .

<sup>-</sup> الحديث إلا وهم من أبى بلال الأشعرى ، وهم فيه على أبى معاوية" اه. والحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء (٤١٢) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة ، باب (٤٩) ، رقم (٢٤٩٩) ، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة (٢٥١١) ، وأحمد (١٩٨/٣) ، والدارمي (٣٠٣/٢) ، والحاكم (٢٤٤/٤) من طريق زيد بن الحباب ، ثنا على بن مسعدة ، عن قتادة ، عن أنس به ، وقبال المترمذي : "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث على بن مسعدة" . وصححه الحاكم ، ورده الذهبي بقوله : "على بن مسعدة لين" اهد . وقبال الحافظ في التقريب : صدوق له أوهام . وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٣٣٣/٦) من طريق سليمان بن عيسي الحجازي ، ثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك قال : قلت : يا رسول الله ، ما تقول في القليل العمل ، الكثير الذنوب ؟ فقبال رسول الله عليه الحافظ في القليل العمل ، الكثير الذنوب ؟ فقبال رسول الله عليه المنان بن عيسي ضعيف . والحديث قال فيه الحافظ في "بلوغ المرام" (١٣٣٥ ما ١٦٥م ١٠ ومراء ) : إسناده قوى . وحسنه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٥١٥ ٤) وغيره .

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَبَدُلُوا كُلَامَ اللهُ ﴾ (۲،٥٠٧) ، مسلم: كتاب التوبة ، باب قبول التوبة من الذنب (۲،٦/۲۷٥٨) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> سورة آل عمران (١٣٥).

والثانى: وهو الأحسن، أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عندا الله، لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن، ولا غيره، فهى رحمة من عنده، والمغفرة: الستر، وقد ذكرنا[ها]، والرحمة: إما نفس الأفعال التبي يوصلها الله من الإنعام والأفضال للعبد، وإما إرادة إيصال تلك الأفعال إلى العبد فعلى الأول: هي من صفات الفعل، وعلى الثانى: هي من صفات الذات، وهذا عند أهل التنزيه من أهل الأصول.

قوله: "إنك أنت الغفور الرحيم" من باب المقابلة ، والختم للكلام ، فالغفور مقابل لقوله : "اغفر لى" ، والرحيم مقابل لقوله : "ارخمني" ويجوز أن يكون من باب التتميم والتكميل ، وانظر إلى هذه التأكيدات هنا من كلمة "أل" ، و"ضمير الفصل" ، و"تعريف الخبر باللام" ، "وصيغة المبالغة" ، فاستخرج فوائدها إن كنت على ذكر من علم المعاني والبيان .

قوله: "متفق عليهن"، أى: على هـذه الأحـاديث الثلاثـة، الأول: روايـة أبـى هريـرة، والثانى: رواية عائشة، والثالث: رواية عبدا لله بن عمرو.

فإن قلت: إذا أراد المصلى أن يدعو بهذا الدعاء، يدعو في أي / ٢ ١٩ / مكان من الصلاة ؟ قلت: الحديث بظاهره يقتضى الأمر بالدعاء في الصلاة مطلقا من غير تعيين لحله، ولكن عند العلماء فيه اختلاف، فعندنا ينبغي أن يدعو بعد التشهد، وعند الشافعية مخير إن شاء دعا في التشهد، وإن شاء دعا في السحود، حتى إذا دعا في أي مكان كان لا يكره عندهم، وإنما عين أصحابنا لهذا ما بعد التشهد لوجود المرجح، وهو شدة ظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل، حتى إن أصحابنا حملوا كل ما جاء من الأدعية في السجود ونحوه على صلاة الليل والنافلة، والله أعلم.

[قال شيخ الإسلام:] ١٠٠ - وفي حديثِ على " - ظليه - عن صِفَةِ صَلاةِ رسول الله على الله عن صَفَةِ صَلاةِ رسول الله عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ في آخِر (١) ما يَقُولُ بَينَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ: "اللهمَّ اغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ ،

<sup>(1)</sup> في "ج" : "من آخر" .

وما أَخَّرْتُ ، وما أَسْرَرْتُ ، وما أَعْلَنْتُ ، وما أَسْرَفْتُ ، وما أَنْتَ أَعْلَمُ بِـهِ مِنَّى ، أَنْتَ الْقَدِّمُ ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ ، لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ " خرَجه مسلم (١) .

أقول: هذا أيضا لتعليم الأمة ، ولتعظيم الله ، حيث لم يقطع سؤاله منه .

قوله: "ما قدمت" أي: من الذنوب.

قوله: "وها أخرت" أي: من الطاعات.

قوله: "وما أسرفت" أى: وما أكثرت من الذنوب والخطايا ، واحتقاب الأوزار والآثام . قوله: "أنت المقدم و[أنت] المؤخر" معنى التقديم والتأخير فيهما هو تنزل الأشياء منازلها ، وترتيبها في التكوين والتفضيل ، وغير ذلك على ما تقتضيه الحكمة .

[قال شيخ الإسلام:] ١٠١ - وفي "سنن أبي داود" ، أن النبي ﷺ قال لِرجل: "كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلاَةِ ؟ قَالَ: أَتَشَهَّدُ وأَقُولُ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّـةَ ، / ٢٢ / وأَعُودُ بَقُولُ فِي الصَّلاَةِ ؟ قَالَ: أَتَشَهَّدُ وأَقُولُ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّـةَ ، / ٢٢ / وأَعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ ، أَمَا إِنِّي لا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ ولا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ . فقالَ النبيُّ ﷺ: حَوْلَهُمَا (١٠) نُدَنْدِنْ (٣) ".

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب صلاة المسافرين ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (۲۰۱/۷۷۱). تنبيه: وقع هذا الحديث في "د" في آخر البأب برقم (۱۰٤).

 <sup>(</sup>۲) في "ج" و"هـ" وسنن أبي داود وابن ماجه: "حولها" ، وفي "د": "وحولها" .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب في تخفيف الصلاة (٧٩٢) ، وأحمد (٤٧٤/٣) وغيرهما من طريق زائدة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن بعض أصحاب النبي عَلِيْلٌ به ، وصححه النووى في الأذكار (ص/٦٥) ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي عَلِيْلٌ (٠٩٥) ، وفي كتاب الدعاء ، باب الجوامع من الدعاء (٣٨٤٧) قال : حدثنا يوسف بن موسى القطان ، ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة به ، وقال في الزوائد : إسناده صحيح ، رحاله ثقات . وصححه الشيخ الألباني في صحيحي أبي داود وابن ماجه .

أقول: أى: جاء فى "سنن أبى داود" بإسناد صحيح ، عن أبى صالح ذكوان ، عن بعض أصحاب النبى - عليه السلام - قال: "قال رسول الله علي الرجل" إلى آخره .

قوله: "دندنتك" والدندنة أن يتكلم الرحل بالكلام يسمع نغمته ولا يفهم ، وهو أرفع من الهيمنة قليلا .

قوله: "حوهما ندندن" أي: حول الجنة والنار ندندن، وفي طلبهما ومسألتهما: أحدهما سؤال طلب، والثانية سؤال استعاذة، ومنه دندن الرجل، إذا اختلف في مكان وأحـد مجيئـا وذهابا ، وأما "عنهما ندندن" فمعناه : إن ديدنتنا صادرة عنهما ، وكائنة بسببهما ، فكأن رسول الله ﷺ بقوله "حولهما ندندن" استحسن قول الرجل بقوله: "اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار" يعني : كما أنك تسأل الجنة وتستعيذ من النار ، فكذلك نحن في هذا السؤال، وفي هذه الاستعاذة، وأما معاذ فهو: أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عايذ - بالياء باثنتين من تحتها ، والذال المعجمة - ابن عدى بن كعب بن عمرو بن أدى بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن تَزيد - أوله تاء بثنتين من فوقها - ابـن حشــم بـن الخزرج الأنصاري المدني، أسلم وهو ابن ثماني عشر سنة، وشهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله على ، روى له عن رسول الله على مائة حديث / ٢٢١/ وسبعة وخمسون حديثًا ، اتفقًا منها على حديثين ، وانفرد البخاري بثلاثة ، وانفرد مسلم بحديث واحـد ، روى عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بمن أبي أوفى ، وأبو قتادة الأنصاري ، وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك ، وأبو أمامة الباهلي، وخلق سواهم. مات بناحية الأردن في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . وقيل : ابن أربع وثلاثين . وقيل : ابن ثمان وثلاثين . وقبره بغــور کیسان فی شرقیه، روی له الجماعة (۱).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (٣/٥٥/٣) ، أسد الغابة (٤٩٥٣/٥) ، الإصابة (٨٠٤٣/٦) .

[قال شيخ الإسلام:] ١٠٢ - وعن شداد بن أوس، أن رسول الله ﷺ كان يَقُولُ في صلاتِهِ: "اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الشَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، والْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْلَا، وأَسْأَلُكَ شُكُرَ بِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وأَسْأَلُكَ [من] (١) خيرَ ما تَعْلَمُ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما تَعْلَمُ، وأَسْتَغْفِوكَ لِمَا تَعْلَم، إِنَّكَ عَلَّمُ الْعُيُوبِ "(١) خرجه الرّمذي والنسائي (١).

وأخرجه النسائى فى كتاب السهو ، باب نوع آخر من الدعاء (٣/٤٥) ، وابس حبان (٥/٤/٥) ، والطبرانى (٢١٨٠/٧) من طريق الجريرى ، عن أبى العلاء ، عن شداد به . وفيه انقطاع لسقوط الرجل المبهم . وأخرجه أحمد (٢٣٣٤) ، وأبو نعيم فى "الحلية" (٢٦٦/١) وأبو نعيم من "الحلية" (٢٦٦/١) من طريق الأوزاعى ، عن حسان بن عطية قال : كان شداد بن أوس فى سفر ، فنزل منزلاً ، فقال لغلامه : ائتنا بالشفرة نعبث بها ، فأنكرت عليه فقال : ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا كلمتى هذه ، فلا تحفظوها على ، واحفظوا منى ما أقول : سمعت رسول الله علي يقول : "إذا كنز الناس اللهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات : اللهم ..." . وحسان لم يدرك شدادًا .

<sup>(</sup>١) زيادة من الشرح والكلم الطيب ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في الكلم الطيب وجامع الترمذي "إنك أنت علام الغيوب".

أقول: "الثبات في الأمر" أي: الاستقامة في الشأن والحال.

قوله: "والعزيمة" وهي ما وكدت دأبك وعزمك عليه، ووفقت بعهد الله، وأصل العزم: الصبر والجد، ومنه قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ﴾(١).

قوله: "على الرشد" والرشد خلاف الغَى ، وأرشدت الضال إذا هديته الطريق وعرفته .

قوله: "قلبا سليما" أى: مخلصا من الشرك والنفاق . وسئل ابن سيرين عن القلب السليم قال: "أن تعلم أن الله حق ، وأن الساعة لاريب فيها ، / ٢ ٢ / وأن الله يبعث من في القبور". وقيل: سليما من اعتقاد الباطل. وقيل: سليما من الهوى والبدعة .

قوله: "وأسألك من خير ما تعلم" أي: من خير ما قدرت لي في علمك القديم من الخير.

قوله: "وأعوذ بك من شر ما تعلم" أي: من شر ما قدرت لي في علمك القديم من الشر.

قوله: "وأستغفرك لما تعلم" أي: أستغفرك من الذنوب التي تعلق بها علمك القديم.

قوله: "إنك علام الغيوب" من باب التتميم والتكميل، و"العلام" صيغة المبالغة، أى: كثير العلم، كالجبار والقهار.

<sup>-</sup> وأخرجه ابن حبان (٩٣٥/٣)، والطبراني (٧١٥٧/٧)، وأبو نعيم في "الحلية" (٢٦٦/١) من طريق سويد بن عبد العزيز، ثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي عبد الله مسلم بن مشكم (ووقع عند الطبراني: مكشم، وهو خطأ) قال: خرجت مع شداد بن أوس، وذكر نحوا من قصة أجمد. وفي سويد كلام.

وأخرجه الحاكم (١/٨٠٥) من طريق محمد بن سنان القزاز ، ثنما عمر بن يونس اليمامى ، ثنما عكرمة بن عمار قال : سمعت شداد أبا عمار ، يحدث عن شداد بن أوس وذكره . وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبى ! ومحمد بن سنان قمال الحافظ فيه : "ضعيف" . والحديث ضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (١١٩٠) وغيره .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة الأحقاف (٣٥) .

[قال شيخ الإسلام:] ١٠٣ - وعن عطاء بن السائب، عن أبيه قال: "صَلَّى بِنَا عَمَّارُ بن يَاسرِ صَلاَةً فَأَوْجَزَ، فَقَالَ لَـهُ بَعْضُ القَوْمِ: لَقَدْ خَفَفْتَ - أَوْ أَوْجَزْتَ - الصَّلاَةَ. فَقَالَ: أَمَا عَلَى ذَلكَ، لَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَواتِ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رسول الله ﷺ فَلَما فَقَالَ: أَمَا عَلَى ذَلكَ، لَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَواتِ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رسول الله ﷺ فَلَما فَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِن القومِ فَسَأَلَهُ عَنِ الدَّعَاءِ، فَقَالَ: اللهم بعلْمِك الغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلى الخَلقِ، أَحْيني إِذَا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اللهم الخَلقِ، أَحْيني إِذَا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اللهم إلى اللهم الله الله المَّالُك خَشَيْتَكَ فِي الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، وأَسْأَلُك كَلِمَةَ الحَقْ فِي الرَّضَا والْغَضَبِ، وأَسْأَلُك تَعِيمًا لا يَنْفَدُ، وأَسْأَلُك قُصرةً عَيْسِ وأَسْأَلُك القَصْدَ فِي الفَقْرِ والْغِنِي، وأَسْأَلُك تَعِيمًا لا يَنْفَدُ، وأَسْأَلُك قُصرةً عَيْسِ لا تَنْقَطعُ، وأَسْأَلُك الرَّضَا بَعْدَ القَضَاءِ، وأَسْأَلُك بَرْدَ العَيْشِ بَعْدَ المَوْتِ، وأَسْأَلُك لَدَّةً مُضِلَّةٍ، اللهم النَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ، فِي غَيْرِ ضَوَّاءَ مُضِرَّةٍ، ولا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللهم النَّوْق إِلَى لِقَائِكَ، في غَيْرِ ضَوَّاءَ مُضِرَّةٍ، ولا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللهم النَّهُ بَا بَوْيَهُ وَجُهِكَ، والشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ، في غَيْرِ ضَوَّاءَ مُضِرَّةٍ، ولا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللهم المَنْ وَجُهِكَ، والشَّوْق إِلَى لِقَائِكَ، في غَيْرِ ضَوَّاءَ مُضِرَّةٍ، ولا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللهم المَنْ المَالِهُ المَالَةُ مُولِدُ الله الله المَالَةُ المُنْهَ المَالَةُ مُنْ القَائِلُكَ عَرْدَ العَلْهِ المَالِكُ المَالِهُ المَالَةُ المُنْهَ المَالَةُ المَالَةُ اللهم المُنْهُ المُناقِ المُناقِ المَنْهُ المَالِقُونِ المُنْهُ المَالَةُ المُنْهُ المَالَةُ المُنْهُ المُنَاقِ الْفَائِهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ الْكُونَ المُنْهُ اللهُ اللّه المُنْهُ الْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ الم

أقول: عطاء بن السائب بن مالك، ويقال: ابن السائب بن يزيد بن السائب / ٢٢٣ / ويقال: أبو يزيد، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو زيد الثقفي الكوفي، رأى عبد الله بن

<sup>(</sup>١) في "الكلم الطيب" و"سنن النسائي": "ما علمت ...".

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائى فى كتاب السهو ، باب نوع آخر ((70) - 00) ، وابن عزيمة فى "التوحيد" ((0) - 10)) ، وابن حبان ((0) - 10) ، وابن منده فى "الرد على الجهمية" ((0) - 10) ، والدارمى فى "الرد على الجهمية" ((0) - 10)) ، واللالكائى (رقم (0) - 10)) ، والحاكم ((0) - 10) ، والدارمى فى "الرد على الجهمية" ((0) - 10)) ، والسائب به . وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . وأخرجه النسائى ((0) - 10)) ، وابن أبى شيبة ((0) - 10)) ، وأحمد ((0) - 10)) من طرق عن طرق عن شريك ، عن أبى هاشم الواسطى ، عن أبى معاوية ، عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث قال : كان من دعاء أبى شيبة ((0) - 10)) عن أبى معاوية ، عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث قال : كان من دعاء عمار ... وذكره.

وأخرجه أبو يعلى (١٦٢٤) من طريق محمد بن فضيل بن غزوان ، عن عطاء به . وصححه الشيخ الألباني في "الكلم الطيب" وقال : "وحدث به عطاء قبل الاحتلاط".

أبى أوفى ، وأنس بن مالك ، سمع أباه ، وأبا عبد الرحمين السلمى ، وسعيد بين جبير ، وعكرمة مولى ابن عباس ، والأغر أبا مسلم ، وعبد الرحمين بين أبيى ليلى ، والحسن بين أبي الحسن البصرى ، وبلال بين بُقطر ، وزاذان أبا عمر ، روى عنه سليمان التيمى ، وإسماعيل بن أبي خالد ، والأعمش ، وسفيان الثورى ، وشعبة ، والحمادان ، وأبو عوانة ، وهشيم ، وجرير بن عبد الحميد ، وغيرهم . قال أحمد بين حنبل : هو ثقة ثقة ، رجل صالح . وقيل : إنه اختلط في آخر عمره وقال يحيى بن معين : اختلط غيظا ، فمن سمع منه قديما فهو صحيح ، وأبوه تابعى ثقة ، روى له الجماعة ، روى له البحارى ومسلم في المتابعات ، مات سنة ست وثلاثين ومائة (١) .

قوله: "صلى بنا عمار بن ياسر" هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن مالك "بن كنانة بن قيس بن الحصين بن ثعلبة بن عوف بن يام" بن عنس – بالنون – ابن زيد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشحب بن عريب بن زيد بن كه لان بن سبأ بن يشحب بن يعرب بن قحطان . وأمه سمية "ا بنت خياط ، كانت أمة لأبي حذيفة بن المغيرة أبي عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وقتل أبو حهل سمية ، وكانت أول شهيدة في الإسلام ، أسلم عمار بمكة قديما ، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله على المخارى بهلائة ، ومسلم وستون حديثا ، اتفقا منها على حديثين ، وانفرد / ٢ ٢ / البخارى بهلائة ، ومسلم بحديث واحد ، روى عنه على بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وأبو موسى الأشعرى ، وأبو أمامة الباهلى ، وحابر بن عبد الله ، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٠/٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "ابن كنانة بن الحصين بن قيس .... بن قيام" والتصويب من مصادر الترجمة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "سلمية" خطأ.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في الأصل: "أبو الطفيل بن عامر" خطأ .

المسيب، ومحمد بن على ابن الحنيفة، وأبو وائل الأسدى، وزر بن حبيث، وميمون بن أبى شبيب وغيرهم، قتل بصفين سنة سبع وثلاثين، وهو ابن ثلاث وتسعين سنة، روى له الجماعة (١).

قوله: "فأوجز" أي: خفف واختصر.

قوله: "فلما قام" أي: عمار.

قوله: "بعلمك الغيب" منصوب بأنه مفعول المصدر المضاف إلى الفاعل، أى: بحق علمك الغيب علمك الغيب الغيب، أي: بحق علمك الغيب عنا.

قوله: "إذا علمت الحياة خيرا لى" يعنى: إذا كانت الحياة خيراً لى فى علمك القديم، وكذلك التقدير فى قوله: "وتوفنى إذا علمت الوفاة خيرا لى" يعنى: إذا كانت الوفاة خيرا لى فى علمك. واعلم أن كلمة "إذا" هاهنا للظرف المحض، وهو أصل وضعه، وقد تستعمل للشرط، ولكن هاهنا لا يجوز أصلا على ما يفهمه من له ذوق فى أحوال التركيب.

قوله: "خشيتك في الغيب والشهادة" يعنى: فيما غاب عنى وفيما أشاهده، والمراد منه: الخشية في جميع الأحوال.

قوله: "كلمة الحق" أى: التكلم بالحق، أى: العون والتوفيق على التكلم بالحق.

قوله: "في إلرضا والغضب" يعنى: في حالة الرضا وحالة الغضب، أو المعنى: عند رضاء الراضى، وعند غضب الغاضب.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (١٨٨٣/٣) ، أسد الغابة (٣٧٩٨/٤) ، الإصابة (٤/٠٨٥) .

قوله: "القصد" القصد / ٢٢٥ / من الأمور: المعتدل الذي لا يميل على أحد طرفى التفريط والإفراط، يعنى: أسألك الاعتدال والوسط في الفقر والغنى، لا فقرا بالتفريط، ولا غنى بالإفراط، لأن الفقر حدا يستدعى ترك الصبر، المؤدى إلى ارتكاب الطعن في التقدير، والتكلم بأنواع البشاعة، والغنى حدا يؤدى إلى الطغيان والفساد، وخير الأمور أوساطها.

قوله: "نعيما لا ينفد" أي: لا يفرغ ، وهو الجنة .

قوله: "قرة عين لا تنقطع" كناية عن السرور والفرح، يقال: قرت عيناه، أى: سر بذلك وفرح، وحقيقته: أبرد الله دمعة عينيه، لأن دمعة الفرح والسرور بـاردة. وقيـل معناه: بلوغ الأمنية حتى ترضى النفس، وتسكن العين، ولا تستشرف إلى غيره.

قوله: "وأسألك الرضا بعد القضاء" يعنى: بعد قضائك على بشيء من الخير والشر، أما فى الخير فيرضى به ويقنع به، ولا يتكلف فى طلب الزيادة، ويشكر علمى ما أوتى به، وأما فى الشر فيصبر عليه ولا ينزعج.

قوله: "وأسألك برد العيش بعد الموت" كناية عن الراحة بعد الموت.

قوله: "وأسألك لذة النظر إلى وجهك" إنما سأل هنا لذة النظر ولم يكتف بسؤال النظر، مبالغة في الرؤية وكثرتها، لأنه فرق بين رؤية ورؤية.

قوله: "والشوقِ" بالجر عطفا على النظر ، أى: أسألك لذة الشوق "إلى لقائك" أى: إلى وصولك. والشوق فراغ النفس إلى النفس.

قوله: "في غير ضراء" متعلق بقوله: "أحيني إذا علمت الحياة خير إلى" يعنى: أحيني إذا أردت حياتي في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، / ٢٢٦ / وتوفني إذا أردت وفاتي في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة عند الموت. والضراء: الحالة التي تضر، وهي نقيض السراء، وهما للمؤنث، ولا مذكر لهما، ووصف الضراء بالمضرة، والفتنة بالمضلة للتأكيد والمبالغة، كما يقال: ليل الليل.

قوله: "اللهم زينا بزينة الإيمان" أى: بشرائعه ، لأن الشرائع زينة الإيمان ، يعنى : وفقنا على أداء طاعتك وإقامة شرائعك ، حتى تكون لنا زينة في الدنيا والآخرة .

قوله: "هداة" جمع هادى ، كقضاة جمع قاضى ، من هدى ، والمهتدى من اهتدى ، يعنى: اجمع لنا فينا بين الهدى والاهتداء. واستفيد من هذا الحديث فوائد:

الأولى: إن الإمام ينبغي أن يخفف الصلاة بالجماعة .

الثانية: إن المؤمن ينبغي أن يسأل من العلماء ما لم يعلمه ، فإن كان عما يجب عليه ، يجب السؤال ، وإلا فيستحب .

والثالثة: لا ينبغي للعالم أن يبخل بما علم.

والرابعة : يجوز سؤال استبقاء الحياة إذا كانت الحياة خيرا له ، بدلالة الظاهر .

والخامسة : يجوز سؤال الموت إذا كان الموت خيرًا له ، بشهادة الظاهر .

والسادسة: إن الأولى ترك السؤال بأكثر من القصد في الغني.

والسابعة: استفيد منه إثبات الرؤية، وفيه رد على المعتزلة.

والثامنة: استفيد منه بقاء الجنة أبد الأبدين، وفيه رد على من يقول: تفنى بعد أن يجازى العباد بقدر أعمالهم.

والتاسعة: استفيد منه إثبات عذاب القبر، وفيه رد على المعتزلة.

والعاشرة: يجوز أن يقال: اشتقت إلى لقاء ربى ، وفيه رد على بعض الصوفية ، / ٢٢٧ / حيث منعوا مثل هذا الكلام ، بناء على أن الشوق لا يكون إلا للغائب ، والله تعالى حاضر ليس بغائب ، فنقول: نعم ، حاضر قريب من عباده ، ولكن في المعنى لا يكون الاشتياق إلا للغائب بالصورة ، فافهم . ١٦ – فصل في أدبار السجود<sup>(١)</sup>

أقول: هذا فصل في بيان الأذكار التي في أدبار السجود، وهـي جمـع دبـر، وهـو آخـر أوقات الشيء، والسجود يذكر ويراد به الصلاة، ويكون المعنى: التسبيحات التي في أدبار الصلاة ، لقوله تعالى : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴾ (٢) ، ومعناه : وقت انقضاء السجود، أي: الصلاة، كقولك: آتيك خفوق النجم، أي: وقته.

[قال شيخ الإسلام :] ١٠٤ – قال ثوبانُ : "كَانَ رسول الله ﷺ إذًا انْصَرَفَ مِن صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثًا ، وقالَ : اللهمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ ، ومِنْكَ السَّلاَمُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلاَل **والإكْرَام**" خرجه مسلم<sup>(٣)</sup>.

أقول: ثوبان بن بجدد، وقد مر ذكره.

قوله: "استغفر ثلاثًا" أي: ثلاث مرات. قيل للأوزاعي – وهو أحد رواة الحديث –: "كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله"(٢٠).

قوله: "أنت السلام" أي: السالم من المعايب والحوادث، والتغيير والآفيات، وهو السم من أسماء الله تعالى . قيل : أي : ذو السلام . والأول أحسن ، لأن السلام صفة ذات و لا كذلك ذو سلام ، وقد وحدنا العرب يضعون المصادر موضع الأسماء ، ويصفون بها ، سيما إذا أرادوا المبالغة ، فا لله هو السلام ، وصف به نفسه في كونه سليما من النقـائص ، أو في إعطائه السلامة .

فإن قلت : إذا كان السلام اسما من أسماء الله تعالى ، فما معنى قول / ٢٢٨ / الرجل : السلام عليك ، وكذلك "السلام عليك أيها النبي" في التحيات ؟ قلت : إن معناه الإعلام

<sup>(</sup>١) في "د" : "فصل فيما يقال أدبار السحود" وسقط هذا التبويب من "ج" و"هـ" .

<sup>(</sup>۲) سورة ق (۲۶) .

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة ... (١٣٥/٥٩١).

لصاحبه بالسلامة من الشر والغائلة . وقيل معناه : الدعاء ، أى : سلمت من المكاره . وقيل معناه . اسم السلام عليك ، كأنه تبرك عليه باسم الله تعالى ، وأولى الوجوه أن يحمل على معنى الدعاء ، لأنه إذا نكر السلام لم يمكن أن يقال أن معناه : اسم الله عليك ، وبالتنكير ورد التنزيل ، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿والسَّلامُ عَلَى (١) يَوْمُ وُلِدَتُ وَيَوْمُ أَمُوتُ وَيَوْمُ أَبُعَتُ حَيًّا ﴾ (٢) . وإذا قلنا : السلام علينا ، أو سلمنا به على بعض ويَوْمُ أَمُوتُ لنا أن نذهب إلى أن المراد منه هو الإعلام بالسلامة ، فإن ذلك إنما يصح في حق الغير من الأحياء ، فالوجه فيه أن يقول : هو دعاء بالسلامة لصاحبه من آفات الدنيا ، ومن عذاب الآخرة ، وضعه الشارع موضع التحية ، والبشرى بالسلامة ، وأمارة للسلم بين الداعى والمدعو له .

فإن قلت: لم اختير لفظ السلام وجعل تحية ؟ قلت: لما فيه من المعاني، ولأنه مطابق للسلام الذي هو اسم من أسماء الله، تيمنا به، وتبركا.

قوله: "ومنك السلام" أي: السلامة، والمعنى: إنه منك يرجى ويستوهب ويستفاد.

قوله: "تباركت" يعنى: تعاليت وتعاظمت، وأصل المعنى: كثرت خيراتك الإلهية واتسعت. وقيل معناه: البقاء والدوام. وقيل: باسمه تُنال البركة والزيادة، ونفى المحققون أن يتأول في وصفه على معنى الزيادة، لأنه يغنى عن النقصان.

قوله: "يا ذا الجلال والإكرام" معناه: المستحق لأن يهاب لسلطانه وحلاله (٣) ، ويثنى عليه بما يليق بعلو شأنه ، والجلال / ٢٢٩ / مصدر الجليل ، يقال: حليل بَيِّنُ الجلالة ، والجلال: عظم القدر ، والجلال: التناهى فى ذلك ، والإكرام: مصدر أكرم يكرم ، فالمعنى أن الله تعالى مستحق أن يُجَّلُ ويُكْرَمَ ، فى لا يُحْحَدُ ، ولا يُكْفَرُ به ، وهو الرب

<sup>(</sup>١) في الأصل: "وسلام على" كذا ، والتلاوة كما أثبتناه .

 <sup>(</sup>۲) سورة مريم (۳۳) .

<sup>(\*)</sup> في الأصل: "المستحق لسلطانه لأن يهاب لسلطانه وحلاله" كذا.

الذى يستحق على عباده الإحلال والإكرام، ويحتمل أن يراد به إكرام أهل ولايته بالتوفيق لطاعته في الدنيا، وإحلالهم بقبول الأعمال، ورفع الدرجات في الآخرة، ويحتمل أن يكون الجلال مضافا إلى الله بمعنى الصفة، والإكرام مضافا إلى العبد بمعنى الفعل منه، ونظيره في القرآن ﴿ هُو الهُلُ التَّقُوكَ و الهَلُ المَعْفِرة في والقرآن ﴿ هُو المُعْفرة ، والآخر إلى العباد بمعنى الفعل، وهو المغفرة ، والآخر إلى العباد بمعنى الفعل، وهو التقوى .

فإن قلت: ما الحكمة في الذكر والتسبيح بعد الصلاة؟ قلت: لأن ذلك الوقت وقتُ نزول الرحمة على المصلى ، حيث فرغ من المناجاة مع ربه ، فينبغي أن يشتغل في ذلك بذكر ربه ، لتنزل عليه الرحمةُ وهو ذاكر ربه .

فإن قلت : ما معنى الاستغفار في ذلك الوقت ؟ قلت : لأن ذلك الوقت وقت إحابة الدعاء، ونزول الرحمة ، فينبغى أن يستغفر الله تعالى من ذنوبه ، حتى يقوم من موضعه وقد غفرت ذنوبه ، ومحيت أوزاره ببركة الاستغفار والتوبة .

[قال شيخ الإسلام:] ١٠٥ - وعن المغيرة بن شعبة ، "أَنَّ رسول الله ﷺ كَانَ إِذَا فَسرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَـهُ الْمُلْكُ ، ولَـهُ الحَمْدُ ، وهو عَلَى كُلُّ شَيءَ قَدِيرٌ ، اللهم لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، ولا مُعْظِى لِمَا مَنَعْتَ (١) ، ولا يَنْفَعُ ذَا الجَّدُ منك الجَدُّ منفق عليه (١) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة المدثر (۲۵) .

<sup>(</sup>۲) في "د" زيادة "ولا راد لما قضيت" وقبال الشيخ الألباني في تحقيقه للكلم الطيب: "...، ولم ترد البتة في الصحيحين، وقد ذكر الحافظ في الفتح أنها في مسند عبد بن حميد بـدل قوله: "ولا معطى لما منعت"، ولا شك عندي في شذوذها ونبوها عن السياق" اهـ.

<sup>(\*)</sup> البخارى: كتاب الأذان ، باب الذكر بعد الصلاة (٨٤٤) ، مسلم: كتـاب المساحد ، بـاب استحباب الذكر بعد الصلاة ... (١٣٧/٥٩٣).

أقول: المغيرة بن / • ٢٣ / شعبة أبو عبد الله ، ويقال: أبو محمد المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود بن معتب – بالعين المهملة ، وبعدها تاء باثنتين من فوقها ، وباء موحدة – ابن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس بن منبه ، وهو ثقيف بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار ، أسلم عام الحندق ، روى له عن رسول الله على مائة وستة وثلاثون حديثا ، اتفقا على تسعة ، وللبخارى حديث ، ولمسلم حديثان ، روى عنه المسور بن مخرمة ، وقيس بن أبى حازم ، ومسروق بن الأحدع ، وعروة بن الزبير وغيرهم ، مات سنة خمسين . وقيل: سنة إحدى وخمسين ، روى له الجماعة (١) ، وقد تقرر معنى هذا الحديث ، وقوله : "لا مانع لما أعطيت" يعنى : لا أحد يقدر على منع ما أعطيت أحدا من عبادك ، فإذا أراد الله أن يعطى أحدا شيئا ، واحتمع على منعه الإنس والجن لعجزوا عن ذلك .

قوله: "ولا معطى لما منعت" أى: ولا أحد يقدر على إعطاء ما منعت ، وحذف المفعول من قوله: "أعطيت" و"منعت" أى: أعطيته ومنعته ليدل على العموم.

قوله: "ولا ينفع ذا الجَدُّ منك الجَدُّ" أي: لا يمنع ذا الغني غناؤه من عذابك، وقد مَرُّ مرة.

[قال شيخ الإسلام :] ١٠٦ – عن عبد اللهِ بن الزبير ، "أَنَّهُ كَانَ يَقُـولُ دُبُورَ كُلُّ صَلاَةٍ حِينَ يُسَلِّمُ : لا إلهَ إلاّ اللهُ ، وحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الملكُ ولهُ الحمدُ ، وهُـوَ عَلَى كُلُّ شَىءٍ قديرٌ ، لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا با للهِ ، لا إلهَ إلا اللهُ ، ولا نعْبُـدُ إلاَّ إيَّـاهُ ، لَـهُ النَّعْمَـةُ ، وله الفَضْلُ ، وله الثَّنَاءُ الحَسنُ ، لا إلهَ إلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ، ولو كَرِهَ الكَافِرُونَ " وله الفَضْلُ ، وله الثَّنَاءُ الحَسنُ ، لا إلهَ إلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ، ولو كَرِهَ الكَافِرُونَ " / ٢٣١ مُسلمَ (٢) . وقال ابنُ الزبيرِ : "كَانَ رسول الله ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَ دُبُورَ كَـلُّ صَـلاَةٍ " خرجه مسلم (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (٢٥١٢/٤) ، أسد الغابة (٥٠٦٤/٥) ، الإصابة (٢١٨٥/٦) .

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب المساحد ، باب استحباب الذكر بعد الصلاة ... (١٤١ : ١٣٩/٥٩٤).

أقول: أبو بكر، ويقال: أبو خبيب - بضم الخاء المعجمة - ، ويقال: أبو بكير عبد الله بنت الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشى الأسدى ، وأمه أسماء بنت أبى بكر الصديق ، هاجرت به حملا ، فَرُلدَ بعد الهجرة ، وبايع رسول الله على ، وتوفى رسول الله على وهو ابن ثمانى سنين ، وأربعة أشهر ، وكان فصيحًا ذا لَسَن ، وكان ذا شجاعة وقوة ، وكان أطلس لا لحية له ، ولا شعر فى وجهه ، روى له عن رسول الله على ثلاثة وثلاثون حديثا ، اتفقا على ستة ، وانفرد مسلم بحديثين ، وقد روى عن أبيه ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وسفيان بن أبى زهير السنوى ، روى عنه أخوه عروة بن الزبير ، وابن أبى مليكة ، وعباس بن سهل بن سعد الساعدى ، وثابت بن أسلم البناني وغيرهم ، ولى الخلافة تسع سنين ، وقتل بمكة فى النصف من جمادى الآخرة ، سنة ثلاث وسبعين ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . قال الواقدى : قتله الحجاج ، وصلبه بمكة يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من جمادى الأولى ، سنة ثلاث وسبعين ، روى له الجماعة (۱).

قوله: "دبر كل صلاة" أى: آخر كل صلاة، هو بضم الدال، هذا هو المشهور فى اللغة، والمعروف من الروايات، وقال أبو عمر المطرزى فى كتابه "اليواقيت": "دَبر كل شىء – بفتح الدال – آخر أوقاته من الصلاة وغيرها. قال: هذا / ٢٣٢ / هو المعروف فى اللغة، وأما الجارحة فبالضم والفتح. وقال الداودى (٢): عن ابن الأعرابي: دبر الشيء دبره بالضم والفتح: آخر أوقاته، والصحيح الضم، و لم يذكر الجوهرى وآخرون غيره "(٢).

قوله: "ولا نعبد إلا إياه" من باب قصر الصفة على الموصوف، أى: عبادتنا مقصورة على الله، غير متجاوز عنه.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في الاستيعاب (۱۰۵۳/۳) ، أسد الغابية (۲۹٤۷/۳) ، الإصابية (۲۸۵/٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "الدراوردي" خطأ ، والتصويب من شرح صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۳) انظر كلام المطرزى فى شرح صحيح مسلم (٩٦/٥) تحت شرح حديث الباب.

قوله: "له النعمة" أي: النعمة الظاهرة والباطنة ، وهي بكسر النون وبفتحها: المسرة والفرح.

قوله: "وله الفضل" أي: في كل شيء، ﴿ وَا للهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (١).

قوله: "وله الثناء الحسن" والثناء يشتمل أنواع الحمد والمدح والشكر، وقولـ "الحسن" من الصفات المادحة، لأن ثناء الله حسن، وإن لم يوصف بالحسن.

قوله: "مخلصين" نصب على الحال ، والعامل محذوف تقديره: نهلل ونوحد مخلصين لـ الدين ، ويجوز أن يكون حالا من قوله: "نعبد" أى: نعبد إياه مخلصين له الدين ، والمراد من الدين: التوحيد .

قوله: "ولو كره الكافرون" أى: وإن كره الكافرون، ومفعوله محـذوف تقديـره: ولـو كرهوا كوننا مخلصين دين الله، وكوننا عابدين.

[قال شيخ الإسلام:] ١٠٧ - وعن أبى هريرة - هَيَّهُ - ، "أَنَّ فُقَوَاءَ اللَّهَاجِرِينَ أَتُواْ رَسُولَ اللهُ عَلَيْ فَقَالُوا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلاَ ، والنَّعِيمِ المُقِيمِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَهْوَالَ يَحَجُّونَ بِهَا ، وَيَعْتَمِرُونَ ، وَيَصَدَّقُونَ بِهِ مَن سَبَقَكُمْ ، وَيُجَاهِدُونَ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِهِ مَن سَبَقَكُمْ ، وَيُجَاهِدُونَ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِهِ مَن سَبَقَكُمْ ، وَيُعَتَمِرُونَ أَعَلَّمُكُمْ شَيْئًا تُلْرِكُونَ بِهِ مَن سَبَقَكُمْ ، وَلا يكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنكُمْ إلا مَن صَنَعَ مِشْلَ ما صَنَعْتُمْ ؟ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَن بَعْدَكُمْ ، ولا يكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنكُمْ إلا مَن صَنَعَ مِشْلَ ما صَنَعْتُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رسول الله ! قال : تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُللٌ / ٢٣٣ / صَلَاةٍ ثَلاثًا وثَلاَثِينَ . قال أبو صالح : يَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ ، والحَمْدُ اللهِ ، واللهُ أَكْبَرُ ، حَتَى يَكُونُ مِنْهُنَّ كُللٌ اللهِ مَالَحُ : مَنْفَقَ عليه (١) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة البقرة (۱۰۵) .

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب الأذان ، باب الذكر بعد الصلاة (۸٤٣) ، مسلم: كتاب المساحد ، باب استحباب الذكر بعد الصلاة ... (۱٤٢/٥٩٥).

أقول: "الدثور" جمع دثر – بالثاء المثلثة – وهـ و المـال الكثـير، ويقـع علـى الواحـد والاثنـين والجمع.

قوله: "بالدرجات العلا" متعلق به: "ذهب" والمعنى: إنهم حصَّلُوا الدرجات العلا، والنعيم المقيم وهو الجنة، بسبب حجهم وعمرتهم وجهادهم وصدقاتهم، وذلك كله بسبب قدرتهم على الدنيا، ونحن ما لنا دنيا، فكيف نعمل حتى ندركهم؟ فقال لهم رسول الله: "ألا أعلمكم" إلى آخره، يعنى: متى قلتم هذا القول تاذركونهم وتشاركونهم فيما أوتوا، وتسبقون به من بعدكم.

قوله: "يصلون" خبر مبتدإ محذوف ، أى : هم يصلون .

قوله: "كما نصلى" أى: كصلاتنا بشرائطها مع الجماعة ، والمعنى: إنهم شاركونا فيما نعمل من الصلاة والصوم ، ولهم مزية علينا بأموالهم ، حيث يحجون ، ويعتمرون ، ويجاهدون ، ويتصدقون بفضول أموالهم . ومن هذا الحديث استدل بعض الناس على تفضيل الغنى الشاكر على الفقير الصابر ، وفى ذلك اختلاف بين السلف والخلف ، والصحيح أن الفقير الصابر أفضل .

لقوله - عليه السلام -: "اللهم أحيني مسكينا، [وأمتني مسكينا] ، واحشرني في زمرة المساكين "(٢) .

<sup>(1)</sup> ساقط من الأصل ، وأثبتناه من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>۲) روى من حديث أنس بن مالك ، وأبي سعيد الخدرى ، وعبادة بن الصامت : فأما حديث أنس فيرويه الترمذى (٢٣٥٢) والبيهقى (١٢/٧) . وأما حديث أبي سعيد فيرويه ابن ماجه (٤١٢٦) ، والخطيب في "تاريخه" (١١/٤) . وأما حديث عبادة فيرويه أبن ماجه (٤١٢٦) ، والضياء في "المختارة" . وطرقه كلها لا تخلو من مقال ، وانظرها في "الإرواء" (رقم/٨٦١) ، وقد حسنه الشيخ هناك .

قوله: "ألا أعلمكم" "ألا" كلمة تنبيه ، تنبه المخاطب بهذا على أمر عظيم الشأن .

قوله: "تدركون به" أي : بذلك الشيء ، أي : بسببه .

قوله: "من سبقكم" في محل النصب على المفعولية ، ويحتمل أن يراد به السبق المعنوى ، وهو السبق في الفضيلة .

قوله: "من بعدكم" / ٢٣٤ / أى: من بعدكم فى الفضيلة ممن لا يعمل هذا العمل، ويحتمل أن يراد القبلية الزمانية، والبعدية الزمانية، ولعل الأول أقرب إلى السياق، فإن سؤالهم كان عن أمر الفضيلة، وتقدم الأغنياء فيها.

قوله: "ولا يكون أحد أفضل منكم" يبدل على ترجيح هذه الأذكار على فضيلة المال، وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة بأن لا يفعلوا هذا الفعل، الذي أمر به الفقراء.

قوله: "قال أبو صالح" يعنى: لما سئل أبو صالح - الراوى عن أبى هريرة - عن كيفية ذكرها قال: "سبحان الله، والحمد الله، والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين مرة، بأن يقول: وثلاثين". وهذا يقتضى أن يكون العدد فى الجميع ثلاثا وثلاثين مرة، بأن يقول: "سبحان الله، والحمد الله، والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة، "(1) وذكر فى حديث أبى هريرة من طريق آخر غير طريق أبى صالح، أنه يسبح ثلاثا وثلاثين مستقلة، ويكبر ثلاثا وثلاثين مستقلة، وهذا يقتضى أن يكون الجميع تسعة ثلاثا وثلاثين مستقلة، ويحمد ثلاثا وثلاثين مستقلة، وحديث أبى صالح محمول على هذا، ولأجل هذا قال القاضى عياض: هذا أولى من تأويل أبى صالح، وحاء في رواية في "صحيحي مسلم(٢)

<sup>(1)</sup> انظر شرح صحیح مسلم (۹۲/۵).

<sup>·</sup> ٢) في الأصل: "المسلم" كذا .

والبخاري": "تسبحون في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا"(١) وهذه الرواية لا تنافي رواية الأكثر ، بل معها زيادة يجب قبولها ، وفي رواية أنه تمام المائـة "لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير "(٢)، وفي رواية أن التكبيرات أربع وثلاثون (٣)، وكلها زيسادات من الثقبات يجب قبولها ، فينبغي أن يحتاط الإنسان ، فيأتي بشلات وثلاثين تسبيحة ، ومثلها تحميدات / ٢٣٥ / وأربع وثلاثين تكبيرة ، ويقول معها : "لا إله إلا الله وحده" إلى آخره ، ليجمع بين الروايات"(٤) . وأما أبو صالح فهو : ذكوان السمان الزيات المدني ، كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة ، مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني ، سمع أبا هريرة ، وأبا سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وجابر بن عبد الله ، وأبا عياش الزُّرَقي ، وعائشة زوج النبي - عليه السلام - ، ومن التابعين : عطاء بن يزيد الليثي ، وعبد الله بن إبراهيم ، ومحمد بن سيرين ، وجماعة كثيرة . قال أحمد بن حنبل: ثقة ثقة ، من أجلِّ الناس وأوثقهم ، وقد شهد الـدَّارَ زَمَنَ عثمـان . وقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم : ثقة . توفي بالمدينة سنة إحدى ومائة ، روى لــه الجماعة <sup>(٥)</sup> ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الدعوات ، باب الدعاء بعد الصلاة (٦٣٢٩) ، و لم أره عند مسلم بلفظ "عشرا" وإنما بلفظ "إحدى عشرة" (١٤٣/٥٩٥) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب المساحد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة ... (۱٤٦/٥٩٧) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>۳) مسلم: كتباب المساحد ، بياب استحباب الذكر بعيد الصلاة ... (۱٤٥،١٤٤/٥٩٦) .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم .

<sup>( \* )</sup> انظر ترجمته في تهذيب الكمال (١٨١٤/٨).

[قال شيخ الإسلام:] ١٠٨ - وعنه أيضا ، أن رسول الله ﷺ قال: "مَن سَبَّحَ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلاَةٍ ثَلاثُ وَثَلاثِينَ ، وَكَبَّرَ [ا اللهَ] (١) ثَلاثُ وَثَلاثِينَ ، وَكَبَّرَ [ا اللهَ] (١) ثَلاثُ وَثَلاثِينَ ، وقالَ تَمَامُ المِائَةِ: لا إلهَ إلاَّ اللهُ ، وحدَهُ لا شريك لهُ ، لهُ المُلكُ ، ولهُ الحَمْدُ ، وهو على كلُّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، إلا غُفِرَتْ خَطَاياهُ ، وإن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ" عرجه مسلم (١).

أقول: أى : عن أبى هريرة ، وهذا طريق آخر غير طريق أبى صالح ، أخرجه مسلم ، وفيه نص على أن المراد من التسبيح أن يسبح ثلاثا وثلاثين مرة ، وكذلك الحمد والتكبير ، ويتم المائة بقوله : "لا إله إلا الله" إلى آخره .

قوله: "تمام المائة" مفعول به لـ "قال" ، لأنه معنى أطلقه ، [و] "قال" على هـ ذا لفظة الرسول ، وفيها ضمير يعود على "من سبح" بدل عن سبح.

قوله: "لا إله إلا الله" عطف بيان / ٢٣٦ / لـ "تمام المائة" ، أو بدل ، أو خبر [مبتدا] محذوف ، ويجوز رفع "تمام" على الابتداء ، وخبره ما بعده ، ولفظة "قال" على هذا ليست من لفظ الرسول ، بل من الراوى ، لكن الضمير فيه يعود إلى [ [ (٢) .

قوله: "خطاياه" جمع خطيئة.

قوله: "وإن كانت مثل زبد البحر" خارج مخرج المبالغة ، وهذا من قبيل التمثيل ، يعنى: لو فرض أن ذنوبه أحسام ، وكانت مثل زبد البحر يغفر الله لها ببركة هذا القول .

<sup>(</sup>١) زيادة من الكلم الطيب وصحيح مسلم ، وزاد مسلم: "فتلك تسعة وتسعون" .

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب المساحد ، باب استحباب الذكر بعد الصلاة ... (١٤٦/٥٩٧).

<sup>(</sup>٢) كلمة غير واضحة في الأصل.

[قال شيخ الإسلام:] ١٠٩ – وعن عبد الله بن عمرو، عن النبى على قال : "حَصْلُتَانِ اللهِ حُلَّتَانِ اللهُ يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عبد مُسلم إلا دَحَلَ الجَنَّة ، وهُمَا يَسِيرٌ ، ومن يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ ، يُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبُو كُلُ صَلاَةٍ عَشْرًا ، ويَحْمَدُ عَشْرًا ، ويَكَبُّرُ اَرْبَعًا واَلْكِبُرُ اللهِ عَشْرًا ، ويَحْمَدُ عَشْرًا ، ويُكبِّرُ اَرْبَعًا واَلالِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

أقول: عبد الله هو: عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد مر ذكره.

<sup>(</sup>١) في الكلم الطيب "ويحمده عشرا ، ويكبره عشرا ، وذلك ...." .

 <sup>(</sup>۲) في "ج": "فلقد" وفي "د": "وقد".

<sup>(</sup>٣) في الكلم الطيب: "يعنى الشيطان ...".

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> في الكلم الطيب: "يقول".

<sup>(°)</sup> في "ج": "حاجته"، وفي "سنن أبي داود" كما عندنا، والأصحاب السنن ألفاظ أخر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ، باب في التسبيح عند النوم (۲۰ ، ۵) ، والترمذي في كتاب السهو ، باب الدعوات ، باب (۲۵) ، رقم (۳٤۱ ) و (۳۲۱ ) مختصرا ، والنسائي في كتاب السهو ، باب عدد التسبيح بعد التسليم (۳٤/۳) ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب ما يقال بعد التسليم (۹۲۱) وأحمد (۲۰ ، ۷) وغيرهم من طرق عن عطاء بن السائب عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو به . وقال الترمذي : "حديث حسن صحيح . وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب هذا الحديث ، وروى الأعمش هذا الحديث عن عطاء بن السائب مختصرا" اه . قول : وقد رواه عنه حماد بن زيد ، وقد سمع منه قبل الاختلاط ، وصححه ابن حبان والشيخ الألباني في تحقيقه للكلم الطيب (ص/۲۹) وغيره .

قوله: خصلتان أو خلتان: شك من الراوى الخلة: بضم الخاء الخصلة، ويجئ بمعنى الصداقة والمحبة التي تخللت القلوب، فصارت خلاله، أى: في باطنه، ومنه الخليل وهو الصديق، "والخَلة (١) بفتح الخاء: الحاجة والفقر، وفي الحديث: "اللهم اسدد خلته" وأصلها من التخلل بين الشيئين، وهي / ٢٣٧ / الفرجة والثلمة التي تركها بعده، من الخلل الذي أبقاه في أموره، والخَلة بالفتح أيضا: الطريق والسبيل، وفي حديث الدجال "يخرج خَلّة بين الشام والعراق "(١) أى: في طريق بينهما".

قوله: "لا يحافظ عليهما" أي: لا يأتي عليهما رجل مسلم بالحفظ والإحصاء كالعادِّ للشيء.

قوله: "فذلك خمسون ومائة باللسان" يعنى: إذا أنى بالعشرات الثلاث دبـر كـل صـلاة مـن الصلوات الخمس، يكون مائة وخمسون باللسان، لأن الثلاثين في الخمسة (٣) مائة وخمسون.

قوله: "وألف و شسمائة في الميزان" باعتبار أن لكل واحد عشرة من الحسنات، وإذا ضرب المائة والخمسون في العشرة، يكون ألفا و خمسمائة.

قوله: "ویکبر أربعا وثلاثین" إلى آخره، هـذه هـى الخَصلـة الثانیـة، والخَصلـة الأولى أن يسبح الله فى دبر كل صلاة عشر مرات، ويحمد عشر مرات، ويكبر عشر مرات.

قوله: "إذا أخذ مضجعه" يعني : إذا أوى إلى فراشه .

قوله: "فذلك مائة باللسان" لأن التكبير أربع وثلاثون، والتحميد ثـلاث وثلاثـون، والتحميد ثـلاث وثلاثـون، والتسبيح ثلاث وثلاثون، فيصير الجميع مائة باللسان، وألفا في الميزان، باعتبار أن لكـل واحد عشرة من الحسنات كما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) انظر النهاية لابن الأثير (٧٢/٢-٧٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ذكر الدحال وصفته وما معــه (۱۱۰/۲۹۳۷). من حديث النواس بن سمعان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "العشرة" خطأ.

قوله: "قال" أي: عبد الله بن عمرو(١).

قوله: "يعقدها بيده" أي: يعقد هذه التسبيح والتكبير والتحميد بيده.

قوله: "كيف هما ..." أى : الخصلتان المذكورتان ، يعنى : سألوا رسول الله على كيف يكون إلاتيان بها يسيرا ، والعمل بهما قليلاً ، لأن الظاهر أن العمل اليسير يكون عامله كثيرا ، وهذا كيف يكون يسيرا والعامل / ٢٣٨ / به قليلا؟ فبين رسول الله على السبب في قلة العمل به ، بأن الشيطان يأتي أحدا عند نومة ، و لم يزل يشغله بالوساوس حتى ينومه قبل أن يقوله ، ثم إذا انتبه وصلى ، يأتيه في صلاته ، و لم يزل يوسوسه ويذكره أشياء ليست في خاطره ، فيقوم ويذهب قبل أن يقوله .

قوله: "فيذكره" بضم الياء، أى: فيذكر الشيطان إياه حاجة. فإن قلت: لِمَ ذَكَّرَ الضمير في قوله: "قبل أن يقوله" في الأول، وأنثه في الثاني؟ قلت: التذكير في الأول باعتبار القول، والتأنيث في الثاني باعتبار الكلمات.

قوله: "خرجه أبو داود ..." أى: خرج هذا الحديث أبو داود في "سننه"، والترمذي في "جامعه"، والنسائي في كتابه. قال الشيخ محيى الدين النواوى: "إسناده صحيح، إلا أن فيه عطاء بن السائب وفيه اختلاف بسبب اختلاطه، وقد أشار أيوب السختياني إلى صحة حديثه هذا"(٢).

واستفيد من هذا الحديث فوائد: الأولى: إن ذكر الله سبحانه وتعالى سبب لدخولِ العبدِ الجنةَ . والثانية : إن الحسنات تضاعف واحدة بعشرِ أو أكثر .

والثالثة : إن الميزان حق .

والرابعة : إن عقد التسبيح باليد يجوز .

والخامسة : إن الشيطان لم يزل يوسوس للرجل حتى في صلاته وعند نومه .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: "عمر" خطأ.

<sup>(</sup>٢) انظر الأذكار (ص/٦٩) باب الأذكار بعد الصلاة.

[قال شيخ الإسلام:] ١١٠ - وخرجوا عن عقبة بن عامر قال: "أَهَرَنِي رسول الله ﷺ أَنْ أَقْرَأَ بِاللَّهَوُّذَاتِ دُبُرَ كُلُّ صَلاَقٍ" (١).

أقول: أى: حرج أبو داود والترمذى والنسائى أيضا ، عن عقبة بن عدام بن غبس بن عمرو بن عدى بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدى بن غنم بن الرَّبعة بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهنى ، روى / ٢٣٩ / له خمسة وخمسون حديثا ، اتفقا على سبعة ، وللبخارى حديث ، ولمسلم تسعة ، روى عنه حابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ، وأبو أمامة ، ومسلمة بن مخلد وغيرهم ، سكن مصر ووليها من قبل معاوية سنة أربع وأربعين ، ثم عزله بمسلمة بن مخلد الزرقى ، وكانت له بدمشق دار بناحية قنطرة سِنان من باب تُوما ، ومات بمصر سنة ثمان وخمسين ، روى له الجماعة (٢) .

قوله: "بالمعوذات" رواية أبسى داود، ورواية السترمذى والنسائى: "بالمعوذتين"، والمعوذات: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبُ الْفَلَقِ ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبُ الْفَالِقِ ﴾ و الحكمة في هذا أن الشيطان – عليه اللعنة – لم ينزل يوسوس به وهو في الصلاة ، وما قدر على قطعة عن الصلاة ، ثم لما فرغ يقبل إليه إقبالا كليا حتى يرفعه في معصميه ، فأمر عند ذلك أن يستعيذ بالمعوذات من الشيطان حتى لا يظفر عليه ، ولا يتمكن منه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب في الاستغفار (۱۰۲۳) ، والترمذي في كتاب في المرجه أبو داود في كتاب السهو ، باب في المعوذتين (۲۹۰۳) ، والنسائي في كتاب السهو ، باب الأمر بقراءة المعوذتين بعد التسليم من الصلاة (۲۸/۳) وغيرهم من طرق عن على بن رباح بن قصير اللخمي ، عن عقبة بن عامر به ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في الاستيعاب (١٨٤٣/٣) ، أسد الغابة (٢٠٥/٤) ، الإصابة (٢٠٥/٥).

[قال شيخ الإسلام:] ١١١ - وعن أبى أمامة قال: "قِيلَ لِرسول الله ﷺ: أَىُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قال: جَوْفُ اللَّيلِ الآخِرِ ، ودُبُرِ الصَّلُواتِ المَكْتُوبَاتِ" قال النترمذى: حديث حسن (١).

أقول: معنى "أسمع" أي: أي الدعاء أقرب إلى السماع، أي: الإحابة والقبول.

قوله: "جوف الليل" يُروى بالرفع والنصب، أما الرفع فعلى الخبرية، وأما النصب فعلى . .. الظرفية.

**قوله : "الآخر"** صفة لـ "الجوف" .

قوله: "ودبر" عطف على "حوف" و "دبر الصلوات" أى: عقيبها وأثرها، وقد جاء فى الحديث الآخر: "إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فى الثلث الأخير من الحديث الآخر من لله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فى الثلث وقت هدوء / ٢٤٠ / الليل" (٢) وقد ذكرنا وجه الحكمة فيه، أن هذا الوقت وقت هدوء

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ، باب (۷۹) ، رقم (٣٤٩٩) من طريق ابن جريج ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن أبي أمامة به . وقال الحافظ كما في "شرح الأذكار" (٣٠/٣) تعليقا على قول الترمذي "حديث حسن" . وفيما قاله نظر ، لأن لـه علـلا ، منها : الانقطاع بين ابن سابط وأبي أمامة ، قال ابن معين : لم يسمع ابن سابط من أبي أمامة .

وثانيها : عنعنة ابن حريج عن ابن سابط .

ثالثها: الشذوذ، فقد حاء من رواية خمسة من أصحاب أبى أمامة أصل هذا الحديث من رواية أبى أمامة ، عن عمرو بن عبسة ، واقتصر كلهم على الشق الأول ، وأخرجه النسائى فى "عمل اليوم والليلة" عن أبى أمامة ، عن عمرو بن عبسة قال: "قلت: يا رسول الله ، هل من ساعة أقرب من الأخرى ؟ - يعنى الإحابة - ، وهل من ساعة يبتغى ذكرها ؟ قال: نعم ، إن أقرب ما يكون العبد من الدعاء حوف الليل الآخر ، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى تلك الساعة فافعل" حديث صحيح ، أخرجه الترمذى وقال: حسن صحيح ، والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه وغيرهم ...".

<sup>(</sup>٢) تقدم تحت الحديث رقم (٥٠).

الأصوات ، وانقطاع الحركات ، واطلاع الحق على عباده بالرحمة والرأفة ، وبث الرحمة وانتشارها ، فيكون ذلك الوقت أقرب إلى الإجابة . والثاني من المواضع الذي يكون الدعاء فيه أسمع : دبر الصلوات المكتوبات ، أي : المفروضات ، لأن الصلاة معراج المؤمن ، وفيها مناجاته مع ربه ، فإذا فرغ منها تنزل عليه الرحمة ، فعند نزول الرحمة يستجاب الدعاء .

[قال شيخ الإسلام:] ١١٢ – وعن معاذِ بن حبلٍ ، "أَنَّ النَّبَيُّ ﷺ أَخَلَ بِيَسَادِهِ وقَالَ: يَا مَعَاذُ ! وقالَ: وَا للهِ إِنِّى لَأُحِبُّكُ (١) ، فَلاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلاَةٍ أَن تَقُولَ: اللهِمَّ مَعَاذُ ! وقالَ: وَا للهِ إِنِّى لأُحِبُّكُ (١) ، فَلاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلاَةٍ أَن تَقُولَ: اللهِمَّ مَعَاذُ ! وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ " خرجه أبو دارد والترمذي (٢) .

أقول: معنى "فلا تدعن" أي: فلا تنزكن.

قوله: "ذكرك" يشتمل جميع أنواع الثناء حتى قراءة القرآن، والاشتغال بالعلم الدينى، وإنما قدم الذكر على الشكر، لأن العبد ما لم يكن ذاكرا لم يكن شاكرا، كما قدم فى قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِى أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) في "ج" : "إني والله لأحبك" ، وفي "د" و"هـ" : "والله لأحبك" .

<sup>(</sup>۲) في "ج" و "هـ": "خرجه أبو داود والنسائي"، وفي "د": خرجه أبو داود" والحديث لم أره عند الترمذي، و لم يعزه إليه الحافظ المزى في "التحفة" (۱۱۳۳۳) ولا الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" (۲/۲۰۲۲)، فالظاهر أن العزو للترمذي خطأ من الناسخ، وإنما أحرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الاستغفار (۲۲۰۱)، والنسائي في كتاب السهو، باب نوع آخر من الدعاء (٣٠/٥) وغيرهما من طريق حيوة بن شريح قال: سمعت عقبة بن مسلم يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي، عن الصنابحي، عن معاذ به، وصححه ابن حبان وابن عزيمة والنووي في "الأذكار" والحاكم ووافقهم الذهبي، وكذا الشيخ الألباني في "صحيح الحامع" (۲۹۲۹) وغيره.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (١٥٢) .

قوله: "وحسن عبادتك" قيد بالحسن، لأن العبادة الحسنة هي العبادة الخالصة، فالعبادة ما لم تكن خالصة لا تقبل، ولا تنفع صاحبها، واستفيد منه فوائد: الأولى: إن الرجل يجوز له أن يأخذ بيد صاحبه عند الملاقاة.

والثانية : إن المؤمن إذا أحب مؤمنا ينبغي أن يظهره ويقول : "أنا أحبك" .

والثالثة : إذا حلف با لله على أنه يحبه فلا بأس به ، ولا يأثم في ذلك .

والرابعة : إنه ينبغى للمؤمن أن يدل أجاه المؤمن على كل شيء فيه خير ، لأن الدال علمي / ٢٤١ / الخير كفاعله .

والخامسة: إن الدعاء عقيب المكتوبة له أثر عظيم.

والسادسة : إن المعتبر من العبادة ما تكون خالصة لوجهه الكريم. والله أعلم.

أقول : هذا الفصل في بيان صلاة الاستخارة ودعائها ، والاستخارة طلب الخير في الشيء ، وهو استفعال منه ، يقول : استخر الله يَخِرُ لك .

[قال شيخ الإسلام: ١١٣ - قال حابرُ بن عبد اللهِ - على -: "كَانْ رسول الله على يُعَلَّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرآنِ ، يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَ بِنِ مِن غَيرِ الفَرِيضَةِ ، ثم لِيَقُلُ : اللهم قَ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وأَسْتُلْكَ مِن فَصْلِكَ العَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ ، بِعِلْمِكَ ، وأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وأَسْأَلُكَ مِن فَصْلِكَ العَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدُرُ ولا أَقْدِرُ ، وتَعْلَمُ وانتَ عَلاَمُ الغُيُوبِ ، اللهم قَ إِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ - تُسَمَّيهِ بِالسُمِهِ (١٠) . خَيْرٌ لِي فِي دِينِي ومَعَاشِي ، وعَاقِبَةِ أَمْرِي (٢) ، فاقْدُرُهُ لِي ويَسُرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ بِالسُمِهِ (١٠) . خَيْرٌ لِي فِي دِينِي ومَعَاشِي ، وعَاقِبَةِ أَمْرِي (٢) ، فاقْدُرْهُ لِي ويَسُرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فيهِ ، وإن كُنتَ تعلمُ أَنَّ هذا الأَمْرَ شَرَّ لِي فِي دِينِي ومَعَاشِي وعَاقِبَةِ أَمْرِي (٢) . في في دينِي وعَاقِبَةِ أَمْرِي (٢) . في فيه ، وإن كُنتَ تعلمُ أَنَّ هذا الأَمْرَ شَرَّ لِي الحَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثَم رَضَيْنِي بِهِ خرجه فَاصُرُفْهُ عَنِي ، واصْرِفْنِي عَنْهُ ، واقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثَم رَضَيْنِي بِهِ خرجه البخاري بنحوه (٣) .

<sup>(</sup>١) في "ج" و"هـ": "وتسميه باسمه" وسقطت هذه الجملة من "د".

<sup>(</sup>٢) في الكلم الطيب زيادة "وعاجلة وآجله" بعد قوله : "وعاقبة أمرى" .

<sup>(\*)</sup> البخارى: كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى (١٦٦)، وقال الشيخ الألباني في تحقيقه للكلم الطيب: "كذا الأصل - يعنى: قول شيخ الإسلام بنحوه - وهذا السياق موافق بالحرف الواحد لسياق البخارى له في "قيام الليل"، إلا أنه لم يقع فيه لفظ "كلها"، ووقع ذلك عنده في "الدعوات" و"التوحيد"، ووقع فيه بعد قوله: "وعاقبة أمرى": "أو قال: عاجل أمرى و آجله" على الشك من الراوى، فلعل المصنف هو الذي ضم هذه الزيادة إلى السياق الأول، ورفع منها الشك المذكور، ليكون الداعى على يقين أنه أتى باللفظ النبوى، لم يفته منه شمىء، ولا بأس بذلك عندى، والله أعلم".

أقول: معنى قوله: "في الأمور كلها" أمور الدنيا، لأن أمور الآخرة لا يحتاج فيها إلى الاستخارة، لأن الرحل إذا أراد أن يصلى، أو يصوم، أو يتصدق، لا حاجة فيه إلى الاستخارة، ولكن يحتاج إلى الاستخارة في أمور الدنيا، مثل: السفر، والنكاح، وشراء العبد ونحوه، وبيعه، وبناء الدار، والانتقال إلى وطن آخر، ونحو ذلك.

قوله: "كما يعلمنا السورة من القرآن" يدل على شدة اعتنائه عليه الصلاة والسلام لتعليم الاستخارة.

قوله: "إذا هم" أي : إذا / ٢٤٢ /. قصد .

قوله: "بالأمر" أي: بأمر من الأمور.

قوله: "فليركع ركعتين" أى: ليصلى ركعتين، وقد يذكر الركوع ويـراد بــه الصــلاة، كما يذكر السحود ويراد به الصلاة (١)، من قبيل ذكر الجزء وإرادة الكل.

قوله: "من غير الفريضة" يعنى: النوافل، يعنى: تكون تلك الركعتان من النافلة. قال الشيخ محيى الدين النواوى: "الظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب، وتحية المسجد، وغيرها من النوافل"(٢).

قلت : قد نظر الشيخ في ذلك إلى ظاهر اللفظ ، ولكن السنن تابعة للفرائض ، فإذا المعتنى النافلة المحضة . استثنيت الفرائض يُستثنى السنن معها تبعا لها ، فيكون المراد ركعتين من النافلة المحضة .

قال الشيخ محيى الدين النواوى - رحمه الله - : "يقرأ في الأولى ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفي الثانية : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ .

ويستحب افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله، والصلاة والتسليم على رسول الله ﷺ "".

<sup>(</sup>١) في الأصل: "كما يذكر به السحود ..." كذا.

<sup>(</sup>٢) انظر الأذكار (ص/١١) باب دعاء الاستخارة .

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

قوله: "أستخيرك" أى: أطلب الخير أن تخير لى أصلح الأمرين، أى تختـاره، لأنـك عـالم به وأنا حاهل.

قوله: "وأستقدرك" أى: أطلب أن تُقدِر نى على أصلح الأمرين، إذ أطلب منك القدرة على ما نويته، فإنك قادر على إقدارى عليه، أو أن تقدر لل الخير بسبب قدرتك عليه، والباء للسببية في الموضعين.

قوله: "تسميه باسمه" معترض بين اسم "إن" وخبره وهو قوله "خير" أى: تسمى أمرك الذى قصدت مثلا تقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر خير لى ، أو هذا النكاح، أو هذا البيع، ونحو ذلك.

قوله: في "ديني ..." يعنى إن كان فيه خير يرجع لديني ، ولمعاشى ، وعاقبة أمرى ، وإنما ذكر عاقبة الأمر ، لأنه رُب شيء يهمه الرجل يكون فيه خير في ذلك الحال ، ولكن / ٢٤٣ / لا يكون خيرا في آخر الأمر ، بل ينقلب إلى عكسه ، فزاد عليه الصلاة والسلام في الدعاء بقوله: "وعاقبة أمرى" .

قوله : "فاقدره" بضم الدال ، أي : اقضي<sup>(١)</sup> لي به وهيئه .

قوله : "فاصرفه عني" أي : لا تقضى لى به ، ولا ترزقني إياه .

قوله: "واصرفني عنه" أي: لا تيسر لي أن أفعله، وأقلعه من خاطري، أي: لا أهمَّهُ بعد ذلك.

قوله: "حيث كان" أي: الخير، أي: اقضي (١) لي بالخير حيث كان الخير.

قوله: "لم رَضُنى به" أى: اجعلنى راضيا بذلسك، أى: بخيرك المقدور، وروى للمترمذى وضعفه عين أبيى بكر - راضيا بدلسك ، "أن النبسى - عليه

<sup>(</sup>۱) كذا.

وروى ابن السنى فى كتابه عن أنس - صلى - قال: قال رسول الله على: "يا أنس، إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى المذى سبق إلى قلبك، فإن الخير فيه "(٢). قال الشيخ محيى الدين النواوى: "إسناده غريب، فيه من لا أعرفهم"(٢).

تنبيه: هذا الحديث الذي رواه ابن السنى من حديث أنس " يا أنس إذا هممت بأمر ... " قد ذكر فى الأصل المطبوع من "الكلم الطيب" برقم (١١٥)، وذكر بعده فى "د": "وما ندم من استخار الخالق، وشاور المخلوقين، فقد قال الله تعالى: هووشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله قال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد أمرهم" اه. وهو مذكور كذلك فى "ج" عدا قوله "وما ندم .... وشاور المخلوقين"، والظاهر أنه من زيادة النساخ، وأحدوه من "الوابل الصيب" لابن القيم خاصة لما يذكر من أن "الوابل الصيب" شرح لـ "الكلم الطيب" والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ، باب (۸٦) ، رقم (٢٥١٦) ، وأبو يعلى (٤٤) ، وابن السنى (٢٠٢) ، والبغوى في "شرح السنة" (٤٥٥١) وغيرهم من طريق زنفل بن عبد الله ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، عن أبي بكر به . وقال الترمذي : "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زنفل ، ولا يتابع عليه" اهـ . وزاد في التحفة (٥/٦٣٨) وهو ضعيف عند أهل الحديث اهـ . وقال أبو زرعة الرازي – كما في العلل (٢٠٣/٢) لابن أبي حاتم – : "هذا حديث منكر ، وزنفل ضعيف ليس بشيء" اهـ . وضعفه الحافظ في الفتح (١٨٤/١) والشيخ الألباني في الضعيفة (١٥١٥) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (۲۰۳) من طريق عبيد الله الحميرى ، ثنا إبراهيم بن العلاء ، عن النضر بن أنس بن مالك ، ثنا أبى ، عن أبيه ، عن حده به . وعبيد الله الحميرى بحهول لا يعرف ، والنضر بن أنس وهو النضر بن حفص بن النضر بن أنس بن مالك قال عنه اللهبى فى "الميزان" (٤/٥٥٢) "لا يعرف" . وقال الإمام النووى فى "الأذكار" (ص/١١) : "سنده ضعيف "إسناده غريب ، وفيه من لم أعرفهم" . وقال الحافظ فى "الفتح" (١٨٧/١) : "سنده ضعيف حدا" . وضعفه الشيخ الألباني فى "الكلم الطيب" (ص/٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر الأذكار (ص/١١١) باب دعاء الاستخارة .

## ١٨ – فصل في الكرب والحزن والهم

أقول: هذا الفصل في بيان الدعاء في حالة الكرب والحزن والهم، والفرق بين الكرب والحزن، أن الكرب حزن مع شدة، وبين الهم والحزن، قيل هما واحد، وليس كذلك، فإن الهم إنما يكون في الأمر المتوقع، والحزن فيما قد وقع، والهم هو الحزن الذي يذيب الإنسان، يقول: همني الشيء، أي: أذابني، وسنام مهموم، أي: مذاب، ويقال: أهمني: إذا طرح في قلبه الهم، والمنظل: همك ما أهمك، كما يقول: شغلك ما شغلك.

[قال شيخ الإسلام:] ١١٤ - عن ابنِ عباسٍ - على الله على كَانَ يَقُولُ عَلَى الله عَلَى كَانَ يَقُولُ عِندَ الكَرْبِ: / ٢٤٤ / لا إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ ، لا إِلَـه إِلاَ اللهُ رَبُّ العَرْشِ الْحَلِيمُ ، لا إِلَـه إِلاَ اللهُ رَبُّ العَمرُ شِ الكَرِيمِ" العَظيم ، لا إلـه إلا اللهُ ، رَبُّ السما واتِ وربُّ الأرضِ ، ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ" متفق عليه (١).

أقول : في رواية لمسلم ، "أن النبي - عليه السلام - إذا حزبه أمر "(٢) أي : نزل به أمر مهم ، أو أصابه غم .

قوله: "العظيم" وهو الذي حاوز قدره، وحل عن حدود العقول، حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته، والعظم في صفات الأحسام كبر الطول والعرض والعمق، والله تعالى جل قدره عن ذلك.

قوله: "الحليم" وهو الذي لا يستخفه شيء من عصيان العباد، ولا يستفزه الغضب عليهم، ولكنه جعل لكل شيء مقدارا، فهو منته إليه.

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الدعوات ، باب الدعاء عند الكرب (٦٣٤٦) ، مسلم: كتاب الذكر والدعاء ، باب دعاء الكرب (٨٣/٢٧٣٠) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷۳۰ مکرر).

قوله: "رب العرش العظيم" يجوز أن يكون "العظيم" ها هنا صفة لـ"الرب" ويكون معناه مثل ما ذكرنا ، ويجوز أن يكون صفة لـ"العرش" ، ويكون المعنى المعنى الثانى ، وهــو كـبر الطول والعرض والعمق .

قوله: "رب العوش الكريم" "الكريم" يجوز فيه الوجهان مثل ما قلنا في "العظيم"، ولكن الحق أنه صفة الرب، ومعناه: هو الجواد المعطى، الذي لا ينفذ عطاؤه، وهو الكريم المطلق، والكريم: الجامع أنواع الخير والشرف والفضائل، وإذا كان "إلكريم" صفة لـ"العرش" يكون معناه: الشريف والنفيس.

فإن قلت : لِمَ ذكر العرش مكررا؟ قلت : لأنه أعظم المخلوقات ، وأعلى الموجودات ، تنبيها على عظمة شأنه ، وعلى عظم خالقه ، الذي استولاه (١) بقدرته الباهرة .

[قال شيخ الإسلام :] ١١٥ - وعن أنس - ﴿ عَنْ النَّبَى ۚ ﷺ " أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمَوْقال : يَا حَيَّ يَا قَيُّومُ ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ " (٢ ) .

أقول: روى الترمذى عن أنس - ضَحَيُّه - ، "أنه كان إذا حز بـه أمـر" أى : نـزل بـه أمـر مهـم ، / ٢٤٥ / أو غـم ، وفى رواية : "إذا كربه قال : يا حى يا قيوم "(٢) والقيوم هـو القائم الدائم على كل شيء .

<sup>(</sup>۱) بل أهل السنة والجماعة على أن الله – عز وجل – مستو على عرشه ، لا مستوليا عليه ، وأن هذا المعنى من التأويلات المذمومة التي أنكرها أهل السنة قاطبة ، وانظر "العلو للعلى العظيم" للحافظ الذهبي ، أو "مختصره" للشيخ الألباني . تنبيه : كذا اسمه الصحيح "العلو للعلى العظيم" وليس كما طبع "للعلى الغفار" نبه عليه الشيخ / على حسن عبد الحميد في تحقيقه لـ "نزهة النظر" .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ، باب (۹۲) ، رقم (۳۰۲) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (۳۳۲) من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد ، ثنا رحيل بن معاوية (في الـترمذي: الرجيل ، وعند ابن السني: إسماعيل بن معاوية وكلاهما خطأ) ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس به . ويزيد الرقاشي ضعيف لسوء حفظه ، وله شواهد يحسن بها ذكرها الحافظ كما في "الفتوحات الربانية" (۱/۵-۳) ، وحسنه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٤٧٧٧) وغيره .

قوله: "أستغيث" أى: أطلب الغوث، وهو العون، وتأخير الفعل للاختصاص، أى: نخصك بالاستغاثة.

[قال شيخ الإسلام:] ١١٦ - وعن أبى هريسرة - على - أن النبى عَلَى كَانَ إِذَا أَهَمَّهُ الْأَمْرُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ، وإذَا اجْتَهَدَ فَى الدُّعَاءِ قَالَ: يَا حَيُّ، يَا قَيُّومُ " خرجهما الرّمذي (١).

أقول: روى الترمذي أيضًا عن أبي هريرة ، "أن النبي - عليه السلام - كان إذا همه الأمر" أي : إذا نزل به أمر مهم ، "رفع رأسه إلى السماء فقال : سبحان الله العظيم" وفهم من ذلك أن رفع الرأس إلى السماء عند الدعاء جائز ، ولا يتوهم من هذا تعيين المكان ، بل هو إشارة إلى أن الله أعلى من كل شيء (٢).

قوله: "وإذا اجتهد في الدعاء" يعنى: إذا ألح واشتد في الدعاء قبال: "يا حي، يا قيوم"، وإنما كان يقول ذلك عند الاجتهاد، لأنه قيل: إن هذا هو اسم الله الأعظم، الذي من دعا به لا يخيب دعاه، ويستجاب له من ساعته.

قوله: "خرجهما" أى: خرج هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة، والذي قبله، الذي رواه أنس الترمذي في كتابه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الزمذى في كتاب الدعوات ، باب ما جاء ما يقول عند الكرب (٣٤٣٦) من طريق إبراهيم بن الفضل ، عن سعيد المقبرى ، عن أبي هريرة به . وقال الحافظ كما في "الفتوحات الربانية" (٦/٤): "رجاله ثقات إلا إبراهيم بن الفضل مولى بني مخزوم ، فإنهم اتفقوا على ضعفه . وقال البخارى : منكر الحديث . وقد قال : من قلت فيه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه" ا هـ . وضعفه الشيخ الألباني في "الكلم الطيب" ، وضعيف الجامع (٤٣٥٦) .

<sup>(</sup>۲) بل وإشارة إلى أن الله فوق سماواته على عرشه ، بـائن مـن مخلوقاته . وانظـر بحمـوع الفتـاوى (۲) . (۲۶ : ۲۵۲) .

[قال شيخ الإسلام:] ١١٧ - وعن أبى بَكْرَةَ - عَلَيْه - ، أن رسول الله عَلَيْ قال: "دَعَوَاتُ المَكْرُوبِ: اللهمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو ، فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحُ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، لا إلهَ إلا أنتَ "(١).

أقول: روى أبو داود فى "سننه" عن أبى بكرة نفيع بن الحارث بـن كلـدة بن عمرو بن علاج بن أبى سلمة ، وهو عبـد العزيز بن غِيرة - بكسر الغين المعجمة ، وبعدها ياء باثنتين من تحتها ، وراء مهملة - / ٢٤٦ / ابن عوف بن قيس بن منبه الثقفى . وقيل : نفيع بن مسروح ، كنى بأبى بكرة ، لأنه تدلى إلى النبى على يوم الطائف ببكرة ، فكنى بذلك ، وأعتقه رسول الله ، روى له عن رسول الله - عليه السلام - مائة حديث واثنان وثلاثون حديثا ، اتفقا منها على ثمانية ، وانفرد البخارى بخمسة ، وانفرد مسلم بحديث ، روى عنه ابناه : عبد الرحمن ومسلم ، وربعى بن حراش ، والحسن البصرى ، والأحنف بن قيس ، وكان ممن اعتزل يوم الجمل ، و لم يقاتل مع واحد من الفريقين ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (۹۰،٥) واللفظ له، وأحمد (٥/٥) والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٢٥١)، وابن حبان (٣٧٠/٣) وغيرهم من طرق عن عبد الملك بن عمرو أبي عامر العقدى، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٣٣٧) عن زيد بن الحباب كلاهما عن عبد الجليل بن عطية عن جعفر بن ميمون قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة، أنه قال لأبيه : يا أبه إ إني أسمعك تدعو كل غداة : "اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعى، اللهم عافني في بصرى، لا إله إلا أنت" تعيدها ثلاثا حين تصبح، وثلاثا حين تمسى، وتقول : "اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت" تعيدها ثلاثا حين تصبح، وثلاثا حين تمسى. قال : نعم يا بني. إني سمعت لا إله إلا أنت" تعيدها ثلاثا حين تصبح، وثلاثا حين تمسى . قال : نعم يا بني . إني سمعت وذكره . وصححه ابن حبان أستن بسنته ، قال : وقال النبي عليه : "دعوات المكروب ..." وذكره . وصححه ابن حبان ، وحسنه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (١٤/٨) ، وحسنه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره .

مات بالبصرة سنة إحدى وخمسين ، وصلى عليه أبو برزة الأسلمي ، روى له الجماعة (١) .

قوله: "رحمتك أرجو" تأخير الفعل للاختصاص، أى: نخصك برجاء الرحمة، فغيرك لا يرحم.

قوله: "فلا تكلني إلى نفسي" من وكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره، ثقة بكفايته، أو عجزا عن القيام بأمر نفسه.

قوله: "طرفه عين" خارج مخرج المبالغة، يعنى: لا تكلنى إلى نفسى أصلا في حالة من الأحوال. قوله: "شأنى" أي: أمرى وحالى.

[قال شيخ الإسلام:] ١١٨ - وعن أسماءَ بنت عُمَيسِ قالت: قال لى رسول الله ﷺ: "أَلاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتِ تَقُولِيهِنَ (٢) عِنْدَ الكَرْبِ، أَوْ فِي الكَرْبِ؟ اللهُ اللهُ رَبِّسي لا أُشْرِكُ به شَيْنًا "(٣) وفي رواية: "أَنَّهَا تُقَالُ سَبْعَ مَرَّاتٍ "(٤) خرجهما أبو داود.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (٢٦٨٩/٤) ، أسد الغابة (٥٢٨٢/٥) ، الإصابة (٢٨٩٩٦) .

<sup>(</sup>٢) في "ج": "تقولينهن".

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب في الاستغفار (١٥٢٥) ، وابن ماجه في كتاب الدعاء ، باب الدعاء عند الكرب (٣٨٨٢) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ) ، وأحمد (٢١٩٦) وغيرهم من طريق عبد العزيز بن عمر ، عن هلال مولى عمر بن عبد العزيز ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد العزيز ، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، عن أسماء به . وحسنه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (٩/٤) . وانظر طرق هذا الحديث في "التاريخ الكبير" للبخاري (٢٩/٤) فقد عدد طرقه . وقال الشيخ الألباني في تحقيقه للكلم الطيب : "حديث حسن ، ... وله تناهد من حديث عائشة عند ابن حبان في "صحيحه" (٢٣٦٩)" اه.

<sup>(\*)</sup> رواه النسائى فى "عمل اليوم والليلة" (٠٥٠) والطبرانى فى "الدعاء" (١٠٢٦) مرسلاً من حديث عبد العزيز بن عمر ، عن أبيه قال : "جمع رسول الله ﷺ بنى هاشم فقال : إذا أصاب أحدكم غم أو هم فليقل سبع مرات : الله ربى لا أشرك به شيئًا" .

أقول: روى أبو داود في "سننه" وابن ماجه في كتابه عن أسماء بنست عميس الخثعمية، من بني خثعم بن أنمار بن معد بن عدنان، كانت تحت جعفر بن أبي طالب، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة، ثم مات عنها و تزوجها أبو بكر الصديق / ٢٤٧ / فمات عنها، ثم تزوجها على، وولدت لحعفر عبداً الله، ومحمدا، وعونا، وولدت لأبي بكر محمدا، وولدت لعلى على، فولد جعفر وولد أبي بكر إخوة لأم (١)، وروت عن النبي على وطا ذكر في يحيى، فولد جعفر وولد أبي بكر إخوة لأم (١)، وروت عن النبي على وطا ذكر في "الصحيح"، روى عنها عبد الله بن عباس، وابنها عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن شداد بن الماد، وعروة بن الزبير، روى لها أبو داود والمترمذي والنسائي وابن ماجه (٢).

قوله: "الله الله" تأكيد لفظي.

**قوله**: "ربى" خيره .

قوله: "خرجهما" أى: خرج هذا الحديث الذى روته أسماء بنت عميس، والـذى قبله، الذى رواه أبو بكرة أبو داود في "سننه".

[قال شيخ الإسلام:] ١١٩ - وعن سعد بن أبى وقاص - عَلَيْهُ - قال: قال رسول الله عَلِيْهُ: "دَعُوةُ ذِى النُّونِ، إذْ دَعَا بِهِ(٣) وَهُو فَى بَطْنِ الحُوتِ: لا إله إلا أنتَ سُبْحَانَكَ، إِنِّى كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، لم يدعُ [بها] رَجُلٌ مُسلمٌ فَى شَيءٍ فَطُّ إِلاَّ اسْتُجِيبَ لَـهُ "(٤) أخرجه البرّمذي (٥)،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والجادة "فولد جعفر وولد أبي بكر وولد على إحوة لأم" .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمتها في الاستيعاب (٤/٤/٣) ، أسد الغابة (٦٧٠٦/٧) ، الإصابة (١٠٨٠٣/٧) .

<sup>(</sup>٣) في "الكلم الطيب": "بها".

<sup>( 4 )</sup> في "الكلم الطيب": "إلا استعاب الله له".

<sup>(°)</sup> أخرجه الترمذى في كتاب اللعوات ، باب (٨٢) ، رقم (٣٥٠٥) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلمة" (٢٥٦) ، وأحمد (١٧٠/١) والحماكم (٣٨٣/٢) من طريق يونسس بن أبسى إسحاق ، عن إبراهيم بن محمد بن سعد ، عن أبيه ، عن سعد به . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، ووافقه اللهبي . وحسنه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (١١/٤) وقد بسط الكلام عليه ، وذكر له طرقا أخر ، فانظرها هناك . وصححه الشيخ الألباني في "الكلم الطيب" وغيره .

رفى رواية: "إِنِّى لأَعْلَمُ كَلِمَةً لا يَقُولُهَا مَكْرُوبٌ إلا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ، كَلِمَةُ أَخِي يُونُسَ - عليه السلام -"(١).

أقول: سعد بن أبي وقاص بن أهيب ، قد مر ذكره في أوائل الكتاب .

قوله: "دعوة ذى النون" أى: دعاؤه. وذو النون اسم النبى يونس – عليه السلام – ، ومن الأنبياء جماعة لهم اسمان ، مثل: عيسى والمسيح ، وذو الكفل واليسع ، ويونس وذو النون ، وإبراهيم والخليل ، ومحمد وأحمد ، والنون اسم الحوت ، ومعنى ذى النون: صاحب النون .

قوله: "إذ دعا به" أى: حين دعا به ربه "وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت / ٢٤٨ مبحانك، إنى تبت إليك، إنى كنت من الظالمين" بمعنى: سبحانك إنى تبت إليك، إنى كنت من الظالمين لنفسى.

قوله: "في شيء قط" أي: في شيء من الأشياء، وكلمة "قط" للماضي المنفى، كما أن كلمة "عَوْضِ "(٢) للمستقبل المنفى، ويجوز فيه تسكين الطاء بالتشديد، والتخفيف وضمها بهما.

قوله: "إنى لأعلم" "اللام" فيه للتأكيد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٣٣٨) وقال الحافظ كما فى "شرح الأذكار" (١٠/٤): "رجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن الحصين، فإنه ضعيف جدا، قال أبو حاتم الرازى: ذاهب الحديث جدا، كتبت عنه ثم تركته. وقال ابن عدى: مظلم الأمر فى الحديث، روى عن الثقات ما ليس من حديثهم". وضعفه الشيخ الألباني فى "الكلم الطيب".

<sup>(</sup>٢) "عوض" ظرف لاستغراق المستقبل مثل "أبدا" إلا أنه مختص بالنفى ، وهو معرب إن أضيف كقولهم: "لا أفعله عَوْضَ العائضين ، ومبنى إن لم يُضف ، وبناؤه على الضم كقَبْلُ ، أو على الكسر كأمس ، أو على الفتح كأين ، وقد يكون لاستغراق الماضى مثل "قط" .

قوله: "كلمة أخى يونس" أطلق الكلمة على الكلام بحازا من قبيل ذكر الجزء وإرادة الكل ، وإنما قال "لأخى" لأنه أخوه في الدين ، وأيضا "الأنبياء إخوة لعلات ، أبوهم واحد" وهو آدم "وأمهاتهم شتى"(١) كذلك ورد الحديث ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول الله ﴿واذكر في الكتباب مريم إذ انتبلت من أهلها ﴿ الله ﴿واذكر في الكتباب مريم إذ انتبلت من أهلها ﴾ (٣٤٤٣) ، مسلم: كتاب الفضائل ، باب فضائل عيسى عليه السلام (١٤٥/٢٣٦٥ : ٥٤٥) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) في "الكلم الطيب": "وابن" بالواو . وفي هامش "د": "في بعض النسخ بحذف النواو في الموضعين".

<sup>(</sup>٣) في "ج": "أذهب"، وفي "د": "بَدُّلَ".

<sup>(</sup>٤) أحرجه أحمد (١/٩٥١) وابن حبان (٩٧٢/٣) ، والطبراني في الكبير (١٠٣٥١) والحاكم (١٠٩٠) وغيرهم من طريق فضيل بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو سلمة الجهني ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود به . وقال الحاكم : "صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه" اهـ . وقد سلم منه ، فقد جزم غير واحد من أهـل العلم بسماعه منه ؛ كالثوري وابن معين والبخاري . والحديث له شواهد ذكرها الحافظ كما في "شرح الأذكار" (١٢/٤ - ١٣) وحسنه . وصححه ابن القيم في "الجواب الكافئ" (ص/٢٧٩) ، وكذا الشيخ الألباني في "الصحيحة" (١٩٩) .

أقول: قد عرفت الفرق بين الهم والحزن في أول الفصل.

قوله: "إنى عبدك ، ابن عبدك ، ابن أمتك" إظهار التذلل والخضوع ، والاعتراف بالعبودية ، لأن هذا خبر ، وليس فيه فائدة الخبر ولا لازمها ، وإنما لم يكتف بقوله: "إنى عبدك" بل زاد فيه: "ابن عبدك ابن أمتك" / ٢٤٩ / لأن هذا أبلغ وآكد في إظهار التذلل والعبودية ، لأن من ملك رجلا ليس مثل من ملكه مع أبويه .

قوله: "ناصيتي بيدك" كناية عن نفوذ حكمه فيه ، وأنه تحت قدرته وقهره .

قوله: "ماض في حكمك" يعنى: نافذ في ذات حكمك، و "حكمك" مرفوع بقوله: "ماض". "ماض".

قوله: "فسيّ" بتشديد الياء وفتحها ، وهذا يمكن أن يكون تفسيرا لقوله: "ناصيتي بيدك" ، لأن كون ناصيته بيده كناية عن مضي أحكامه فيه .

قوله: "عدل في قضاؤك" يعنى: كلما تحكم في فهو عدل، لأن العدل صفتك، والظلم محال عليك، والعدل عليك، والعدل: وضع الشيء في محله، والظلم خلافه.

قوله: "أسألك" إلى آخره، شروع في الدعاء بعد إظهار التذلل والخضوع، وهذا من آداب السائلين، وهذه الحالة أقرب إلى إجابة السؤال، لاسيما إذا كان المسئول منه كريما، والله تعالى أكرم الأكرمين، إذا تضرع إليه عبده، وتذلل له، وأظهر الخضوع والخشوع، ثم سأل حاجة ينفذها في ساعته على ما هو اللائق بكرمه وجوده.

قوله: "بكل اسم" أي : بحق كل اسم .

قوله: "هوْلُك" احترز به عن غير اسم الله ، لأنه لما أقسم بكل اسم ، وهو عام لجميع الأسماء ، أخرج عنه ما هو اسم لغيره بقوله: "هولك" ، لأن القسم بغير اسم الله لا يجوز .

قوله: "سميت به نفسك" أى: ذاتك، فكأن هذا تفسير لما قبله، لأن كون الاسم لـ أن يكون اسم ذاته.

قوله: "أو أنزلته في كتابك" يعني: أنزلته على أحد من أنبيائك في كتابك الكريم.

قوله: / ٢٥٠/ "أو علمته أحدا من خلقك" أي: من الأنبياء والملائكة.

قوله: "أو استأثرت به" أى: أو خصصت به نفسك في علم الغيب ، بحيث أنه لا يعرف الله أنت ، ولا يطلع عليه غيرك ، وهذا كله تقسيم لقوله: "بكل اسم هو لك" يعنى: الاسم الذى يكون لله تعالى ، لتفريج هذه الأمور ، إما أنزله في كتابه ، أو علمه أحدا من خلقه ، أو استأثر به في علم الغيب ، وقد استفيد من هذا أن لله أسماء خلاف ما ذكر في القرآن ، ولسان الرسول ، و لم يكن قوله عليه السلام: "إن لله تسعة وتسعين اسما ، مائة الا واحدة" (١) للحصر .

قوله: "أن تجعل القرآن" مفعول لقوله: "أسألك".

قوله: "ربيع قلبي" يعنى: فرح قلبى وسروره، وجعله ربيعا له، لأن الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان، ويميل إليه، ويخرج من الهم والغم، ويحصل له النشاط والابتهاج والسرور.

قوله: "ونور صدرى" أى: انشراح صدرى، لأن الصدر إذا كان منشرحا يكون منورا، مثل البيت إذا كان فيه نور فينشرح القاعدون فيه.

قوله: "وجلاء حزني" أي: انكشاف حزني، ومنه: انجلت الشمس إذا انكشفت.

قوله: "خرجه" أى خرج هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل فى "مسنده" ، وابن حبان فى "صحيحه" وروى ابن السنى فى كتابه عن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله على الله الله على الله الله على ا

عبدك ، ابن أمتك ، في قبضتك ، ناصيتي بيدك ، ماضي في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هولك ، سميت به نفسك ، أو أنزلته / ٢٥١ / في كتابك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن نور صدرى ، وربيع قلبي ، وجلاء حزني ، وذهاب همي ، فقال رجل من القوم : يا رسول الله ، إن المغبون لمن غبن هؤلاء الكلمات . فقال : أحل ، فقولوهن ، وعلموهن ، فإنه من قالهن التماس ما فيهن ، أذهب الله حزنه ، وأطال فرحه "(۱) . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٣٣٤) من طريق فياض بن غزوان ، عن عبد الله بـن زبيد ، عن أبـى موسـى الأشـعرى بـه . وضعـف إسـناده الحـافظ كمـا فـى "الفتوحـات الربانيـة" (١٣/٤) ، وكذا الشيخ الألباني في "الصحيحة" (١٣٩/١) .

## ١٩ - فصل في لقاء العدو وذي السلطان

أقول: هذا الفصل في بيان الدعاء عند لقاء العدو ، وعند لقاء ذي السلطان ، أي : ذي القوة والقدرة ، وهو كل من له يد قاهرة على الناس .

أقول: أبو موسى الأشعرى: عبد الله بن قيس، قد مر ذكره في أوائل الكتاب.

قوله: "نجعلك في نحورهم" يقال: جعلت فلانا في نحر العدو، أي: قبالته وحذاءه، وتخصيص النحر بالذكر، لأن العدو يستقبل بنحره عند المناهضة للقتال، والمعنى: نسألك أن تتولانا في الجهة التي يريدون أن يأتونا منها، ونتوقى بك عما يواجهوننا به، فأنت الذي تدفع شرورهم، وتكفينا أمرهم، وتحول بيننا وبينهم، ولعله اختار هذا اللفظ تفاؤلا بنحر العدو، يعنى: قتلهم فيما أراد من المعنى الذي ذكرنا.

فإن قلت : النبى - عليه السلام - محفوظ من شر الإنس والجن بحفظ الله إياه ، ومؤيد بالملائكة ، فكيف يجوز أن يخاف قوما ، وهم أعداء / ٢٥٢ / الله تعالى ؟ قلت : هنا ثلاثة أحوبة : الأول : إن الطبيعة البشرية من خواصها الخوف مع قطع النظر عن العارض .

والثاني : يجوز أن يكون خوفه على صحابته .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب ما يقول إذا خاف قوما (١٥٣٧) والنسائي في الكبرى في كتاب السير (٨٦٣١/٥) ، وفي "عمل اليوم والليلة" (٢٠١) ، وأحمد (٤١٥،٤١٤) ، وابن السني (٣٢٨) وغيرهم من طريق قتادة ، عن أبي بردة عن أبيه به ، وصححه الحاكم ووافقه النهبي ، وحسنه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (١٥/٤-١٦) بعد أن بسط الكلام عليه ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" .

والنالث: إن هذا تعليم لأمته أنهم إذا خافوا قوما يدعون بهذا الدعاء، وهذه الأجوبة لاحت لى فى هذا المقام من الأنوار الربانية، فما نقلته من كلام أحد، وإن تكلم به أحد يكون من توارد الخاطر، لأنى ما اطلعت عليه، فالعلم كثير، والكتب كثيرة.

[قال شيخ الإسلام:] ١٢٢ - ويُذكرُ عن النبيِّ عَلِيْ أنه كان يقولُ عندَ لقاءِ العَدُوِّ(١): "اللهمَّ أنتَ عَضُدِي، وأنتَ نَاصِرِي، وبِكَ أَقَاتِلُ "(٢).

أقول: روى أبو داود والترمذى والنسائى هذا الحديث عن أنس، ولكن روايتهم قال أنس: "كان رسول الله إذا غزا قال: اللهم أنت عضدى ونصيرى، بك أحول، وبك أصول، وبك أصول، وبك أقاتل " قال الترمذى: حديث حسن.

قوله: "أنت عضدى" أي: عوني.

قوله: "وبك أقاتل" أي: بعونك، أو: باسمك أقاتل.

ومعنى قوله "أحول" أحتال. قال الخطابي: "(٣)وفيه وجه آخر، وهو أن يكون معناه المنع والدفع، من قولك: حال بين الشيئين إذا منع أحدهما عن الآخر، فمعناه: لا أمنع ولا أدفع إلا بك".

قوله: "وبك أصول" أي: بك أحمل على العدو، من الصولة وهي الحملة.

 <sup>(</sup>١) في "د" "يقول للقاء العدو" .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ، باب ما يدعى عند اللقاء (۲۹۳۲) ، والترمذى في كتاب الدعوات ، باب الدعاء إذا غزا (۳۰۸٤) ، والنسائى في "عمل اليوم والليلة" (۲۰۶) ، وأحمد (۲۸٤/۳) ، وابن حبان (۲۰۱/۱۱) وغيرهم من طرق عن المثنى بن سمعيد ، عن قتادة ، عن أنس بهء. وصححه الحافظ كما في "الفتوحات الربانية" (۱۹/۶) . و(۱۰/۵) والشيخ الألبانى في "صحيح أبي داود" وغيره" .

تنبيه: ورد الحديث في "الكلم الطيب بلفظ: "اللهم أنت عضدى ، وأنت نصيرى ، بك أحول ، وبك أصول ، وبك أقاتل" وهو لفظ أبي داود.

<sup>(</sup>٣) انظر "معالم السنن" (٢٣٢/٢) كتاب الجهاد ، باب ما يدعى عند اللقاء .

[قال شيخ الإسلام :] ١٢٣ - وعنه ﷺ أنه كان في غزوة فقال : "يَا مَالِكَ يَوْمِ الدَّينِ ، النَّاكَ أَعْبُدُ والنَّاكَ أَصْبَعِينُ" (١) قال أنس : فلقد رأيت الرحال تُصرعُ ، تضربها الملائكةُ من بين يَديها (٢) ومن خَلْفِهَا (٢) .

أقول: أى حاء عن النبى - عليه السلام - هذا / ٢٥٣ / الحديث، رواه ابسن السنى في كتابه عن أنس - رواه ابسن السنى في كتابه عن أنس - رواه ابسن السنى

قوله: "تصرع" أى: تسقط على الأرض، وهذا من معجزات النبى - عليه السلام - حيث أيّد بالملائكة عقيب دعائه، وفيه كرامة أنس - فره أنه -، حيث شاهد الملائكة وهم يضربون الكفار ويصرعونهم، وقد قدمنا أن الدعاء لا يرد عند لقاء العدو، والحرب معهم، وعند النداء. وروى الإمام الشافعي - فره الأم بإسناد مرسل، عن النبى -عليه السلام- قال: " اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة ونزول الغيث "(٤).

<sup>(</sup>١) في "الكلم الطيب": "إياك نعبد وإياك نستعين" بلفظ الجمع.

<sup>(</sup>۲) في "د": "أياديها".

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٣) )، والطبرانى فى "الأوسط" (٩/٩٥) من طريق أبى الربيع الزهرانى قال: حدثنا عبد السلام بن هاشم ، قال: حدثنا حنبل بن عبد الله ، عن أنس بن مالك ، عن أبى طلحة به . وسقط "أبو طلحة" من سند ابن السنى ، ونبه على هذا الخطأ الحافظ كما فى "شرح الأذكار" (١٩/٤) فقال: "لكن سقط من روايته "عن أبى طلحة" ولابد منه" اهد . وقال الطبرانى فى "الأوسط": "لا يروى هذا الحديث عن أبى طلحة إلا بهذا الإسناد ، تفرد به أبو الربيع . سمعت موسى بن هارون - شيخ الطبرانى - يقول: سألت عثمان بن طالوت عن حنبل فقال: زعموا أنه رحل من بنى قريع . وسألته عن عبد السلام بن عاشم فقال: شيخ بصرى . فقلت له: كان ثقة ؟ فقال: ما أعلم إلا حيرا" اهد . وقال فى "المجمع" (٣٢٨/٥) رواه الطبرانى فى "الأوسط" وفيه عبد السلام بن هاشم ضعيف" اهد . وضعفه الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> تقدم (ص/۲۵۳).

[ قال شيخ الإسلام : ] ١٢٤ - وعن ابن عمر - ظلله - قال : قال رسول الله ﷺ : "إِذَا خِفْتَ سُلْطَاناً أو غيرهُ فَقُلْ : لا إلىه إلا الله الحِليُه الكَرِيمُ ، سُبْحانَ اللهِ ربُّ السملواتِ السبْعِ ورب العرش العظيم ، لا إله إلا أنت ، عَزَّ جَارُكَ ، وَجَلَّ ثَنَاوُكَ "(١) . أقول : هذا الحديث رواه بن السنى في كتابه عن عبد الله بن عمر .

قوله: "أو غَيْرَه" أى: أو غير سلطان مثل: السبُع، والحية، والحريق، والغرق، ونحوها من الأشياء المهلكة والمخوفة.

قوله: "الحليم الكريم" الحليم من أسماء الله تعالى ، هو الذى لا يستخفه شىء من عصيان العباد ، ولا يستفزه الغضب عليهم ، ولكنه جعل لكل شىء مقدارا ، فهو منته إليه ، وقد مَرَّمَرَّةً . والكريم فى أسمائه : الجواد المعطى الذى لا ينفذ عطاؤه ، وهو الكريم المطلق .

قوله: "سبحان ا لله" أي : أنزه ا لله تعالى من العيوب والنقائص، وقد مر غير مرة .

قوله: "رب السماوات / ٢٥٤ / السبع" "رب" مجرور على أنه صفة الله ، ويجوز أن يكون مرفوعا على أنه خبر مبتدا محذوف ، أى : هو رب السماوات ، وأن يكون منصوبا على النداء ، وحرف النداء محذوف ، وإنما ذكر ها هنا شيئين وهما : السماوات والعرش ، لأن ما في المخلوقات الظاهرة أعظم من السماوات السبع ، ولا في المخلوقات

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (۳٤٠) من طريق محمد بن الحارث الحائل الحافظ الحارثي ، ثنا محمد بن عبد الرحمن البيلمانى ، عن أبيه ، عن ابن عمر به . وقال الحافظ كما فى "الفتوحات الربانية" (۱۷/٤): "محمد بن الحارث الحارثي أحد الضعفاء ، ومحمد بن عبد الرحمن البيلمانى اتفقوا على تضعيفه ، واتهمه بعضهم بالكذب" اه. وعبد الرحمن البيلمانى ضعيف كذلك . وضعفه الحافظ والشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" "وضعيف الحامع" (٤٧٩) .

الغيبية (١) أعظم من العرش، فإذا كان الله ربا لهذه الأشياء العظيمة، التي ليس في الوجود أعظم منها، فيكون ربًا لِما هو الأدنى من ذلك بالطريق الأولى.

قوله: "عز جارك" أي: عز التضرع إليك.

قوله: "وجل ثناؤك" أي: عظم الثناء عليك.

[قال شيخ الإسلام:] ١٢٥ - وقال عبد الله بن عباس: ﴿ حَسَبُنَا اللهُ وَبَعْمَ الْبُوكِيلُ ﴾ (٢) قالها إبراهيمُ حين ألقَى في النارِ ، وقالها محمد ﷺ حين قالَ له الناسُ : ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَلْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ (٢).

أقول: ذكر الشيخ هذا عن ابن عباس بيانا على أن الكلمة تصلح لكل خائف من (٤) كل شيء ، إذا قالها ينجيه الله مما يخافه ، وحكاية إبراهيم -عليه السلام- أنهم جاءوا به ، وأوثقوا يديه ، وجعلوه في المنجنيق ، وروى في الخير أن السماوات والأرض والجبال بكوا عليه ، وبكت عليه ملائكة السماوات ، وقالوا: ربنا ، عبدك إبراهيم يحرق فيك ، فقال لهم: إن استغاث بكم فأغيثوه فلما رمى في المنجنيق قال : حسبى الله ونعم الوكيل ، فرمى به المنجنيق في الهواء ، وجعل يهوى نحو النار ، فقال جبريل -عليه السلام- يا رب ، عبدك إبراهيم يحرق فيك ؟ قال الله تعالى : إن استغاث بك فأغثه . فأته حبريل -عليه السلام- يا رب ، عبدك إبراهيم أو هو يهوى نحو النار فقال : أتطلب النجاة ؟ قال : / ٥٥٧ / أما منك فلا . قال : أفلا تسأل الله أن ينجيك منها ؟ قال : "حسبى من قال : ألم منك فلا . قال : أفلا تسأل الله أن ينجيك منها ؟ قال : "حسبى من

 <sup>(1)</sup> في الأصل: "الغيب".

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة آل عمران (۱۷۳) .

<sup>(</sup>٣) البخارى: كتاب التفسير، باب ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ﴾ الآية (٤٥٦٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: "عن".

<sup>(°)</sup> في الأصل: "فرمي به في المنجنيق".

سؤالى علمه بحالى"<sup>(۱)</sup>. فلما أخلص قلبه لله تعالى قال الله تعالى:﴿ يَــا نَـارُ كُونِــى بَـرْداً وَسَلاَماً ﴾<sup>(۲)</sup>.

قوله: "وقافا محمد" أى: قال هذه الكلمة نبينا مجمد على حين قال نعيم بن مسعود: إن الناس قد جمعوا لكم، يعنى: أبا سفيان وأصحابة ، فاخشوهم ولا تخرجوا إليهم، ولم تسمع الصحابة منه فخرجوا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، وأيقنوا أن الله لا يخذل عمدا، فلا حرم رجعوا غانمين سالمين، وذلك قوله تعالى: ﴿فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مُن اللهِ وَفَضُل لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَّبِعُواْ رِضُوانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضُل عَظِيمٍ ﴾ (٣) ومعنى وفضل للم يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَّبعُواْ رِضُوانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْل عَظِيمٍ ﴾ (٣) ومعنى قوله: ﴿حَسَبُنَا الله كي يعنى : يكفينا الله فيما يهم في كل شيء، ﴿وَيَعْمَ الُوكِيلُ له يعنى : نعم الثقة ، وهو اسم من أسماء الله تعالى ، ومعناه : القيم ، الكفيل بأرزاق العباد، وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه ، وكلمة "نعم" للمدح ، كما أن كلمة "بئس" للذم ، وشرطهما أن يكون فاعلهما أحد الأمور الثلاثة ، وهو أن يكون معرفا بلام تعريف

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوى في تفسير "سورة الأنبياء" (۲/ ۲۰) بصيغة التضعيف فقال: "روى عن كعب الأحبار،" أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- قال حين أوثقوه ليلقوه في النار...، لما رموا به في المنجنيق إلى النار استقبله حبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة ؟ قال: أما إليك فلا. قال حبريل: فسل ربك. فقال إبراهيم: حسبي من سوال علمه بحالى". وأورده ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (۱/ ۲۰) وقال البن "قسال ابن تيمية: موضوع". وقال الشيخ الألباني في "الضعيفة" (۱٪): "لا أصل له...، هو من الإسرائيليات". ثم قال معقبا على هذه القصة: "وهذه ضلالة كبرى، فهل كان الأنبياء -صلوات الله عليهم متهمين لربهم حين سألوه مختلف الأسئلة ؟ فهذا إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- يقول: ﴿وربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفتدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون... له إلى آخر الآيات، وكلها أدعية... الخ.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء (٦٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران (١٧٤).

العهد، نحو: نعم الرجل زيد، أو يكون مضافا إلى معرف بلام تعريف العهد، نحو: نعم صاحب الرجل زيد، أو يكون مضمراً، وذلك المضمر إما مميز بنكرة منصوبة، نحو: نعم رجلا زيداً، أى: نعم الرجل رجلا زيداً]، وإما مميز بمعنى شيء غير موصوفة، كقول تعالى: ﴿فَنِعِمّا هِي ﴾ (١) أى: فنعم شيئا هي، ويذكر بعد الفاعل المخصوص بالذم أو المدح، وقد يحذف إذا دلت عليه القرينة، كقوله تعالى: ﴿فَنِعمُ الْمَاهِدُونَ ﴾ (٢) أى: نعم الماهدون نحن، وقوله: ﴿وَنِعْمَ الْوَكِيلُ مِن هذا القبيل / ٢٥٦ / أى: نعم الوكيل الله ، ولفظة "الله" مبتدأ، "ونعم الوكيل" مقدما خبَرُهُ.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة البقرة (۲۷۱) .

<sup>(</sup>۲) سورة الذاريات (٤٨) .

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقال عند عرض الشيطان لابن آدم.

[قال شيخ الإسلام:] قال الله تعالى :﴿وَقُلَ رُبُّ أَعَوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ • وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ • وَأَعُوذُ بِكَ رَبُّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ (١).

أقول: إنما ذكر الشيخ -رحمه الله- هذه الآية الكريمة ، تنبيها على أن من ابتلى بوسوسة الشيطان ، ينبغى أن يقرأ هذه الآية ، لأن الله تعالى أمر نبيه -عليه السلام- أن يستعيذ من همزات الشياطين ، أى : من خطراته التي يخطرها بقلب الإنسان ، وهي جمع المرة من الهمزة .

قوله: ﴿ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ أصله: يحضروني ، سقطت الياء للتخفيف ، أى: أن يحضر الشياطين عندى في جميع الأحوال. وقيل عند الذكر. وقيل: عند النزغ ، وقد مر مرة . [قال شيخ الإسلام:] ١٢٦ - وفي حديث أبي سعيد وغيره ، عن النبي ﷺ أنه كان يقول: "أعُوذُ بِا للهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، مِنْ هَمْزِهِ ، وَنَفْخِهِ ، وَنَفْثَهِ "(٢).

أقول: هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه والبيهقي، وفي رواية: "أعوذ با لله من الشيطان الرجيم، من نفخه، ونفثه، وهمزه"(٣) وقد مر في "فصل استفتاح الصلاة"، والهمز: الجنون. والنفخ: الكِبر، والنفث: الشَّعر، والله أعلم.

[قال شيخ الإسلام:] لقوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِا للهِ إِنَّــهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾('').

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون (٩٨،٩٧) .

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم (۷۸).

<sup>(</sup>٣) تقدم تحت رقم (٧٧) من حديث جبير بن مطعم .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة فصلت (٣٦).

أقول: استدل الشيخ -رحمه الله- على وجوب الاستعادة من الشيطان عند نزغه بهذه الآية الكريمة. النزغ والنسخ بمعنى ، وهو شبه النخس ، والشيطان يفزع الإنسان ، كأنه ينخسه / ٢٥٧ / يبعثه على ما لا ينبغى . وقوله : ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَنزْغُ الله ينخسه أى : وإنما ينزغنك نازغُ وصفا للشيطان بالمصدر ، أو لتسويله ، وقيل : وإما يصيبنك من الشيطان فتنة ﴿فَاسْتَعِدْ بِاللهِ من شره وفتنته ﴿إنَّهُ هُو السَّمِيعُ للأقوال ﴿الْعَلِيمُ اللهُ عِللهُ من شره وفتنته ﴿إنَّهُ هُو السَّمِيعُ للأقوال ﴿الْعَلِيمُ اللهُ على ما الله عليه الله عليه الله عليه المؤلفال .

[قال شيخ الإسلام :] والأذان يطرد الشيطان .

١٢٧ - قال النبى -عليه الصلاة والسلام-: "إِذا أُذنَ بالصَّلاةِ أَدْبَرَ الشيطانُ له ضُرَاطٌ، فإذا قُضِى النَّدَاءُ أَقْبَلَ، فإذا ثُوِّبَ بالصَّلاَةِ" -يعنى: أقيمت الصلاة- "أَدْبَرَ، فإذا قُضِى التَّثُويبُ أَقْبَلَ"(١).

أقول: "والأذان يطرد الشيطان" من كلام الشيخ، كأنه أراد بهذا، أن من جملة ما يُطرد به الشيطان الأذان، وقوله: "قال النبي على " دليل لقوله: "والأذان يطرد الشيطان" وهذا الحديث قد مر في "فصل الأذان" رواه البخاري ومسلم.

[قال شيخ الإسلام:] ١٢٨ - وقال سهيل بن أبى صالح: أرسلنى أبى إلى بنى حارثة ومعى غلام لنا، أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، فأشرف الذى معى على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبى فقال: لو شعرتُ أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فناد بالصلاة، فإنى سمعت أبا هريرة يحدث عن النبى على أنه قال: "إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِى بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ" خرجه مسلم (٢).

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٦٥) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الصلاة ، باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (١٨/٣٨٩) .

أقول: أورد هذا الحديث أيضا دليلا على أن الشيطان يُطرد بالأذان ، وأن من ابتلى بشيطان ينبغي أن يؤذن حتى يبعد عنه الشيطان .

قوله: "وقال سهيل بن أبي صالح" واسم أبي صالح ذكوان السمان الكوفى ، مولى جويرية بنت الأحمس ، وقد مر ذكر أبي صالح ، وسهيل هذا ابنه أخو محمد وعبد الله ، وصالح سمع أباه ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن / ٢٥٨ / يزيد الليشى ، وسعيد بن بشار وغيرهم ، روى عنه يحيى الأنصارى ، ومالك بن أنس ، وشعبة ، وابن عيينة وغيرهم . وقال أحمد بن عبد الله : سهيل بن أبي صالح ثقة . وقال يحيى بن معين : سهيل والعلاء بينهما قريب من السواء ، وليس حديثهما حجة . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه . روى له الجماعة إلا البخارى (١) .

قوله: "من حائط" الحائط: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط، وهو الجدار.

قوله: "فأشرف الذي معى" يقال: أشرفت الشيء: علوته، وأشرفت عليه: اطلعت عليه من فوق.

قوله: "لو شعرتُ" أي: لو علمت .

قوله: "لم أرسلك" أي: لم أبعثك.

قوله: "فناد بالصلاة" أى: أذن بالصلاة. قال النووى: "وينبغى أن يؤذن أذان الصلاة" (٢). يعنى: إذا حرى لأحد مثل هذا ينبغى أن يؤذن مثل أذان الصلاة، بمقتضى ظاهر هذا الحديث.

قوله: "فإنى سمعت" تعليل لأمره بالنداء، يعنى: إن النداء يطرد الشيطان، لأنى سمعت أبا هريرة يحدث عن النبى -عليه السلام-، أنه قال: "إذا نودى بالصلاة أدبر" واستفيد

<sup>(1)</sup> انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٦٢٩/١٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر الأذكار (ص/١١٥) باب ما يقول إذا عرض له شيطان أ و حافه .

من هذا الحديث فوائد: الأول: إن الشيطان يعرض لابن آدم يقصده بالأذى ، وهـو الجـن الكافر (١).

والثانية: إن دفعه والامتناع من شره بالأذان .

الثالثة : إنه يجوز الأذان في غير وقته لدفع الشيطان ، وأما للصلاة فلا يجوز إلا في وقتها .

[قال شيخ الإسلام:] ١٢٩ – وعن زيد بن أسلم، أنه ولى معادن فذكروا كثيرة الجن، فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت، ويكثروا من ذلك، فلم يكونوا يرون بعد ذلك شيئا<sup>(٢)</sup>.

أقول: ذكر الشيخ -رحمه الله- هذا دليلا ثانيا على أن الشيطان / ٢٥٩ / هرب من الأذان ، وأن كل من خاف شيطانا ينبغى أن يؤذن . وزيد بن أسلم أبو أسامة القرشى العدوى المدنى ، مولى عمر بن الخطاب عليه - ، روى عن أبيه ، وعبد الله بن عمر ، وأنس بن مالك ، وجابر بن عبد الله ، وربيعة بن عباد الدؤلى ، وسلمة بن الأكوع ، وعطاء بن يسار وغيرهم ، روى عنه مالك ، ومعمر ، وهشام بن سعد ، والزهرى ، وأيوب السختيانى ، ويحيى الأنصارى وغيرهم . وقال محمد بن سعد : كانت لزيد حلقة في مسجد رسول الله ، وكان ثقة كثير الحديث . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : توفى

<sup>(</sup>١) وكذلك الجن المسلم السفيه أو الظالم قد يعرض له يقصده بالأذى.

<sup>(</sup>۲) أعرجه الذهبى فى السير (٣١٧/٥) قال: أحبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن ، أنبأنا ابن قدامة ، أنبأنا ابن البطى ، أنبأنا أبو بكر الطَّرِيَّثيثى ، حدثنا هبة الله اللالكائى ، أنبأنا عمد بن عبد الله بن القاسم ، حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب ، حدثنى يعقوب بن شيبة ، أنبأنا الحارث بن مسكين ، أنبأنا ابن وهب وابن القاسم قالا : قال مالك : "استُعمل زيد بن أسلم على معدن بنى سليم ، وكان معذرا لا يزال يصاب فيه الناس من قبل الحن . فلما وليهم شكوا ذلك إليه ، فأمرهم بالأذان ، أن يؤذنوا ، ويرفعوا أصواتهم ، ففعلوا ، فارتفع عنهم ذلك حتى اليوم . قال مالك : أعجبنى ذلك من مشورة زيد بسن أسلم " .

سنة ثلاث وثلاثين ومائة . وقال محمد بن عمر : مات بالمدينة قبل خروج محمد بن عبد الله بن حسن بسنتين ، وخرج محمد سنة خمس وأربعين ومائة ، روى له الجماعة (١) .

قوله: "كثرة الجن" المراد منه الشيطان ، لأن الجن اللذي يؤذي المسلم هو الكافر ،<sup>(۲)</sup> والجن الكافر شيطان .

قوله: "فأمرهم أن يؤذنوا" وإنما أمرهم بذلك لقوله -عليه السلام-: "إن الشيطان إذا نودى بالصلاة أدبر".

قوله: "ويكثروا من ذلك" أي: من الأذان.

[قال شيخ الإسلام:] ١٣٠ - وقال أبوا الدرداء: "قَامَ رسولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلَى فَسَمِعْنَاهُ بِقُولُ: أعوذُ با اللهِ منك، ثم قال: أَلْعَنُكُ<sup>(٢)</sup> بِلَعْنَةِ اللهِ ثَلاثاً، وبَسَطَ يَدَهُ كَانَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئاً، فَلمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قُلْنَا<sup>(٤)</sup>: يا رسول الله، سَمِعْنَاكَ تَقُولُ في الصَّلاةِ شَيْئاً لم نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قبلَ ذَلِك؟ ورَأْينَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ ؟ قال: إِنَّ عَدُوًّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاء بِشِهابِ مِن نَارٍ يَتُحْفَلَهُ فِي وَجْهِي، / ٢٦٠ / فقلتُ: أعوذُ با اللهِ منك ثلاث مرَّاتٍ، ثم قلتُ: أَلْعَنُكَ بَاللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٠٨٨/١٠).

<sup>(</sup>٢) بل والجن المسلم كذلك يؤذى المسلم ، وهذا أمر مشاهد ومعلوم بالتجربة .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> في "د": "لعنتك".

<sup>(1)</sup> في الكلم الطيب: "قلنا له" ورواية مسلم موافقة لما عندنا .

<sup>(°)</sup> في "ج" : "فلم يستأخر ثم أردت..." وفي "هـ" : "ثلاث مرات فلم يستأخر" .

<sup>(</sup>١) في الكلم الطيب "موثقاً".

<sup>(</sup>٧) مسلم: كتاب المساحد، باب حواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة (٤٠/٥٤٢)، والبخارى بنحوه: كتاب الصلاة، باب الأسير أو الغريم يربط في المسحد (٤٦١).

أقول: أبو الدرداء عويمر بن عامر ، مر في أول الكتاب .

قوله: "إبليس" عطف بيان من قوله: "إن عدو الله".

قوله: "بشهاب" هو شعلة النار . وقيل : كل أبيض ذي نور فهو شهاب .

قوله: "بلعنة الله التامة" أى: بلعنة لا نقص فيها. وقيل: بلعنة واحبة له، مستحقة عليه . وقيل: بلعنة موحبة عليه العذاب سرمدا.

قوله: "والله لولا دعوة أخينا سليمان" قال القاضى عياض: معناه أنه يختص بهذا، فامتنع نبينا -عليه السلام- من ربطه، إما إنه لا يقدر عليه لذلك، وإما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاطى (١) ذلك، لظنه أنه لا يقدر عليه، أو تواضعا أو تأدبا. قلت: المختار عندى أنه تركه لدعوة سليمان وتأدبا، لا عجزاً ولا ضعفا، ودعوة سليمان -عليه السلام- "رب هب (٢) في ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى " وكان قبل ذلك لم يسخر له الجن، ثم شخر له، ولم يسخر لأحد بعده.

قوله: "الأصبح موثوقاً" أي: مقيداً مكتفاً.

قوله: "يلعب به ولدان أهل المدينة" أى: صبيانهم. وفي رواية أخرى لمسلم، ورواية البخارى: "إن عفريتا من الجن تفلت عَلى البارحة ليقطع على صلاتى، فأمكننى الله منه، فأخذته، فأردت أن أربطه على سارية من سوارى المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخى سليمان رب هب لى (٢) ملك الراح ٢٦١/ لا ينبغى لأحد

<sup>(</sup>۱) کذا.

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل، وفي صحيح البخاري (۲۱۰ ،۲۱۳ ،۴۵۲۳) ولعله لم يقصد الآيــة، وقـد ثبت في صحيح البخاري (٤٦١) ومسلم (٣٩/٥٤١) ﴿رب اغفــر لي وهـب لي...﴾ كمـا فـي التلاوة .

من بعدى ، فرددته خاسئا" (۱) والعفريت من الجن هو العاتى الخبيث . ويقال للرحل الخبيث الداهى : العفر ، والعفر الخنزير الذكر ، سمى به لخبثه ، والعفريت من كل شىء المبالغ ، يقال : عفريت نفريت ، ويستعار ذلك للإنسان استعارة الشيطان له . والتفلت والإفلات والانفلات : التخلص والتمكن من الشيء بغتة وفجأة من غير تمكث . وقوله : "تفلت على" أي : تعرض لى بغتة ليغلبني في صلاتي . وفي رواية أخرى لمسلم : "يفتك على "(۱) والفتك : الأخذ في غفلة وحديعة .

قوله: "فرددته خاسئا" أى: صاغرا مهينا، من قوطم: خسأت الكلب فحساً، أى: زجرته مستعينا به فانزجر. فإن قلت: النبى حعليه السلام- معصوم محفوظ فكيف يسلط عليه الشيطان: قلت قد قيل أن العصمة كانت له من الناس، ومن الشيطان فى المعاصى دون الشيطان: قل إلى قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشّيطانِ نَزْغُ ﴾ (٢). وقيل أنه معصوم الوسواس، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغُنُّكُ مِنَ الشّيطانِ نَزْغُ ﴾ (٢). وقيل أنه معصوم من شيطانه، لأنه أسلم، وما كان يأمره إلا بخير على ما ثبت فى الحديث (٤)، واستفيد من هذا الحديث فوائد: الأولى: إنه دليل على وجود الجن.

والثانية : إنه قد يراهم بعض الآدميين .

فإن قلت : ما تقول في قوله تعالى : ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ ﴾(٥)؟ قلت : هذا محمول على الغالب ، إذ لو كانت رؤيتهم محالا لما قال النبي -عليه السلام-

<sup>(1)</sup> البخارى: كتاب الصلاة، باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد (٤٦١)، مسلم (٢٩/٥٤١)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳۹/۵٤۱) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة فصلت (۳۲) .

<sup>(\*)</sup> رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب تحريب الشيطان ، وبعثه سراياه لفتنة الناس ، وأن مع كل إنسان قرينا (٢٩/٢٨١٤) من حديث ابن مسعود مرفوعا: "ما منكم من أحد إلا وقد وُكُل به قرينه من الجن . قالوا . وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياى ، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ، فلا يأمرني إلا بخير ".

 <sup>(&</sup>lt;sup>۵)</sup> سورة الأعراف (۲۷) .

ما قال من رؤيته إياه ، ومن أنه كان يربطه لينظروا إليه كلهم ، ويلعب به ولدان أهل المدينة . / ٢٦٢ / وقيل : إن رؤيتهم على حالتهم وصورهم الأصلية ممتنعة لظاهر الآية إلا للأنبياء عليهم السلام ، ومن خرقت له العادة ، وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم .

والثالثة: فيه دليل على حواز الدعاء لغيره أو على غيره بصيغة الخطاب.

والرابعة: فيه دليل على أن العمل القليل لا يفسد الصلاة.

والخامسة: تجوز اللعنة على الشيطان في الصلاة.

والسادسة: فيه دليل على الاستغاثة منه في الصلاة.

فإن قلت: الخطاب في الصلاة مفسد، حتى لو قال للعاطس: يرحمك الله، تفسد صلاته، فكيف خاطب رسول الله ﷺ الشيطان باللعنة في الصلاة؟ قلت: يحتمل أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، وهو الظاهر.

[قال شيخ الإسلام:] ١٣١ - وقال عثمانُ بن أبسى العاص: "قلتُ يبا رسول الله ، إن الشّيطانَ حَالَ بَيْنِي وبينَ صَلاَتِي وبينَ قِرَاءتِي يُلَبّسُهَا عَلَى . فقال رسول الله (١٥) عَلَيْ : ذَاكَ شَيْطَانُ يُقالُ لَه خِنزَبٌ ، فإذا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ منهُ ، واتْفُلُ عَلَى (١) يَسَارِكَ ثَلاَثًا ، فَفَعَلْتُ ذَلَكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي" خرجه مسلم (١).

أقول: أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دُهمان بن همام بن أبان بن يسار ابن مالك بن حطيط بن حشم بن سواه بن عامر بن قيس ، وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن

<sup>(</sup>١) في " ج" و "هـ" : "فقال ﷺ ". وفي "د": "فقال النبي" .

<sup>(</sup>Y) في الكلم الطيب. "عن".

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب السلام ، باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة (٦٨/٢٢٠٣) .

هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر ، قدم على النبى على في وفد أهل الطائف ، واستعمله أبو بكر وعمر ، روى له عن رسول الله السيب ، / ٢٦٣ / أحاديث ، روى عنه سعيد بن المسيب ، ونافع بن جبير بن مطعم ، وأبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير ، والحسن بن أبى الحسن .

وقیل: لم یسمع منه . روی له أبو داود والترمذی والنسائی وابن ماحه . سکن البصرة ، ومات بها سنة إحدی و خمسین (۱) .

قوله: "حال بيني وبين صلاتي" أي: صار حائلاً ، والحائل: الحاجز بين الشيئين.

قوله: "يلبسها" بفتح الياء، وكسر الباء، أى: يخلطها على من اللبس - بفتح الــــلام - ، وهو الخلط .

قوله: "خِنزَبِ" "بخاء (٢) معجمة ، ثم بنون ساكنة ، ثم زاى مفتوحة ، ثـم بـاء موحـدة ، واختلفوا فى ضبط الخاء ، فمنهم من فتحها ، ومنهم مـن كسرها ، ويعـدان مشهوران ، ومنهم من ضمها حكاه ابن الأثير فى "نهاية الغريب" ، والمعروف الفتـح والكسر . قـال أبو عمرو : خنزب لقب لذاك الشيطان ، وهو فى اللغة قطعة لحم منتنة "(٢) .

قوله: "واتفل على يسارك" إنما أمر باليسار ، لأن الشيطان يأتى من قبل اليسار ، لأن القلب أقرب إلى اليسار ، ولا يقصد الشيطان إلا القلب ، وقد مر مرة ، وهذا الحديث ذكره الشيخ هنا لمن بُلى بالوسوسة ، والطريق في دفعها ما قاله رسول الله لعثمان بن أبى العاص ، والحديث الذي يلى هذا في دفع الوسوسة .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمنة في الاستيعاب (١٧٩١/٣) ، أسد الغابة (٣٥٧٥/٣) ، الإصابة (٤/٥٤٤) .

 <sup>(</sup>۲) انظر النهاية (۸۳/۲).

<sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهى النقل من النهاية .

[قال شيخ الإسلام :] ١٣٢ - وقال أبو زميل : قلتُ لابسن عباسٍ : مـا شــىءُ أَجِـدُهُ فــى نَفْسِـكَ شَـنِئًا فقـلُ : ﴿هُــوَ نَفْسِـكَ شَـنِئًا فقـلُ : ﴿هُــوَ نَفْسِـكَ شَـنِئًا فقـلُ : ﴿هُــوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١) حرجه أبو داود(٢) .

أقول: أبو زميل (٣) - بضم الزاى ، وفتح الميم ، وسكون الياء وباللام - / ٢٦٤ / هو سماك بن الوليد الحنفى البابى . قال أبو زرعة : يقولون هو كوفى ، أصله من اليمامة ، وهو تابعى مشهور ، سمع ابن عباس ، وابن عمر ، روى عنه شعبة ، ومسعر ، وعكر مة بن عمار ، وعبد ربه بن مازن الحنفى ، وأبنه زميل . قال أحمد بن حنبل و يحيى وأحمد بن

<sup>(</sup>١) سورة الحديد (٣).

<sup>(</sup>۲) أسحرج أبو داود في كتاب الأدب ، بياب في رد الوسوسة (١١٠) قيال : حدثنا عباس بين عبد العظيم ، ثنا النضر بن محمد ، ثنا عكرمة بن عمار قال : وثنا أبو زميل قال : سألت ابن عباس فقلت : ما شيء أحده في صدري ؟ قال : ما هو ؟ قلت : والله ميا أتكلم به . قيال : فقيال لي : أشيء من شك ؟ قال : وضحك . قال : ما نجا من ذلك أحد ، قال : حتى أنزل الله عز وحل : فقال كنت في شك كما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرعون الكتياب من قبلك الآية . قيال : فقال لي : وذكره . وقال الحافظ كما في "الفتوحات الربانية" (٣٧/٤) : "أمعرجه أبو داود وابين أبي حاتم في "التفسير" ، ورجاله موثقون . أمعرج لهم مسلم ، لكن في عكرمة مولي ابن عباس فيه مقال ، والنضر بن محمد الراوي للحديث عن عكرمة له غرائب . وهذا المنن شاذ . وقد ثبت عن ابن عباس من رواية سعيد بن جبير ، ومن رواية بماهد وغيرهما عنه : "ما شك النبي كالله ، ولا أسأل أمعرجه عبد بن حميد والطبراني وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة . وحاء من وجه آمعر مرفوعا من لفظه كالله قال : "لا أشك ، ولا أسأل" أمعرجوه من رواية سعيد ومعمو وغيرهما عين قتادة قال : "ذكر لنا" . وفي لفظ : "بلغنا" فذكره ، وسنده صحيح" اه . وقيال في "التقريب" في عكرمة : "ثقة له أفراد" اه . وقد جود إسناده الإمام النووي في "الأذكار" (ص/١١٨) ، في النضر : "ثقة له أفراد" اه . وقد جود إسناده الإمام النووي في "الأذكار" (ص/١١٨) ،

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (١٢٧/١٢ ، رقم/٢٥٨٣)

عبدالله: ثقة. وقدال أبو حماتم: لا بناس به. روى لـه مسـلم والـترمذى وابـن ماجـه وأبو داود.

قوله: "ما شيء أجده" أي: أي شيء أحده "في نفسيي". وقد فسره الشيخ بقوله: "يعني: شيئاً من شك".

قوله: "فقال إله" أى: قال ابن عباس له، "إذا وحدت في نفسك شيئا من الشك فقل: ﴿ هُوَ الأُوّلُ ﴾ إلى آخره. الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء، والظاهر: الغالب، أو: الظاهر بآياته الباهرة، الدالة على وحدانيته. والباطن: الذي لا يستولى عليه توهم الكيفية، وقد مر تفسير الجميع مرة، ومما روى في دفع الوسوسة "(1) بالإسناد الصحيح في رسالة الأستاذ أبي القاسم القشيري، عن أحمد بن عطاء الروذباري السيد الجليل قال: كان لى استقصاء في أمر الطهارة، وضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء، ولم يسكن قلبي، فقلت: يا رب عفوك عفوك. فسمعت هاتفا يقول: العتق في العلم. فزال عني ذلك. وقال بعض العلماء: يستحب قول "لا إله إلا الله" لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء والصلاة وشبههما، فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس، أي: تأخر وبَعُهدَ، "ولا إله إلا الله" رأس الذكر، وأفضل الذكر لا إله إلا الله".

<sup>(1)</sup> انظره بتمامه في الأذكار (ص/١١٨) باب ما يقوله من بُلي بالوسوسة ، وقد قال الإمام النـووى : "وروينا بإسنادنا الصحيح في ...".

أقول: هذا الفصل في بيــان التســليـم للقضباء / ٢٦٥ / مــن غــير عجــز ولا تفريـط، يعني : من غير ترك ما يجب عليه فعله وتسويفه وتأخيره عن وقته .

[قال شيخ الإسلام:] قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَوْ كَانُواْ عِنْدَنَا ما مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيَى وَيُمِيتُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾(١).

أقول: إنما أورد الشيخ - رحمه الله - هذه الآية الكريمة دليلا على أن ترك التسليم للقضاء مذموم ، وأن ذكر "لو" في الكلام يفتح أبواب المعصية ، وأن التكاسل والتقاعد ليس من صفات المؤمنين ، ألا ترى كيف خاطب الله تعالى المؤمنين بقوله : ﴿لاَ تَكُونُواْ لِيس من صفات المؤمنين ، ألا ترى كيف خاطب الله تعالى المؤمنين بقوله : ﴿لاَ تَكُونُواْ كَالَّالِينَ كَفَرُواْ ﴾ وهم منافقوا أهل الكتاب ، ﴿وَقَالُواْ لِإِخُوانِهِم مُن المنافقين المنافقين منافقوا أهل الكتاب ، ﴿وَقَالُواْ لِإِخُوانِهِم مِن المنافقين ، فماتوا في سفرهم ﴿أَوْ كَانُواْ غُونُى يعنى : خرجوا في الغزو فقتلوا ، والغز جمع غازى ، سفرهم ﴿أَوْ كَانُواْ عُندَى الغزو ، فانظر إلى هؤلاء ، كيف تركوا التسليم للقضاء ، سفرهم ﴿وَمَالا ) قُتِلُواْ ﴾ في الغزو ، فانظر إلى هؤلاء ، كيف تركوا التسليم للقضاء ، وفتحوا عليهم إبطال القدر بكلمة "لو" ؟ فلا حرم لامهم الله تعالى ، ونهى المسلمين أن

قوله: ﴿لِيَجْعَلَ اللهُ ذَلِكَ ﴾ أى: الظن ﴿حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ ويقال: حعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ﴾ ويقال: حعل الله ذلك حسرة في قلوبهم لأنه ظهر نفاقهم، ثم قال: ﴿وَا للهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ يعنى : يحيى في

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (١٥٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "ولا" والتلاوة كما أثبتناه .

السفر ، ويميت في الحضر ، ويحيى في الحضر ، ويميت في السفر . وقيل : يحيى قلوب المؤمنين ، ويميت في الحضر ، وتعيى من أحيى من نطفة بقدرته ، ويميت من أمات بعزته وسلطانه .

قوله: ﴿وَا لِللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ معناه: قل لهم: والله بما تعملون من الخير والشر، والسر، والسر والعلن بصير، لا يخفي عليه.

[قال شيخ الإسلام:] ١٣٣ - قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: "المُؤْمِنُ القَوىُّ خَيْرٌ وَأَخَبُ إِلَى اللهِ عَلَى مَا يَنْفَعُلَ ، واسْتَعِنْ وَأَخَبُ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وفِي كُلِّ خَيرٌ ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُلَ ، واسْتَعِنْ وأَخَبُ إِلَى اللهِ حَزَّ وَجَلَّ - وَلاَ تَعْجَزُ (() ، وإنْ أَصَابَكَ شَيءٌ لا تقل (() : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ (() كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ وَكَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ [قُلْ] (() : قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ " خرجه مسلم (٥).

أقول: معنى قوله – عليه السلام –: "المؤمن القوى خير من المؤمن [الضعيف أى: المؤمن] (٢) الذى له عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة ، ويكون له كثرة الإقدام على العدو في الجهاد ، وسرعة الخروج والذهاب في طلبه ، وشدة العزيمة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والصبر على الأذى في كل ذلك ، واحتمال المشاق في ذات الله ، وشدة الرغبة في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات ، والنشاط في طلبها ، والمحافظة عليها ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) في "د": "ولا تعجزن".

<sup>(</sup>٢) في الكلم الطيب وصحيح مسلم: "فلا تقل".

<sup>(</sup>٣) في "د" و"هـ" : "فعلتُ كذا كان ..." .

<sup>( &</sup>lt;sup>‡ )</sup> زيادة من الشرح والكلم الطيبب ، وصحيح مسلم .

<sup>(</sup>٥) مسلم: كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز ... (٣٤/٢٦٦٤).

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

قوله: "وفي كل خير" أي: في كل واحد من القوى والضعيف خير، لاشتراكهما في الإيمان.

قوله: "احرص" بكسر الراء، ومعناه: احرص على طاعة الله تعالى، والرغبة فيما عنده. قوله: "واستعن با لله" أي: اطلب العون من الله.

قوله: "ولا تعجز" بكسر الجيم، وحكى فتحها، وفى بعض النسخ: "ولا تعجزن" بنون التأكيد، أى: لا تعجزن على الطاعات، ولا تكسلن عنها، \ ٢٦٧ / ولا عـن الطلب للإعانة، ويحتمل العموم فى أمور الدنيا والآخرة، والمراد منه أن لا ينزك النشاط.

قوله: "وإن أصابك شيء" أي: شيء مما تكرهه.

قوله: "ولكن قل: قدر الله" أي: هذا قَدَرُ اللهِ ، أو قَدَرُ اللهِ هكذا.

قوله: "ما شاء فعل" أى: "ما شاء الله أن يفعل فعل، فإن المشيئة له، والذى قدره كائن لا محالة، ولا ينفع قول العبد: لو كان كذا لكان كذا.

قوله: "فإن لو" تعليل لقوله: "لا تقل لو" أي: التلفظ بكلمة "لو" " تفتح عمل الشيطان" واعلم أن المراد بقوله على "فإن لو تفتح عمل الشيطان" الإتيان به من صيغة يكون فيها منازعة القدر دون التأسف على ما فاته من أمور الدنيا، ولم يكن المراد به كراهة التلفظ بكلمة "لو" في جميع الأحوال، وسائر الصور، ويبين هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لُوْ كُنتمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ" فَي مَضَاجِعِهِمْ (٢)، فأتت الآية على قسمين: ما يحمد منه وما كُتِب عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ" في الله مَضَاجِعِهم الله الله الله على قسمين: ما يحمد منه وما

<sup>(</sup>۱) كذا، وهي قراءة الحسن والزهرى، وقال أبو حيان في البحر المحيط (٣٩٦/٣): "وتحتصل هذه القراءة الاستغناء عن المنافقين، أي لو تخلفتم أنتم لـبرز المطيعون المؤمنون، الذين فـرض عليهـم القتال، وحرجوا طائعين إلى مواضع استشهادهم، فاستغنى بهم عنكم".

 <sup>(</sup>۲) سورة آل عمران (۱۵٤).

يذم، وقوله - عليه السلام -: "ولو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت" (١) وما أشبهه من كلامه غير داخل فى هذا الباب، لأنه لم يُرَدْ به المنازعة فى القدر، وكلمة "لو" فى قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانُواْ عِنْدَنَا ما مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ ﴾ من قبيل رد القدر، والمنازعة فيه، ولذلك ذمهم الله تعالى، وجعل ذلك حسرة فى قلوبهم، فعرفنا أن التلفظ بكلمة "لو" إنما يكون مذموما إذا كان مفضيًا بالعبد إلى التكذيب بالقدر، أو عدم الرضا بصنع الله، واستفيد من هذا الحديث فوائد: / ٢٦٨ / الأولى: إن النشاط وترك العجز والكسل عما (٢) يجبب العبد إلى الله تعالى.

والثانية : إن الكسل وإظهار العجز مذموم .

والثالثة: إن الحرص في الخير ممدوح.

والرابعة: فيه تصريح بإثبات القدر، وأنه عام في كل شيء، وكل شيء مقدر في الأزل، معلوم لله تعالى، وما يكون إلا ما يشاء.

والخامسة: إن التعرض للقدر ، وترك الرضا به من الشيطان ، ألا تـرى إلى قولـه – عليـه السلام – "يكون في أمتى خسف ومسخ ، وذلك في المكذبين بالقدر "(٣) ؟

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الشركة ، باب الاشتراك في الهدى والبدن ... (۲٥٠٥) ، مسلم: كتاب الخج ، باب حجة النبي علي (۱۲۱۸) من حديث جابر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "ما" خطأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى فى كتاب القدر ، باب (١٦) ، رقم (٢١٥٣،٢١٥٢) ، وابن ماجه فى كتاب الفتن ، باب الحسف (٢٠٤) من طريق أبى صخر حميد بن زياد ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً به . وله قصة وهى : "أن رجلا أتى ابن عمر فقال : إن فلانا يقرؤك السلام . قال : إنه بلغنى أنه قد أحدث . فإن كان قد أحدث فلا تقرئه منى السلام . فإنى سمعت رسول الله علي يقول : وذكره . وحسنه الشيخ الألبانى فى "الصحيحة" (٣٩٤-٣٩٤) ، وذكر له سبعة شواهد ، فانظرها هناك برقم (١٧٨٧) .

[قال شيخ الإسلام :] ١٣٤ - وعن عوف بن مالك ، "أن النبي ﷺ قَضَى بينَ رَجُلَينِ ، فقال النبي ﷺ قَضَى بينَ رَجُلَينِ ، فقال النبي ﷺ وَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ : حَسْبِيَ اللهُ وَنِعَمَ الوَكِيلُ . فقال النبي ﷺ : إِنَّ اللهُ يَلُومُ عَنِ اللهُ وَنِعْمَ عَن اللهُ وَنِعْمَ عَن اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ " . خرجه أبو داود (٢) .

أقول: عوف بن مالك الأشجعي قد مر ذكره، وهذا الحديث أورده الشيخ أيضا في التسليم للقضاء، حيث قال عليه السلام: "فإذا غلبك أمر فقل: حسبى الله ونعم الوكيل".

قوله: "إن ا الله يلوم عن العجز" أي: يلوم عبده عن العجز، يعني: الكسل، وترك ما يجب عليه فعله.

قوله: "ولكن عليك بالكيس" بفتح الكاف، وإسكان الياء، وهي تجيئ لمعان: منها الرفق، فمعناه - والله أعلم - عليك بالعمل في رفق، بحيث تطيق الدوام عليه.

<sup>(</sup>١) في "سنن أبي داود" و"الكلم الطيب": "على".

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية ، باب الرجل يحلف على حقه (٣٦٢٧) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٢٢٦) ، وعنه ابن السنى (٣٤٣) ، وأحمد (٢٥/١٦) ، والطبراني (٢٥/١٨) رقم ٢٩٩) ، والبيهقي (١٨١/١٠) من طريق بقية بن الوليد ، عن بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن سيف الشامى ، عن عوف به . وقال الحافظ بعد أن حسنه كما في "شرح الأذكار" (٤/٤) - ٢٥): "وفي سنده سيف الشامى ، وثقه العجلى ، وما عرفت اسمه ولا اسم أبيه ، وباقي رحاله من رواة مسلم . وفي عنعنته بقية (كذا) لكن من روايته عن شامى" ا هـ . قلت : وقال النسائي عقب إخراجه الحديث : "سيف لا أعرفه" . وقال الذهبى : "لا يعرف ، تفرد عنه خالد به معدان" ا هـ . فكيف يحسن مثل هذا ، خاصة وأن العجلى من المعروفين بالتساهل في التوثيق ؟ وقد ضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (١٥٧٩) وغيره .

قوله: "فقال النبى - عليه السلام" إلى آخره ، إشارة إلى أنه - عليه السلام - صور قول ذلك الرجل الذى قضى عليه ، فإنه غلبه أمر ، ورضى به ، فلذلك قال: "حسبى الله ونعم الوكيل" ، فلما سمع هذه المقالة / ٢٦٩ / منه قال: "إن الله يلوم" إلى آخره .

قوله: "حسبي الله" أي: الله محسبي، أي: يكفيني.

قوله: "ونعم الوكيل" أي: نعم الوكيل الله، والمخصوص بالمدح محذوف، وقد مر الكلام فيه مَرَّةً.

## ٢٢ - فصل فيما ينعم به على الإنسان

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقال عند ما أنعم به على الإنسان.

[قال شيخ الإسلام :] قال الله تعالى في قصة الرجلين : ﴿وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ با للهِ ﴾ (١) .

أقول: إنما أورد الشيخ هذه الآية الكريمة دليلا على أن من أنعم عليه بنعمة يجب عليه أن يشكر الله ، وإذا أراد أن تدوم عليه النعمة لا يزال يقول : ﴿ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلاَّ بِا للَّهِ ﴾ ألا ترى إلى قصة الرجلين كيف ذم أحدُهما الآخرَ على ترك قوله : ﴿مَا شَـاءَ اللَّهُ لا قُـوَّةً إِلاَّ بِا للَّهِ﴾ حين دخل جنته ، وهو معجب بما أوتي ، مفتخر به ، كافر لنعمة ربه ، وقــال : ما أظن أن تفني جنتي أبدا ، وذلك من طول أمله ، واستيلاء الحرص عليه ، واغتراره بالمهلة ، وإطراحه النظر في عواقب أمثاله ، و لم يشكر الله تعمالي على ذلك ، و لم يقل : ﴿ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ فلا جرم أهلكه الله تعالى ، وأهلك بستانه بالصواعق ، "(٢)وحكايته أنه كان أخوان في بنسي إسرائيل، أحدهمـا كـافر اسمـه قطـروس، والآخـر مؤمن اسمه يهوذا، ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار، فاقتسماها نصفين، فاشترى الكافر أرضا بألف، فقال المؤمن(٣): اللهم إن أخى اشترى أرضا بألف دينار، وأنا أشتري منك أرضا في الجنة بألف، فتصدق به، ثم بني أخوه دارا بـألف، فقـال: اللهـم إنـي أشــرى منك / ۲۷۰ / دارا في الجنة بألف، فتصدق به. ثم تزوج أخوه امرأة بألف، فقال: اللهم إنى جعلت ألفا صداقا للحور ، فتصدق ، ثم اشترى أخبوه خدما ومتاعا ببألف ، فقال: اللهم إنى اشتريت منك الولدان المحلدين بألف، فتصدق به، ثم أصابته حاجة فجلس لأخيه على طريقه ، فمر به في حشمه ، فتعرض له فطرده ، ووبخـه على التصـدق

<sup>(</sup>١<sup>)</sup> سورة الكهف (٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الكشاف (٢٠/٢-٧٢٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "فقال له المؤمن" خطأ ، والتصويب من تفسير الزمخشري .

بماله، ثم أ خذ بيد أخيه يطوف به في أرضه التي عمرها بستانا، ويريه ما فيه، ويفاخره بما ملك من المال دونه ، وهو متعجب بما أوتي به ، مفتخر به ، كافر لنعمة ربه ، ويقول : ما أظن أن تفنى هذه أبدا ، وما أظن الساعة قائمة ، ولئن تقوم الساعة على زعمك لأجدن في الآخرة جنة خيرا منها ، فقال له أخوه : كفرت بالذي خلق أصلك من تراب، وخلقك من نطفة ، وسواك رجلا ، هلا قلـت : مـا شـاء الله ، لا قـوة إلا بـا لله؟ إقرارا بأن ما قويت به على عمارتها ، وتدبير أمرها بمعونته وتأييده ، إذ لا يقوى أحــد فـي بدنه ، ولا في ملك يده إلا با لله ، وأنت رددتني وطردتني لأجل فقرى ، وأنـــا أتوقــع مــن ا لله أن ينقلب ما بي وما بك من الفقر والغني ، فيرزقني بإيمــاني جنــة خــيرا مــن جنتـك ، ويسلبك لكفرك نعمته ، ويخرب بستانك ، وما كان إلا ما توقع ، فأرسل الله صواعقًا ، فأصبحت جنته أرضا بيضاء، زلق عليها . وقيل : أرسل الله عليها نــارا فأكلتهــا ، فلمــا رآها أخوه قال: يا ليتني لم أشرك بربي أحـدا، حتى لا يهلـك الله بسـتاني، فـأنزل الله قصتهما في سورة الكهف / ٢٧١ / بقوله: ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْنَ وهما الأخوان المذكوران ﴿جَعَلْنَا لَأَحَلِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ ﴾ يعنى: بستانين من كروم ﴿وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَحْلُ ﴾ يعني : جعلنا النحل محيطا بالجنتين ، وهذا مما يؤثره الدهاقين في كرومهم، أن يجعلوها محفوفة بالأشجار المثمرة ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴾ يعنى: جعلنا أرضا جامعة للأقموات والفواكة ﴿ كِلْتَمَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتَ أُكُلِّهَا ﴾ أي: أعطت أكلها، والأكل: الثمر ﴿وَلَمْ تَظْلِمِ ﴾ أى: ولم تنقص ﴿مُنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلاَلَهُمَا نَهَـرًا ﴾ أى: أجرينا خلال البساتين نهرا ، وهذا أيضا من حسن البستان ﴿وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ﴾ أي : أنـواع من المال من ثمر ماله إذا كُثُرُ وعن مجاهد: الذهب والفضة، أي كان لـه خـلاف الجنتـين الأموال المدِثرة من الذهب والفضة وغيرهما ﴿فَقَالَ لِصَاحِبِهِ أَى: لأَحيه المؤمن ﴿وَهُـوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ يراجعه الكلام ، من حار إذا رجع ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾ يعني : أنصارا وحشما . وقيل : أولاداً ذكورا ، ﴿وَدَخُلَ جَنْتُهُ ﴾ أي : قطروس دخل بستانه ﴿ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ يعني : معجب مفتخر به ، كافر لنعمة ربه ﴿ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ ﴾

أى: تفنى ﴿ هَا دِهِ أَى : حنتى ﴿ أَبَدًا \* وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ ﴾ أي : القيامة ﴿ قَائِمَةٌ وَلَئِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّي﴾ على سبيل الفرض والتقدير ، أو على زعم أخيه المسلم ﴿لأَجدَنَ خَيْرًا مُنْهَا﴾ أي: من حنته ﴿مُنقَلَبًا﴾ وانتصابه على التمييز، وهـذا كـان تمنـي منـه، وادعـاء لكرامته على الله ، ومكانته عنده ، وأنه منا أولاه الجنتين إلا لاستحقاقه واستئهاله ، وأن معه هذا الاستحقاق أين توجه ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ اللهِ أَن الحوه / ٢٧٢ / المسلم ﴿وَهُو يُحَاوِرُهُ ﴾ أى: يراجعه في الكلام ﴿أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ ﴾ أي: خلق أصلك من تراب، لأن خلق أصله سبب في خلقه ، وكان خلقه خلقا له ﴿ ثُمَّ فِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً ﴾ أي: عدلك وكملك إنسانا ذكرا، بالغا مبلغ الرحال ﴿لَكِنَّا هُوَ ا لله رَبِّي ﴾ أي: لكن أنا أقول: هو الله ربي ، ﴿ هُـو ﴾ ضمير الشأن ، أي الشأن: الله ربى ، والجملة خبر "أنا" ، وفي هذا جعله كافرا با لله ، جاحدا لنعمته ، لشكه في البعث ، وفي قراءة عبد الله ﴿ لَكِنْ [أنا لا إله إلا] (١) هُــوَ رَبِّي ﴾ . ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ ﴾ يعنى : هلا دخلت جنتك ﴿قُلْتَ﴾ عند دخولها ، والنظر إلى ما رزقك الله منها ﴿ مَا شَاءَ ا لله اعترافا بأنها وكل خير فيها إنما حصل بمشيئة الله وفضله ، وأن أمرها بيده ، إن شاء تركها عامرة ، وإن شاء خربها ﴿لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِا للهِ ﴾ بأن ما قويت به على عمارتها و تدبير أمرها بمعونته وتأييده ، إذ لا يقوى أحد في بدنه ، ولا في ملك يده إلا بـا لله ﴿إِن تُــرَنِ أَنَا أَقَلَ ﴾ أي : إن رأيتني أنا أقل منك ﴿ مَالاً وَوَلَدًا ﴾ في الدنيا ﴿ فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَن خَيْرًا مَّن جَنَّتِكَ ﴾ هذه في الدنيا ، ومن قرأ ﴿أقل ﴾ بالنصب فقد جعل "أنا" فصلا ، ومن رفع جعله مبتدأ ، و ﴿ أَقَل ﴾ خبره ، والجملة مفعولا ثانيا . لـ ﴿ تَــرَن ﴾ . ﴿ فَعَسَى رَبِّي ﴾ أى: أتوقع من صنع الله ﴿ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنْتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا ﴾ أي: على جنتك ﴿ حُسْبَانًا ﴾ أي: مقداراً قَدَّره الله وحسبه، وهو الحكم بتخريبها. وقال الزحاج: عـذاب حسبان، وذلك الحسبان حساب ماكسبت يداك. وقيل: حسبانا مرامي، الواحدة حسبانة،

<sup>(1)</sup> زيادة من تفسير الكشاف .

وهى الصواعق ﴿ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ أى: تصبح حنتك أرضا بيضاء / ٢٧٣ / يزلق عليها لملامستها ﴿ أَوْ يُصْبِحُ مَا وُهَا غَوْرًا ﴾ يعنى: غائرا. ويقال: غار ماؤها إذا لم يقدر عليه ﴿ فَلَن تَسْتَطِيعُ لَهُ طَلَبًا ﴾ أى: حيلة ﴿ وَأُحِيطُ بِشَمَوهِ ﴾ عبارة عن إهلاكه ﴿ فَأَصْبَحَ يُقَلّبُ كَفَيْهِ ﴾ وتقليب الكف كناية عن الندم والتحسر، لأن النادم يقلب كفيه ظهرًا لبطن، كأنه قيل: فاصبح يندم على ما أنفق فيها، أى: في عمارتها، ﴿ وَهِ عِنى خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ يعنى: إن كرومها المفروشة سقطت عرشها على الأرض، وسقطت فوقها الكروم ﴿ يَقُولُ يَا لَيْتَنى ﴾ هذا تذكر موعظة أخيه ، فعلم أنه أوتى من جهة شركه وطغيانه ، فتمنى لو لم يكن مشركا حتى لا يهلك الله بستانه ، ويجوز أن يكون توبة من الشرك ، وندما على ما كان منه ، و دخو لا في الإيمان ( ) .

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى النقل من تفسير الكشاف.

[قال شيخ الإسلام :] ١٣٥ - وعن أنس بن مالك لله على - قالَ : قالَ رسول الله على الله على عَبْدِ نِعْمَةً فِي أَهْلِ وَمَالٍ وَوَلَدٍ ، فقالَ : مَا شَاءَ الله ، لا قُوَّةً إِلاَّ الله ، فَيَرَى فِيهَا آفَةً دُونَ المَوْتِ (١) .

**أقول**: هذا الحديث رواه ابن السنى فى كتابـه، ونقلـه الشيخ محيـى الديـن النـواوى فـى "باب ما يقول لدفع الآفات" فى كتابه "الأذكار"(٢).

قوله: "نعمة في أهل ..." النعمة في الأهل أن يُرزق امرأة صالحة حسنة ، والنعمة في المال أن يرزق أنواع الدثور من الذهب والفضة والمتاع ونحوها ، والنعمة في الولد أن يرزق أولادا .

قوله: "ما شاء الله" كلمة اعتراف بأن كل شيء يصيب ابن آدم من خير وشر بمشيئة الله تعالى .

قوله: "لا قوة إلا با الله" اعتراف بأن القوة والقدرة الله تعالى ، وأن كل ما يتصرف العبـــد في ماله وبدنه بقوة الله وتأييده ، وكلمة "ما" في قوله: "ما أنعم" نافية ، وقولـــه "فيرى"

<sup>(۲)</sup> انظر الأذكار (ص/۱۱٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في "الشكر" (رقم/۱)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٣٥١)، والطبراني في "الصغير" (رقم/٨٥)، وفي "الأوسط" (٢٧٣/٥)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (ص/١٦١)، والخطيب في "التاريخ" (١٩٨/٣) من طريق عمر بن يونس، ثنا عيسى بن عون الحنفي، عن عبد الملك بن زرارة الأنصاري، عن أنس بن مالك به. وزاد الطبراني في معجميه: "ثم قرأ: ﴿ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (٨٤/٣) عند تفسير الآية (٣٩) من سورة الكهف: "قال الحافظ أبو الفتح الأزدى: عيسى بن عون، عن عبد الملك بن زرارة، عن أنس لا يصح حديثه" اهد. وقال في المجمع (١٠١٠): "رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه عبد الملك بن زرارة وهو ضعيف " اهد. وضعفه الشيخ الألباني في "الضعيفة" (٢٠١٢) وغيره.

حواب / ٢٧٤ / النفى ، تقديره : فأن يرى ، وهو فى قوة المصدر ، والمعنى : لا يكن إنعام من الله مع قول العبد ما شاء الله لا قوة إلا بالله ورؤية الآفة ، يعنى : احتماعهما لا يكون ، فمتى يوحد الإنعام مع قول العبد ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، لا يوحد رؤية الآفة ، وإذا وحدت رؤية الآفة يكون لعدم قول العبد ، لأن الشرط المجموع ينتفى بانتفاء جزئيه .

فإن قلت: قوله "فقال" عطف على أى شيء؟ قلت: الظاهر أنه عطف على قوله "أنعم"، ويجوز أن يكون عطفا على مقدر، وتقديره: ما أنعم الله على عبد نعمة فى أهل ومال وولد، وذكر العبد ربه فقال ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فإن قلت: على ما قلت من الظاهر يلزم تفكيك الضمير، وهو بشيع، خصوصا فى كلام الفصيح. قلت: ذاك فى مقام اللبس، فلا لبس هاهنا أصلا، فلا بشاعة قوله: "آفة" عام يشمل جميع أنواع الآفات، ولكن خص بالموت، لأن الموت لا مدفع له ولا مرد.

فإن قلت: إذا قدر الله في الأزل برؤية آفة إما في الأهل، وإما في المال، وإما في الحال، وإما في الولد، فكيف تدفع هذه الآفة بقول العبد ما شاء الله، لا قوة إلا بالله؟ والمقدر كائن لا محالة؟ قلت: يجوز أن يقدر الله رؤية الآفة، ويقدر دفعها أيضا عند هذا القول، فالعبد إذا سكت يرى هذه الآفة المقدرة، وإذا قالها لا يراها، لأن كلا منهما داخل في التقدير، غير خارج عنه فافهم. وهذا جواب شامل جنس أسئلة هذا الباب.

[قال شيخ الإسلام:] ١٣٦ - وعن النبي ﷺ "أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مَا يَسُرُّهُ قَالَ: الحَمْـٰدُ لِلهِ عَلَى كُلُّ لَهِ الذي بِنِعْمَتِــهِ تَتِـمُّ الصَّالِحَـاتِ، وإِذَا رَأَى مَا يَسُـوِوُهُ قَالَ: الحَمْـٰدُ لِلهِ عَلَـى كُلُّ حَالِ "(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب، باب فضل الحامدين (٣٨٠٣)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٣٧٢)، والحاكم (٤٩٩/١) من طريق الوليد بن مسلم، ثنا زهير بن محمد، عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية بنت شيبة، عن عائشة به. وقال الحاكم: صحيح

أقول: / ٢٧٥ / هذا الحديث رواه ابن ماحه وابن السنى بإسناد حيد عن عائشة - في الله الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح الإسناد. وهذا يدل على أن العبد ينبغى أن يحمد الله تعالى في جميع الأحوال، في حالة السراء وحالة الضراء.

قوله: "بنعمته" المراد من النعمة هاهنا النعمة الخاصة ، وهـو رؤيـة الشـيء الـذى يسـره ، ورؤيـة الشـيء الـذى يسـره ، ورؤيةُ الشخصِ ما يحبه ويسره نعمةً ، فلأحل ذلك قال : "بنعمتــه تتــم الصالحـات" أى : الأشياء الصالحات ، وهي تتناول كل شيء صالح من الدنيا والآخرة .

قوله: "وإذا رأى ما يسوؤه" أى: يكرهه ويبغضه "قال: الحمد الله على كل حال" يعنى: في السراء والضراء، والفرح والترح، والفقر والغنى، والصحة والمرض، وجميع الأحوال والأفعال والأوقات، ففي الأول خص الحمد على شيء، وفي الثاني عممه، رعايةً لمقتضى المقام والمقال فافهم.

<sup>-</sup> الإسناد، ولم يتعقبه الذهبي بشيء. وجود إسناده الإمام النووى في "الأذكار" (ص/٢٨٤)، وقال البوصيرى في "الزوائد": "إسناده صحيح ورجاله ثقات" اهد. كذا قالوا، والحديث فيه زهير بن محمد الخراساني الشامي، قال في "التقريب": "رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها. قال البخارى عن أحمد: كأن زهيرا الذي يروى عنه الشاميون آخر! وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه" اهد. والوليد بن مسلم الذي روى عنه هذا الحديث شامى، وهو مدلس، وقد عنعنه. وقد ذكره الشيخ الألباني في "الصحيحة" (٢٦٥)، وذكر له شاهدين، ثم قال في "الكلم الطيب: قد وحدت له شاهدا ضعيفا يمكن تحسين الحديث به، ولكني لا أسيطيع الجزم بذلك الآن"، وكذا توقف في "الصحيحة".

[قال شيخ الإسلام :] **٢٣ – فصل فيما يصاب به المؤمن من صغير وكبير** 

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقال إذا أصابته نكبة قليلة أو كثيرة.

[قال شيخ الإسلام:] قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً قَالُواْ إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \* أُولَئِكَ عَلَيْهِم صَلَوَاتٌ مِّن رَبُّهِم وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ (١).

أقول: إنما أورد الشيخ - رحمه الله - هذه الآية الكريمة بيانا على أن من أصابته مصيبة ينبغي أن يسترجع ويقول ﴿إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ألا ترى كيف مدح الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنها لله وإنها إليه راجعون ؟ وكيف أمر نبيه أن يبشرهم بقوله: ﴿وَيَشُرِ الصَّابِرِينَ ﴾ يعني: الذين / ٢٧٦ / يصبرون على المصائب من الخوف، والجوع، ونقص الأموال والأنفس والثمرات، ولم يجزعوا، وقالوا: ﴿إِنَّا للهِ ﴾ أى: نحن عبيد الله، وفي ملكه، إن عشنا فعليه أرزاقنا، وإن متنا فإليه مردنا، ﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالْعِيمُ وَالْعَيْمُ وَلَى الله على الله على الله على المصلة من الله على المسترجاع، والعصمة عن المعصية، والمغفرة للذنوب ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الله تَلُونَ ﴾ الموفقون للاسترجاع. وعن سعيد بن جبير: لم يكن الاسترجاع إلا لهذه الأمة، ألا ترى أن يعقوب - عليه السلام - قال: ﴿يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ ﴾ (٢) ؟ فلو كان لهم الاسترجاع لقال ذلك. وروى عثمان بن عطاء، عن أبيه قال: قال رسول الله - عليه السلام - : "من ذكر وروى عثمان بن عطاء، عن أبيه قال: قال رسول الله - عليه السلام - : "من ذكر من عنده مصيبته فاسترجع، جدد الله ثوابها كيوم أصيب بها "(٣).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١٥٧،١٥٦).

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف (۸٤) .

<sup>(</sup>٣) نقله المصنف من تفسير السمرقندى (١٦٩/١) و لم أره بهذا اللفظ، وإنما رواه ابن ماجه فى كتاب الجنائز، باب ما جاء فى الصبر على المصيبة (١٦٠٠) وأحمد فى مسنده (٢٠١/١) من

وروى عن عمر بن الخطاب - رَفِيهُ - أنه قال: نعم العدلان ، ونعمت العلاوة ، فالعدلان : ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مُن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ ، والعلاوة : ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ اللهُ تَدُونَ ﴾ . والعلاوة : ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ اللهُ تَدُونَ ﴾ .

[قال شيخ الإسلام:] ١٣٧ – ويذكر عن أبسى هريسرة – ظليه – قال: قال رسول الله عليه : "لِيَسْتَرْجِعْ أَحَدُكُمْ فِي كُلِّ شَيءٍ ، حَتَّى فِي شِسْعِ نَعْلِهِ ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَصَائِبِ" (١) . أَقُول : هذا الحديث رواه ابن السنى في كتابه .

قوله: "ليسترجع" أي: ليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون.

قوله: "في شسع نعله" أي: في انقطاع شسع نعله. الشسع بكسر الشين المعجمة، ثم بإسكان السين المهملة، هو أحد سيور النعل، التي / ٢٧٧ / يشد إلى زمامها، وهذا خارج مخرج المبالغة، والمقصود أن الاسترجاع لابد منه في كل شيء من أنواع المصائب والآفات في الأموال والنفوس.

<sup>-</sup> حديث الحسين بن على مرفوعا: "من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا - وإن تقادم عهدها - كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب" واللفظ لابن ماجه. وقال في الزوائد: في إسناده ضعف، لضعف هشام بن زياد، وقد المختلف هل هو روى عن أبيه أو عن أمه ؟ ولا يعرف لهما حال. قيل: ضعفه الإمام أحمد. وقال ابن حبان: روى الموضوعات عن الثقات اهد. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٣٤). وروى البخاري نحوه في تاريخه الكبير (٣٢٢/١) من طريق هشام بن أبي هشام، عن أمه عائشة، وقال: هشام هذا أبو المقدام لم يصح حديثه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٣٤٦) قال: أخبرنا أبو خليفة ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، ثنا هشيم ، عن يحيى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن أبى هريرة به . وضعفه الحافظ كما فى "الفتوحات الربانية" (٢٨/٤) ، وذكر له شواهد عند ابن السنى لا تخلو من مقال . وضعفه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٥٤٤٨) ، وطلب حذفه من "صحيح الكلم الطيب" .

قوله: "فإنها" أى: شِسع النعل، أى: انقطاعها "من المصائب"، لأنه نقصان فى الجملة، وإنما قطاعها، لأن الشّسع عينها ليست من المصائب، وإنما انقطاعها من المصائب، لأن النقصان فيه.

[قال شيخ الإسلام:] ١٣٨ - وقالت أم سلمة - رضى الله عنها -: سمعت رسول الله عنها من عَبْدِ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِليه رَاجِعُونَ ، اللهم أُجِرْنِى فِي مُصِيبَتِي ، وأخلِف لِى خَيْرًا مِنْهَا ، إِلاَّ آجَرَهُ اللهُ فَى مُصِيبَتِهِ ، وأخلِف لَه خَيْرًا مِنْهَا ، إلاَّ آجَرَهُ اللهُ فَى مُصِيبَتِهِ ، وأخلِف لَه خَيْرًا مِنْهَا ، إلاَّ آجَرَهُ اللهُ فَى مُصِيبَتِهِ ، وأخلَف لَه خَيْرًا مِنْهَا . قالت : فَلَمَّا تُوفِى أبو سَلَمَة قلت كما أَمَرَنِي رسول الله عَلَيْ ، فَأَخْلَفَ اللهُ عَيْرًا (١) مِنْهُ ، رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أقول: معنى قوله: "وأخلف لى" أى: عوض لى "خيرا منهما" أى: من تلك المصيبة، والمصيبة عام، سواء كانت في النفوس أو في الأموال.

قوله: "قالت" أى: أم سلمة. "فلما توفى أبو سلمة" وهو: عبد الله بن عبد الأسد، وكانت أم سلمة تحته، فلما توفى زوجها عبد الله، قالت كما سمعت من رسول الله على: "اللهم أجرنى فى مصيبتى، وأخلف لى خيراً منها". فأخلف الله لها خيرا منه، وهو رسول الله على الل

[قال شيخ الإسلام :] ١٣٩ - وقالت : "دَخَلَ رسول الله ﷺ عَلَى أَبَى سَلَمَةَ وقد شَــقً بَصَرُهُ فَأَغْمَطْنَهُ ، ثم قالَ : إن الرُّوحَ إذا قُبِضَ تَبِعَهُ / ٢٧٨ / البَصَرُ ، فَضَجَّ نَاسٌ مِــن

<sup>(</sup>١) في "ج" فأخلف الله لي عيرا منه" وفي "هـ" : "فأخلف لي عيرا منه" .

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند المصيبة (٣/٩١٨) .

أَهْلِهِ ، فَقَالَ : لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ ، فإنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤمُنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ، ثم قَالَ : اللهـمَّ اغْفِرْ لأَبِى سَلَمَةَ ، وارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّينَ ، واخْلُفْهُ فى عَقِبِه فى الغَابِرِينَ (١) ، واغْفِرْ لَنَا ولَهُ يَارَبُّ العَالَمِينَ ، وأَفْسِحْ لَهُ قَبْرَهُ ، ونَورْ لَهُ فِيهِ " حرجه مسلم (٢) .

أقول: أى: قالت أم سلمة - رضى الله عنها - .

قوله: "وقد شق بصره" حال من أبي سلمة ، وهو بفتح الشين ، و "بصره" مرفوع على أنه فاعل "شق" ، وضبطه بعضهم "بصره" بالنصب ، وله وجه . قال صاحب الأفعال : يقال : شُق - بضم الشين - ، وشق الميت بصره ، معناه : شَخَصَ . وقال ابن السكيت : يقال : شق بصر الميت ، ولا يقال : شق الميت بصره ، وهو الذي حضره الموت ، وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه .

قوله: "فأغمضه" أى: أغمض رسول الله بصره، والحكمة أن لا يقبح منظره إذا ترك إغماضه.

قوله: "إن الروح إذا قبض يتبعه البصر" يعنى: إذا حرج الروح من الحسد، يتبعه البصر ناظرا أين يذهب.

قوله: "يتبعه" أى: يتبع الروح البصر ، الروح يذكر ويؤنث ، والأصل التذكير ، فلذلك حاء في الحديث بالتذكير ، وذكر بعض شراح المصابيح أن قوله: "إذ قبض تبعه البصر" يحتمل وجهين: أحدهما ، أن الروح إذا قبض تبعه البصر في الذهاب ، فلهذا أغمضه ، لأن فائدة الانفتاح ذهب بذهاب البصر عند ذهاب الروح ، والوجه الآخر: إن

<sup>(</sup>١) في الأصل: "واعلفه من الغابر من" والتصويب من الكلم الطيب وصحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حُضر (٨،٧/٩٢٠).

<sup>(</sup>٣) كذا ، وفي المتن والكلم الطيب وصحيح مسلم: "تبعه".

روح الإنسان إذا قبضها الملائكة نظر إليها الذى حضره الموت نظرًا شزرا ، لا يرتد إليه طرفه ، حتى تضمحل بقية القوة الباصرة الباقية بعد مفارقة الروح الإنسان ، التى يقع بها الإدراك والتمييز دون الحيواني ، الذى به الحس والحركة ، وغير / ٢٧٩ / مستنكر من قدرة الله سبحانه أن يكشف عنده الغطاء ساعتئذ ، حتى يبصر ما لم يكن يبصر .

قوله: "فضج ناس" أي: صاحوا بصوت شديد، والضجة: الصيحة.

قوله: "فقال: لا تدعوا على أنفسكم" إشارة إلى نهيه - عليه السلام - إياهم عن (1) الضجة ، كأنهم قالوا: يا ويلاه علينا ، ويا مصيبتاه علينا ، فنهاهم عن (1) ذلك ، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ، لكن هذا دعاء عليه بالشر .

قوله: "فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون" إشارة إلى أن كل داع يؤمن في دعائه الملائكة لا يرد.

قوله: "في الغابرين" أي: الباقين، كقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ (٢). قوله: "وأفسح له" أي: وسع "قبره". واستفيد من هذا الحديث فوائد:

الأولى: إن الحضور عند المحتضر للنظر في حاله مستحب، ولا سيما إذا حضر للدعاء وقراءة القرآن.

والثانية: فيه دليل على استحباب إغماض الميت، وعليه الإجماع.

والثالثة: فيه دليل على أن الروح أجسام لطيفة متحللة في البدن، وتذهب الحياة من البدن بذهابها، وليست عرضا كما قاله بعض المتكلمين، وفيه بحث عظيم بينهم.

والرابعة : يجب على الذي يحضر الميت أن لا ينوح ولا يضج .

<sup>(</sup>١) في الأصل "من".

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة العنكبوت (۳۲) .

والخامسة : فيه دليل على حضور الملائكة عند الميت .

والسادسة: فيه دليل على أنهم يؤمنون على كل ما يقال عند الميت.

والسابعة: إن كل دعاء يوافقه تأمينهم لا يرد.

والثامنة: فيه دليل على استحباب الدعماء للميت عند موته، ولأهله وذريته بأمور / ٢٨٠/ الآخرة والدنيا.

والتاسعة: فيه دليل على إثبات عذاب القبر.

والعاشرة: فيه دليل على أن القبر يفسح لبعض الموتى، ويضيق على البعض.

والحادية عشر: فيه دليل على أن القبر ينور للبعض، ويظلم على آخرين.

والثانية عشر: ينبغى أن يقال بعد إغماض الميت: "اللهم اغفر لفلان، وارفع درجته" إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام لأبى سلمة. وروى البيهقى فى "سننه" بإسناد صحيح، عن بكر بن عبد الله التابعى الجليل قال: "إذا أغمضت الميت فقل: باسم الله، وعلى ملة رسول الله. وإذا حملته فقل. باسم الله، ثم سبح ما دمت تحمله" (1).

<sup>(</sup>۱) البيهقى (۳/٥/۳) كتاب الجنائز.

## فصل في تتمة أدعية هذا الباب

الأول<sup>(۱)</sup>: فيما يقوله المريض: روى في "الصحيح"، "أن النبي – عليه السلام – كان ينفث على نفسه في المرض الذي توفى فيه بالمعوذات" قالت عائشة: "فلما أثقل كنت أنفث عليه بهن، وأمسح بيد نفسه لبركتها"(۲).

<sup>(1)</sup> انظر "الأذكار" (ص/١٢٢).

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب فضائل القرآن ، باب فضل المعوذات (٥٠١٦) ، مسلم: كتاب السلام ، بـاب رقية المريض بالمعوذات والنفث (٥٠/٢١٩٢) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> انظر الأذكار (ص/١٢٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: "فقال: لا كفارة" والتصويب من مصدر التخريج.

<sup>(°)</sup> أخرجه أحمد (٣/ ٢٥٠) وابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٢٩) من طريق حماد بـن سـلمة ، عن سنان بن ربيعة ، عن أنس بن مالك ، أن النبى ﷺ دخل علـى أعرابـى يعـوده وهـو محمـوم ، فقال النبى ﷺ : كفارة وطهور . فقال الأعرابي : حمى تفور ، على شيخ كبــير ، تزيـره القبـور . فقام إلينبي ﷺ وتركه" . وحسنه الحافظ كما في "شرح الأذكـار" (٢٩/٤) . وقـال الهيثمـى فـى المحمع (٢٩/٢) : "رجاله ثقات" .

<sup>(</sup>٦) البخارى: كتاب المناقب ، باب علامات النبوة (٣٦١٦) من حديث ابن عباس .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان، باب ما جاء في المصافحة (۲۷۳۱)، وأحمد (۲۲۰/۵) وغيرهما من طريق عبيد الله بن زحر، عن على بن يزيد. وابن السنى فـــى "عـمـــل اليــوم والليلــة" (۵۳۰) مــن

والثالثة: (١) فيما يقول من به حمى أو صداع أو نحوهما من الأوجاع: وفي كتاب ابن السنى عن / ٢٨١ / ابن عباس - رضى الله عنهما - ، "أن رسول الله على كان يعلمهم من الأوجاع كلها ومن الحمى أن يقول: باسم الله الكبير، نعوذ بالله العظيم من شر عرق نعار، ومن شر حر النار "(٢).

والرابع (٢): فيما يقال على البثرة: رفى كتاب ابن السنى ، عن بعض أزواج النبى – عليه السلام – قالت: "دخل عَلَى رسول الله على وقد خرج في إصبعى بَشْرَةً فقال: عندك ذَريرَةً ؟ فوضعها عليها وقال: قولى: اللهم مصغر الكبير، ومكبر الصغير،

<sup>-</sup> طريق يحيى بن سعيد المدنى ، كلاهما عن القاسم أبى عبد الرحمن ، عن أبى أمامة به . وقال التزمذى : "هذا إسناد ليس بالقوى . قال محمد - يعنى : البخارى - وعبيد الله بن زحر ثقة ، وعلى بن يزيد ضعيف ، والقاسم بن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن ، وهو مولى عبد الرحمن بن حالد بن يزيد بن معاوية وهو ثقة ، والقاسم شامى" اهد . قلت : ويحيى بن سعيد المدنى متروك . وقد روى من طرق أحرى لا تخلو من مقال . وقال الحافظ في "الفتح" (١١/٤) بعد أن عزاه للترمذى : "سنده ضعيف" اهد . وقال أيضا كما في "الفتوحات الربانية" (٤٠/٧) بعد أن ضعفه : "ولأصل وضع اليد على المريض شاهد من حديث عائشة في "الصحيحين" ، ومن حديث سعد بن أبى وقاص في البخارى" اهد . وقد ضعفه الشيخ الألباني في "الضعيفة"

<sup>(1)</sup> انظر الأذكار (ص/١٢٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في كتاب الطب، باب (۲٦)، رقم (٢٠٧٥)، وابن ماجه في كتاب الطب، باب ما يعوذ به من الحمى (٣٥٢٦)، وابن السنى في "عمل اليوم والليلة" (٥٦٠) وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، عن داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس به. وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل، وإبراهيم يضعف في الحديث. ويروى: "عرق يَعار". وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (٤٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر الأذكار (ص/١٢١).

والخامس (٢): فيما يقوله من بلغه موت صاحبه: وفي كتاب ابن السني عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "الموت فزع، فإذا بلغ أحدَكم وفاة أخيه فليقبل: إنا الله، وإنا إليه راجعون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم اكتبه عندك في المحسنين، واجعل كتابه في عليين، وأخلفه في أهله في الغابرين، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده" (٣).

والسادس (٤): فيما يقول إذا بلغه موت عدو الإسلام: وفي كتاب ابن السنى عن ابن مسعود - فلله - قال: "أتيت رسول الله - عليه السلام - فقلت: يا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٣٧) ، والنسائى فى "عمل اليوم والليلة" (١٠٣١) ، وابن السنى (٢٠٧) ، والحاكم (٤/ ٢٠٧) وغيرهم من طريق حجاج بن محمد ، عن ابن جريج قال : أخيرنى عمرو بن يحيى بن عمارة ، قال : حدثتنى مريم بنت إياس بن البكير صاحب رسول الله على من بعض أزواج النبى على زاد الحاكم : وأظنها زينب قالت : فذكرته . وقال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبى . وصححه الحافظ كما فى "شرح الأذكار" (٤/٨٤-٤٩) . وقال الهيثمى فى "المجمع" : "رواه أحمد وفيه مريم بنت إياس تفرد عنها عمرو بن يحيى ، وهو ومن قبله من رجال الصحيح" اه .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر الأذكار (ص/۱۳۲).

<sup>(\*)</sup> أعرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٥٥٥) ، والطبرانى فى "الكبير" (٢١٩٦١) من طريق قيس بن الربيع الأسدى ، عن أبى هاشم الرمانى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس به . وفيه قيس بن الربيع قال الهيثمى فى المجمع (٢/٣١): "فيه كلام" . وقال الحافظ فى "التقريب" : "صدوق ، تغير لما كبر ، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به" . وقال أيضا كما فى "شرح الأذكار" (٢٤/٤): "حديث غريب ، أخرجه ابن السنى ، وفيه قيس بن الربيع وهو صدوق ، لكنه تغير فى الآخر ، و لم يتميز ، فما انفرد به يكون ضعيفا" اه .

<sup>(1)</sup> انظر الأذكار (ص/١٣٣).

رسول الله ، قد قتل الله – عز وجل – أبا جهل ، فقال : الحمد لله الذي نصر عبده ، وأعز دينه "(١) .

والسابع: فيما يقول عند التعزية: قال الشيخ محيى الديس النووى: يستحب أن يقول في تعزيه المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك. وفسى المسلم / ٢٨٢ / بالكافر: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك. وفي الكافر بالمسلم: أحسن الله عزاءك، وغفر لميتك. وفي الكافر بالكافر: أخلف الله عليك (٢).

والثامن: فيما يقول من مرت به جنازة أو رآها: قال الشيخ محيى الدين: يستحب أن يقول: سبحان الحي الذي لا يموت. وقال القاضي الإمام أبو المحاسن الروياني في كتابه "البحر": يستحب أن يدعو ويقول: لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت (٣)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢/١، ٢٠٢٤) والنسائي في الكبرى ، في كتاب السير (٨٦٧٠٥) ، وابن السنى (١٥) أخرجه أحمد (٢٠٥٥) عن أمية بن خالد القيسى ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود به . وقال الحافظ كما في "الفتوحات الربانية" (٢٥/٤) : "رجاله رجال الصحيح ، لكن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه" اهـ . فالحديث منقطع .

<sup>(</sup>٢) انظر الأذكار (ص/١٣٦) باب التعزية .

<sup>(</sup>٣) انظر الأذكار (ص/١٤٦) باب ما يقوله من مرت به جنازة أو رآها .

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقوله عند الدَّيْن .

[قال شيخ الإسلام:] ١٤٠ - عن على - رَفِيهُ - ، أن مكاتبا جاءه فقال: إنى عجزتُ عن كِتَابَتِى فأعنَّى . قال: أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رسول الله ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ مَثْلُ حَبَلُ دَيْنَا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟ قال: "اللهمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ" قال البرمذي : حديث حسن (١).

أقول: أي: جاء عن على - رفط - .

قوله: "مكاتبا" المكاتب: العبد الذى قال له مولاه: إن أديت إلى ألف مثلا، كل شهر مائة فأنت حر فقبله. فهذا عقد الكتابة، فإذا أدى المال المشروط عتق، والولاء له، فإذا عجز رُدَّ إلى الرق.

قوله: "لو كان عليك مثل جبل دينا" فرض وتقدير خارج مخرج المبالغة ، ومما يناسب هذا الفصل "فصل ما يقول إذا تعسرت معيشته": روى ابن السنى فى كتابه عن ابن عمر - رضى الله عنهما - ، عن النبى - عليه السلام - قال: "ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته: باسم الله على نفسى ومالى ودينى ، اللهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب (۱۱۱)، رقم (٣٥٦٣)، وأحمد (١٥٣/١)، والحاكم (١٥٣/١) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق القرشي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل قال: أتى عليا رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني عجزت ..." فذكره. وحسنه الترمذي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وحسنه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (٢٦٦).

رضنى بقضائك ، وبارك لى فيما قدر لى ، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ، (٢٨٣/ ولا تأخير ما عجلت (١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٣٤٤) ، وابن عدى فى "الكامل" (٢٤٢/٥) كلاهما عن أبى عروبة ، حدثنا محمد بن المصفى ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن عيسى بن ميمون ، عن سالم ، عن أبيه ابن عمر به . وقال ابن عدى : "ولعيسى بن ميمون غير ما ذكرت من الأحاديث ، وعامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه" اه. وضعفه الحافظ كما فى "الفتوحات الربانية" (٢٦/٤) وقال : "فى سنده عيسى بن ميمون ضعيف حدا" .

أقول: هذا الفصل في بيان الرقى ، وهي جمع رقية ، وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمي والصرع ، وغير ذلك من الآفات .

[قال شيخ الإسلام:] ١٤١ - قال أبو سعيد الخدرى: "انطلق نَفَرٌ مِن أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، رسول الله(١) ﷺ في سَفْرَةِ سَافَرُوهَا، حتى نَزلُواْ عَلَى حَى مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فاستَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ (٢)، فلُدغَ سَيدُ ذلك الحي، فَسَعَواْ لَه بكلُ شَيءِ (٣) فلم ينفغهُ شيءً، فقال بعضهُم: لو أَتَيْتُم هَولاءِ الرَّهْطَ الذين نَزلُواْ لَعَلَّهُم أَن يكونَ عِندَهُم بعضُ شيء (١)، فَأَتَوْهُمْ فقالُوا (٥): أَيُهَا الرَّهْطُ (١)، إِن سَيْدَنَا لُدِغَ، وسَعَيْنَا لَهُ بِكلُ شيء لا يَنفَعُهُ، فهلْ عِندَ أحدِ منكُمْ شيء ؟ قال (٧) بعضهُم: إِنِي لأَرْقِي (٨)، وَلكِنْ وَاللهِ لَقَدِ السَّتَضَفُنَاكُمْ فَلَم تُصَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاق لكمْ حَتَّى تَجْعُلُوا لَنَا جُعْلاً، فَمَا أَنَا بِرَاق لكمْ حَتَّى تَجْعُلُوا لَنَا جُعُلاً، فَمَا أَنَا مُنْ عِقَالٍ، فانطلق يَمْشَى مَا بِه قَلَبَةٌ (١٠)، فَأَوْفُومُ مُعُولُهُمْ جُعْلَهُمْ

<sup>(1)</sup> في الكلم الطيب: "النبي".

<sup>(</sup>٢) في الكلم الطيب: "فأبوا أن يضيفوهم" وهي رواية البخاري، وما عندنا رواية مسلم.

<sup>(</sup>٣) في الكلم الطيب: "لا ينفعه شيء" وكذا عند البخاري.

<sup>(1)</sup> في "ج" و"هـ" : "لعله أن يكون عند بعضهم شيء" وفي البخارى : "لعله أن يكون عنــد بعضهـم من شيء" .

<sup>(</sup>ه) في "د" : "قالوا" .

<sup>(</sup>٢) في "هـ" : "يا أيها الرهط" وهي رواية البخاري .

<sup>(</sup>٧) في الكلم الطيب: "فهل عند أحد منكم من شيء ? فقال" وهي رواية البخاري .

<sup>(</sup>٨) في "ج" ، و"هـ" : والله إني لأرقى "وفي "د" : "فقال أحدهم : إني والله لأرقى"

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في "د" وصالحوهم .

<sup>(</sup>١٠)في الكلم الطيب: "وما به قلبة" وكذا عند البخاري .

الذى صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ. وقالَ بَعْضُهُم ('): اقْسِمُوا. فقالَ الذى رَقَى : لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِى رسول الله ﷺ فَذَكَرُوا له ذلك، نَأْتِى رسول الله ﷺ فَذَكَرُوا له ذلك، فقال ('): وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةً ؟ ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ ، اقْسِمُوا واضْرِبُواْ لِى مَعَكُمْ سَهْمًا ، وَضَحِك (') النَّبِيُ ﷺ . متفق عليه (°).

أقول: الحي اسم قبيلة من الحي ، وهو الجمع ، سمى حيا لأنها تجمع الناس.

قوله: "فاستضافوهم" أي: طلبوا منهم الضيافة.

قوله: "فلدغ" اللدغ / ٢٨٤ / اللسع، من لدغ الحية والعقرب.

قوله: "هـؤلاء الرهط" الرهط من الرحال فما دون العشرة. وقيل: إلى الأربعين، ولا يكون فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط، وأراهط جمع الجمع.

قوله: "جُعلاً" الجعل بالفتح: المصدر، وبالضم الاسم، وهنا بالضم. يقال: حعلت لـك كذا جعلاً"، وهو الأحرة على الشيء فعلا أو قولا.

قوله: "قطيع" القطيع الجماعة من الغنم.

<sup>(</sup>١) في الكلم الطيب وصحيح البخاري: "فقال بعضهم " .

<sup>(</sup>٢) في الكلم الطيب وصحيح البخاري: "فنذكر له".

 <sup>(</sup>۳) في الكلم الطيب وصحيح البخارى: "فذكروا له فقال" وفي صحيح مسلم: "فذكروا ذلك لـه فقال".

<sup>(</sup>٤) في "ج" و "هـ" وصحيح البخاري: "فضحك" وفي صحيح مسلم: "فتبسم".

<sup>(°)</sup> البخارى: كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب (٢٢٧٦)، مسلم: كتاب السلام، باب حواز أخذ الأحرة على الرقيمة بالقرآن والأذكرار (٦٦،٦٥/٢٢٠١).

<sup>(</sup>٦) مكررة في الأصل.

قوله: "نشط من عقال" أى: حل. قال ابن الأثير: أنشط من عقال، أى: حُلَّ، وكثيرا ما يجئ في الرواية "كأنما نَشِطَ من عقال" وليس بصحيح. يقال: نشطت العقدة إذا عقدتها، وأنشطتها وانتشطتها إذا حللتها(١). والعقال: الذي يعقل به البعير.

قوله: "ما به قَلَبَةً" بفتح القاف واللام والباء الموحدة ، أي : وجع وعلة .

قوله: "وما يدريك؟" أي: أي شيء أدراك، أي: علمك وأخبرك؟

قوله: "أنها رقية" أى: إن قراءة الفاتحة. هذا الذى ذكره الشيخ لفظ رواية البحارى، وهى أتم الروايات، وفى رواية: "فجعل يقرأ أم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ الرجل"(٢). وفى رواية: "فأمر له بثلاثين شاة"(٣). فإن قلت: هل تجوز الرقية لنا بهذا الحديث أم لا؟ وهل يحل أخذ الأجرة على ذلك أم لا؟ قلت: أما الرقية فقد حاء فى بعض الأحاديث جوازها، وفى بعضها النهى عنها، فمن الجواز قوله: "استرقوا لها، فإن بها النظرة"(٤). أى: اطلبوا لها من يرقيها، وهذا الحديث أيضا يدل على جوازها، حيث قال – عليه السلام –: "وما يدريك أنها رقية؟" وقال: / ٢٨٥ / "قد أصبتم". ومن النهى قوله: "لا يسترقون، ولا يكتوون"(٥) والأحاديث فى القسمين أصبتم". ووجه الجمع بينهما، أن الرقى يكره منها ما يكون بغير اللسان العربى، وبغير

انظر النهاية (٥٧/٥).

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب (٥٧٣٦)، مسلم (٢٠١١ مكرر).

<sup>(</sup>٣) البخارى: كتاب فضائل القرآن ، باب فضل فاتحة الكتاب (٥٠٠٧) .

<sup>(1)</sup> البنجارى: كتاب الطب، باب رقية العين (٥٧٣٩)، مسلم: كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين ... (٥٩/٢١٩٧).

<sup>(°)</sup> البخارى: كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتو (٥٧٠٤)، مسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على دحول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (٣٧٥،٣٧٤/٢٢٠).

أسماء الله وصفاته ، وكلامه في كتبه المنزلة ، وأن يعتقد أن الرقيا نافعة لا محالة ، فيتكل عليها ، ولا يكره منها ما كان في خلاف ذلك ، كالتعوذ بالقرآن ، وأسماء الله تعالى ، والرقى المروية ، وما كان بغير اللسان العربي مما لا يعرف لـ م ترجمة ، ولا يمكن الوقوف عليه ، فلا يجوز استعماله .

فإن قلت: الرقية إذا حازت بطريق ما ذكرت، هل تجوز في جميع الأشياء أم لا؟ قلت: تجوز في كل شيء من أنواع البلايا والأمراض ونحوهما. فإن قلت: مناه: لا رقية أولى وأنفع، عليه السلام -: "لا رقية إلا من عين أو حُمةٍ "(١)؟ قلت: معناه: لا رقية أولى وأنفع، وهذا كما قيل: "لا فتى إلا على"، والجواب عن قوله - عليه السلام -: "لا يسترقون، ولا يكتوون أن هذا في صفة أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب، لأنهم الأولياء المعرضون عن أسباب الدنيا، الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقها، وتلك درجة الجواص لا يبلغها غيرهم، فأما العوام فمرخص لهم في التداوى والمعالجات، فمن صبر على البلاء، وانتظر الفرج من الله، كان من جملة الخواص والأولياء، ومن لم يصبر رخص له في الرقية والعلاج والدواء. وأما أخذ الأجرة فصريح الحديث يدل على حوازه، وعلى حواز شرط الأجرة المعينة.

<sup>(</sup>۱) أخورجه أبو داود في كتباب الطبيب، بيباب في تعليق التمبائم (۲۸۸٤)، وأحميد (۲) أخورجه أبو داود في كتباب الطب، بياب مغول. والترمذي في كتباب الطب، بياب ما جاء في الرخصة في ذلك (۲۰۵۷) من طريق سفيان، كلاهما عن حصين، عن الشعبي، عن عمران بن حصين، عن النبي النبي النبي المنظق به وقال المترمذي: وروى شعبة هذا الحديث عن حصين، عن الشعبي، عن بريدة، عن النبي النبي مثله هم الها الهافظ في "الفتيح" حصين، عن الشعبي، عن بريدة، عن النبي المنظق عليه في رفعه ووقفه، وهل هو عن عمران (۲۰۱۷): "والمحفوظ رواية حصين مع الاختلاف عليه في رفعه ووقفه، وهل هو عن عمران أو بريدة ؟ والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا" اهد. قلت: وحديث بريدة عند ابن ماجه (۲۰۱۳) بلفظه وأخورجه البخاري موقوفا على عمران (۵۷۰۵) كتاب الطب وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" .

[قال شيخ الإسلام :] ١٤٢ - وقال عبد الله بن عباس / ٢٨٦ / - رضى الله عنهما - "كَانْ رسول الله ﷺ يُعَوِّذُ الحَسَنَ والحُسَيْنَ : أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ (١) ، مِن كُلُّ شَيْطانِ وَهَامَّةٍ ، ومِن كُلُّ عَيْنِ لاَمَّةٍ ، ويَقُولُ : إِنَّ أَبَاكُمَا كَانْ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ " حرجه البخارى (٢) .

أقول: هذا الحديث فيما يعوذ به الصبيان وغيرهم.

قوله: "بكلمات الله التامة" المراد من الكلمات: أسماؤه الحسني، وكتبه المنزلة، ووصفها بالتمام، لخلوها عن العوارض والنواقص.

قوله: "هامّة" بتشديد الميم ، وهي كل ذات سم يقتل ، كالحية وغيرها ، والجمع : الهوام . قالوا : وقد يقع الهوام على ما يدب من الحيوان و لم يقتل كالحشرات .

قوله: "عين لامّة" بتشديد الميم أيضا ، وهي التي تصيب ما نظرت إليه بسوء. قال أبو عبيد: أراد ذات لمم ، ولذلك لم يقل: ملمة ، وأصلها من: ألمت بالشيء .

قوله: "ويقول: إن أباكما" أى: إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذكر الأب وأراد به جد الآباء والجدات أيضا، لأن إبراهيم – عليه السلام – حد آباء النبى – علية السلام – وقد احتج أبو عبد الله أحمد بهذا الجديث على القائلين بخلق القرآن، فقال: لو كانت كلمات الله مخلوقة لم يعذهما رسول الله بها، إذ لا يجوز له أن يعيذ مخلوقا بمخلوق، واحتج

<sup>(</sup>١) في اد": "التامات".

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حدثنا موسى بن إسماعيل (۳۳۷۱)، ووقع عند البخارى تقديم قوله "ويقول إن أباكما ... على قوله: "أعيذكما بكلمات الله التامة ... ".

أيضا بقوله: "التاهة" فقال: ما من مخلوق إلا وفيه نقص. قال بعضهم: واحتجاجه بالقول الأول أقوى وأوجد، وفي الثاني للتوسعة والمجاز مدخل، فيقول المنازع: بل كان أراد التامة في المعنى الذي ورد، لقوله – عليه السلام –: "اللهم رب هذه الدعوة التامة"(١).

أقول: حاء عن عائشة - رضى الله عنها - فى صحيحى البخارى ومسلم وسنن أبى داود وغيرها ، "أن النبى - عليه السلام - كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه" يعنى: إذا اشتكى عن وجع وألم .

تقدم برقم (۷۰) .

<sup>(</sup>٢) في الكلم الطيب "قَرح".

<sup>(</sup>٣) في الكلم الطيب وصحيح مسلم: "قال النبي ﷺ بإصبعه هكذا".

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في صحيح مسلم : "سبابته" .

<sup>(°)</sup> في "ج" و"د" وصحيح البخارى: "يشفى سقيمنا" ، وفي "د" ليشفى سقيمنا" ، وعند مسلم: ليشفى به سقيمنا" وفي رواية "يشفى".

<sup>(</sup>٢) البخارى: كتاب الطب، باب رقية النبى كليل (٥٧٤٥)، مسلم: كتاب السلام، باب السخارى: كتاب الطب، باب كيف الرقى استحباب الرقية من العين ... (٤/٢١٩٤)، أبو داود: كتاب الطب، باب كيف الرقى (٣٨٩٥)، ابن ماحه: كتاب الطب، باب ما عوَّذ به النبى كليل وما عُوِّذ به (٣٥٢١)، وليس عند البخارى وأبى داود وابن ماجه قوله: "كان إذا اشتكى الإنسان الشيء...".

قوله: "قرحة أو جوح" القرحة: بالفتح أو الضم. وقيل: بالضم الاسم، وبالفتح المصدر، وكذلك الجرح، وقد فسر البعض القرحة بالجرح، فالعطف بكلمة "أو" ينافى هذا التفسير، لأنه لو كان بالواو ربما يقال أنه عطف تفسير، والذي يلوح لى من الجرح.

قوله: "تربة أرضنا" أى: هذه تربة أرضنا "بريقة بعضنا" أى: معجونة بها ومخمرة ، فالذى يسبق إلى الفهم من صيغة ذلك ، ومن قوله: "تربة أرضنا" إشارة إلى فطرة أول مفطور من البشر ، وريقة بعضنا إشارة إلى النطفة التي خلق منها الإنسان ، فكأنه يتضرع بلسان الحال ، ويعرض بفحوى المقال ، أنك اخترعت الأصل الأول من طين ، ثم ابتدعت بنيه من ماء مهين ، فَهين عليك أن تشفى من كنت (٢) نشاته ، وتَمُن بالعافية على من

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٤١٣/١١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "كانت" كذا.

استوى فى ملكك موته وحياته . فإن قلت : صحت المناسبة بين التربة و فطرة الإنسان ، فما وجه المناسبة بين الريقة والنطفة ؟! قلت : هما من فضلات الإنسان ، يعبر بأحدهما عن الآخر ، لما فى الآخر من القذارة ، وكان من عادته التنزه عن الإفصاح بأمثال ذلك ، ونظير ذلك ما ورد فى حديث بُسر بن حَحَّاش (١) ، "أنه وضع على كفه ، ثم قال : يقول الله – عز وجل – : ابن آدم ، أنّى تعجزنى وقد خلقت ك من مثل هذه ؟" (أراد بها النطفة ، فكذلك فى هذا الحديث .

قوله: "بريقة بعضنا" أى: ببصاقه ، والمراد: بصاق ابن آدم. قال ابن فارس: الريق ريـق الإنسان / ٢٨٩ / وغيره ، وقد يؤنث فيقال: ريقة. قـال الجوهـرى فـى "الصحـاح": الريقة أخص من الريق.

قوله: "يشفى به سقيمنا" أى: قلنا هذا القول، أو صنعنا هذا الصنيع، ليشفى سقيمنا، والله أعلم. [قال شيخ الإسلام:] ١٤٤ - وعنها، "أن النبئ ﷺ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَـدِهِ النبَى ﷺ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَـدِهِ النبي النبي عَالِيًّ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَـدِهِ النبي النبي

<sup>(</sup>١) في الأصل: "بشر بن الخصاصية" حطأً ، والتصويب من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>۲) أخوجه ابن ماجه في كتاب الوصايا، باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت (۲) أخوجه ابن ماجه في كتاب الوصايا، باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت عن (۲۷۰۷)، وأجمد (۲۱۰/٤)، وأبن سعد في "الطبقات" (۲۷۰۷)، من طريق حَرِيز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن جبير بن نفير، عن بُسر بن جَحَّاش به. وقال البوصيري في "الزوائد": "إسناده صحيح، ورجاله ثقات". وصححه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (۱۰۹۹).

<sup>(\*)</sup> البخارى: كتاب الطب، باب مسح الراقى الوجع بيده اليمنى (٥٧٥)، مسلم: كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض (٤٦/٢١٩١) ورواية البخارى بلفظ: كان النبى السلام، باب استحباب رقية المريض (٤٦/٢١٩١) ورواية مسلم: "كان رسول الله عليه إذا أتى المريض يدعو له قال: أذهب ...".

أقول: أى: عن عائشة - رضى الله عنها - ، وفي رواية "كان يرقى يقول: امسح الباس ، رب الناس ، بيدك الشفاء ، لا كاشف له إلا أنت "(١) .

قوله: "الباس" الشدة والمرض.

قوله: "شفاء" مفعول لقوله: "اشف". وقوله: "أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك" معترض بينهما.

قوله: "لا يغادر" صفة لقوله: "شفاء" أي: لا يترك.

قوله: "متفق عليهما" أي: على هذين الحديثين اللذين روتهما عائشة - رضى الله عنها -.

[قال شيخ الإسلام:] ١٤٥ - وعن عثمان بن أبى العاص، "أَنَّهُ شَكَى إلى رسول الله عَلِي رسول الله عَلِي رسول الله عَلِي وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُندُ أَسْلَمَ، فقالَ رسول الله عَلِيُّ: ضَعْ يَددَكَ عَلَى الدى تَأَلَّمُ (٢) من جَسَدِكَ وقُلْ: بِاسْمِ اللهِ فَلاتًا، وقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرً مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ " حرجه مسلم (٢).

أقول: عثمان بن أبي العاص مر في "فصل الشيطان يعرض لابن آدم".

قوله: "يجده" صفة لقوله "وجعًا".

قوله: "منذ أسلم" أي: من حين أسلم.

**قوله: "ضع**" أمر من وضع يضع .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤٩/٢١٩١) وفيه "أنهب" بدل "أمسح".

<sup>(</sup>٢) في الكلم الطيب: "ياً لم" وفي صحيح مسلم كما عندنا.

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب السلام ، باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء (٢٧/٢٢٠) .

قوله: "ثلاثا" أى: ثلاث مرات ، فإن قلت : ما الحكمة فى تعيين الثلاث فى "باسم الله" / • ٢٩ / وتعيين السبعة فى "أعوذ بالله" ؟ قلت : الذى لاح لى من الأنوار الربانية ، والأسرار الرحمانية ، أن التكرار فى اسم الله تعالى ممدوح .

## أعمد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع

والعدد لا نهاية له ، وأقل العدد المعتبر ثلاثة ، فاعتبر في التسمية أقل العدد ، وأما تعيين السبعة في التعوذ ، فكأنه أمر بسبع مرات ليكون كل مرة سببا في ذهاب ألم كل يوم مُثن الأيام السبعة ، وأيام العمر سبعة أيام ، والزياذة بالشهور والسنين بتكرار هذه الأيام السبعة .

قوله: "بعزة ا لله" العزة: الغلبة والقهر، ومنه العزيز الغالب القاهر.

قوله: "وقدرته" من قدر يقدر ، أي : أطاق .

قوله: "ما أجد" أي: من الألم والوجع.

قوله: "وأحاذر" من الحذر.

[قال شيخ الإسلام:] ١٤٦ - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - ، عن النبيّ عَلِيًّا قال: "مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقالَ عِندَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ الله العَظِيمَ ، رَبً العَرْشِ العَظِيمِ ، أَنْ يَشْفِيَكَ ، إِلاَّ عَافَاهُ اللهُ " خرجه أبو داود والترمذي ، وقال: حديث حسن (١).

أقول: تعيين العدد السبعة كالتعيين في الحديث السابق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتماب الجنائز ، باب الدعاء للمريض عند العيادة (٣١٠٦) ، والمترمذي في كتاب الطب ، باب (٣٢) ، رقم (٢٠٨٣) ، والحاكم (٣٤٢/١) و(٣٤٢/١٤) وغيرهم من طريق المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس به . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي . وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره .

قوله: "يشفيك" بفتح الياء .

قوله: "وقال: حديث حسن" أى: قال الترمذى: هذا حديث حسن. وقال الحاكم أبو عبد الله في كتابه "المستدرك على الصحيحين": هذا حديث حسن صحيح على شرط البخارى.

فإن قلت: من أين يعرف العائد أن المريض يحضر أحمله أم لا يحضر؟ قلت: المعنى أن الرجل إذا عاد مريضا، وقرأ عنده هذا الدعاء سبع / ٢٩١ / مرات، وكان هذا المريض في علم الله لم يحضر أحمله، يعافى له ببركة هذا الدعاء، وإلا إذا كان الأجل حاضرا لم ينفع الدعاء إلا في ثواب القراءة خاصة، والله أعلم.

**أقول** : هذا الفصل في بيان ما يقال عند دخول المقابر .

[قال شيخ الإسلام:] ١٤٧ - قال بريدةً: "كان رسول الله على يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُواْ إِلَى اللهَ عَلِي يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُواْ إِلَى اللَّهَابِرِ أَن يَقُولَ قَائِلُهُمْ ('): السَّلاَمُ عَليكمْ أَهْلَ الدُّيَارِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ ، والْمُسْلِمِينَ ، وإنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ ، نَسْأَلُ (') اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ " حرجه مسلم (").

أقول: بريدة أبو سهل، وقد مر ذكره.

قوله: "أهل الديار" يعنى: يا أهل الديار.

قوله: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" "إنا" مبتدأ ، و "لاحقون" مع متعلقه وهو "بكم خبره . وقوله: "إن شاء الله" معترضة بينهما . فإن قلت : ما وجه الاستثناء هنا وهو لا يكون إلا في أمر غير متحقق ، واللحوق بهم أمر مقطوع ؟ قلت : قيل معناه : [إ]ذا شاء الله . وقال الداودي (٤) : معناه : كما شاء الله . وقيل : أراد الامتثال بقوله تعالى : ﴿وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنَّى فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا \* إِلاَّ أَن يَشَاءَ الله ﴾ (٥) . وقيل : هذا على الثبوت والتفويض وإن كان في الواحب ، كقوله تعالى : ﴿لَتَدْخُلُنَ المَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ الله ﴾ (١) . وقيل : الاستثناء في الموافاة على الإيمان .

<sup>(</sup>١) في "ج": "أن يقولوا". وعند مسلم: "فكان قاتلهم يقول".

 <sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: "للاحقون، أسال الله ...".

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (١٠٤/٩٧٥) .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: "الداوردي" خطأ.

<sup>(</sup>ه) سورة الكهف (٢٤،٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح (٢٧) .

قوله: "نسأل الله لنا ولكم العافية" أما وجه السؤال العافية للأحياء فظاهر، وأما وجه السؤال للموتى فالمراد بها أن يدفع الله عنهم العذاب، ويخفف عليهم الحساب، ومن هذا الباب ما روى في "صحيح مسلم" / ٢٩٢/، عن عائشة - رضى الله عنها -، أنها قالت: "كيف أقول يا رسول الله؟ - يعنى: في زيارة القبور - قال: قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون "(١).

وفى "جامع الترمذى" عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: "مر رسول الله ﷺ بقبور فى المدينة ، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور ، يغفر الله لنا ولكم ، أنتم سلفنا ، ونحن بالأثر". قال الترمذى: حديث حسن (٢).

(٣) ويستحب للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكر ، والدعاء لأهل تلك المقابر ، وسائر الموتى والمسلمين أجمعين ، وذكر في شرعة الإسلام أن المستحب أن يمشى في المقبرة حافيا ، فكأنه استدل بما روى في "سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه" بإسناد حسن ، عن بشير بن معبد قال: "بينما أنا أهاشي النبي - عليه السلام - نظر فإذا رجل

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند دعول القبور ... (١٠٣/٩٧٤).

<sup>(</sup>۲) الترمذى: كتاب الجنائز ، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر (۱۰۵۳) من طريق قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه ، عن ابن عباس به . وقال الشيخ الألبانى فى "أحكام الجنائز" (ص/۱۹۷): وفيه قابوس بن أبى ظبيان ، قال النسائى: ليس بالقوى ، وقال ابن حبان: ردئ الحفظ ، ينفرد عن أبيه ، ملا يحتج به ولعل تحسين الترمذى لحديثه هذا إنما هو باعتبار شواهده ، فإن معناه ثابت فى الأحاديث الصحيحة ، ... إلا أن قوله "فأقبل عليهم بوجهه" منكر ، لتفرد هذا الضعيف به اه. .

<sup>(</sup>٣) انظر الأذكار للنووى (ص/٥٣).

يمشى بين القبور عليه نعلان ، فقال يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك "(1) . السبتية : النعل الذى لا شعر عليها ، وهو بكسر السين المهملة ، وإسكان الباء الموحدة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) أبو داود: كتاب الجنائز، باب المشى فى النعل بين القبور (٣٢٣٠)، النسائى: كتاب الجنائز، باب ما باب كراهية المشى بين القبور فى النعال السبتية (٩٦/٤)، ابن ماحه: كتاب الجنائز، باب ما حاء فى خلع النعلين فى المقابر (١٥٦٨) وغيرهم من طريق حالد بن سمير، عن بشير بن نهيك، عن بشير بن معبد بن الخصاصية به . وقال الحاكم (٣٧٣/١): "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبى . وقال الشيخ الألباني فى "الإرواء" (٧٦٠): "وهو كما قالا" اهد .

أقول: هذا الفصل في بيان الدعاء في الاستسقاء وهو طلب السقيا وهو المطر.

[قال شيخ الإسلام:] ١٤٨ - عن حابر بن عبد الله قال: "رأيتُ النبيَّ تُواكِي (١) فقال: اللهمَّ اسْقِنَا غَيْثًا ، مَرِيتًا مَرِيعًا (١) ، عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ (٣) . '

أقول: وقع في "سنن أبي داود": "أتت النبي - عليه / ٢٩٣ / السلام - بواكي "(٤) ، وفي "مسند البزار" "تواكي" ، وكذا ذكره ابن أبي الدنيا. وقال الخطابي: "صوابه "يواكي "(٥) . ومعناه: تحامل على يديه ، يعني: رفعهما ومدهما في الدعاء ، وجعلوه من التوكإ ، وهو التحامل على العصا"(٦) . وأصل التاء في التوكإ واو ، حولت ياء لوقوعها في الكلمة في الطرف ، وفي بعض النسخ: "أتت النبي - عليه السلام - بواكي" وهي جمع باكية ، أي: جماعة باكية .

قوله: "غيثا" أي: مطرا.

<sup>(</sup>۱) في "ج" و"هــ" : "أتــت النبـي ﷺ بـواكـٍ" ، وفــي "د" : "استســقـي النبـي ﷺ بـواكـٍ" ، وزادوا : "وهـي جمع باكية" .

<sup>(</sup>۲) في الكلم الطيب "مغيثا مريعا ، نافعا غير ضار" ، وعند أبي داود : "مغيثا مريئا مريعا ، نافعا غير ضار" .

<sup>(</sup>۳) أبو داود: كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين في الاستسقاء (١١٦٩) قال: حدثنا ابن أبي خلف ، ثنا محمد بن عبيد ، ثنا مسعر ، عن يزيد الفقير ، عن جابر به . وصححه الإمام النووى في "الأذكار" (ص/١٦٠) ، وكذا الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في الأصل: "تواكي" والتصويب من سنن أبي داود والتحفة (٣١٤١).

<sup>(\*)</sup> في الأصل: "تواكى" والتصويب من معالم السنن (٢٢٠/١)، ويؤيده شرح الخطابي .

<sup>(</sup>٦) انظر معالم السنن (٢٢٠/١) كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين في الاستسقاء .

قوله: "مغيثا" من الإغاثة ، وهي الإغاثة .

قوله: "مريئا" أى: هنيئا صالحا كالطعام الذى يمرؤ، ومعناه: الخلو عن كـل مـا ينغصـه كالهدم والغرق ونحوهما، ويحتمل أن يكون بغير همز، ومعناه: مدرارًا، من قولهم: ناقة مرئ، أى: كثيرة اللبن، ولا أحققه رواية.

قوله: "مريعا" بالياء المثناة من تحت ، أى: مخصبا ناجعا ، من قوطهم: "أمرع المكان إذا أخصب ، وإذا جُعل من المراعة فُتح ميمه" وعلى هذا الوجه فسره الخطابي (١) ، ويقال : مكان مريع ، أى : خصيب ، وأورده أيضا صاحب "الغريبين" في باب الميم منع الراء ، ويروى بالباء الموحدة ، أى : منبتا للربيع ، ويروى بالتاء المثناة من فوق ، أى : منبتا ما يرتع فيه الإبل ، ومن كلامهم : غيث مربع مربع .

قوله: "فأطبقت عليهم السماء" أى: أطبقت عليهم بالمطر، من قولهم: أطبق عليه الحمى، وهي التي تدوم فلا تفارق ليلا ولا نهارا، ويحتمل أنه أراد أصابتهم السماء بالمطر العام، والمستعمل في هذا الباب التطبيق، يقال: طبق الغيم تطبيقا، إذا أصاب ماؤه جميع الأرض. معلم المباب التطبيق، عام، ومنه الحديث: "اللهم اسقنا غيثا طبقا"(٢) أي: مالئا للأرض.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر معالم السنن (۲۲۱/۱).

<sup>(</sup>۲) ورد من حديث كعب بن مرة وابن عباس ، فأما حديث كعب فرواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء (٢٦٦/١) وأحمد (٢٣٦/٤) والحاكم (٣٢٨/١) بلفظ: " .... اللهم اسقنا غيثا مريئا مُرِيعا طبقاً ..." ، وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وقال الشيخ الألباني في الإرواء (٢٥/١) : وهو كما قالا . وأما حديث ابن عباس فرواه ابن ماجه (١٢٧٠) وهو من رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس ، وحبيب مدلس ، وقد عنعنه ، وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء (١٤٦/٢) .

أقول: روى هذا الحديث أبو داود في "سننه" عن عائشة بإسناد صحيح ، وقال في آخره: هذا إسناد حيد.

 <sup>(</sup>۱) في "د" : "فكير الله - عز وجل - وحمده" .

<sup>(</sup>٢) فى "سنن أبى داود": "مَلِك يوم الدين" وقال أبو داود عقبة: "أهـل المدينة يقرعون "ملـك يـوم الدين" وإن هذا الحديث حجة لهم" اهـ. وقال ابن علان فى "شرح الأذكار" (٢٦٧/٤): "مالك يوم الدين" وفى نسخة (ملك يوم الدين)، وهما قراءتان متواترتان، والأكثرون على الأول" اهـ.

<sup>(</sup>٣) في "د" : "لا إله إلا أنت ، أنت الغني" .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في "د": "قوة وبلاغًا ومتاعا إلى حين".

<sup>(°)</sup> أبو داود: كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين في الاستسقاء (١١٧٣) ، من طريق القاسم بن مبرور ، عن يونس عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة به . وقال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده حيد . وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود .

قوله: "قحوط المطر" بضم القاف والحاء المهملة: انحباسه وانقطاعه.

قوله: "فأمر بمنبر" المنبر شيء معروف، واشتقاقه من النبر، / ٢٩٥/ وهـو الرفع، وكل مرتفع منبر.

قوله: "حين بدا" أي: ظهر ولاح.

قوله: "حاجب الشمس" أى: طرفها. وفي "الصحاح": حواجب الشمس نواحيها، واستعير من حاجب الإنسان.

قوله: "جدب دياركم" الجدب بإسكان الدال المهملة ضد الخصب.

قوله: "واستئخار المطر" أي: تأخيره.

قوله: "عن إبَّان زمانه" إبَّانُ الشيء وقته ، بكسر الهمزة ، وتشديد الباء الموحدة .

قوله: "ووعدكم أن يستجيب لكم" وهو قوله تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ (١).

قوله: "الغيث" أي: المطر.

قوله: "قوة" أراد به المطر النافع ، لأنه سبب لنبات الأرزاق ، والأرزاق سبب لقوة بنى آدم والبهائم .

قوله: "وبلاغا إلى حين" أراد به المطر الكافي إلى وقت انقطاع الحاجة، والاستقصاء عنه.

قوله: "فرعدت" أى: صوتت، أسند صوت الرعد إلى السحابة بحازًا، باعتبار كونها محاورة له، والرعد: ملك يزجر السحاب، وزجره تسبيحه، قال الله تعالى ﴿وَيُسَبِّحُ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة غافر (٦٠) .

الرّعْدُ بِحَمْدِهِ (١). قال ابن عباس – رضى الله عنهما –: "أتت يهود إلى النبى – عليه السلام – فسألوه عن الرعد ما هو ؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نور (٢)، يسوق بها السحاب حيث شاء الله تعالى. قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع ؟ قال: زجره السحاب، يزجره إلى حيث أمره. قالوا: صدقت (٣).

قال الشافعي: أخبرنا الثقة ، أن مجاهدا قال: الرعد: ملك، والبرق: أجنحته.

قوله: "وبرقت" أي: خرج منها برق، والبرق للرعد أيضا.

قوله: "ثم / ٢٩٦/ أمطرت" هكذا هو بالألف، مطرت وأمطرت لغتان، ولا التفات إلى من قال لا يقال أمطر بالألف إلا في العذاب.

قوله: "إلى الكن" "(٤) الكن: ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن، وقد كننته أكنه كنا، والاسم الكن، ومنه الحديث: "على ما استكنَّ" أي: استنر".

قوله: "ضحك" وضحكه - عليه السلام - تعجبا منهم، حيث اشتكوا أولا من عدم المطر، فلما سُقوا هربوا طالبين الكن.

قوله: "حتى بدت نواجذه" أي: ظهرت أنيابه ، وهي بالذال المعجمة .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد (١٣) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وعند الترمذي وأحمد (مخاريق من نار).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى في كتاب تفسير القرآن ، باب "ومن سورة الرعد" (٣١١٧) والنسائي في الكبرى ، في كتاب عشرة النساء (٩٠٧٢/٥) ، وأحمد (٢٧٤/١) وغيرهم من طريق عبد الله بن الكبرى ، في كتاب عشرة النساء (٩٠٧٢/٥) ، وأحمد (٢٧٤/١) وغيرهم من طريق عبد الله بن الوليد العجلى ، عن بكير بن شهاب الملكى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس به . وحسنه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (١٨٧٢) لشواهده .

<sup>( &</sup>lt;sup>1)</sup> انظر النهاية لابن الأيثر (٢٠٦/٤) .

قوله: "أشهد أن الله على كل شيء قدير" استعظام منه لقدرة الله ، حيث أنـزل الغيـث حتى سالت السيول بعد ما كانت الأرض حدبا .

قوله: "وأنى عبد الله" إظهار التذلل والخضوع.

قوله: "ورسوله" إظهار بأن قبول دعائه من ساعته لأحل أنه رسول الله ، وأنه مؤيد من عند الله . واستفيد من هذا الحديث فوائد:

الأولى: إن في زمن القحط ينبغي أن يخرجوا إلى المصلى(١).

والثانية : يخرج معهم معتدلهم وكبيرهم ، الذى اشتهر بينهم بالزهد والـورع والصـلاح ، لأن من هذه صفته يكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة .

والثالثة: إن نفس اليوم ليس بشرط فيه.

والرابعة: يخرجون بالنهار.

والخامسة : يخطب لهم الإمام .

والسادسة: ينصب لهم منبرا، ويخطب على موضع مرتفع.

والسابعة: وقت الدعاءِ يكونُ وَجههُ إلى الجماعة.

والثامنة: فهم منه أن الخطبة قبل الصلاة، ومذهب أبي يوسف ومحمد: بعد الصلاة، وبه قال الشافعي. / ٢٩٧/ والجواب عن الحديث أنه محمول على الجواز، والمستحب تقديم الصلاة لأحاديث أخر "أن رسول الله - عليه السلام - قدم الصلاة على الخطبة"(٢).

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: "الخروج إلى المصلى لوفع البليات".

<sup>(</sup>۲) ورد ما يفيد ذلك من حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد المازني ، فأما حديث أبي هريرة فــرواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء فــي صــلاة الاستسـقاء (١٢٦٨) وفيــه : "حــرج

والتاسعة: ينبغي أن يذكر الغيث في دعائه.

والعاشرة: يرفعون أيديهم في الدعاء.

والحادية عشر : يحول الإمام ظهره إلى الناس بعد الدعاء ، ويقلب رداءه ، وبه قال أصحابنا ، ولا يقلب القوم أرديتهم عندنا بظاهر هذا الحديث .

فإن قلت: ما الحكمة في تقليب الرداء؟ قلت: التفاؤل من انقلاب حال إلى حال، كأنه تفاءل أن ينقلب حالهم من الجدب إلى الغيث والخصب.

والثانية عشر: فيه نص على الصلاة بركعتين، وبه أخذ أبو يوسف ومحمد.

والثالثة عشر: فُهم منه حواز الضحك إلى بدو النواجذ.

<sup>-</sup> رسول الله على فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطبنا ... " وإسناده حسن . وأما حديث عبد الله بن زيد فرواه أحمد في مسنده (٤١/٤) بلفظ "حرج رسول الله على إلى المصلي... ، قال إسحاق - أحد الرواة - "وبدأ بالصلاة قبل الخطبة "وإسناده صحيح ، ويجمع بين هذه الأحاديث يجواز تقديم الخطبة على الصلاة والعكس . وقال الحافظ كما في "شرح الأذكار" (٤/٥٦) : "ما ذكره - يعنى : الإمام النووى - من تأخير الخطبتين على الصلاة هو الأفضل ، وإلا فلو قدمهما عليها حاز ، فقد رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة ، لكن الخطبة بعدها بالنسبة إلينا أفضل ، لأنه أكثر رواة ، ومعتضد بالقياس على خطبة العيد والكسوف" .

۲۸ - فصل في الريح<sup>(۱)</sup>

أقول: هذا الفصل فيما يقال عند هبوب الريح.

[قال شيخ الإسلام :] ١٥٠ – قال أبو هريرة : سمعت رسول الله ﷺ يقول : الرّيح مِن رَوْحِ اللهِ ، تَأْتِي بالرحمةِ ، وتأتي بالعذابِ ، فسإذا رأيتُمُوهَـا فـلا تَسُـبُّوهَا ، واسْأَلُوا اللهَ خَيْرَهَا ، واسْتَعِيذُوا با للهِ مِن شَرَّهَا" خرجه أبو داود وابن ماجه (٢).

أقبول: معنى قوله: "الريسح مسن رُوح الله" بفتح الراء، أي: من رحمه الله لعباده .

قوله: "تأتى بالرحمة ، وتأتى بالعذاب" يعنى: تارة تكون رحمة إذا أتى بمطر في الجدب، أو هب في وقت حر ، أو طاوعت للسفن على وجه البحار ، وسلم أهلها من الغرق ونحو ذلك ، وتارة تكون عذابا ، بأن تهد البيوت والأبنية ، وتثير الغبــار ، وتكســر / ٢٩٨/ الأشجار ، وتفرق السحاب ، الذي يُطمع فيه المطر ، أو خالفت السفن فغرق أهلها ، ونحو ذلك . وأما سؤال خيرها والاستعاذة من شرها قد فسر في الحديث الذي يلم هذا الحديث ، وهو حديث مسلم .

قوله: "فلا تسبوها" إنما نهاهم عن ذلك ، لأنها آية من آيات الله تعالى ، قال الله تعالى : ﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّراتِ ﴾ (٢) وذكر الشافعي حديث منقطعا عن رجل،

<sup>(1)</sup> سقط هذا التبويب من "د".

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا هاجت الريح (٥٠٩٧)، وابــن ماحــه فــي كتاب الأدب، باب النهي عن سب الريح (٣٧٢٧)، وأحمد (١٨،٤٠٩،٢٦٨/٢) وغيرهم من طريق الزهري ، عن ثابت بن قيس الزرقي ، عن أبي هريرة بــه . وحسن إسناده النووي في "الأذكار" (ص/١٦٢) ، وصححه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (٢٧٢/٤) ، وكذا الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٣٥٦٤).

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> سورة الروم (٤٦) .

"أنه شكى إلى النبى - عليه السلام - الفقر. فقال عليه السلام: لعلك تسب الريح"(1). قال الشافعي: "لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح، فإنها خلق الله مطيع، وجند من أجناده، يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء"(1)، والله أعلم.

[قال شيخ الإسلام:] ١٥١ - وقالت عائشةُ - رضى الله عنها -: "كَانُ النبىُ ﷺ إذا عَصَفَتِ الرِّيحُ قال: اللهم أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وخيرَ ما فيها ، وخيرَ ما أَرْسِلَتْ بِهِ ، وأعوذُ بكَ من شَرِّهَا ، وشَرُّ ما فِيهَا ، وشَرُّ ما أَرْسِلَتْ بِه" خرجه مسلم (٢).

أقول: معنى عصفت الريح اشتد هبوبها ، وريح عاصف: شديدة الهبوب.

قوله: "إنى أسألك خيرها" أى: خير هذه الريح. اعلم أن هاهنا المسئول ثلاث خيرات: الأول: خير نفس الريح. والثانى: خير ما فيها. والثالث: خير ما أرسلت به. أما خير نفس الريح مثل تلذذ بنى آدم ببرودتها فى الحر، وإعطائها الطراوة، والبدارة للنباتات، وذهابها بالروائح الكريهة، ونحو ذلك، وأما خير ما فيها مثل نزول المطر النافع، لأن المطر لا يجئ إلا ويسبقها الريح، وأما خير ما أرسلت به / ٢٩٩ / مثل السحاب، لأنه يجئ بالريح، وله خير وشر، خيره مثل المطر النافع، وشره مثل المطر الضار، فافهم. وقال شيخ الإسلام: ] ١٥٢ - وعن عائشة - رضى الله عنها - ، "أن النبي اللهم إنى إذا رأى نَاشِئًا فِي أَفْقِ السَّمَاءِ تَرَكَ العَمَلَ وإنْ كَانَ في صَلاَقٍ، ثم يقولُ: اللهم إنى

<sup>(</sup>١) الأم: كتاب الاستسقاء، باب القول في الإنصات عند رؤية السحاب والريبع (٢٩٠/١) وقال الحافظ: "سند الحديث معضل" وانظر "الفتوحات الربانية" (٢٨٠/٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم زكتاب صلاة الاستسقاء ، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم ... (١٥/٨٩٩) . وسقط من "د" و"هـ" قوله : "وأعوذ بك من شرها ..." إلى آخـره . وزاد مسلم : "وإذا تخيلت السماء تغير لونه ، وخرج ودخل ، وأقبل وأدبر ، فإذا مطرت سُرِّى عنه . فعرفت ذلك في وجهه . قالت عائشة : فسألته فقال : "لعله يا عائشة كما قال قوم عاد ﴿فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض محطرنا ﴾ .

أعوذُ بكَ من شَرِّهَا ، فإن مُطِّرَ قال : اللهمَّ صَيِّبًا هَنِيثًا " خرجه أبو داود والنسائي وابن ماحه (١) .

أقول: جاء عن عائشة - رضى الله عنها - ، "أن النبى - عليه السلام - كان إذا رأى ناشئاً" بهمز في آخره: سحابا لم يتكامل اجتماعه.

قوله: "في أفق السماء" أي: أطرافه.

قوله: "اللهم إنى أعوذ بك من شرها" وجه الاستعادة أنه كان يخاف أن يكون فيها عذاب كما كان على من قبلنا من الكفار.

قوله: "صيبا" بكسر الياء المثناة من تحت المشددة، وهو المطر الكثير. وقيل: المطر الـذى يجرى ماؤه، وهو منصوب بفعل محذوف، أى: أسألك صيبا، أو: احعله صيبا.

قوله: "هنيئًا" أي: سائغًا نافعا .

<sup>(</sup>۱) أحرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا هاجت الريح (٩٩٥)، والنسائي في الكبرى، في كتاب الصلاة (١٨٢٩/١)، وفي "عمل اليسوم والليلة" (٩١٥)، وابن ماجه في كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر (٣٨٩٠) وغيرهم من طرق عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة به. وصححه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (٢٧٣/٤)، وكذا الثبيخ الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره.

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقال عند الرعد.

[قال شيخ الإسلام:] ١٥٣ - كان عبد الله بن الزبير إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته"(١).

أقول: هذا الحديث مروى في "الموطأ" بالإسناد الصحيح، عن عبدا لله بــن الزبـير، "أنـه كان إذا سمع الرعد" وهو ملك موكل بالسحاب، وقد مر بيانه من قريب<sup>(٢)</sup>.

قوله: "ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملاتكة من خيفته" يعني: يسبح كلهم خائفين لله تعالى .

[قال شيخ الإسلام :] ١٥٤ - وعن كعب أنه / ٠٠٠ / قال : من قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد<sup>(٣)</sup> .

أقول: "ذكروا عن ابن عباس - ضيئه - أنه قال: كنا مع عمر بن الخطاب - ضيئه - في سفر، فأصابنا رعد وبرق وبرد، فقال لنا كعب: من قال حين يسمع الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا، عوفي من ذلك الرعد. فقلنا فعوفينا".

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" في كتاب الكلام ، باب القول إذا سمعت الرعد (٢٦) عن عامر بن عبد الله بن الزبير "أنه كان إذا سمع الرعد ...." به مقطوعا . وعنه البخارى في "الأدب المفرد" (٧٤٤) ومن طريقه البيهقي (٣٦٢/٣) عن عامر بن عبد الله ، عن أبيه موقوفا عليه . وصححه الحافظ كما في "الفتوحات الربانية" (٢٨٥/٤) ، والشيخ الألباني في "الكلم الطيب" موقوفا على عبد الله بن الزبير .

<sup>(</sup>٢) بهامش (أ): "انظره عند الرعد".

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في "الدعاء" (٩٨٥) من طريق محمد بن راشد ، عن سليمان بن على بن عبد الله بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن حده عبد الله بن عباس قال : كنا مع عمر بن الخطاب - صفح الله عن سفر ، فأصابنا رعد وبرق وبرد ، فقال لنا كعب : "وذكره وقال الحافظ كما في "شرح الأذكار" (٢٨٦/٤) : "هذا موقوف حسن الإسناد ، وإن كان عن كعب فقد أقره ابن عباس وعمر ، فدل على أن له أصلا" اهدا وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٨٤/٤) لأبي الشيخ في "العظمة" .

وأما كعب فهو أبو إسحاق بن مانع المعروف بكعب الأحبار ، وهو من حِمْير ، أدرك زمن النبى – عليه السلام – و لم يره ، وأسلم في زمن عمر بن الخطاب ، روى عن عمر ، وصهيب ، وعائشة ، ومات بحمص سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان – رضى الله عنه وأرضاه –(1).

[قال شيخ الإسلام] ١٥٥ - وعن عبد الله بن عمر ، "أَنَّ رسول الله ﷺ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوتَ الرَّعْدِ والصَّوَاعِقِ قالَ: اللهم لا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ ، ولا تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ ، وعَافِنَا فَيُلِكُنَا بِعَذَابِكَ ، وعَافِنَا فَيُلِكُنَا بِعَذَابِكَ ، وعَافِنَا فَيُلِكُ خرجه الرّمذي (٢) .

أقول: "الصواعق" جمع صاعقة ، وهي النار التي يرسلها الله مع الرعد الشديد .

قوله: "بغضبك" الغضب: غليان دم القلب من شدة الغيظ، وهذا المعنى محال على الله تعالى ، والمراد منه المعنى الثانى ، وهو إرادة الانتقام ، فالانتقام لازم للغضب ، فيكون هذا من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم (٢٠) .

قوله: "وعافنا" من المعافاة ، وهي دفاعُ اللهِ تعالى عن العبادِ والبلايا والدواهي .

قوله: "خرجه الترمذي" أي: خرجه في كتابه بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٤٩٨٠/٢٤).

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> بل أهل السنة والجماعة على أن الله – عز وحل – يغضب غضبا يليق بجلاله سبحانه ﴿ لِيس كَمثُلُهُ شَيْء وهو السميع البصير ﴾ بلا تأويل ، ولا تشبيه ، ولا تكييف ، ولا تمثيل ، اعتقاد أهل السنة والجماعة ، وانظر بحموع الفتاوى (٣/٣ : ١٣٣) .

• ٣ - فصل في نزول الغيث

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقال عند نزول المطر.

[قال شيخ الإسلام:] ١٥٦ - قال زيدُ بن خالدِ الجهنيُّ / ٣٠١ : "صَلَّى بنَا رسول الله على صَلاَة الصُّبْح بالحُدَيْبيَّةِ ( في إثر سَمَاء كانت من الليل أ ، فلما انصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى الناسِ فَقَالَ: هَـلْ تَـدْرُونَ مَاذا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا: اللهُ ورسولُهُ أعلمُ. قال : قال : أَصْبَحَ من عِبَادي مُؤمنٌ بي وكَافرٌ . فأما مَنْ قالَ : مُطِرْنَا بفَضْل ا للهِ ورحمتهِ ، فذلك مُومنٌ بِي ، كَافرٌ بالكُواكبِ . وأما مــنْ قــالَ : مُطِرْنَــا بِنَــوْءِ كَــذَا ، وكَذَا ، فذلك كَافر بي ، مؤمن بالكواكب متفق عليه (٢) .

أقول: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو طلحة زيد بن خالد الجهني، من حهينة بن زيـد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة ، روى له عن رسول الله ﷺ أحد وثمانون حديثا ، اتفقا على خمسة أحاديث ، وانفرد مسلم بثلاثة . روى عنه بسر بن سعيد ، وعبيدًا لله بن عبدًا لله بن عتبة ، ويزيد مولى المنبعث ، وعبد الرحمن بن أبي عمرة ، مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة . وقيل : بالكوفة . روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه<sup>(۴)</sup> .

قوله: "بالحديبية" فيها لغتان: تخفيف الياء وتشديدها، والتخفيف هو الصحيح المختار، وهو قول الشافعي وأهل اللغة وبعض المحدثين ، والتشديد قول الكسائي وابن وهب وجماهير المحدثين، واختلافهم في "الجعرانة" كذلك في تخفيف الراء وتشديدها، والمختار أيضا فيها التخفيف. والحديبية بئر قريب من مكة دون مرحلة.

<sup>(</sup>١) سقط من "ج" و"هـ" ووضعها المحقق بين معقوفتين.

<sup>(</sup>٢) البخارى: كتاب الأذان ، باب يستقبل الإمام الناسَ إذا سلم (٨٤٦) مسلم: كتاب الإيمان ، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (١٢٥/٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في الاستيعاب (٨٥٠/٢) ، أسد الغابة (١٨٣٢/٢) ، الإصابة (٢٨٩٧/٢) .

قوله: "في إثر سماء" إثر بكسر الهمزة وإسكان الثاء، وبفتحهما جميعا لغتان مشهورتان / ۲ • ۳ / والسماء المطر مجازا.

قوله: "بنوء كذا" "(1)قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: النوء في نفسه ليس هو الكوكب، فإنه مصدر ناء النجم ينوء [نوءًا] (٢) ، أي: سقط وغاب. وقيل: نهض وطلع. وبيان ذلك أنها ثمانية وعشرون نجما معروفة المطالع في أزمنة [السنة] (٢) كلها، وهي المعروفة بـ: "منازل القمر الثمانية والعشرين"، يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة منه نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته، فكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منها".

قال الأصمعى: إلى الطالع منها . • قال الزجّاج: الساقطة في المغرب هي الأنواء ، والطالعة هي البوارح .

واختلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين: أحدهما: هو كفر بالله سالب لأصل الإيمان، مخرج من ملة الإسلام. قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقدًا أن الكوكب فاعل مدبر، منشىء للمطر، كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم، ومن اعتقد ذلك فلا شك في كفره، وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم، وهو ظاهر الحديث. قالوا: وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذا، معتقدا أنه بفضل الله ورحمته، وأن النوء ميقات له وعلامة، فهذا لا يكفر، واختلفوا في كراهته، والأظهر كراهيته، لكن كراهة تنزيه لا إثم فيها، وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره، فيساء الظن بصاحبها.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر شرح صحیح مسلم (۲۰/۲–۲۱).

<sup>(</sup>۲) زیادة من کلام أبی عمرو بن الصلاح ، بواسطة شرح صحیح مسلم (۲۱/۲) ، تحت شرح حدیث الباب .

والقــول الثــاني : إن المــراد كفــر نعمــة الله ، لاقتصــاره علـــي إضافـــة الغيـــث إلى الكوكب، وهذا فيمن ٣٠٣/ لا يعتقد تدبير الكوكب، ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في "صحيح مسلم": "أصبح من الناس شاكر وكافر "(١٠٢١) والله أعلم .

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الإيمان ، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (١٢٧/٧٣) من حديث ابن عباس.

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقال عند الاستصحاء، وهو طلب الصحو.

[قال شيخ الإسلام:] ١٥٧ - وقال أنس - ﴿ - : " وَخَلَ رَجُلُ المسجد يومَ جُمُعَة ورسول الله عَلَيْ قائمٌ يَخْطُبُ ، فقال : ينا رسول الله ، هَلَكَتِ الأموال ، وانقطعت السبل ، فادعُ الله يَعْفَنا ، فَرَفَعَ رسول الله عَلَيْ يَدَيْهِ ثم قال : اللهم أَغِثْنا ، اللهم أَغِثْنا ، اللهم أَغِثْنا ، قال أنس : والله ما نرى في السماء سحاب ولا قَزَعَة ، وما بيننا وبين سَلْع من بنيان ولا دار ، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس ، فلما توسطت السماء انتشرت ، ثم أمطرت ، فلا والله ما رأينا الشّمْس سَبْنًا . "ثم دَخَلَ رَجُلٌ من ذلك الباب في الجُمُعة المقبلة ورسول الله على المحمد الأموال ، اللهم وانقطعت السبل ، فادعُ الله عَلَيْ قائمٌ يَخْطُبُ ، فقال : ينا رسول الله على يَدَيْهِ ثم قال : اللهم وانقطعت السبل ، فادعُ اللهم عَلَى الأكام والظّراب ، وبُطُونِ الأوْدِيَة ، ومَنَابِتِ الشّعَرِ ، فانقلعت وخرجنا نِمشي في الشمس متفق عليه (٢) .

أقول: هذا لفظ البخاري ومسلم، إلا أن في رواية البخاري: "اللهم اسقنا" بدل: "أغثنا".

قوله: "هلكت الأموال، وانقطعت السبل" يعنى: من عدم نزول المطر.

قوله: "يغثنا" أي: يبعث / ٣٠٤/ لنا الغيث.

قوله: "ولا قَزَعة" بفتح القاف والزاي المنقوطة ، والعين المهملة ، أى : قطعة من الغيم ، وجمعها قَزَع .

<sup>(</sup>١) سقط هذا التبويب من "ج" و"هـ".

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع (١٠١٣)، مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء (٨/٨٩٧).

قوله: "سلع" وهو الجبل المعروف بقرب المدينة .

قوله: "هلكت الأموال ، وانقطعت السبل" يعنى: من كثرة المطر .

قوله: "يمسكها" أي: يحبسها ويمنعها.

قوله: "حوالينا لاعلينا" يقال: رأيت الناس حوله وحواليه، أى: متصففين من جوانبه، يريد: اللهم أنزل الغيث في مواضع النبات، لا في مواضع الأبنية.

قوله: "على الإكام" بالكسر جمع أكمة ، وهي الرابية ، وهي الأرض المرتفعة ، ويجمع الإكامُ على أُكُم ، والأكمُ على إِكَامٍ .

قوله: "والظراب" بكسر الظاء المعجمة: الجبال الصغار، واحدها ظُـرِبُ بـوزن كتـف. وقد يجمع في القلة على أظرب.

قوله: "وانقلعت" من أقلع المطر إذا كف وانقطع، ومنه: أقلعت عنه الحمى إذا فارقت. واستفيد من هذا الحديث فوائد.

الأولى : إنه يجوز الاستصحاء كما يجوز الاستسقاء .

و الثانية: يكتفي في الاستصحاء بالدعاء.

والثالثة: يكتفي بالدعاء في خطبة الجمعة ونحوها من غير استقلال.

والرابعة: يدعى بما دعا به رسول الله ﷺ ، وإن زاد فلا بأس به والله أعلم.

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقال عند رؤية الهلال.

أقول: الهلال يكون أول ليلة والثانية والثالثة ، ثم هو قمر ، وإنما قيل له هلال ، لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه من الإهلال ، الذي هو رفع الصوت ، وأهل الهلال على ما لم يسم فاعله إذا رؤى ، واستهل على هذا البناء أيضا إذا طلب رؤيته .

 <sup>(</sup>١) في "ج" و"د" : "ربنا وربك الله" .

<sup>(</sup>۲) أسرحه الدارمي (۳/۲) ، وابن حبان (۸۸۸/۳) ، والطيراني في "الكبير" (۱۳۳۰) من طريق عبد الرحمين عبد الرحمين بن عثمان بن إبراهيم ، حدثني أبي ، عن أبيه وعمه ، عن ابن عمر به . وعبد الرحمين وأبوه ضعيفان . ويشهد له حديث طلحة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى في كتباب الدعوات ، بياب منا يقول عنيد رؤية الهيلال (٢٥١) ، والدارمي (٤/١) وغيرهم من طريق سليمان بين سفيان ، عن بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ، عن أبيه ، عن حده به . وقال الحافظ كما في "شرح الأذكار" (٣٢٩/٤) : "حديث حسن ، وسليمان بن سفيان ضعفوه ، وإنما حسنه الترمذى لشواهده" اه . قلت : وقد ذكرها الشيخ الألباني في "الصحيحة" (١٨١٦) فانظرها هناك .

قوله: "أهله" أى: أطلعه علينا، وأرنا إياه، من قوله: أهل أى: رؤى، والمعنى: اجعل رؤيتنا له مقترنا بالأمن والإيمان، ويحتمــل أن يكـون الإهــلال الـذى ورد بمعنى الدخـول الذى (١) قد ورد متعديا، فيكون المعنى: أدخله علينا.

ولفظ الترمذي: "أهلله"، وفي "المصابيح" بإدغام اللامين، والرواية بإظهار التضعيف.

قوله: "بالأمن" أي: مقترنا بالأمن من الآفات والمصائب.

قوله: "والإيمان" أي: وبثبات الإيمان فيه .

قوله: "والسلامة" أي: السلامة عن آفات الدنيا والدين.

قوله: "وربك" خطاب للهلال الذى استهل، وهذه إشارة إلى تنزيه الخالق أن يشاركه في ما خلق، وفيه تنبيه لـذوى الأفهام المستقيمة على أن الدعاء مستحب لاسيما عند ظهور الآيات، وتقلب أحوال النيرات، وعلى أن الدعاء مستحب لابيما عند ظهور الآيات، وتقلب أحوال النيرات، وعلى أن التوجه فيه إلى الرب لا إلى المربوب، والالتفات في ذلك إلى صنع الصانع لا إلى المصنوع.

قوله: "خرجه الدارهي" أي: خرج هذا الحديث محمد الدارمي في "مسنده" من رواية ابن عمر.

قوله: / ٣٠٦ / "وخرج الترمدى أخصر منه" أى: خرج الترمذى هذا الحديث فى "جامعه" أخصر من الدارمى، من رواية طلحة بن عبيد الله، "أن النبى – عليه السلام – كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربى وربك ألله". قال الترمذى: حديث حسن (٢).

 <sup>(</sup>١) كتب فوقها "صح" .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> انظر التخريج السابق .

وفى "سنن أبى داود" فى "كتاب الأدب" عن قتادة ، أنه بلغه "أن نبى الله - عليه السلام - كان إذا رأى الهلال قال : هلال خير ورشد ، آمنت بالذى خلقك ثلاث مرات ، ثم يقول : الحمد لله الله دهب بشهر كذا ، وجاء بشهر كذا "(۱).

وفى كتاب ابن السنى عن عائشة – رضى الله عنها – قالت: "أخذ رسول الله – عليه السلام – بيدى فإذا القمر حين طلع، فقال: تعوذى با لله من شر هذا الغاسق إذا وقب "(٢). وفي "حلية الأولياء" بإسناد فيه ضعف، عن زياد النميرى، عن أنس – رفي " حال: "كان رسول الله إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان "(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال (۹۲)، والبغوى في "شرح السنة" (۱۲۹/٥) وغيرهما من طرق عن قتادة به . وقال أبو داود: "ليس عن النبى علياً في هذا الباب حديث مسند صحيح" . وقال في "مراسيله" كما في التحفة (۱۹۲۲٤/۱۳): "رجاله ثقات، "روى متصلا ولايصح" . وقال الحافظ كما في "الفتوحات الربانية" (۲۳۰/٤): "رجاله ثقات، فإن كان المبلغ صحابيا فهو صحيح، وقد سمى من وجه آخر ضعيف ..." اه. وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف أبي داود" .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٦٤٢) ، والترمذى فى : كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة المعوذتين (٣٣٦٦) ، وأحمد (٦١/٦ ، ٢٠٦ ، ٢٣٧) وغيرهم من طرق عن ابن أبى ذئب ، عن معاله الحارث بن عبد الرحمين ، عن أبى سلمة ، عن عائشة به . وقال الترمذى : "حديث حسن صحيح" . وقال الحاكم : "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبى . ورجاله ثقات غير الحارث بن عبد الرحمن قال فى "التقريب" : "صدوق" . قلت : وقد رواه أحمد (٢٥٢،٢١٥) عن عبد الملك بن عمرو ، ثنا ابن أبى ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن والمنذر بن أبى المنذر ، عن أبى سلمة به . والمنذر قال فى "التقريب" : "مقبول" . وقد حسنه الحافظ فى "الفتح" عن أبى سلمة به . والمنذر قال فى "الصحيحة" (٣٧٢) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٥٩/١)، وابن السنى في إعمل اليوم والليلة" (٢٥٣)، وأبو نعيم في "الحلية" (٢٦٩/٦) من طريق زائدة بن أبي الرقاد، ثنا زياد النميري، عن أنس بن مالك به. وزائدة

قال الشيخ الحافظ (۱): "وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله بالجنة ، والثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام ، والخمسة الذين أسلموا على يدى أبى بكر ، والستة أصحاب الشورى ، الذى توفى رسول الله وهو عنهم راض . سماه رسول الله طلحة الخير ، وطلحة الجود ، وطلحة الفياض" . روى له عن رسول الله – عليه السلام – ثمانية وثلاثون حديثا ، اتفقا منها على حديثين ، وانفرد البحارى بحديثين ، ومسلم بثلاثة . قتل يوم الجمل لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين ، وهو ابن أربع وستين . وقيل : اثنتين وستين ، وقيل : ثمان و خمسين ، وقبره بالبصرة . روى عنه السائب بن يزيد ، والأحنف بن قيس ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، ومالك بن أبى عامر ، وأبو عثمان النهدى ، وقيس بن أبى حازم ، وعبد الرحمن بن عثمان التيمى ، وبنوه : موسى ويحيسى وعيسى بنو طلحة ،

<sup>- .</sup> وزياد ضعيفان . وضعفه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (٣٣٥/٤) ، والشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (٤٣٩٥) .

<sup>(</sup>١) هو الحافظ المزي، وانظر قوله في "تهذيب الكمال" (٤١٢/١٣-٤١٣).

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمت فی الاستیعاب (۱۲۸۹/۲) ، أسد الغابة (۲۲۵/۳) ، الإصابة (۲۲۰/۳) . الإصابة (۲۲۷۰/۳) .

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقال عند الصوم والإفطار. الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارًا مع النية، والإفطار تركه.

<sup>(</sup>١) قال الشيخ الألباني في هـــامش "ج": "في الأصـل وغيره "حـين". قـال النووى [في الأذكـار (ص/١٧٢)]: الرواية "حتى".

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب الدعاء بظهر الغيب (٥٣٦) ، والمترمذي في كتاب البر والصلة ، باب ما حاء في دعوة الوالدين (٩٠٥) ، وابن ماجه في كتاب الدعاء ، بـاب دعـوة الوالـد ودعوة المظلوم (٣٨٦٢)، وأحمد (٢٥٨/٢، ٣٤٨، ٤٧٨، ٥١٧، ٥٢٣) وغيرهم من طرق عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي جعفر عن أبي هريرة ، أن النبسي ﷺ قبال : "ثبلاث دعوات مستجبات ، لاشك فيهن . دعوة الوالد ، ... " . وفي تعيين اسم أبي جعفر خلاف ، بسط الكلام عليه الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٧/١٢) ، وقال الشيخ الألباني في "الصحيحة" (١٤٨/٢) : "وجملة القول أن أبــا جعفر هذا إن كان هو المؤذن الأنصاري أو الحنفي اليمامي فهو بجهول ، وإن كان هو أبا جعفر السرازي فهو [أى: الحديث] ضعيف منقطع [لأنه لم يدرك أبا هريرة] وإن كان محمد بن على بـن الحسـين فهـو [أي : الحديث] مرسل . إلا أن الحديث مع ضعف إسناده فهو حسن لغيره كما قال المترمذي ، وله شاهد من حديث عقبة بن عامر عند أحمد (٤/٤) وغيره" اهـ. قلت: والحديث حسنه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (٣٣٨/٤) ، والشيخ الألباني في الصحيحة" (٥٩٦) . وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب في العفو والعافية (٣٥٩٨)، وابن ماجه في كتاب الصيام، بـاب في الصائم لا ترد دعوته (١٧٥٢)، وأحمد (٣٠٤/٢)، ٣٠٤)، وغيرهم من طريق سعد أبي بحاهد، عن أبي مُديَّلة ، عن أبي هريرة به . وزادوا : "ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ، ويُفتح لها أبو اب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين". وقال الترمذي: "حديث حسن. وأبو مُدِلَّـة مولى أم المؤمنين عاتشة ، وإنما نعرفه بهذا الحديث ، ويروى عنه هذا الحديث أتم من هذا وأطـول" اهــ..

أقول: يعنى: ثلاثة طوائف لا يرد دعاؤهم: الصائم حين يفطر.

واعلم أن الرواية هاهنا: "حتى يفطر" بالتاء المثناة من فوق، وهـى كلمة الغايـة، وهـذه الرواية أبلغ، يعنى: لا يرد دعاؤه من حين شروعه فى صومه حتى يفطر، يعنى: إلى أن يفطر، وإنما أورد الشيخ هذا الحديث لبيان فضيلة الصوم والصائم، والقصد الكلى هـذا، وإن كان يفهم منه فضيلة ثلاث طوائف، وهم: الصائم، والإمام العادل، والمظلوم.

[قال شيخ الإسلام:] ١٦٠ - وقال ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو، سمعت رسول الله على يقول: ["إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد" قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو إذا أفطر يقول](١): "اللهم إني أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْء، أَنْ تَغْفِرَ لِي " حرجه ابن ماجه وغيره(٢).

أقول: اسم ابن أبى مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة ، واسم أبى مليكة زهير بن عبد الله بن جُدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بسن مرة التيمى القرشى الأحول المكى ، من مشاهير التابعين وعلمائهم ، وكان قاضيا على عهد عبد الله بسن الزبير قال:

<sup>-</sup> قلت: وهذا يعنى أنه بحهول، وقال اللهبي في "الميزان" (١٠٥٨/٤): "لا يكاد يعرف". وضعف الشيخ الألباني إسناده في "الضعيفة" (١٣٥٨).

<sup>(</sup>١) زيادة من "الكلم الطيب" ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام ، باب في الصائم لا ترد دعوت (١٧٥٣) ، وابن السنى في "عمل اليوم والليلة" (٤٧٥) ، والحاكم (٢٢٢/١) من طريق الوليد بن مسلم ، ثنا إسبحاق بن عبيد الله قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : وذكره . وضعفه الشيخ الألباني في "الإرواء" (٩٢١) بعد أن ذكر الخلاف في تعيين إسحاق بن عبيد الله ، وخلاصته أنه إن كان إسحاق بن عبيد الله – مصغرا – فإما أن يكون ابن أبي المهاجر – وهو الراجح – فهو بحمول، وإن كان هو ابن أبي مليكة فهو بحمول الحال . وإن كان هو ابن عبد الله – مكبرا – فالأرجح أنه ابن أبي فروة ، لأنه من هذه الطبقة ، وهو متروك . والله أعلم .

"أدركت ثلاثين من أصحاب النبى - عليه السلام"(١) ، سمع ابن عباس ، وابن الزبير ، وعائشة . روى عنه ابن جريج وخلق سواهم . مات سنة سبع عشر ومائة (٢) . "مليكة" بضم الميم ، وفتح اللام ، وسكون الياء . و"جُدعان" بضم الجيم ، وسكون الدال المهملة .

قوله: "برحمتك التي وسعت كل شيء" يعنى: البر والفاجر. قيل: هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فرحمته للذين اتقوا خاصة. وقيل: معناه: لكل شيء حظ من رحمته، وإنما أورد الشيخ هذا / ٩٠٣/ الحديث بيانا على أن الصائم يستحب له أن يدعو بهذا الدعاء عند صومه، ويجوز أن يكون بيانا على أن الصائم يستحب له أن يدعو بهذا الدعاء عند إفطاره، لأن وقت الإفطار يكون بيانا على أن الصائم يستحب له أن يدعو بهذا الدعاء عند إفطاره، لأن وقت الإفطار مستحاب الدعوة كما مر في الحديث المتقدم، فينبغي أن يدعو في ذلك الوقت بأجل الدعاء، وهو طلب المغفرة فإنه إذا حصلت المغفرة للعبد، يحصل له كل شيء من نعيم الآخرة.

[قال شيخ الإسلام:] ١٦١ - ويُذكرُ عن النبيِّ ﷺ "أنه كان إذًا أَفْطَرَ قَالَ: اللهمَّ لَـكَ صُمْنَا، وعلى رِزْقِكَ مُصُمْنَا، وعلى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ (٢٠ ومن وجه آخر: "اللهمَّ لَـكَ صُمْنَا، وعلى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا، فَتَقَبَّلُ مِنَّا، إنكَ أنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) ذكره البخارى تعليقا بصيغة الجزم (قبل/٤٨) كتاب الإيمان ، بـاب حـوف المؤمـن مـن أن يحبـط عمله وهو لا يشعر ، ولفظه "أدركت ثلاثين من أصحـاب النبـى ﷺ كلهـم يخـاف النفـاق علـى نفسه ، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل" .

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (۱۵/۱۵).

<sup>(\*)</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الصوم ، باب القول عند الإفطار (٢٣٥٨) وعنه البيهقي (٢٣٩/٤) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٤٧٣) وغيرهم من طرق عن حصين بن عبد الرحمن ، عن معاذ بن زهرة ، أنه بلغه أن النبي كان ..." . ولم يقل أحد منهم "أنه بلغه" سبوى أبي داود . ومعاذ هذا مع إرساله للحديث قال الحافظ عنه في "التقريب" : "مقبول" . والحديث ضعفه الشيخ الألباني في "الإرواء" (٣٨/٤) .

<sup>(</sup>٤) روى من حديث ابن عباس وأنس: فأما حديث ابن عباس فأحرجه الدارقطني في سننه (١٨٥/٢)، وابن السنى في "الكبسير"

أقول: الحديث الأول رواه أبو داود في "سننه" عن معاذبن زهرة ، أنه بغله "أن النبي السلام - كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت" هكذا مرسلاً ، والحديث الثاني رواه ابن السني في كتابه عن ابن عباس قال: "كان النبي المسلام - إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا ، وعلى رزقك أفطرنا ، فتقبل منا ، إنك أنت السميع العليم" أي: السميع بدعائنا ، العليم بصيامنا . والفائدة من قوله: "لك صمت" إظهار الإخلاص ، والتذلل بالعبودية ، ومن قوله: "وعلى رزقك أفطرت" إظهار العجز والمربوبية ، والاعتراف بكمال الربوبية والرازقية . وفي "سنن أبي داود والنسائي" عن ابن عمر قال: "كان النبي - عليه السلام - إذا أفطر / ، ١ ٣ / قال: ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله"(١) الظمأ إذا كان مهموزًا: الأجر ، ومقصورًا: العطش . قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَاً ﴾(١).

<sup>- (</sup>۲۷۲۰/۱۲) من طریق عبد الملك بن هارون بن عنترة ، عن أبیه ، عن حده ، عن ابن عباس به . وعبد الملك ضعیف جدا ، وأبوه مختلف فیه ، وضعفه الحافظ فی "التلخیص" (۲۱۰/۲) ، وقال الهیثمی فی "الجمع" (۲/۵۱۳) : "فیه عبد الملك بن هارون وهو ضعیف" .

وأما حديث أنس فرواه الطبراني في "الصغير" (٩١٢/٢) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (٢١٧/٢) من طريق إسماعيل بن عمرو البحلي ، ثنا داود بن الزبرقان ، ثنا شعبة ، عن ثابت البناني عنه به . وإسماعيل ضعيف ، وقال الهيثمي في "الجحمع" (٣/٣٥): "رواه الطبراني في الأوسط وفيه داود بن الزبرقان ، وهو ضعيف" . وضعفه الحافظ في "التلخيص" (٢١٥/٢) . وضعفهما الشيخ الألباني في "الإرواء" (٩١٩) .

<sup>(</sup>۱) أعرجه أبو داود في كتاب الصوم ، باب القول عند الإفطار (۲۳۵۷) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (۲۹۹) ومن طريقه ابن السنى (۲۷٪) ، والدارقطني (۲۹۹٪) ، والحياكم (۲۲٪) ، والبيهقي (۲۳۹٪) من طريق على بن حسن بن شقيق : أعبرني الحسين بن واقد : ثنا مروان بن سالم المقفع قال : رأيت ابن عمر يقبض على لحيته ، فيقطع مازاد على الكف ، وقال :" وذكره . وحسنه الدارقطني ، وأقره الحافظ في "التلخيص" (۲۱۵٪) ، وحسنه الشيخ الألباني في "الإرواء" (۲۰) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة التوبة (۱۲۰).

أقول: هذا الفصل في بيان ما في السفر على المسافر أن يفعل، وأدعية السفر.

[قال شيخ الإسلام :] ١٦٢ – يذكرُ عن النبيُّ ﷺ أنه قال : "مَا خَلَّفَ رَجُـلٌ عِنـدَ أَهْلِـهِ أَفْضَلَ من ركعتينِ (ايَرْكَعُهُمَا حينَ يُرِيدُ منفَرًا" () خرجه الطبراني (٢) .

**أقول:** روى هذا الحديث الطبراني من رواية المطعم بن المقدام<sup>(٣)</sup>.

وجه أفضلية هاتين الركعتين من كل شيء خلفه المسافر عند أهله ، وهو أن الصلاة فيها تعظيم الله تعالى ، ولها بركة عظيمة ، فإذا فارق الرجل أهله على هذه البركة ، يرجى له ولهم الخير العظيم ، وترجى له السلامة في سفره ، والرجعي إلى أهله بالسلامة والغنيمة ، ثم قيل : "(ق) يستحب أن يقرأ في الأول منهما بعد الفاتحة : ﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا الكَافِروُنَ ﴾ وفي

<sup>(</sup>١) في "ج" و"د": "يركعهما عندهم حين يريد السفر".

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في "كتاب المناسك" قاله المحافظ كما في "شرح الأذكار" (٥/٥،١)، وصاحب "إتحاف السادة المتقين" (٢/٥/٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٨١/٢)، والخطيب في "الموضح" (٢/٠٢٢) من طريق عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن المطعم بن المقدام به. وضعفه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (٥/٥،١)، وأعله بالإرسال أو الإعضال، لأن المطعم هذا تابعي، كان في عصر صغار الصحابة، ولم يثبت له سماع من صحابي، وحل روايته عن التابعين كمحاهد والحسن، وضعفه الشيخ الألباني في "الضعيفة" (٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: "ابن المقطم بن المقدام" خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، كما نبه على ذلك ابن علان فى "شرح الأذكار" (٥/٥) ونقل عن ابن حجر أنه سهو نشأ عن تصحيف ، وأنه كذلك مصحف فى الأذكار للنووى (ص/٩٤) ، وانظر ما نقله الزبيدى فى الإتحاف (٤٦٥/٣) عن شمس الدين الحريرى ، وما قاله الحافظ فى شرح الأذكار .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ذكره الإمام النووى في الأذكار (ص/۱۹۶–۱۹۰) كتساب أذكار المسافر ، بـاب أذكاره عنـد إرادته الخروج من بيته ، وقد ذكر الشيخ الألباني – حفظه الله تعسالي – في الضعيفـة (۳۷٤/۱) أن لا دليل على ذلك البتة ، وقال : وهذا تشريع في الدين دون أي دليل إلا مجرد الدعوى ، فمسن أين له أن ذلك أمان من كل سوء ...".

[قال شيخ الإسلام :] ١٦٣ - وعن أبى هريرة - ﴿ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "مَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ فليقلُ لمَنْ يُخَلِّفُ: أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) كتب بهامش الأصل: "قراءة سورة "لإيلاف" أمان من كل سوء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "في التحميد" محطأ، والتصويب من الأذكار للنووي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٤٨٩) ، وأبو يعلى (٢٧٧٠) ، والطبرانى فى الدعاء (٨٠٥) ، والبيهقى (٢٥٠/٥) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربى ، عن عمر بن مساور ، عن الحسن ، عن أنس به . وضعفه الحافظ كما فى "شرح الأذكار" (١١١/٥) . وقال الهيثمى فى "المجمع" (١١١/٥) : "فيه عمر بن مساور وهو ضعيف" .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> أخرجه النسائى (٥٠٨)، وابن السنى (٤٩٩) كلاهما فى "عمل اليوم والليلة" من طريق ابن وهب، عن الليث بن سعد وسعيد بن أبى أيوب، عن الحسن بن ثوبان، عن موسى بن وردان، عن أبى هريرة به . والحسن بن ثوبان صدوق، وموسى بن وردان صدوق له أوهام كما فى "التقريب" .

وأخرجه أحمد (٢٠٣/٢) من طريق الليث ، عن الحسن به بنحوه .

وأخرَّجه ابن ماجه في كتاب الجهاد ، باب تشييع الغزاة ووداعهم (٢٨٢٥) من طريق ابن لهيعة ، عن الحسن به بمعناه . وفيه ابن لهيعة . وأخرجه كذلك ابسن السنى (٥٠١) من طريق ابن لهيعة بلفظ : "الذي لا يخيب ودائعه" . والحديث حسنه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (١١٤/٥) ، والشيخ الألباني في "الكلم الطيب" .

أقول: هذا الحديث ذكره ابن السنى - رحمه الله - ، ومعنى: "أستودعكم الله" أستحفظكم الله.

قوله: "ودائعه" جمع وديعة ، والوديعة في الأصل اسم للمال المتروك عند أحد ، من الودع وهو الترك .

[قال شيخ الإسلام:] ١٦٤ – وعن ابن عمر – ﴿ عن رسول الله ﷺ: "إِنَّ اللهَ إذَا اسْتُودِعَ شَيْتًا حَفِظَهُ" خرجه أحمد وغيره (١).

أقول: هذا الحديث رواه الإمام أحمد في "مسنده"، وروى غيره أيضا عن ابن عمر – رضى الله عنهما –، عن رسول الله علي أنه قال: "إن الله إذا استودع شيئا حفظه". "استُودع" بضم الهمزة والتاء، وكسر الدال.

[قال شيخ الإسلام:] ١٦٥ - وقال سالم: كان ابن عمر يقول للرجل إذا أراد سفرا: ادن منى أو دعك كما كان رسول الله على يودعنا، يقول: "أستودعُ الله وينك وأمانتك، وخواتِيمَ عَمَلِك "(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۸۷/۲)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٥٠٩)، وابن حبان (٢٦٩٣)، والبيهقي وغيرهم من طرق عن ابن عمر، وصححه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (١١٣/٥)، والشيخ الألباني في "صحيح الحامع" (١٧٠٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى في كتاب اللعوات، باب ما يقول إذا ودع إنسانا (٣٤٤٣)، وأحمد (٧/٢) من طريق سعيد بن خثيم، عن حنظلة، عن سالم به. وقال الترمذى: حليث حسن صحيح غريب". ورواه الحاكم (٤٤٢/١) و(٩٧/٢) و(٩٧/٢) من طريق إسحاق بن سليمان والوليد بن مسلم، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم بن عمد قال: كنت عند ابن عمر فحاءه رجل فقال: أردت سفرًا. فقال عبد الله: انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله علي يودعنا ... " وذكره. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه النهبي . وقال الشيخ الألباني في "الصحيحة" (١٠/١): "وهو كما قالا، ولعل الترمذي استغربه من حديث سالم من أجل مخالفة هذين التقتين: إسحاق بن سليمان والوليد بن مسلم لابن خثيم، حيث جعله من رواية حنظلة عن سالم ، وجعلاه من رواية حنظلة ، عن القاسم بن محمد، عنه . ولعله أصح" اه.

أقول: الحديث الذي رواه أبو هريرة آنفا في دعاء المسافر لأهله عند توديعه ، وهذا الحديث الذي رواه سالم في دعاء من يودع المسافر رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

قال الإمام الخطابي: "الأمانة هنا: أهله ومن يخلفه، وماله الذي عند أمينه / ٣١٢ قال: وذكر الدين هنا، لأن السفر مظنة المشقة، فربما كان سببا لإهمال بعض أمور الدين"(١).

وأما سالم الراوى فهو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشى العدوى المدنى . ويقال: أبو عبد الله . سمع أبا هريرة ، وأبا أيوب الأنصارى ، ورافع بن خديج ، وعائشة زوج النبى – عليه السلام – ومن التابعين: القاسم بن محمد بن أبى بكر ، وعبد الله بن محمد بن عتيق . روى عنه عمرو بن دينار ، والزهرى ، ونافع مولى أبيه ، وموسى بن عقبة ، وحميد الطويل ، وجماعة كثيرة سواهم . وقال مالك بن أنس: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والقصد والعيش منه ، كان يلبس الثوب بدرهمين . وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : أصح الأسانيد كلها: الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه . وقال أحمد بن حنبل : سالم بن عبد الله ثقة . وقال محمد بن سعد : كان ثقة ، كثير الحديث ، عاليا من الرجال ورعا . وقال أبو نعيم : مات سنة ست ومائة : وقال الأصمعى : سنة خمس ومائة .

وقال الهيثم بن عدى: سنة ثمان ومائة. روى له الجماعة (٢).

[قال شيخ الإسلام:] ١٦٦ - ومن وجه آخر: "كان - يعنى: النبئ ﷺ - إذا وَدَّعَ الرَّجُلُ أَخَذَ بِيدَهِ ، فلا يَدَعَهَا حَتَّى يكونَ الرجلُ هو الذى يَدَعُ يَدَ النبيُ ﷺ وذكره. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (٣).

<sup>(</sup>١) انظر "معالم السنن" (٢٢٤/٢) كتاب الجهاد ، باب الدعاء عند الوداع . وقد نقله بتصرف .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢١٤٩/١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه التزمذي في كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا ودع إنسانا (٣٤٤٢) من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد ، عن نافع ، عن ابن عمر به . وإبراهيم قال في "التقريب" .

أقول: هذا الحديث الذي رواه سالم روى من وجه آخر من رواية نافع عن ابن عمر قال: "كان النبي – عليه السلام / ٣١٣ / إذا ودع رجلا أخذ بيده، فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي – عليه السلام –، ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك، وآخر عملك "(١). ونافع هذا مولى [ابن] عمر – فله أم

قوله: "فلا يدعها" أى: لا يترك يده حتى يكون الرجل هو الذى يترك ، وذلك من أدبه ، وخلقه الحسن ، ويستفاد من هذا ، أن الذى يودع المسافر ينبغى أن يأخذ ببيده ولا يدعها ، حتى يدع هو ، ويقرأ بعده هذا الدعاء .

[قال شيخ الإسلام :] ١٦٧ - وقال أنس - ﷺ - "جَاءَ رجلٌ إلى النبيُ ﷺ فقالَ : يا رسول الله أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي (٢) . فقال : زَوِّدُكَ اللهُ التَّقُوَى . قال : زَوِّدْنِي (٣) . قال : وَعَفَرَ ذَنْبَكَ . قال : زِدْنِي (٤) . قال : وَيَسَّرَ لَكَ الخَيْرَ حَيثُ ما كُنتَ " قال المترمذى : حديث حسن (٥) .

<sup>- &</sup>quot;مجهول" وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد ، باب تشييع الغزاة ووداعهم (٢٨٢٦) من طريق ابن أبي ليلي ، عن نافع به . و لم يذكر قصة الأخذ باليد . وابن أبي ليلي سيء الحفظ . تنبيه : كذا وقع في الأصل قول الترمذي "حسن صحيح" وفي نسختنا من الترمذي "غريب" وكذا في التحفة (٧٤٧١) وفي "الكلم الطيب" "حسن صحيح" فإما أن يكون وهم أو نسخة أخرى ، وا لله أعلم .

<sup>(1)</sup> انظر التخريج السابق .

<sup>(</sup>٢) في "ج" : "زودني" .

<sup>(</sup>٣) في "ج" و"جامع الترمذي": "زدني".

<sup>(</sup>٤) في "د" : "زودني" ، وفي "جامع الترمذي" : "زدني بأبي أنت وأمي" .

<sup>(°)</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ، باب (٤٥) ، رقم (٣٤٤٤) ، وابن السنى في "عمل اليوم والليلة" (٤٩٦) من طريق سيار ، حدثنا شعبة ، حدثنا جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، عن أنس به . والليلة" (٤٩٦) من طريق سيار ، حدثنا شعبة ، حدثنا جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، عن أنس به . وحسنه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (٥/٠١) ، والشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٣٥٧٩) . تنبيه : سقط "شعبة" من سند ابن السنى .

أقول: إنما ذكر الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث أيضا تنبيها على أن الذي يودع المسافر مخير بين أن يقول مثل ما ذكر في حديث سالم ونافع، وبين أن يقول مثل ما ذكر في هذا الحديث، الذي رواه أنس بن مالك، خادم رسول الله - عليه السلام -، والأولى أن يجمع بينهما.

قوله: "زودك الله التقوى" دعاء في صورة الإخبار، معناه: اللهم زوده التقوى، وكذلك التقدير في "غفر ذنبك، ويسر لك الخير".

قوله: "حيث ما كنت" أى: في سفرك، أو: في سفرك وحضرك، [و] إنما قدم التقوى في الدعاء، لأن التقوى أصل في جميع الأشياء، فالعبد الموفق هو المتقى، فكأنه – عليه / ٢١٤ / السلام – أشار إلى أن السفر لما كان مظنه المشقة، وربما يحصل من المسافر تقصير من العبادة، وكلام سخيف، ومجادلة مع الرفقة، دعا له بأن يزوده التقوى، أى: الحفظ والصيانة من هذه الأشياء، والصبر على إقامة فرائض الله تعالى.

[قال شيخ الإسلام :] ١٦٨ - وعن أبي هريرة "أن رُجَلاً قال : يــا رسول الله إنــي أُريــدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأُوصِنِي . قال : عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ ، والتكبيرِ على كُلُّ شَرَفٍ . فلمــا وَلَــى الرَّجُــلُ^() قالَ : اللهم اطُو لَهُ البُعْدَ (٢) ، وهَوَّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ " قال الترمذي : حديث حسن (٣) .

<sup>(1)</sup> في جامع الترمذي: "قلما أن ولي".

<sup>(</sup>٢) في حامع الترمذي: "اطوله الأرض"

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ، باب (٤٦) ، رقم (٣٤٤٥) ، وابن ماجه في كتاب الجهاد ، باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله (٢٧٧١) ، وأحمد (٣٢٥/٢ ، ٣٣١ ، ٤٤٣ ، ٤٤٣ ، ٤٤٣ ، والحاكم (٤٤٥/١) وغيرهم من طرق عن أسامة بن زيد الليشي ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة به . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . وقال الحافظ كما في "شرح الأذكار" (١٢١/٥) : "مداره على أسامة ، صدوق تكلموا في حفظه" . وحسنه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (١٧٣٠) .

أقول: هذا الحديث في بيان أن طلب الوصية من أهل الخير مستحب، فلأجل ذلك ذكره الشيخ.

قوله: "عليك بتقوى الله" أي: الزم تقوى الله.

قوله: "على كل شرف" الشرف بفتح الشين المعجمة ، وفتح الراء المهملة: المكان العالى من الأرض. فإن قلت: ما الحكمة في أمره - عليه السلام - بالتكبير على كل شرف؟ قلت: الذكر مستحب عند تجدد الأحوال ، والتقلب في القارات ، وكان على يراعي ذلك في الزمان والمكان ، وذلك لأن اختلاف أحوال العبد في الصباح والمساء ، والصعود والحبوط ، وما أشبه ذلك مما لا ينبغي أن لا ينسى ذكر ربه عند ذلك ، فإنه هو المتصرف في الأشياء بقدرته ، المدبر لها بجميل صنعه .

ومما يناسب هذا الباب "(۱)باب استحباب وصية المقيم للمسافر بالدعاء له" في مواطن الخير، وإن كان المقيم أفضل من المسافر، روى في سنن أبي داود والترمذي / ٣١٥/ وغيرهما عن عمر بن الخطاب - هيئه - قال: "استأذنت النبي عين في العمرة، فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا". وفي رواية قال: "أشركنا يا أخي في دعائك" قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٢).

<sup>(1)</sup> انظره بتمامه في الأذكار (ص/١٩٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب الدعاء (١٤٩٨) ، والـترمذي في كتـاب الدعوات ، باب (١١٠) ، رقـم (٣٥٦٢) ، وابن ماجه في كتـاب المناسك ، بـاب فضـل دعـاء الحـاج (٢٨٩٤) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٣٧٩) وغيرهم من طريق عاصم بـن عبيـد الله ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عمر به . وقال الترمذي : حسـن صحيح . قلـت : ومـداره على عاصم بن عبيد الله ، قال الحافظ في "التقريب" : "ضعيف" . وفيه حـلاف في كونه من مسند ابن عمر أو من مسند أبيه عمر ، ذكره الحافظ كمـا في "الفتوحـات الربانية" (١٢٧٥-١٢٢) ، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف السنن الثلاثة .

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقول الرجل عند ركوب الدابة .

[قال شيخ الإسلام:] ١٦٩ - قال على بن ربيعة: "شهدت على بن أبى طَالِبٍ أُتِى بدابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فلما وَضَعَ رِجْلَهُ فى الرِّكَابِ قال: باسْمِ اللهِ. فلما اسْتَوَى على ظَهْرِهَا قَالَ: الحمدُ للهِ. ثم [قال]: ﴿ سُبْحَانُ الّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ فَقْرِنِينَ \* وَإِنّا إِلَى رَبّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ (١) ثم قال: الحمدُ للهِ ثـلاثَ مراتٍ (٢)، ثم قال: سُبْحَانَكَ (١) إنى ظَلَمتُ نَفْسِى فاغْفِر لِى ، إنه (٤) لا يَغْفِرُ الذُنُوبَ إلا أنتَ ، ثم ضَحِكَ، فَقِيلَ: يا أميرَ المُؤْمِنِينَ مِن أَى شَيْءٍ ضَحِكْت؟ فقال: رأيتُ (١) النبي عَلَيْ فَعَل كما فَعَلْتُ (١) ثم ضَحِكَ، فقلتُ : يا رسول الله من أَى شَيءٍ ضَحِكْت؟ فقالَ : رأيتُ (١) شَعْ ضَحِكْت؟ قال : إنَّ رأيتُ (١) أنه فَعَل كما فَعَلْتُ أَن اللهِ عَنْ مِن عَبْدِهِ إِذَا قَالَ اغْفِرْ لِى (٨) ذُنُوبِي ، يَعْلَمُ أنسه قال : إنَّ رَبَّكَ سبحانَهُ يَعْجَبُ (١) من عَبْدِهِ إِذَا قَالَ اغْفِرْ لِى (٨) ذُنُوبِي ، يَعْلَمُ أنسه

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة الزخرف (۱۳) .

<sup>(</sup>۲) في "د" وسنن أبي داود: "الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات"، وفي جامع الترمذي: "ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا".

<sup>(</sup>٣) في "ج": "سبحانك، اللهم إني ....".

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في "ج" وسنن أبي داود والترمذي: "فإنه".

<sup>(</sup>ه) في "ج": "إني رأيت".

<sup>(</sup>٢) في جامع الترمذي: "صنع كما صنعت".

<sup>(</sup>٧) في جامع الترمذي: "ليعجب".

<sup>(&</sup>lt;sup>٨)</sup> في "ج" وسنن أبي داود: "رب اغفر لي".

لا يَغْفِرُ الذنوبَ غَيْرِي"(١) خرجه أبو داود والنسائي والـترمذي، وقــال: حديث حسن صحيح (٢).

أقول: على بن ربيعة الوالبي الأسدى أبو المغيرة الكوفى ، روى عن على بن أبى طالب ، وعبد الله بن عمر ، والمغيرة بن شعبة ، وأسماء بن الحكم الفزارى . روى عنه أبو إسحاق السبيعي ، وسلمة بن كهيل ، وعثمان بن المغيرة الثقفي ، وسعيد بن عبيد الطائي ، ومحمد بن قيس الأسدى . قال يحيى بن معين : ثقة . وقال / ٣١٦ / أبو جاتم .: صالح الحديث روى له مسلم وأبو داود والمترمذي وابن ماجه (٣) .

قوله: "فلما استوى على ظهرها" أي: قعد وتمكن على ظهر الدابة.

قوله: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا ﴾ أي: أسبح الله الذي جعل هذا مسخرا مطيعا لنا.

<sup>(</sup>١) في "ج" و"د": "يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره"، وفي جامع الترمذي: "إنه لا يغفر الذنوب غيرك".

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ، باب ما يقول الرجل إذا ركب (٢٦٠٢) ، والـترمذي في كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا ركب الناقة (٣٤٤٦) ، والنسائي في "عمل اليـوم والليلة" (٢١٥) ، وفي السير (١٠٥/٢) ، تحفة) ، وأحمد (٩٧/١ ، ١١٥ ، ١٢٨) ، والحاكم (٩٩/٢) وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق ، عن على بن ربيعة الوالبي به .

وقد ذكر الحافظ كما في "الفتوحات الربانية" (١٢٤/٥-١٢١) أن أبا إسحاق دلس في هذا الإسناد بحذف رجلين أو أكثر، ثم ذكر الروايات التي بينت المبهم، فانظرها في "الدعاء" للطبراني (٧٧٧، ٧٧٨، ٧٧٩، ٧٨٠). ثم قال: "وأحسن هذه الطبرق سياقا رواية المنهال، رحاله كلهم موثقون من رحال الصحيح إلا ميسرة، وهو ثقة" اه. قلت: أحرجها الحاكم (٩٨/٢) من طريق ميسرة بن حبيب النهدي، عن المنهال بن عمرو، عن على بن ربيعة به. وقال الشيخ الألباني في تحقيقه للكلم الطيب: "صحيح الإسناد عند أحمد (٨٧/٢)، ورواه ابن حبان (٢٣٧٦) من طريق أخرى بسند صحيح" اه.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٠ ١٨/٢٠).

قوله: ﴿وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ يعنى: مطيقين. وقال أهـل اللغة. أنـا مقـرن لـك، أى: مطيق لك. وقيل: ﴿مُقْرِنِينَ﴾ أى: مالكين. وقيل: ضابطين.

قوله: ﴿وَإِنَّا إِلَى رَبُّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ يعنى: راجعون إليه فى الآخرة ، والانقلاب الانصراف . فإن قلت : ما وجه الحكمة بين القولين وهما : ﴿ سُبُحُانُ اللَّهِى ﴾ إلى آخره ، وقوله : ﴿ إِنَّا إِلَى رِبّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ ؟ قلت : إن الله لما لَقْنَ عبده شكر ما أنعم به عليه من التسخير والتمليك ، وأمره بالاعتراف لكونه قاصراً عن تسخير ما سخو له من مراكب البر والبحر ، بل الله بفضله ورحمته سخو له ذلك ، وأعانه عليه ، جعل من تمام شكره أن يتذكر عاقبة أمره ، ويعلم أن استواءه على مركب الحياة كاستوائه على ظهر ما سخو له ، لم يكن في المبدأ مطيقا له ، ولا يجد في المنتهى بدا من النزول عنه ، ثم ليتذكر بركوب مركب الأحياء ، ومنه معدل ركوب مركب الأموات ، ولا محيد عنه . وروى في تفسير هذه الآية "(أ)عن عثمان بن الأسود ، عن مجاهد قال : إذا ركب الرجل الدابة و لم يذكر اسم الله ، ركب الشطان من ورائه ، ثم صك في قفاه ، فإن كان يحسن الغناء قال له : تَمنَّ ، يعني تكلم بالباطل." .

قوله: "إنى ظلمت نفسى " اعتراف بالتقصير والذنب.

قوله: "إنه" الضمير / ٣١٧ / فيه للشأن.

قوله: "يعجب من عبده" العجب بحقيقته على الله تعالى محال، لأن التعجب ما خفى سببه و لم يعلم، والله لا تخفى عليه أسباب الأشياء، فيكون إطلاق التعجب على الله محازا، والتعجب من أوصاف الآدمى، حيث يتعجب من الشيء إذا عظم موقعه عنده،

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير السمرقندي (۲۰٤/۳).

وخفى عليه سببه ، والمراد من قوله: "إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لى ذنوبى ، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيرى" يعظم ذلك القول عنده ، وكبر لديه (١) . وقيل : يرضى عن هذا القول ، ويثيب عليه ، لأن استدعاء العبد المغفرة من ربه ، معترف متيقف بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو مما يرضى الرب سبحانه وتعالى ، فلذلك يرضى عن ذلك القول ، ويثيبه على ذلك ، والله أعلم .

[قال شيخ الإسلام:] ١٧٠ - وخرج مسلم عن عبد الله بن عصر ، "أن رسول الله ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوى على بَعِيرِهِ خَارِجاً إلى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاثاً ، ثم قالَ : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ . وَإِنّا إِلَى رِبُّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ اللهم إنّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ والتقوى ، ومن العَمَلِ ما تَرضَى ، اللهم هَوِّنْ علينا سَفَرَنَا هَذَا ، واطو عَنّا بُعْدَهُ ، اللهم أنت الصَّاحِبُ في السَّفَرِ ، والخَلِيفَةُ في الأهلِ ، اللهم إنى أَعُوذُ بلكَ من وَعَثَاءِ اللهم أنت الصَّاحِبُ في السَّفَرِ ، والخَلِيفَةُ في الأهلِ ، اللهم إنى أَعُوذُ بلكَ من وَعَثَاءِ السَّفَرِ ، وسُوءِ النَّقَلَبِ ، في المَالِ [والأهلِ "] ، وإذَا رَجَعَ قَالَهُنَ ، وزَادَ السَّفَرِ ، وسُوءِ النَّقَلَبِ ، في المَالِ [والأهلِ ")] ، وإذَا رَجَعَ قَالَهُنَ ، وزَادَ فيهِنَّ : آيِبُونَ ، تَاثِبُونَ ، [عَابِدُونَ ") لِرَبُنَا حَامِدُونَ "".

أقول: هذا الحديث خرجه مسلم في "صحيحه" في "كتاب المناسك".

قوله: "خارجا" حال مقدرة ، معناه : استوى / ٣١٨ / على بعـيره مقـدِّراً الخـروج ، لأنه حال الاستواء ليس بخارج ، أو يكون خارجا على سبيل الجحاز ، لأن الشيء إذا قـرب من الشيء يأخذ حكمه .

<sup>(</sup>۱) بل مذهب أهل السنة والجماعة أن الله -عز وجل- يعجب عجباً يليت بجلاله وكماله ، ﴿ليس كما يقال من باب الجحاز ، بـل هـو مـن بـاب الحقيقة بلا تأويل ، ولا تشبيه ، ولا تكييف، ولا تمثيل ، تعالى الله عما يقولون علـوا كبـيرا ، إجمـاع أهـل السنة والجماعة ، وانظر مجموع الفتاوى (١٢٩/٣ : ١٣٣) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من صحيح مسلم و "الكلم الطيب".

<sup>(\*)</sup> مسلم: كتاب الحج، باب ما يقول إذاً ركب إلى سفر الحج وغيره (٢٥/١٣٤٢).

قوله: "أنت الصاحب" الصاحب: الملازم، أراد بذلك مصاحبة الله إياه بالعناية والحفظ، وذلك أن الإنسان أكثر ما يبغى الصحبة في السفر، يبغيها للاستئناس بذلك، والاستظهار به، والدفاع لما ينوبه من النوائب، فنبه بهذا القول على أحسن الاعتماد عليه، وكمال الاكتفاء به عن كل صاحب سواه.

قوله: "والخليفة" الخليفة هو الذي ينوب عن المستخلف فيما يستخلفه فيه ، والمعنى: أنت الذي أرجوه ، وأعتمد عليه في غيبتي عن أهلى ، أن تلم شعثهم ، وتثقف أودهم ، وتداوى سقمهم ، وتحفظ عليهم دينهم وأمانتهم .

قوله: "من وعثاء السفر" أي: مشقته ، أخذ من الوعث وهو المكان السهل ، الكثير الدهس ، الذي يتعب الماشي ، ويشق عليه .

قوله: "وكآبة المنظر" الكابة والكآبة والكأب: سوء الهيئة، والانكسار من الحزن، والمراد منه: الاستعاذة من كل منظر يعقب الكآبة دون النظر إليه.

قوله: "وسوء المنقلب"، وهو الانقلاب بما يسوؤه، والمنقلب المرجع، وفي رواية عبدا لله بن سرجس: "وكآبة المنقلب، والحور بعد الكور، ودعوة المظلوم، وسوء النظر في الأهل والمال (۱)" ومعنى كآبة المنقلب: وهو أن ينقلب من سفره بأمر يكتب منه مما أصابه في سفره، أو مما قدم عليه في نفسه وذويه وماله، وما يصطفيه، / ٣١٩ / وفي معناه سوء المنقلب.

قوله: "والحور بعد الكور" أي : النقصان بعد الزيادة ، والكور بالراء المهملة ، وفي رواية بالنون .

قال الترمذى: وكلاهما له وجه، قال: "(٢)يقال هو الرجوع من الإيمــان إلى الكفـر، أو من الطاعة إلى المعصية (٣)".

<sup>(</sup>١) مسلم (٤٢٦/١٣٤٣). قلت : ووقع في نسختنا من "صحيح مسلم" : "والحور بعد الكون" بالنون .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي جامع الترمذي (١٩٨/٥): "إنما".

<sup>(</sup>٣) انظر جامع الترمذي : كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا حرج مسافراً (عقب /٣٤٤٠) .

وقال غيره من العلماء: معناه بالراء والنون جميعا: الرجوع من الاستقامة (١) أو الزيادة إلى النقصان ، قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة ، وهـو لفهـا وجمعهـا ، وروايـة النون من الكون ، مصدر كان يكون كونا ، إذا وحد واستقر .

قال الشيخ محيى الدين النووى: رواية النون أكثر ، وهى المشهور فى "صحيح مسلم"(٢). قوله: "وإذا رجع " أى: من السفر .

قوله: "قالهن" أى: قال هذه الكلمات، "وزاد فيهن: آيبون" أى: راجعون بالخير هنا، من آب إذا رجع، هذا مرفوع بالخبرية، أى: نحن آيبون، و "تاثبون" من الذنب.

قوله: "لربنا" متعلق بقوله: "حامدون"، وتأخير الفعل للاختصاص.

واستفيد من هذا الحديث فوائد:

الأولى: قراءة هذا الدعاء عند الركوب على الدابة.

والثانية: إن الأرض تطوى للصالحين ، كما ورد في مناقبهم ، لأن سؤاله -عليه السلام-يدل على هذا ، وإلا يكون سؤالا بالممتنع .

والثالثة: فيه دليل على إطلاق لفظ الصاحب والخليفة على الله تعالى ، ومنعهما القرطبي .

[قال شيخ الإسلام:] ١٧١ - وفي وجه آخر: "كان رسول الله ﷺ وأصحابُهُ إذا عَلَوْا اللهِ عَلَوْا اللهِ عَلَوْا اللهَ عَلَوْا اللهَ عَلَوْا اللهَّنَايَا كَبَّرُواْ ، وإِذَا هَبَطُواْ سَبَّحُوا<sup>(٣)</sup>".

<sup>(</sup>۱) في الأصل: "الرجوع من كل الاستقامة" كذا، والتصويب من شـرح صحيـح مسـلم (١١١/٩) وكتاب الأذكار (ص /١٩٨) باب ما يقول إذا ركب دابته .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح صحيح مسلم (١١١/٩) تحت شرح حديث الباب.

<sup>(</sup>٣) تنبيه: وقع في الكلم الطيب عقب الحديث قوله: "وهو في الصحيح". قلت: فلعله يقصد ما أخرجه مسلم (٤٢٨/١٣٤٤) من حديث ابن عمر بلفظ: "كان رسول الله علي إذا قفل من

أقول: هذا الوجه / ٣٢٠/ زاد[ه] أبو داود في روايته.

قوله: "إذا علوا" أى إذا صعدوا. و"الثنايا" جمع ثنية ، وهي العقبة في الجبل. وقيل: هو الطريق العالى فيه. وقيل: أعلا المسيل في رأسه.

قوله: "وإذا هبطوا" أي: نزلوا. وقد ذكرنا وجه الحكمة في التسبيح في الهبوط، والتكبير في الصعود.

<sup>-</sup> الجيوش، أو السرايا، أو الحج، أو العمرة، إذا أوفى على ثنية أوفَدُ فَتْدٍ كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير..."، أو ما أخرجه البخارى في "صحيحه" في كتاب الجهاد، باب التسبيح إذا هبط واديا (٢٩٩٣) من حديث حابر قال: "كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا".

وأما حديث الباب فرواه أبو داود في سننه -كما قال المصنف-: كتاب الجهاد، باب ما يقول الرجل إذا سافر (٢٥٩٩) من حديث ابن جريج معضلا، وقال الحافظ ابن حمحر كما في شرح الأذكار(٥/٠٤) كلاما طيباً، مفاده أن هذا الحديث مدرج في الـذي قبله، وأن عبد الرزاق أحرجه في مصنفه عن ابن جريج بدون سند.

## ٣٦ - فصل في ركوب البحر

أقول: هذا الفصل في بيان الدعاء عند ركوب السفينة في البحر.

[قال شيخ الإسلام:] ١٧٢ - ويذكرُ عن الحسينِ بن على - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: "أَمَانُ لأُمَّتِي منَ الغَرَقِ إذا رَكِبُوا أَنْ يَقُولُوا: ﴿بِسْمِ اللّهِ مَجْرِلَهُا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾(١) ، ﴿وَمَا قَدَرُواْ الله حَقَّ قَدْرِهِ ﴾(٢) . (٣)

أقول: هذا الحديث رواه ابن السنى فى كتابه عن الحسين بن على - رضى الله عنهما - ، وهكذا وقع فى النسخ: ، "إذا ركبوا" ولم يقل "السفينة".

قوله: ﴿ بِسُمِ اللَّهِ مَجْوِلَهَا وَمُوسَاهَا ﴾ أى: باسم الله إجراؤها وإرساؤها. وقيل: حيث تجرى وتحبس. وقيل: باسم الله جريها وحبسها، يعنى: بأمر الله، قراءة حمزة والكسائى وعاصم فى رواية حفص: ﴿ مَجْوِلَهَا ﴾ بفتح الميم، والباقون بالضم. واتفقوا فى ﴿ مُوسَاهَا ﴾ أنها بضم الميم، إلا أن حمزة والكسائى قرآ بالإمالة.

قوله:﴿إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحيِمٌ﴾ أي: بالمؤمنين . أو: رحيـم لمـن يركـب السـفينة ، يرحمـه ويأمنه من الغرق ، ويحفظه على وجه الماء .

قوله: ﴿ وَمَا قَلَرُوا اللهَ حَقَّ قَلْرِهِ ﴾ أى: ماعظموا الله حق عظمته، وماعرفوه حق معرفته.

<sup>(</sup>١) سورة هود (٤١) .

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام (۹۱) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٤٩٤) من طريق حبارة بن المغلس، عن يحيى بن العلاء، عن مروان بن سالم، والأول ضعيف، والآخران متهمان بالوضع، وقال الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع (١٢٤٨): موضوع.

قوله: "الآية" يجوز فيه النصب على معنى: اقرأ الآية ، والرفع ، أي: الآية بتمامها وكما لها ، وتمام الآية : ﴿ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ / ٣٢١ عَلَى بَشَر مِّن شَيْءَ ﴾ يعنى : على رسول من كتاب﴿قُلْ يَا محمد﴿مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّـذِي جَاء بِهِ مُوسَى ﴾ وهي التوارة ﴿ نُوراً ﴾ يعني : ضياء . ﴿ وَهُدِّي ﴾ يعني : بيانا للناس من الضلالة . ﴿ يجعلونه (١) قَرَاطِيكَ فِي يَقِول: تكتبونه في الصحف ﴿ يُبْدُونَهِا (١) ﴾ يظهرونها فسي الصحف ﴿ وَيُخْفُونَ كُثِيرًا ﴾ يعنى: يكتمون ما فيه ، يعنى: صفة محمد -عليه السلام- ، ونعته ، وآية الرجم ، وتحريم الخمر .﴿وَعُلَّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُم﴾ يعنى : علمتم أنتم وآباؤكم في التوراة ما لم تعلموا. ويقال: علمتم على لسان محمد -عليه السلام- ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ، فإن أجابوك وإلا فـ ﴿قُلُ اللَّهُ ﴾ أنزله على موسى ﴿ ثُمَّ ذَرْهُمْ ﴾ إن لم يصدقوك ﴿ فِي خَوْضِهِمْ ﴾ يعنى: في باطلهم. ﴿ يَلْعَبُونَ ﴾ يلهون ويفترون . وأما الحسين فهو أبو عبد الله الحسين بن على بـن أبـي طـالب بـن عبـد المطلـب القرشي الهاشمي، سبط رسول الله -عليه السلام- أيضا، وريحانتـه، ولـد لخمـس خلـون أحاديث ، رُورَيَا له عن أبيه ، روى عنه ابنه على بن الحسين ، وابنتـه فاطمـة ، وابـن أخيـه زيد بن الحسن ، وشعيب بن خالد ، وطلحة بن عبيد الله العقيلي ، ويوسف الصباغ ، وعبيد بن خُنين ، وهمام بن غالب الفرزدق الشاعر وغيرهم . قتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ، وهو ابن خمس وســتين سـنة بكــر بــلاء مــن أرض / ٣٢٢ | العــراق ، روى له الجماعة (٢).

<sup>(1)</sup> كذا بالياء المثناة من تحت ، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو .

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (۱۳۲۳/۱).

أقول: هذا الفصل فيما يقرأ للدابة الصعبة.

[قال شيخ الإسلام:] ١٧٣ - قال يونس بـن عبيـد: ليـس رحـل<sup>(١)</sup> يكـون علـى دابـة صعبـة فيقول في أذنها: ﴿ أَفَغَيْرَ دِيـنِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَـهُ أَسْلَمَ مَـن فِـى السَّمَـٰ لــوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًـا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُوْجَعُونَ ﴾ (٢) إلا وقفت بإذن الله (٣). وقد فعلنا ذلك فكان كذلك إإذن الله .

أقول: هذا الأثر رواه ابن السنى فى كتابه ، عن السيد الجليل ، المجمع على حلالته وحفظه ، وديانته وورعه ونزاهته ، أبى عبد الله يونس به عبيد بن دينار البصرى التابعى المشهور ، رأى أنس بن مالك ، وسمع الحسن ، ومحمد بن سيرين وغيرَهم . روى عنه سفيان الثورى ،وشعبة ، وعبد الوهّاب وغيرُهم . وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين : هو ثقة . وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . مات سنة تسع وثلاثين ومائة ، روى له الجماعة (3) .

قوله: ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ ﴾ . يعنى: تطلبون قرأ عاصم فى رواية حفص ﴿ يَبْغُونَ ﴾ و﴿ يَبْغُونَ ﴾ وأَيْبُغُونَ ﴾ بالتاء المثناه من فوق ، وقرأ الباقون كليهما بالتاء على معنى المخاطبة .

<sup>(1)</sup> في "ج" و "د" : "ما من رجل" .

 <sup>(</sup>۲) سورة آل عمران (۸۳) .

<sup>(</sup>٣) أعرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٤٠٥) من طريق عبيد الله بسن عمر القواريرى ، ثنا المنهال بن عيسى ، ثنا يونس بن عبيد به .وقال الحافظ كما "شرح الأذكار" (١٥٢/٥) : "هو عبر مقطوع ، وراويه عنه المنهال بن عيسى قال أبو حاتم : مجهول وقد وحدته عن أعلى من يونس ، أعرجه الثعلبي في التفسير بسنده من طريق الحكم ، عن مجاهد ، عن ابسن عباس وذكره القرطبي في التفسير عن ابن عباس بغير سند" اهـ.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٣٢/ ٢١٨).

قوله: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ ﴾ يعنى: أخلص وخضع ﴿مَن فِي السَّمَاوَاتِ ﴾ يعنى الملائكة ﴿وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا ﴾ قال مقاتل: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ ﴾ يعنى الملائكة ﴿وَالْأَرْضِ ﴾ يعنى: المؤمنين ﴿طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ يعنى: أهل الأديان، يقولون: الله ربهم، وهو خالقهم، فذلك إسلامهم وهم مشركون. وقال الزجاج: معنى قوله: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ / ٣٢٣ / مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: خضعوا من جهة ما فطرهم عليه ودبرهم [به](١)، لا يمتنع ممتنع من جبلة ما جبل عليها(٢)، ولا يقدر على تغير ما خلق عليه عليه ؟

قوله: ﴿وَإِلَيْهُ تُرجعُونَ﴾ كما بدأكم، فلا تقدرون على الامتناع، كذلك يبعثكم كما بدأكم.

<sup>(</sup>١) زيادة من "معانى القرآن" للزجاج .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي "معاني القرآن وإعرابه": "من حبلة جُبِل عليها".

<sup>(</sup>٢) انظر معانى القرآن وإعرابه للزجاج (٣٨/١-٤٣٩).

## ٣٨ - فصل في الدابة تَنْفَلِتُ

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقال عند انفلات الدابة ، أي: هروبها وتسربها .

[قال شيخ الإسلام:] ١٧٤ - عن ابن مسعود- هَلِيُّهُ - ، عن رسول الله عَلِيُّ قال: "إذا انْفَلَتَتْ دَائَةُ أَحَدِكُم بأرضِ فَلاَةٍ فلينادِ: يا عِبَادَ اللهِ احْبِسُوا! يَا عِبَادَ اللهِ احْبِسُوا! فَلَوْ احْبِسُوا! فَإِنَّ للهِ فَى الأرضِ حَاضِوا سَيَحْبِسُهُ "().

أقول: هذا الحديث رواه ابن السنى في كتابه عن ابن مسعود - ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله: "في أرض فلاة" وهي المفازة التي لايسكنها أحد.

قوله: "فإن الله سبحانه وتعالى في الأرض حاضراً" يعني: من الملائكة .

قال الشيخ محيى الدين النواوى -رحمه الله-: "حكى لى بعض شيوخنا الكبار في العلم، أنه انفلتت له دابة أظنها بغلة، وكان يعرف هذا الحديث فقاله، فحبسها الله عليه في

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۹۷/۱۰)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (۲۰۰) من طريق معروف بن حسان السمرقندي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن ابن مسعود به . وأعله الحافظ كما في "شرح الأذكار" (۱۰/۵) بالانقطاع بسين ابن بريدة وابن مسعود . وقال الهيثمي في "المجمع" (۱۳۲/۱۰): "فيه معروف بن حسان وهو ضعيف" اهـ . وضعفه الشيخ الألباني في "الضعيفة" (۲۵۷).

تنبيه: وقع عند ابن السنى: "عن قتادة ، عن أبى بردة ، عن أبيه ، عن ابن مسعود" والظاهر أنه خطأ كما يشعر بذلك كلام الحافظ كما في "شرح الأذكار".

الحال. وقال أيضا: وكنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت منا بهيمة ، وعجزوا عنها ، فقلته فوقفت في الحال بغير سبب ، سوى هذا الكلام"(١).

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقول إذا رأى قرية أوبلدة ، وأراد دخولها .

[قال شيخ الإسلام:] ١٧٥ – عن صهيب – ﷺ - ، "أنَّ النبيَّ ﷺ لَمُ يَرَ قَرْيَةً يُوِيدُ وَخُولَهَا ، إلا قالَ حِيَن يَراهَا: / ٣٢٤/ اللهم رَبِّ السَّمَلُواتِ السبع وما أَظْلَلْنَ ، وربَّ اللهم رَبِّ السَّمَلُواتِ السبع وما أَظْلَلْنَ ، وربَّ الرَّيَاحِ وما وربُّ الأَّياحِ وما فَرَيْنَ ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ القريةِ ، وخيرَ أَهْلِهَا ، وخيرَ ما فيها ، وأعوذُ بكَ من شَرُها ، وشَرُّ أَهْلِهَا ، وشرُ ما فيها ، وأعوذُ بكَ من شَرُها ، وشرُ أَهْلِها ، وخيرَ أَهْلِها ، وخيرَ ما فيها ، وأعوذُ بكَ من شَرُها ،

أقول: أبو يحيى صهيب بن سنان بن مالك. وقيل: خالد بن عبد عمرو بن طفيل (٢) وقيل: عقيل بن عامر بن جندلة (٣). وقيل: حمد بن سعد أبى جذيمة بن كعب بن سعد بن العريان بن حى بن زيد مناة بن عامر بن الضحيان بن سعد بن الحزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جندلة (٣) بن أسد بن ربيعة بن نزار التيمى ، حليف عبد الله بن جدعان ، وقيل: مولاه ، سَبَتُهُ الروم من نينوى . قال ابن سعد: كان أبوه أو عمه عاملا لكسرى على الأبُّلةِ ، وكانت (٤) منازهم بأرض الموصل. وقيل: كانوا في قرية على شط الفرات مما يلى الجزيرة والموصل ، فأغارت الروم على تلك الناحية ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائى (۷۶۰ ، ۵۶۸) وابن السنى (۱۸ ه) كلاهما " في عمل اليوم والليلة" وابن حبان (۲۷۰۹) والحاكم (۲۷۰۹) كلهم من طريق أبى مروان -والدعطاء- ، عن كعب ، عن صهيب به . وصححه ابن حبان والحاكم ووافقهما الذهبى ، وحسنه الحافظ ابن ححر كما فى شرح الأذكار (۵/۵) وقال الشيخ الألبانى : لعله يعنى حسن المعنى ، لا الحسن المصطلح عليه ، وأبو مروان أورده الذهبى فى "الميزان" وقال : قال النسائى : ليس بالمعروف...اه. .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: "...عمرو وأبي طفيل" خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "جذيلة" عطأ.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في الأصل: "وكان" خطأ.

فسبت صهيبا وهو غلام صغير، فنشأ صهيب بالروم، فصار ألكن، فابتاعته كُلْبُ منهم، فقدمت به مكة، فاشتراه عبد الله بن جُدعان التيمي منهم فأعتقه، فأقام معه في مكة إلى أن هلك عبد الله بن جدعان، شهد صهيب بدراً مع رسول الله على وهاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول في النصف منه، وأدرك رسول الله صلى الله / ٣٢٥ معليه وسلم بقباء قبل أن يدخل المدينة، روى عنه عبد الله بن عمر، وجابر بس عبد الله، وعبد الرحمن بن أبي ليلي، وكعب الأحبار وغيرهم، مات بالمدينة في شوال سنة ثمان وثلاثين، وهو ابن سبعين سنة، وقيل : ابن ثلاث وسبعين، ودفن بالبقيع، روى له الجماعة إلا البخاري(١).

قوله: "لم يَوَ قرية" القرية من المساكن والأبنية الضياع، وقد تطلق على المدن، قال الله تعالى: ﴿وَاضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ﴾ (٢) وهي أنطاكية وسميت مكة أم القرى، أي : أم المدن، واشتقاقها من قرى قريا إذا جمع، سميت قرية لاجتماع الناس فيها.

قوله: "رب السملوات" منصوب بالنداء ، وحرف النداء محذوف .

قوله: "وما أظللن" من الإظلال بالظاء المعجمة ، والمراد منه كل شيء السماروات مكتنفة به . قال ابن الأثير: "أظلت السماء الأرض أي : ارتفعت عليها ، فهي لها كالظلة" .

قوله: "وما أقللن" من الإقلال وهو الارتفاع والاستبداد، والمراد منه كل شيء تستبد به الأرض، ويستعمل به مما عليه من المخلوقات.

قوله: "وما أضللن" من الإضلال بالضاد المعجمة، وهو الحمل على الضلال، وهو ضد الهدى. "

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (١٢٣١/٢)، أسد الغابة (٢٥٣٦/٣)، الإصابة (٤١٠٨/٣).

<sup>(</sup>۲) سورة يس (۱۳).

قوله: "وها ذرين" من قولهم: ذرته الريح وأذرته تذروه وتذريه إذا أطارته ، ومنه: تذرية الطعام.

قوله: "خير هذه القرية" يعني: السلامة فيها، والعوذ من وبائها ووحمها.

قوله: "وخير أهلها" يعنى: الاحتماع مع الصالحين والعلماء / ٣٢٦/ والتعارف بهم .

قوله: "وخير ها فيها" من العلم والحكمة ، والأمور الراجعة إلى المنافع الدينية والدنياوية . قوله: "وأعوذ بك من شرها" إلى آخرها ، يفسر بعكس هذا . أقول: هذا الفصل فيما يقال عند النزول في منزل.

[قال شيخ الإسلام:] ١٧٦ - قالت خولةُ بنت حَكِم : سمعتُ رَسولَ اللهِ عَلَيْ يَقُول : "منْ نَزلَ مَنزِلاً ثم قالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرٌ مَا خَلَقَ، لم يَضُرُهُ شَيءٌ حَتَى يَرْتَحِلَ مَن مَنْزِلِهِ ذَلِكَ " خرجه مسلم (١).

أقول: خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقى بن مرة بن هدل السلمية ، امرأة عثمان بن مظعون ، تكنى أم شريك ، وهى التى وهبت نفسها للنبى - على الله عن قول بعضهم ، وروى لها عن رسول الله -عليه السلام- خمسة عشر حديثا ، روى عنها سعد بن أبى وقاص ، وبُسر بن سعيد ، وسعيد بن المسيب ، وعلى بن عبد العزيز ، ومحمد بن يحيى بن حبّان ، روى لها مسلم حديثا واحد ، ورواه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه (٢) .

قوله: "بكلمات الله التامة" قد مر تفسيرها.

قوله: "حتى يرتحل" يعنى: إلى أن يرتحل من ذلك المنزل.

<sup>(</sup>١) مسلم : كتاب الذكر والدعاء ، باب التعوذ من سوء القضاء ...(٢٧٠٨) . ٥٥، ٥٤/٢٧٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمتها في الاستيعاب (٤/٥٥/٥) ، أسد الغابة (٦٨٨١/٧) ، الإصابة (١١١١٣/٧) .

<sup>(</sup>٣) في "ج" و "د" : "أعوذ با لله من أسد وأسود" .

<sup>(\*)</sup> أخرجه أبو داود: في كتاب الجهاد، باب ما يقول الرجل إذا نــزل المــنزل (٢٦٠٣) ، والنســائى في "عمل اليوم والليلة" (٥٦٣) ، وأحمد (١٣٢/٢) و (١٢٤/٣) ، وابن حزيمة (٢٥٧٢/٤) ،

أقول: معنى قوله: "فأقبل الليل" أي: هجم ودخل.

قوله: "يا أرض ربى وربك الله" خطاب لـالأرض على وجه الاتسـاع ،يعنـى : كلانـا مخلوق لرب واحد ، وكلنا تحت أمره وقهره .

قوله: "من شَرُكِ" أراد به ما يحدث منها من الآفات والمهالك.

قوله: "وشر ما فيك" من الأسقام والأمراض.

قوله: "وشر ما خلق فيك" من الهوام والحشرات المؤذيسة ، الساكنة فيها ، والخفية عن الناس.

قوله: "وشر ما يدب عليك" أي: ما يمشي عليك من المحلوقات.

قوله: "أعوذ بك من أسد" من قبيل الالتفات ، فإنه أتى بكلمة الاستعادة أو لا على نعت الغيبة ، وثانيا على نعت المشاهدة ، وإنما اختار تلك الصيغة فى الأول لما بعدها من الكلام ، فلم يستقم له أن يقول: "أعوذ بك من شرك" على وتيرة واحدة ، فيتشارك الخطابان لاشتراكهما فى الصيغة ، وكان مطلع الخطاب الأرض ، فلما تم الكلام الذى خاطبها به رجع إلى الحضور .

قوله: "أسد" وهو السبع، استعاذ منه لأنه حيوان قتال حارح.

<sup>-</sup> والحاكم (١/٧٤) و(٢/٠٠) ، والبيهقى (٢٥٣/٥) من طرق عن صفوان بن عمرو ، عن شريح بن عبيد ، عن الزبير بن الوليد الشامى ، عن عبيد الله بن عمر به . ووقع عند أبى داود "عبد الله بن عمرو" وهو خطأ . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبى . وحسنه الحافظ كما فى "شرح الأذكار" (١٦٤/٥) . وقال الشيخ الألبانى فى تحقيقه للكلم الطيب : فيه الزبير بن الوليد ، قال الذهبى : تفرد عنه شريح بن عبيد ، وهذا يعنى أنه بحهول" وقال : "وهو ضعيف ، وإن صححه الحاكم ، ووافقه الذهبى ، وحسنه الحافظ" اه . قلت : وهو الصواب إن شاء الله ، وقد قال الحافظ فى "التقريب" فى الزبير : "مقبول" . أى عند المتابعة ، و لم يتابع ، والله وأعلم .

قوله: "وأسود" أى: الحية العظيمة التي فيها سواد، وهي أخبث الحيات، وذكر أن من شأنها تعارض الركب، وتتبع الصوت، فلذلك عينها رسول الله في الاستعاذة، و"أسود" هاهنا منصرف، لأنه اسم وليس بصفة، فلهذا يجمع على أساود.

قال الشيخ محيى الدين: "الأسود: الشخص، فكل شخص يسمى / ٣٢٨ / أسود"(١). قوله: "ومن ساكن البلد" أراد به الجن، الذين هم سكان الأرض، وأراد بالبلد الأرض، يقال: هذه بلدتنا أى: أرضنا. قال النابغة:

فإن صاحبها قدتاه من البلد

والبلد من الأرض ما كان فيه مأوى للحيوان ، وإن لم يكن فيه بناء ومنازل .

قوله: "ومن والد وما ولد" قال الخطابى: "الوالد إبليس، وما ولد: نسبله وذريته" " قيل: وحمله على العموم أولى، لشموله على أصناف الوالد والولد على ما يتولد منهما، تخصيصا لِلّياذِ والالتحاء بمن لم يلد و لم يولد، وله الخلق والأمر، واعتراف بأن لا استحقاق لغيره في ذلك، تبارك الله رب العالمين ومما يناسب هذا الباب أبواب " .

الباب الأول: فيما يقول المسافر إذا تغولت الغيلان، روى في كتاب ابن السنى ، عن حابر - صلحة المناف النبى المسافر إذا تغولت الغيلان النبى النبى السلام - قال: "إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان "(٤) والغيلان حنس من الجن والشياطين، وهم سحرتهم، ومعنى "تغولت": تلونت في صور.

<sup>(</sup>١) انظر الأذكار (ص ٢٠٣/) باب ما يقول إذا نزل منزلا .

<sup>(</sup>٢) انظر معالم السنن (٢٢٤/٢) كتاب الجهاد، باب ما يقول إذا نزل المنزل.

<sup>(</sup>٣) انظره هذه الأبواب على الترتيب في الأذكار (ص /٢٠٣–٢٠٤).

<sup>(\*)</sup> أخرجه النسائى فى "عمل اليوم والليلة" (٩٥٥) ، وأحمد (٣٨٥-٣٨١،٣٠) ، وابن أبي شيبة فى "مصنفه" (٣٩٧/١٠) ، وابن السنى (١١٥) وغيرهم من طرق عن هشام بـن حسان ، عـن الحسن ، عن حابر به . وقـال الحافظ كما فى "شـرح الأذكار" (١٦١/٥) : "رحاله ثقـات ، إلا أن الحسن لم يسمع من حابر عند الأكثر" اهـ . وضعفه الشيخ الألباني في "الضعيفة" (١١٤٠) .

قوله: "فنادوا بالأذان"، أى: ادفعوا شرها بالأذان، فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر، وقد مر مثل ذلك.

الثانى: باب ما يقول إذا رأى بلدته، المستحب أن يقول ما ذكرناه فى حديث عبد الله بن عمر، وأن يقول: "اللهم اجعل لنا بها قراراً، ورزقا حسنا "(١).

الثالث: ما يقول إذا قدم من سفره فدخل بيته ، روى فى كتاب ابن السنى عن ابن عباس قال: "كان رسول الله على إذا رجع من سفره ، فدخل / ٣٢٩ على أهله قال: توبا توبا ، لربنا أوبا لا يغادر حوبا (٢) معنى "توبا توبا" سؤال التوبة ، وهو منصوب إما على تقدير: تب علينا توبا ، وإما على تقدير: نسألك توبا . و "أوبا من آب إذا رجع . ومعنى "لا يغادر" لا يـ ترك ، و "حوبا" بفتح الحاء وضمها معناه: إنما .

الرابع: باب ما يقال لمن يقدم من سفر، يستحب (٣) أن يقول: "الحمد لله الذي سلمك، والحمد الله الذي جمع الشمل بك" أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) أحرجه النسائي (٥٥٣) وابن السني (٥١٥) كلاهما في "عمل اليوم والليلة" ، والطبراني في الدعاء (٢/ ٨٣٦/٢) والبزار (٤/ ٣١٣ كشف) وغيرهم من طريق سعيد بن عفير ، حدثنا يحيى بـن أيـوب ، عن قيس بن سالم ، أنه سمع أبا أمامة بن سهل يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قلنا : يـا رسـول الله مـا كـان يتخوف القوم حيث كانوا يقولون إذا أشرفوا على المدينة : احعل لنا فيها رزقا وقرارا؟ قال : كانوا يتخوفون حور الولاة ، وقحوط المطر" . وفيه قيس بن سالم قال الذهبي في "الميزان" : "لم يكد يعرف ، وأتي بخبر منكر" . وقال الحافظ في "التقريب" : "مقبول" . وحسنه الحافظ كما في "الفتوحات الربانية وأتي بخبر منكر" . وقال الحافظ في "التقريب" : "مقبول" . وحسنه الحافظ كما في "الفتوحات الربانية (٥/ ١٧١) وقال : وله شاهد من حديث أنس وفي سنده ضعف .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> أخرجه أحمد (۲۰٦/۱)، وابن السنى (٥٢٥) من طريق أبى الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس به . وحسنه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (١٧٢/٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: "يستحب" يوهم أن حبرا ورد فيه ، والأمر بخلاف ذلك.

الخامس: باب ما يقال لمن قدم من غزو ، روى فى كتاب ابن السنى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : كان رسول الله -عليه السلام - فى غزو فاستقبلته ، فأخذت بيده فقلت : الحمد الله الذى نصرك وأعزك وأكرمك "(۱) .

السادس: فيما يقال لمن يقدم من حج وما يقوله ، روى فى كتاب ابن السنى عن ابن عمر قال: "جاء غلام إلى النبى -عليه السلام- فقال: إنى أريد الحج ، فمشى معه رسول الله فقال: يا غلام زودك الله التقوى ، ووجهك فى الخير ، وكفاك الهم ، فلما رجع الغلام سلم على النبى -عليه السلام - فقال: يا غلام قبل الله حجك ، وغفر ذنبك ، وأخلف نفقتك "(٢).

<sup>(</sup>۱) أحرجه أبو يعلى (۱۶۳۸) وعنه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (۲۹) حدثنا إبراهيم بن الححاج ، حدثنا هماد ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن سعيد بن يسار ، عن أبى طلحة ، أن رسول الله عاشة قال: "إن الملاتكة لا تدخل بينا فيه تصاوير ، ولا كلب" . فقال زيد بن خالد الجهنى لأبى طلحة : مر بنا إلى عاتشة نسألها عن هذا . فأتيا عاتشة فسألاها فقالت :أما هذا فلا أحفظه عن رسول الله على ولكن كان رسول الله على فى مغزى له ، فتحينت قَفْلَة فكسوت عَرش البيت نَمَطًا ، فلما دخل استقبلته ، فأخذت بيده فقلت : "وذكرته . ولم يذكر ابن السنى زيداً ، وفيه انقطاع ، فسعيد لم يسمع من أبى طلحة . وأخرجه أبو داود : فى كتاب اللبلس ، باب فى الصور (۲۱۹ ، ۱۹۵ ) من طريق سعيد بن يسار ، عن زيد بن حالد ، عن أبى طلحة به . وصححه الشيخ الألباني فى "صحيح أبى داود" . وأخرجه مسلم (۲۰ / ۲۱ ) كساب اللبلس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الخيوان ... ، من طريق سعيد بن يسار به , و لم يذكر دعاء عاتشة -رضى الله عنها-

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابسن السنى فسى "عمل اليوم والليلة" (٥٠٠) ، والطبرانى فسى الكبير (٢) اخرجه ابسن السنى (ووقع عند ابسن السنى (١٣١٥/١٢) والأوسط (٥/٥٤٥) من طريق مسلمة بن سالم الجهنى (ووقع عند ابسن السنى سلمة بن سالم ، خطأ) ثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن سالم ، عن ابن عمر به . وقال الحافظ كما في "شرح الأذكار" (١٧٦/٥): "لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلا مسلمة ، ضعفه أبو داود" اهـ. وقال الهيثمى في المجمع (٢١١/٣): "فيه مسلمة بن سالم ضعفه الدارقطني" اهـ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار وابن خزيمــة (۲۰۱٦/٤) ، والحــاكم(۱/۱٤٤) ، والبيهقى (۲۲۱/٥) من طريق شريك ، عن منصور ، عن أبى حازم ،عن أبى هريرة به . وشريك هذا قال الحافظ فى "التقريب": "صدوق يخطىء كثيرا ، تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة" . والحديث ضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (۱۱۷۷) ، وانظر الروض النضير له (۱۰۲) .

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقال عند الأكل والشراب، وما يفعل من الآداب.

[قال شيخ الإسلام:] قبال / ٣٣٠ / الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيُّبَاتِ مَا رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ ﴾ (١٠).

أقول: أورد الشيخ هذه الآية الكريمة استدلالا بأن الشكر بعد الطعام لابد منه ، لقوله تعالى : ﴿وَاشْكُرُواْ ﴾ والشكر أن يقول بلسانه: الحمد لله ، ويظهر عليه آثار النعمة لقوله تعالى : ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبُّكَ فَحَدُثْ ﴾ (٢) . والشكر سبب لزيادة النعمة ، قال الله تعالى : ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبُّكَ فَحَدُثْ ﴾ (٢) . والشكر سبب لزيادة النعمة ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَئِن شَكُرْتُمْ ﴾ (٢) والشكر يكون باللسان والجنان والأركان ، قال الشاعر :

أفادتكم النعماء مني ثلاثة \*\*\* يدى ولساني والضمير المحجب

قوله: ﴿ كُلُواْ مِن طَيُّبَاتِ ﴾ الأمر فيه للامتنان ، وأنواع الأمر كثيرة.

قوله: ﴿ مِن طُيِّبَاتِ ﴾ أى: حلالات ما رزقناكم ، والرزق يطلق على الحلال والحرام عند أهل السنة والجماعة . فكل ما يأكله العبد فهو رزقه ، سواء كان حلالا أو حراما ، فالحلال له حساب ، والحرام له حساب وعذاب .

[قال شيخ الإسلام:] ١٧٧ - قال عمرُ بن أبي سلمةً: قــالَ لي رســول الله ﷺ: "يَـا بُنَـيُّ سَمُّ اللهُ! وكُلْ بيَمِينِكَ! وكُلْ مِمَّا يَليكَ!" متفق عليه (أ).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١٧٢). تنبيه: زيد في "ج" و " هـ" ﴿ إِنْ كَنتُم إِياهُ تَعْبِدُونَ ﴾ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة الضحى (۱۱) .

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم (٧) .

<sup>(\*)</sup> البخارى: كتاب الأطعمة ، باب التسمية على الطعام ، والأكل باليمين (٥٣٧٦) ، مسلم: كتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (١٠٨/٢٠٢٢) .

أقول: أبو حفص عمر بن أبى سلمة ، واسم أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى المخزومى ، ربيب النبى - عليه السلام - ، أمه أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، زوج النبى - عليه السلام - ، مات النبى - عليه السلام - وهو ابن تسع سنين ، روى له عن رسول الله - عليه السلام - اثنا - عشر حديثا ، اتفقا على حديثين ، روى عنه سعيد - - - - - - - بن المسيب ، وأبو أمامة سهل بن حنيف ، وعروة بن الزبير ، ووهب بن كيسان ، توفى فى خلافة عبد الملك بن مروان سنة ثلاثة و ثمانين ، وقيل : كان مولده فى السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة ، وي له الجماعة (۲) .

واستفيد من هذا الحديث ثلاث فوائد: الأولى: التسمية قبل الطعام.

والثانية: الأكل باليمني. والثالثة. الأكل من قدامه.

والحكمة في التسمية طرد الشيطان ، فإن الشيطان يشارك تارك البسملة ، وقد ثبت في الصحيح أن الشيطان يقول: "أدركتم المبيت والعشاء" (") إذا تُرك اسمُ اللهِ تعالى .والحكمة في الأكل باليمني ، أن اليمين له شرف على اليسار ، ومن حق نعم الله تعالى ، والقيام بشكره ، أن تكرم و لا يستهان بها ومن حق الكرامة أن يتناول باليمني ، ويميز بها بين ما كان من الأذى ، "وكان حعليه السلام - يحب التيامن في كل شيء "(٤) ، والحكمة في الأكل من قدام حفظ الأدب ، وإظهار المروعة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: "اثني" خطأ.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في الاستيعاب (١٩٠٣/٣) ، أسد الغابة (٣٨٣٠/٤) ، الإصابة (٤/٤٤٥) .

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (١٠٣/٢٠١٨).

<sup>(\*)</sup> رواه مسلم فی صحیحه: کتاب الطهارة ، باب التیمن فی الطهور وغیره (۲۷/۲۲۸) من حدیث عائشة قالت: "کان رسول الله ﷺ یحب التیمن فی شأنه کله: فسی نعلیه ، وترجله ، وطهوره".

[قال شيخ الإسلام:] ١٧٨ - وقالت عائشة -رضى الله عنها- قال رسول الله ﷺ: "إِذَا أَكُلُ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ السُمَ اللهِ تَعَالَى (') ، فإنْ نَسِى أَنْ يَذْكُرَ (السُمَ') اللهِ تَعَالَى فى أَوْلِهِ فَلْيَقُلُ: بِاسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ " قال الرّمذى: حديث حسن صحيح (").

أقول: استفيد من هذا الحديث فائدتان :الأولى: التسمية قبل الطعام.

والثانية: إذا (أن نسيها أن يقول في أول الطعام)، يجزئه أن يقولها في أوسطه وآخره، ويكفيه من الأول.

[قال شيخ الإسلام:] ١٧٩ - وقال أميةُ بن / ٣٣٢ / مَخْشِيِّ: "كان رسول اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في "ج" و "هـ" : فليذكر اسم الله تعالى في أوله" .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> غير موجود في الكلم الطيب .

<sup>(</sup>۳) أخرجه أبو داود: في كتاب الأطعمة ، باب التسمية على الطعام (۲۲۹۷) ، والترمذى: في كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في التسمية على الطعام (١٨٥٨) ، وأحمد (٢٤٦، ٢٠٧٦) وغيرهم من طرق عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، عن بديل ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم ، عن عائشة به . وأم كلثوم لا تعرف . وأخرجه ابن ماجة (٤٢٤٣) والدرامي (٤/١٩) وأحمد (٢٣٦١) من طريق يزيد بن هارون ، أنبأنا هشام الدستوائي به ، ولكنه لم يذكر أم كلثوم ، واختلف في تعيين أم كلثوم ، وانظر كلام الحافظ في شرح الأذكار (١٨٢/٥) ، وقد صححه الشيخ الألباني في الإرواء (١٩٦٥) لشاهدين ذكرهما .

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل ، ولعل الصواب : "إذا نسى أن يقولها في أول الطعام..." .

<sup>(°)</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة ، باب التسمية على الطعام (٣٧٦٨) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٢٨٢) ، وأحمد (٣٣٦/٤) ، وابن السني (٤٥٥) ، وغيرهم من طريق جابر بن

أقول: أميه بن مخشى الخزاعي الصحابي أبو عبد الله ، يعد في البصريين ، روى عنه ابن أخيه المثنى بن عبد الرحمن ، روى له عن النبي –عليه السلام– حديث في التسمية على الأكل ، روى له أبو داود (١) . و"مَخْشِيُّ" بفتح الميم ، وإسكان الخاء ، وكسر الشين المعجمتين ، وتشديد الياء . واستفيد من هذا الحديث فوائد : الأولى : التسمية

والثانية : إنها تجوز في آخر الطعام عند النسيان في الأولى.

والثالثة: فيه دليل على أن النبى -عليه السلام- لم يعلم ترك التسمية إلا في آخر أمهره، إذ لو علم ذلك لم يسكت عن أمره بالتسمية، والحديث محمول على هذا.

الرابعة : فيه دليل على حواز الضحك .

فإن قلت: هل يأكل الشيطان حقيقة أم لا؟ واستقاؤه ما أكل حقيقة أم لا، قلت: يجوز أن يكون حقيقة، وكيفيته مستورة عنا، والظاهر أن هذا تمثيل، مثل تلذذه وفرحه بـ بترك الرجـل البسملة، وأكله الطعام بغير ذكر اسم الله بحال من يأكل ويتلذذ بأكله ويفرح، ومثل تنغصه وتكرهه عند ذكر الآكل اسم الله تعلى بحال من استقاء ما أكله، فكما أن المستقىء / ٣٣٣ / عقيب الأكل يتنغص ويتكره، ويحصل له ألم عظيم، وانزعاج شديد، فكذلك الشيطان يتنغص ويتخس، ويتضرر عند ذكر الآكل اسمَ الله تعالى.

[قال شيخ الإسلام:] ١٨٠ - وقدال أبو هريرة - رهيه -: "مَا عَابَ رسول الله عَلَيْ طَعَامًا قَطُّ ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وإِلا تَرَكَهُ " متفق عليه (٢).

<sup>-</sup> صبح، ثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعى، عن عمه أمية به. والمثنى قبال الحافظ فى "التقريب": "مستور". والحديث ضعفه الحافظ كما فى "شرح الأذكبار" (١٨٩/٥)، والشيخ الألبانى فى "الإرواء" (٢٦/٧)،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (٧٧/١)، أسد الغابة (١/٢٣٩)، الإصابة (٢٦٠/١).

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب الأطعمة ، باب ما عاب النبى ﷺ طعاما (٥٤٠٩) ، مسلم : كتاب الأشربة ، باب لايعيب الطعام (١٨٧/٢٠٦٤) .

أقول: هذا الحديث أتى به الشيخ -رحمه الله- هنا دليلا على أنه لا يجوز للمسلم أن يعيب الطعام والشراب، بل إن اشتهى أكل، وإن لم يشته يسكت ولا يشتغل بتعييبه كما كان رسول الله يفعل ﴿ لَقَلَ كَانَ لَكُمْ فِي رسول الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ (١) ﴾ وفي رواية لمسلم: "وإن لم يشتهه (٢) سكت (٣) والله أعلم.

[قال شيخ الإسلام:] ١٨١ - وعن وحشى - ﴿ أَنْ أَصِحَابَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا أَنْ أَصِحَابَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالُوا: "يَا رَسُولَ الله ، إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ ؟ قَالَ: لَعَلَّكُم ( ٤ \* تَفْتَرِقُونَ ؟ قَالُوا: نَعَم قالَ: فَاجْتَمِعُواْ عَلَى طَعَامِكُمْ ، وأَذْكُرُوا اسمَ اللهِ يُبَارَكُ لَكُم فِيهِ " خرجه أبو داود وابن ماجه (٥).

أقول: أبو دسمة وحشى بن حرب مولى جبير بن مطعم بن عدى ، وقيل: مولى عمه طعيمة بن عدى .قال محمد بن سعد: كان عبداً أسود من سودان مكة ، عبداً لابنة الحارث بن نوفل بن عبد مناف بن قصى ، روى له عن رسول الله -عليه السلام- أربعة أحاديث ، وقيل: ثمانية ، روى له البخارى حديثا واحدا في قتله حمزة بن عبد المطلب ، وي عنه جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى ، وابنه حرب بن وحشى بن حرب ،

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة الأحزاب (٢١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "يشته" والتصويب من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۱۶).

<sup>(</sup>٤) في "ج" و "د" : "فلعلكم" .

<sup>(°)</sup> أحرجه أبو داود في كتاب الأطعمة ، باب في الاحتماع على الطعام (٣٧٦٤) ، وابن ماجه في كتاب الأطعمة ، باب الاحتماع على الطعام (٣٢٨٦) ، وأجمد (٣١٨٠٥) ، وابن كتاب الأطعمة ، باب الاحتماع على الطعام (٣٢٨٦) ، وأجمد (٣٢٨٦) ، والجاكم (٢٠٨١) ، والبيهةي (٥/١٥١) من طريق الوليد بن مسلم ، عن وحشى بن حرب بن وحشى ، عن أبيه ، عن حده به . والوليد بن مسلم ما أس وقد عنعنه . ووحشى بن حرب وأبوه لم يوثقهما إلا ابن حبان . والحديث حسنه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (٥/٤/٢) لشواهده ، وكذا حسنه العراقي في "المغنى" (٤/٢) ، والشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" .

وعبید الله بن عدی بن الخیار ، قیل : إنه سکن دمشق ، / ۳۳۴ / والصحیح أنه سکن حمص ، روی له أبو داود و ابن ماجه (۱) .

واستفيد من الحديث فائدتان: الأولى: إن من لا يشبع ينبغى أن يجتمع مع الجماعة ولا يفارقهم، فكأن الحكمة في هذا أن البركة تتفرق بتفرق الجماعة، فلا يحصل لهم الشبع، فعلم من هذا أن التفرق على الطعام مكروه.

والثانية : التسمية حتى يبارك لهم في طعامهم ، فإن البركة في اسم الله تعالى .

[قال شيخ الإسلام:] ١٨٢ - وقال أنس - رقي - : قال رسول الله عَلَيْهَا : "إِنَّ اللهَ كَلَيْهَا" لَيْرَضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَاكُلُ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، ويَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا" خرجه مسلم (٢).

أقول: "اللام" في "ليرضى" للتأكيد، وهي الابتدائية، و"الأكلة" بفتح الهمزة هي الواحدة من الأكل، كالغداء والعشاء.

قوله: "فيحمده" منصوب لعطف على "أن يساكل" وكذلك قول ه: "ويشرب" "فيحمده" ، ولما بَيْنَ أن التسمية سنة في الطعام ، واستدل عليه بالأحاديث المذكورة ، بيّن هنا أن الحمد عقيب الطعام سنة أيضا بهذا الحديث الذي رواه مسلم في "صحيحه" من رواية أنس ، والحكمة في رضا الله عن العبد إذا أكل الطعام ، وحمد الله عقيبه ، أن هذا تعظيم لله تعالى ، والاعتراف بنعمته ، والإتيان بالأمر الذي ورد في الشكر ، فلا جرم أن العبد إذا امتثل أمر مولاه ، وشكر على نعمته وما أولاه ، يرضى عليه مولاه .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (٢٧٦٨/٤)، أسد الغابة (٥٤٤٢٥)، الإصابة (٦/٥/٦).

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب (٢) مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب (٨٩/٢٧٣٤).

[قال شيخ الإسلام:] ١٨٣ - وعن معاذبن أنس قال: قال رسول الله على: "مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ (الله عَلَيْ : "مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ (الله عَلَيْ حَولٍ مِنْ عَلَى ولا أَوْ شَرِبَ (الله عَلَيْ مِن عَمَيْرِ حَولٍ مِنْ عَيْرِ حَولٍ مِنْ فَي ولا قُوّةٍ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مَن ذَنْبِهِ " قال الترمذي : حديث حسن (الله عنه من ذَنْبِهِ " قال الترمذي : حديث حسن (الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

أقول: / ٣٣٥ / معاذبن أنس الجهنى له صحبة مع النبى -عليه السلام- ، معدود فى أهل مصر ، روى عنه ابنه سهل بن معاذ . قال الإمام الحافظ: وسهل لين الحديث ، إلا أن أحاديثه حسان فى الرغائب ، روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه (٤) .

واعلم أن الشيخ رحمه الله روى هذا الحديث والذى بعده إلى آخر الفصل فى بيان الدعاء بعـ د الطعام، وإن كان لفظة "الحمد الله" كافية فيه، ولكن قراءة الأدعية المأثورة مستحبة.

قوله: "من غير حول" أى: طاقة، وهذا اعتراف بالعجز والتقصير، وعدم القدرة في تحصيل هذا الطعام، بل هذا من فضل الله، يرزق عباده، والله ذو الفضل العظيم.

[قــال شــيخ الإســلام:] ١٨٤ - وعـن أبــى ســـعيد "أنَّ النبـــيُّ ﷺ كَــانَ إِذَا فَــرِغَ مــن طَعَامِهِ قال: الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وسَقَانَا ، وجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ " حرجه أبو داود والترمذي (٥).

<sup>(</sup>١) في "ج" والسنن " من أكل طعاما فقال...".

<sup>(</sup>Y) في "د" وسنن أبي داود: "هذا الطعام ورزقنيه".

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس (٢٠٠٥) ، والترمذي في كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام (٣٥٨) ، وابن ماجه في كتاب الأطعمة ، باب ما يقال إذا فرغ من الطعام (٣٤٥٨) ، وأجمد (٣٤٩٨) وغيرهم من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ، عن سهل بن معاذ بن أنس ، عن أبيه به . وأبو مرحوم قال في "التقريب" : " صدوق زاهد" . وحسنه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (٢٣٠/٥) ، والشيخ الألباني في "الإرواء" (١٩٨٩) .

 $<sup>^{(4)}</sup>$  انظر ترجمته في الاستيعاب ( $^{(4)}$  ٢٤٤٤) ، أسد الغابة ( $^{(6)}$  1900) ، الإصابة ( $^{(4)}$  100) .

<sup>(°)</sup> أخرجه أبو داود في كتباب الأطعمة ، بناب منا يقبول الرجيل إذا طعم (٣٨٥٠) ، والمتزمذي في "الشمائل" (١٩٢) من طريق سفيان الثوري ، عن أبي هاشم ، عن إسماعيل بن رياح ، عن أبيه رياح بن

أقول: أبو سعيد هو الخدرى، وقد مر ذكره، وإنما جمع بين قوله: "أطعمنا وسقانا" ليكون الحمد على الأكل والشرب جميعا، والأكل لا يفارقه الشرب، وحمد الله تعالى في هذا الحديث على ثلاثة أشياء: على الطعام، والسقى، والإسلام، لأن الأكل والشرب يقومان البدن والإسلام يقوم الدين، وليس القصد إلا قوام البدن والدين، وقداً ما يقوم به الدين، القيام الدين بقيام البدن، وهذا كما يقال العلم علمان: علم في الأبدان، وعلم في الأديان، فالعلم في الأبدان يقدم على العلم في الأديان.

[قال شيخ الإسلام:] ١٨٥ - وعن رجلٍ خَدَمَ النبيُّ ﷺ ، / ٣٣٦ / "أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ النبيُّ ﷺ ، / ٣٣٦ / "أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ النبيّ ﷺ إذِا قُرُبَ إليهِ طَعَاماً يقولُ: باسْمِ اللهِ ، فإذا فَرِغَ من طعامِهِ قال: اللهم أَطْعَمْتَ وَسَقَيتٌ ، وأَغْنَيْتَ ، وهَدَيْتَ وأَحْيَيْتَ ، فلكَ الحمدُ على ما أَعْطَيْتَ " خرجه النسائي وغيره (١) .

<sup>=</sup> عبيدة ، عن أبى سعيد به . وإسماعيل بن رياح قال فى "التقريب" : "بجهول" . وأخرجه الترمذى : فى كتاب الأطعمة ، باب كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام (٣٤٥٧) ، وابن ماجه : فى كتاب الأطعمة ، باب ما يقال إذا فرغ من الطعام (٣٢٨٣) ، وغيرهما من طريق الحجاج بن أرطاة ، عن رياح ، عن ابن أخى أبى سعيد أو مولى لأبى سعيد ، عن أبى سعيد به والحجاج ضعيف ومدلس ، وقد عنعنه . وشيخ رياح بجمهول لا يعرف . وقدروى من طرق أخرى لا تخلو من مقال ، وكذلك قد اضطرب فيه الرواة كما بينه الحافظ فى " تهذيب التهذيب" وضعفه الشيخ الألباني فى "ضعيف أبى داود" .

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في الكبرى ، في كتاب الأطعمة (٢١٩٨/٤) من طريق يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن بكر بن عمرو ، عن أبي هبيرة عبد الله ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن رجل خدم النبي عليه به . وأخرجه ابن السنى في "عمل اليوم والليلة" (٥٩٤) من طريق عبد الله بن زيد المقرىء ، عن سعيد به . وأخرجه أحمد (٢١٤) و (٥/٥٧) عن بكر بن عمرو به . وحسنه الإمام النووى في "الأذكار" (ص /٢١٢) ، وتعقبه الحافظ بعد أن صححه كما في "شرح الأذكار" (٥/٣١) فقال : "وفي اقتصاره على "حسن" نظر ، فإن رجال سنده من يونس إلى الصحابي أخرج لهم مسلم ، وقد صرح التابعي بأن الصحابي حدثه في رواية المقرىء ، فلعله خفي عليه حال ابن هبيرة" له . وصححه والشيخ الألباني في "الصحيحة" (٧١) .

أقول: هذا الحديث خرجه النسائى وابن السنى بإسناد حسن، عن عبـد الرحمـن بـن جبـير التابعى، أنه كان يسـمع النبـى - على التابعى، أنه كان يسـمع التابعى،

قوله: "وأغنيت" من الإغناء، أي: أغنيتنا بإطعامك وسقيك عن غيرك، أو أغنيتنا عن الجوع.

قوله: "وأقنيت" أي: أقنيت، من القني وهو الرضا، وأقناه: أرضاه.

قوله: "وهديت" أى: هديتنا إلى طريق الأكل والشراب، وطريق تحصيلهما، أو هديـت إلى الإسلام.

قوله: "وأحييت" أي: أحييتنا بالطعام والشراب على الحقيقة، أو أحييتنا بالإسلام على الجحاز .

قوله: "فلك الحمد على ما أعطيت" أى: ما أعطيت من الطعام والشراب، والغنى والقنى والقنى والهندل والحداية والحياة، أو ما أعطيت مطلقا على وجه العموم، فلذلك حذف ضمير المفعول ليدل على العموم والشمول في جميع ما أعطى الله لعباده، والله أعلم.

[قال شيخ الإسلام:] ١٨٦ – عن أبي أمامة – ﷺ – ، "أَنَّ النبيُّ ﷺ كَانُ إِذَا رَفَعَ مَاثِلَاتُهُ قال: الحمدُ للهِ كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكًا فِيهِ ، غَيْرَ مَكُفِيٍّ ، ولا مُودَّعٍ ، ولا مُسْتَغُنِّي عَنْهُ رَبَّنَا<sup>(١)</sup>" .

أقول: هذا الحديث رواه البخارى في "صحيحه"، عن أبسى أمامة، / ٣٣٧ / وفي رواية "كان إذا فرغ من طعامه(٢)" وقال مرة: "إذا رفع مائدته قسال: الحمد الله المذى كفانا وأروانا، غير مكفى ولا مكفور(٢)".

قوله: "كثيرا" أي: حمدا كثيرا.

قوله: "طيبا" أي: خالصا صالحا.

<sup>(</sup>١) البخارى: كتاب الأطعمة ، باب ما يقول إذا فرغ من طعامه (٥٤٥٨) .

<sup>(</sup>۲) البخاري (۹۵۹ه).

قوله: "غير مكفى" "(١) بفتح الميم، وتشديد الياء، هذه الرواية الصحيحة الفصيحة، ورواه أكثر الرواة بالهمز، وهو فاسد من حيث العربية، سواء كان من الكفاية أو من كفأت الإناء، كما لا يقال في مقروء من القراءة مقرئ، ولا في مرميّ مرميّ بالهمز".

قال الخطابى فى معناه: غير محتاج إلى الطعام فيكفى ، لكنه يطعم فيكفى ، كأنه على هذا من الكفاية ، ولا مودع ، ولا مروك الطلب إليه ، والرغبة فيما عنده ، فإن كل من استغنى عن الشيء تركه ، وعلى هذا فالضمير من بناء المفعول فى الألفاظ الثلاثة راجع إلى الله ، و"ربنا" حبر المبتدأ وهو "غير".

قال - صلى الذي هو: "الحمد"، و"ربنا" على النداء، ويكون "غيير مكفى" فى منصوب للمصدر الذي هو: "الحمد"، و"ربنا" على النداء، ويكون "غيير مكفى" فى معنى "غير كافى"، أى: نحمدك حمدا لا نكتفى به، بل نعود فيه كرة بعد أخرى، وكذلك المعنى فيما بعده، قيل: يجوز الجرفى "ربنا" على أن يكون بدلاً من قوله " الله" وذكر ابن الأثير أن رفع "ربنا" على الابتداء المؤخر، أى: ربنا غير مكفى ولا مودع، وعلى هذا يرفع "غير". قال: ويجوز أن يكون الكلام راجعا إلى "الحمد" كأنه قال: حمدا كثيرا غير مكفى، ولا مُودَّع، ولا مستغنى عن هذا الحمد. وقال فى قوله: "ولا مُودَّع". أى: غير متروك الطاعة. وقيل: هو من الوداع، وإليه يرجع. ومعنى قوله: "غير مكفور" فى تلك / ٣٣٨/ الرواية، أى: غير مجحودة نعم الله سبحانه وتعالى، بل مشكورة، غير مستور الاعتراف، والحمد عليها"(٢).

واعلم أنك قد عرفت من أحاديث هذا الباب أن التسمية والحمد سيقال في الطعام، ثم كيفية التسمية أن يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم" سواء كان طاهرا أو محدثا، أو حنبا

<sup>(</sup>١) انظر الأذكار للإمام النووى (ص /٢١١) باب ما يقول إذا فرغ من الطعام .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى النقل من الأذكار .

أو حائضا ، فإن قال : "باسم الله" كفاه وحصلت السنة (١) ، وينبغى أن يسمى كل واحد من الآكلين ، فلو سمى واحد منهم أجزأ عن الباقين ، ذكره محيى الدين النووى ، ثم قال : نص عليه الشافعى قياسا على رد السلام ، وتشميت العاطس ، فإنه يجزئ فيه قول أحد الجماعة (٢) .قلت : هذا قياس حسن ، فإنه إذا اكتفى بقول واحد في باب الفروض ، ففى باب السنن أولى . ومما يناسب هذا الباب أبواب :

الأول: "(٣)يستحب لصاحب الطعام أن يقول لضيفانه عند تقديم الطعام: كلوا، أو: باسم الله، أو: الصلاة، أو نحو ذلك ولا يجب الإذن، بل تقديم الطعام إليهم إذن، وما ورد في الأحاديث الصحيحة من الإذان في ذلك فمحمولة على الاستحباب".

الثالث: "(<sup>(1)</sup>إذا دعى إلى طعام وتبعه غيره يقول: هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن لــه، وإن شئت / ٣٣٩ رجع، فبهذا النص صح في البخاري<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>٢) انظر الأذكار (ص /٢٠٧) باب التسمية عند الأكل والشرب.

<sup>(</sup>٣) انظر الأذكار (ص /٢٠٥).

<sup>(</sup> ف ) انظر الأذكار (ص /٢٠٨) .

<sup>(</sup>٥) مسلم: كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة (١٠٦/١٤٣١).

<sup>(</sup>٦) انظر الأذكار (ص /٢٠٨).

<sup>(</sup>٧) البخارى: كتاب البيوع، باب ما قيل في اللحام والجنزار(٢٠٨١)، مسلم: كتاب الأشربة، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام...(١٣٨/٢٠٣٦) من حديث

الرابع: (١) يؤدب من يسئ في أكله ، كما قال رسول الله ﷺ: "يا غلام سم الله! وكل ييمينك! وكل مما يليك" هكذا في البخارى ومسلم"(٢).

الخامس: "(٣) يستحب الكلام على الطعام، قال الإمام أبو حامد الغزالي في "إحيائه": من آداب الطعام أن يتحدثوا في حال أكلهم بالمعروف، ويتحدثوا بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها "(٤).

السادس: "(٥) فيما يقول إذا أكل مع صاحب عاهة ، روى في سنن أبي داو د مؤال ترمذى وابن ماجه ، عن حابر - والله مع ما رسول الله -عليه السلام- أخد بيد مجزوم فوضعها معه في القصعة فقال: كل باسم الله ، ثقة بالله ، وتوكلا عليه"(١).

<sup>(</sup>١) انظر الأذكار (ص (٢٠٩).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> تقدم برقم (۱۷۷).

<sup>(</sup>٣) انظر الأذكار (ص (٢٠٩).

<sup>(1)</sup> انظر الإحياء (٧/٢).

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> انظر الأذكار (ص /٢١٠).

<sup>(</sup>۱۹) أخرجه أبو داود في كتاب الطب ، باب في الطيرة (٣٩٢٥) ، والترمذي في كتاب الأطعمة ، باب ما حاء في الأكل مع المحزوم (١٨١٧) ، وابن ماحه في كتاب الطب ، باب الجذام (٣٥٤٢) وغيرهم من طريق المفضل بن فضالة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن محمد بن المنكدر ، عن حابر به . وقال الترمذي : "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المفضل بن فضالة ، وهو شيخ بصري ، والمفضل بن فضالة شيخ آحر مصرى ، أوثق من هذا وأشهر ، وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد ، عن ابن بريدة ،

السابع: "(۱) يستحب أن يقول صاحب الطعام لضيفه ومن في معناه ، ولزوجته وعياله إذا رفع يده من الطعام: كل ، وتكريره ذلك عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه ، وكذلك يقول في الشراب ، ويستدل على ذلك بحديث طويل في البخارى ، أنه -عليه السلام-قال لأبي هريرة: "اقعد فاشرب ، فقعدت فشربت ، فقال: اشرب ، فشربت ، فما زال يقول اشرب ، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق لا أجدله مسلكاً. قال: فارنى ، فاعطيته القدح ، فحمد الله وسمى ، وشرب الفضلة "(۲) .

الثامن: "(٢) يستحب للمدعو والضيف أن يدعو لصاحب الطعام، كما مر من قوله - عليه السلام-: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة"(١).

/ • ٤ ٣ / التاسع: "(<sup>٥)</sup>يستحب أن يدعو الإنسان لمن سقاه ماء أو لبنا أو نحوها، روى في "صحيح مسلم" عن المقداد في حديثه الطويل المشهور، قال: "فرفع النبي -عليه

<sup>-</sup> أن ابن عمر أحذ بيد بحزوم . وحديث شعبة أثبت عندى وأصح" اهـ . والمفضل بن فضالة قـال الحافظ في "التقريب" : "ضعيف". وله شاهد عند ابن عدى (٢٨٤/١) من طريق عبيـد الله بن تمام ، عن إسماعيل بن مسلم المكى ، عن محمد بن المنكـدر به . وعبيـد الله وإسمـاعيل ضعيفـان . والحديث ضعفه الشيخ الألباني في "الضعيفة" (١١٤٤) .

<sup>(</sup>١) انظر الأذكار (ص /٢١٠).

<sup>(</sup>٢) البخارى: كتاب الرقاق ، باب كيف كان عيش النبي ﷺ وأصحابه...(٦٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر الأذكار (ص /٢١٢-٢١٣).

<sup>(</sup>٤) أبو داود: كتاب الأطعمة ، باب [ما جاء] (كذا في الأصل بين معقوفتين) في الدعاء لرب الطعام...(٤ ٣٨٥) من حديث أنس بن مالك ، وحسنه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (٣٤٣/٤) ، والشيخ الألباني في "آداب الزفاف" (ص /١٧٠) .

<sup>(°)</sup> انظر الأذكار (٢١٣-٢١٤).

السلام- رأسه إلى السماء فقال: اللهم أطعم من أطعمنى، وأسق من سقانى"(). وروى ابن السنى فى كتابه، عن عمر[و] بن الحَمِق " أنه سقى رسول الله على لبنا فقال: اللهم أمتعه بشبابه، فمرت عليه ثمانون سنة لم ير شعرة بيضاء"()" "الحَمِق": بفتح الحاء الممهملة، وكسر الميم".

(١) مسلم: كتاب الأشربة ، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (١٧٤/٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٢٩٤) ، وابن أبى شيبة فى "مصنفه" (٢١١) ١٥) من طريق يحيى بن حمزة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة ، عن يوسف بن سليمان، عن حدته ميمونة ، عن عمرو بن الحمق به . وإسحاق بسن عبد الله قال الحافظ فى "التقريب" : "مـــروك" والحديث ضعفه الحافظ كما فى "شرح الأذكار" (٢٥٤/٥) .

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقول الضيف لمضيفه.

[قال شيخ الإسلام:] ١٨٧ - ذكر عبد الله بن بسر قال: "نَزَلَ رسول الله ﷺ عَلَى ابى ، [قَالَ (١):] فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا فَأَكُلَ منه (٢) ، ثم أُتِى بشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ، ثم نَاوَلَهُ الذى عن يَمِينِهِ . [قال (١):] فقال أبى: ادْعُ الله لَنَا . فقال : اللهم بَارِكَ لُهُم فيمَا رَزَقْتَهُم ، وارْحَمْهُم " خرجه مسلم (٣) .

أقول: عبد الله بن بسر الصحابي مر ذكره في أول الكتاب، "بسر" بضم الباء، وإسكان السين المهملة. هذا الحديث في "صحيح مسلم" وروايته قال: "نزل رسول الله على أبي، فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتى بتمر فكان يأكله ويلقى النوى بين إصبعيه، ويجمع السبابة والوسطى -قال شعبة: ظنى وهو فيه إن شاء الله تعالى ألقى النوى بين الإصبعين - ثم أتى بشراب فشربه، ثم ناوله الذى عن يمينه، فقال أبى: ادع الله لنا فقال: اللهم بارك لهم فيما / ٢٤١/ رزقتهم، واغفر لهم وارجهم" الوطبة أنه المنات الوار وإسكان الطاء المهملة ،بعدها باء موحدة، وهـى قربة لطيفة يكون فيها اللبن.

قال ابن الأثير: "روى الحميدى هذا الحديث فى كتابه: "فقربنا إليه طعاما ورُطَبَةً، فأكل منها" وقال: هكذا حاء فيما رأينا من نسخ مسلم "رطبة" بالراء، وهو تصحيف من الراوى، وإنما هو بالواو، وذكره أبو مسعود الدمشقى وأبو بكر البرقانى فى كتابيهما بالواو فى آخره قال النضر: "الوَطْبَةُ": الحيس، يُجمعُ بين التمر والأقط والسمن، ونقله

<sup>(1)</sup> زيادة من الكلم الطيب وصحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "قال منه" والتصويب من الكلم الطيب وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الأشربة، باب استحباب وضع النوى محارج التمر...(٢٠٤٢).

عن شعبة على الصحة بالوأو . قلت : والذى قرأتُــه فـى كتــاب مســلم : "وَطُبُـة" بــالواو ، ولعل نسخ الحميدى قد كانت بالراء (١) .

والوطب الزق الذي يكون فيـه السـمن واللـبن ، وهـو جلـد الجـذع فمـا فوقـه ، وجمعـه أو طاب ووطاب.

واستفيد من هذا الحديث فوائد: الأولى: ينبغي أن يكرم الضيف إذا نزل.

والثانية: إن المضيف ينبغي أن يقدم المأكول على المشروب.

والثالثة: ينبغي أن يدار بالمشروب من جهة اليمن.

والرابعة: يستحب لصاحب الطعام أن يلتمس الدعاء من الضيفان.

والخامسة: ينبغي للضيفان أن يدعوا للمضيف بالبركة والرحمة والمغفرة .

[قال شيخ الإسلام:] ١٨٨ - وعن أنس - ﷺ - "أن النبيَّ ﷺ جَاءَ إلى سعدِ بن عُبَادَةً ، فجاءَ بِخُبْزٍ وزَيْتِ فَأَكَلَ ، ثم قال النبيُّ ﷺ أَفْطَرَ عِندَكُمُ الصَّائِمُونَ ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ ، وصَلَّتْ / ٣٤٢/ عَلَيْكُمُ المَلاَئِكُةُ " حرجه أبو داود وغيره (٢).

أقول: سعد بن عبادة بن ذُلَيم بن حارثة بن أبى حَرِيمة - بفتح الحاء المهملة ، وكسر الراء - ابن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج بن الخزرج الأكبر الخزرجى الأنصارى ، سيد الخزرج ، شهد العقبة وبدرا . وقيل : لم يشهد بدرا ، روى عنه بنوه : قيس وسعيد وإسحاق ، وعبد الله بن عباس ، وعيسى بن فائد ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصرى وغيرهم . مات سنة ست عشرة . وقال الواقدى : سنة خمس عشرة . قال أبو عبيد :

انظر النهاية (٢٠٣/٥).

<sup>(</sup>۲) أبو داود: كتاب الأطعمة ، باب ما حاء في الدعاء لرب الطعام...(٣٨٥٤) وحسنه الحافظ كمــا في "شرح الأذكار" (٣٤٣/٤) ، والشيخ الألباني في "آداب الزفاف" (ص /١٧٠) .

سنة أربع عشرة بحوران من أرض الشام. قال الحافظ: لا أعلم له خلافا أنه مات بحوران من أرض الشام، يقال: إن الجن قتلته، وبالمنيحة قرية بالقرب من دمشق، يقال أنه قبر سعد بن عبادة، ويحتمل أن يكون قد حمل من حوران إليها، روى له أبو داود والنسائي وابن ماحه (١).

واستفيد من هذا الحديث فائدتان:

الأولى: إن المضيف إذا نزل به ضيف يقدم إليه ما قدر ولا يتكلف شيئا آخر. والثاني: إن الضيف يدعو له.

قوله: "أفطر عندكم الصائمون" إلى آخره، دعاء في صورة الإخبار، قيل: هذه الكلمة من النبي -عليه السلام- يحتمل الدعاء للمضيف وأهل بيته، ويحتمل أن يكون إخبار أمته -عليه السلام- بذلك، فإنه أبر الأبرار، وأخير الأخيار، وأما غير النبي - عليه السلام - فلو قال هذا القول عند أكله طعام شخص، فلا يحتمل إلا الدعاء.

[قال شيخ الإسلام:] /٣٤٣/ ١٨٩ - وخرج أيضا عن حابر قال: "صَنَعَ أَبُو الْهَيْم بن التَّيْهَانِ للنبى عَلِيُّ [طَعَاماً، فَلَاعَا النبى عَلِيُّ] (٢) وأصْحَابَه، فلما فَرِغُوا قال: أَثِيبُوا أَخَاكُمْ. قالُوا: يا رسول الله وما إِثَابَتُه ؟ قال: إِن "الرَّجُلَ إِذَا دَخِلَ بيتة، فَأَكِلَ طعامه، وشُرِبَ شَرَابُهَ، فَلَاعُوا لَهَ، فَذَلِكَ إِثَابَتُهُ "(").

أقول: أبو الهيثم مالك بن التيهان الأنصارى ، صحابى كبير . "الَّتيَّهان" بفتِح التاء فوقها نقطتان ، وتشديد الياء تحتها نقتطان وكسرها ، وبالنون .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (٩٤٩/٢) أسد الغابة (٢٠١٢/٢) ، الإصابة (٣١٧٥/٣) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من "الكلم الطيب" و "سنن أبي داود"

<sup>(\*)</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام (٣٨٥٣) من طريق يزيد أبي خالد الدالاني ، عن رجل ، عن حابر به . ويزيد قال الحافظ في "التقريب" : "صدوق يخطىء كثيرا ، وكان يدلس" اهـ. قلت : وقد عنعنه ، وفيه راو لم يسم . وضعفه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (٢٤٨/٥) ، والشيخ الألباني في "الضعيفة" (٢٠١/٤) وغيرها .

قوله: "أثيبوا أخاكم" أى: حازوه على صنيعه، يقال: أثابه يثيبه إثابة، والاسم الثواب، ويكون في الخير والشر، إلا إنه بالخير أخص، وأكثر استعمالا.

قوله: "إذا دُخِلَ بيته" بضم الدال وكسر الخاء ، على البناء للمفعول ، و"بيته" مرفوع ، وكذلك "طعامه ،وشرب شرابه" ، وإنما أورد الشيخ هذا الحديث أيضا لينبه على أنه يستحب للضيف أن يدعو للمضيف ، فإذا نسوا يذكره واحد منهم ، والحكمة في هذا الدعاء الجحازاة والمكافأة ، وتطييب قلب المضيف ، وزيادة المحبة ، وتوكيد المودة ، وذكر اسم الله تعالى .

[قال شيخ الإسلام: ]

أقول: هذا الفصل في بيان أحكام السلام.

[قال شيخ الإسلام:] ١٩٠ - عن عبد الله بن عمرو، "أَنَّ رَجُـلاً سَأَلَ رَسُول الله ﷺ أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قال: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ ومَنْ لَـمْ تَعْرِفْ" متفق عليه (١).

أقول: روى هذا الحديث البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد / ٣٤٤/ مر ذكره.

قوله: "أى الإسلام خير" أى: أى آداب الإسلام ؟ وأى خصال أهله خير ؟ وإنما قال: "تطعم الطعام..." ولم يقل: إطعام الطعام، وإلقاء السلام، ليعلم بذلك أن الناس متفاوتون في تلك الخصال على حسب أوضاعهم ومراتبهم في المعارف، وأن الخصلتين المذكورتين تناسبان حال السائل، وأنهما خير له بالنسبة إليه لا إلى سائر المسلمين، أو نقول: إنه سعليه السلام – أجاب عن سؤاله بإضافه الفعل إليه ليكون أدعى إلى العمل، والخبر قد وقع موقع الأمر، أى: أطعم الطعام، وأقرئ السلام.

قوله: " تطعم الطعام" أصله: أن تطعم في تأويل المصدر، أي: إطعامك الطعام، وكذلك التقدير في "وتقرأ"، ومعنى "تقرأ على من عرفت ومن لم تعرف" أي: تسلم على كل من لقيت، عرفته أم لم تعرفه، ولا تخص به من تعرفه كما يفعله كثير من الناس، ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداء على الكافر. واستفيد من هذا الحديث أربع فوائد:

<sup>(1)</sup> البخارى: كتاب الاستئذان ، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة (٦٢٣٦) ، مسلم: كتاب الإيمان ، باب بيان تفاضل الإسلام ، وأى أموره أفضل ؟ (٦٣/٣٩) .

الأولى: ترغيب الناس على الخير، وحثهم وتحريضهم على فعله.

والثانية : إن إطعام الطعام حير عظيم .

والثالثة: السلام سنة.

والرابعة: السلام مطلق على من يعرفه المسلم، وعلى من لم يعرفه من المسلمين. والحكمة في هذين الشيئين استعمال خُلُق التواضع، وإنشاء شعار هذه الأمية، وفيه تآلف قلوب المسلمين، واحتماع كلمتهم وتواددهم، واستجلاب ما يُحَصِّلُ ذلك قال القاضى: والألفة إحدى فرائض الدين، وأركان الشريعة، ونظام شمل الإسلام، / ٣٤٥ / وفيه أيضا أخذ أحر العمل فيه لله تعالى، لا مصانعة، ولا مَلقى.

وروى فى هذا الباب أيضا فى "مسند الدارمى" وكتابى الـترمذى وابـن ماجـه وغيرهـا، بالأسانيد الجيدة، عن عبد الله بن سـلام قـال: سمعـت رسـول الله ﷺ يقـول: "يـا أيهـا الناس، أفشوا السلام! وأطعموا الطعام! وصِلُوا الأرحام! وصَلُوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام"(۱).

<sup>(</sup>۱) الترمذى: كتاب صفة القيامة ، باب (٤٢) ، رقم (٢٤٨٥) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء في قيام الليل (١٣٣٤) ، وأحمد (٢٥/٥٤) ، والدارمي (٢٧٥/٢) وغيرهم من طرق عن عوف بن أبي جميلة ، عن زرارة بن أبي أوفي ، عن عبد الله بن سلام قال : لما قدم رسول الله على المدينة انحفل الناس إليه . وقيل : قدم رمول الله على ، قدم رسول الله على ، قدم رسول الله على عرفت أن رسول الله على . فحثت في الناس لأنظر إليه ، فلما استثبت وجه رسول الله على عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب ، وكان أول شئ تكلم به أن قال : وذكره . وقال المترمذي "حديث حسن صحيح" وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (٣٩/٣) وقال (٣٣٧/٣) : صحيح متواتر وقد حاء من حديث ..." وسرد تمام إحدي عشر صحابيا ، ثم سرد الكلام عليها ، فانظرها هناك .

أقول: حعل رسول الله على عدم دخول الجنة مُغيًا بالإيمان، وعدم الإيمان مُغيًا بالمحاببة، فيكون عدم دخول الجنة مُغيًا بالمحاببة، ثم نبه على عمل يكون سببا لوقوع المحاببة بينهم، وهو إفشاء السلام، وإلا كان إفشاء السلام سببا لوقوع المحاببة، لأن السلام لا يكون إلا من صفاء القلب، والتواضع والمسكنة، فكل من عنده صفاء القلب، والتواضع والمسكنة، فكل من عنده صفاء القلب، والتواضع والمسكنة، يجبه الناس. ألا ترى أن الظلّمة المتكبرين لا يسلمون على الناس إلا قليلا، وذلك من كبرهم ونخوتهم في فلا حرم أن الناس يغضونهم، فيكون تركهم السلام سببا للعداوة والبغضاء، والتحقيق في هذا الكلام، أن قوله على الكافرين، وأما قوله: "ولا تؤمنوا حتى تحقيقته، لأن الجنة عرمة على الكافرين، وأما قوله: "ولا تؤمنوا حتى تحابوا" معناه ولا يحصل لكم زينة الإيمان وكماله إلا بالمحابية، لأن الإيمان هو التصديق، فإذا وحد التصديق لا يحتاج إلى شيء آخر، ولا يقبل الزيادة والنقصان إلا من حيث الكمال فافهم، فإن هذا كلام دقيق.

قوله: "أفشوا" بفتح الهمزة من الإفشاء، وهو الإشاعة والإكثار، وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام، وبذله للمسلين كلهم، من عرفه ومن لم يعرفه كما تقدم من

<sup>(</sup>١) في "ج": "لا تدمحلوا" وفي صحيح مسلم كما عندنا.

 <sup>(</sup>۲) في "ج" و "هـ": "أفلا" وفي صحيح مسلم كما عندنا .

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الإيمان ، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون...(٩٣/٥٤) .

<sup>( 4 )</sup> الغاية : نَصَبَها وأقامها وغيَّ فلانا : جعل له غاية ، وغَيُّ الشيُّ : جعل له نهاية ، فهو مُغيًّا .

<sup>(°)</sup> افتخارهم وتعظمهم .

حديث عبد الله بن عمرو ، والسلام أول أسباب التآلف ، ومفتاح استجلاب المودة ، ومن إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض ، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل ، مع ما فيه من رياضة النفس ، ولزوم التواضع ، وإعظام حرمات المسلمين .

[قال شيخ الإسلام:] ١٩٢ - وقال عمار بن يسار: "ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار "(١).

أقول: ذكر البخارى في "صحيحة" عن عمار بن يسار هذا الكلام، وروى عن البخارى هذا أيضا مرفوعا إلى النبي -عليه السلام-، فإن قلت: ما الفرق بين هذه الأحاديث الثلاثة؟ حيث قال في الأول: " وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"وفي الثاني "أفشو السلام"، وفي هذا: "بذل السلام للعالم"؟ قلت: الكل بمعنى واحد، ولكن من حديث الإفشاء لطيفة أخرى، وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء، وفساد ذات البين، التي هي الحالقة، وأن سلامه لله تعالى لا يتبع فيه هواه، ولا يخص به وساد ذات البين، التي هي الحالقة، وأن سلامه لله تعالى لا يتبع فيه هواه، ولا يخص به

قوله: "ثلاث أى ثلاث خصال "من جمعهن فقد جمع الإيمان" أى: فقد جمع فضائل الإيمان وخصائله ، الأول: "الإنصاف من نفسك" فإن الإنصاف يقتضى أن يؤدى إلى الله جميع حقوقه ، وما أمره به ، ويجتنب ما نهاه عنه ، وأن يؤدى إلى الناس حقوقهم ، ولا يطلب ما ليس له ، وأن ينصف نفسه أيضا ، فلا يوقعها في قبيح أصلا.

<sup>(</sup>۱) البخارى تعليقا: كتاب الإيمان ، باب إفشاء السلام من الإسلام (قبل /۲۸) ووصله ابن أبي شيبة في الإيمان (ص /٤٤) وابن حبان في روضة العقلاء (ص /٥٩) ورحاله ثقات إلا أن أبا إسحاق السبيعي كان قد اختلط وهو مدلس ، وقد عنعنه ، وقد رواه بعضهم مرفوعا وهو حطا كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في الفتح (٨١/١): وانظر "الكلم الطيب" للشيخ الألباني .

والثانى: "بذل السلام للعالم" فمعناه لجميع الناس، وهذا يتضمن أن لا يتكبر على أحد، وأن لا يكون بينه وبين أحد جفاء، يمتنع بسببه من السلام عليه.

والثالث: "الإنفاق من الإقتار" وهو التضييق عليه في الرزق، يقال: أقر الله رزقه، أى: ضيقه وقلله، وقد أقتر الرحل فهو مقتر، وقُتِر عليه فهو مقتور عليه، والإنفاق من الإقتار يقتضي كمال الوثوق بالله تعالى، والتوكل عليه، والسعة على المسلمين وغير ذلك، وقد جمع رسول الله عليه في هذه الكلمات حيرات الدينا والآخرة.

[قال شيخ الإسلام:] ١٩٣ - وقال عمرانُ بن حُصَينِ: "جَاءَ رَجُلِّ إِلَى النبي عَلَيْ فَقَالَ: السلامُ عَليكُم، فَرَدَّ عليه، ثم جَلَسَ، فقالَ النبي عَلَيْ :عَشْرٌ ثم جَاءَ آخرُ فقال: السلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ فردَّ عليه ثم جَلَسَ فقالَ النبيُّ - عَلِيْ - عِشْرُونَ. ثم جَاءَ آخرُ فقالَ: السلامُ عليكمُ ورحمةُ اللهِ وبرَكَاتُهُ، فَردَّ عليهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلاثُونَ " قال الرّمذي: حديث حسن (١).

أقول: عمران بن حصين أبو نُجيد - أوله نون مضومة - ابن عبيد بن خلف بن عبد بن سالم بن غاضرة بن / ٣٤٨ سلول بن حَبَشِيَّة بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة ، وهو لحى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبه بن مازن بن الأزد بن المغوث بن نبت بن مالك بن يزيد بن كهلان الخزاعي ، أسلم أبو هريرة وعمران بن حصين عام خيبر ، روى له عن رسول الله مائمة حديث و ثمانون حديثا (٢) ،

<sup>(</sup>۱) الترمذى: كتاب الاستئذان ، باب ما ذكر في فضل السلام (٢٦٨٩) وقال: حديث حسن صحيح ، وفي تحفة الإشراف (١٠٨٧٤): "حسن". ورواه كذلك أبو دواود: كتاب الأداب ، باب كيف السلام (٥١٩٥) ، والدارمي (٢/٣٦) من طريق جعفر بن سليمان ، عن عوف ، عن أبي رجاء ، عن عمران به . وحسنه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (٢/٩٥) لشواهده ، والشيخ الألباني في الكلم الطيب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مائة وثمان حديثا "خطأ، والتصويب من رسالة ابن حزم "أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد".

اتفقا منها على ثمانية أحاديث ، وانفرد البخارى بأربعة ، ومسلم بتسعة ، روى عنه أبو رجاء العطاردى ، ومطرف بن عبدا لله بن الشخير ، ومحمد بن سيرين وغيرهم ، نزل البصرة وكان قاضيا بها ، استقضاه عبدا لله بن عامر ، فأقام أياما ثم استعفاه فأعفاه ، ومات بها سنة اثنتين و خمسين ، روى له الترمذي والنسائي وأبو داود (١) .

واعلم أن الشيخ أورد هذا الحديث الذي رواه الترمذي في بيان كيفية السلام ، وهي أن الأفضل أن يقول: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" ، يكتسب ثلاثين ، لكل كلمة عشرة ، ألا ترى ، إلى ما قال عليه السلام: "عشو" لما قال الرجل: "السلام عليكم ورحمة الله" ، أي : عشر حسنات ، ثم قال: "عشرون" لما قال الآخر: "السلام عليكم ورحمة الله" ، أي : عشرون حسنة ، ثم قال: "ثلاثون" لما قال الآخر: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" ، وروى هذا الحديث أيضا الدارمي في "مسنده" ، وأبو داود في "سننه" ، وفي رواية أبي داود من رواية معاذ بن أنس ، زيادة على هذا قال : "ثم أتى آخر فقال : رواية أبي داود من رواية معاذ بن أنس ، زيادة على هذا قال : "ثم أتى آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته / ٩٤٣ / ومغفرته ، فقال : أربعون ، وقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته / ٩٤٣ / ومغفرته ، فقال : أربعون ، وقال : السلام عليكم عليكم حصل السلام . واستفيد من هذا الحديث فوائد : الأولى : ترتيب الزيادة في السلام .

والثانية: إن المستحب أن يسلم عليه بضمير الجمع، وإن كان المسلّم عليه واحداً، وإن قال: السلام عليك حصل السلام.

والثالثة: يستحب أن يعرف السلام، فإن قال: سلام عليكم حصل السلام.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (١٩٩٢/٣) ، أسد الغابة (٤٠٤٢/٤) ، الإصابة (٦٠١٤/٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو دود في كتاب الأدب، باب كيف السلام (١٩٦٥) من طريق أبني مرحوم، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه به. وضعفه الحافظ في "الفتح" (٦/١١)، والشيخ الألباني في "ضعيف أبي داود".

والرابعة: ينبغى أن يعطف بالواو من الزيادة، وأما الرد فأقله: وعليك السلام، أو: وعليكم السلام، فإن حذف "الواو" فقال: عليكم السلام أجزأه ذلك وكان حوابا، ولو قال: عليكم وسكت لم يكن حوابا لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُينتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ فِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴿ أَنْ مُولِكُ لَو قال: وعليكم بالواو وسكت، وللشافعية فيه وجهان، وفكر الزمخشرى من (٢) قوله تعالى: ﴿ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ هِنْهَا ﴾ أن يقول: "وعليكم السلام ورحمة الله" إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله" إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله" إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله".

قوله: ﴿ أَوْ رُدُوهَا ﴾ أى: "(٣) أو أجيبوا مثلها ، ورد السلام ورجعه جوابه بمثله ، وجواب التسليم واحب ، والتخيير إنما وقع بين الزيادة وتركها . وعن النخعى : السلام سنة والرد فريضة . وعن ابن عباس : الرد واحب ، وما من رجل يمر على قوم فيسلم عليهم ولا يردون عليه ، إلا نزع عنهم روح القلس ، وردت عليه الملائكة" .

[قال شيخ الإسلام :] ١٩٤ - وعن / ٣٥٠ أبى أمامة قال : قال رسول الله على: "إن أوْلَى النَّاسِ با للهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بالسَّلاَمِ" قال الترمذي : حديث حسن (٤).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة النساء (٨٦) .

<sup>(</sup>۲) کذا .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الكشاف (١/٥٤٤).

<sup>(\*)</sup> أخرجه أبو داود بلفظه في كتاب الأدب، باب في فضل من بـدأ بالسـلام (١٩٧) مـن طريـق أبى عاصم، عن أبي حالد، عن أبي سفيان الحمصي، عن أبي أمامة به.

وأخرجه الترمذى فى كتاب الاستئذان ، باب ما حاء فى فضل الذى يدأ بالسلام (٢٦٩٤) من طريق أبى فروة الرهاوى ، عن سليم بن عامر الكلاعى ، عن أبى أمامة قال : قيل : يا رسول الله ! الرحلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام ؟ فقال : أولاهما بالله" . وقال الـترمذى : "هذا حديث حسن" . أبو فروة الرهاوى مقارب الحديث ، إلا أن ابنه محمد بن يزيد يروى عنه مناكير" اه. . قلت : وقال الحافظ فى "التقريب" : "يزيد بن سنان أبو فروة ضعيف" .

أقول: أورد الشيخ هذا الحديث تنبيها على أن الابتداء بالسلام أفضل، وإنما كان البادئ أولى الناس با لله، لأنه سبق صاحبه من الفضيلة، والسابق هــو المقـرَّب، ولأن فـى ذلـك المسارعة إلى الخير، واكتساب الفضيلة.

[قال شيخ الإسلام :] ١٩٥ - وخرج أبو داود عن على - هلله - ، عن النبي علل قال : "يُجْزِئُ عنِ الجَمَاعَةِ إذا مَرُّوا أن يُسَلِّمَ أَحَلُهُم ، ويُجْزِئُ عن الجُلُوسِ أن يَرُدَّ أَحَلُهُمْ "(١) .

أقول: أورد الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث تنبيها على أن السلام سنة كفأية ، حتى إذا مر جماعة على رجل فسلم أحدهم ، يسقط عن الباقين ، كما روى في "الموطأ" عن زيد بن أسلم ، أن رسول الله على قال: "إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم"(") وعلى

<sup>-</sup> وأخرجه أحمد (٢٥٢،٢٥٤/٥) ، والطبراني (٢٦٤،٢٦١،٢٥٤/٥) ، وابسن عمدى (٢٥٢،٢٣٧،٢١٠/٨) ، وابسن عمدى (٢٠/٠٤٤) من طرق عن عبيد الله بن زَخر ، عن على بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبى أمامة بلفظ : "من بدأ بالسلام فهو أولى با لله ورسوله" وعبيد الله قال الحافظ في "التقريب" : "صدوق يخطئ" . وعلى بن يزيد هو الألهاني "ضعيف" .

وأخرجه ابن عدى (١٦٧٠/٥) من طريق بقية ، عن عمر بن موسى ، عن القاسم به . وبقية قال المحافظ: "صدوق كثير التليس عن الضعفاء" . وعمر بن موسى قال النسائى: "متروك الحديث" . والحديث حسنه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (٣٢٧/٥) ، والشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٢٠١١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ، باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة (۲۱۰) من طريق سعيد بن خالد الخزاعي قال: حدثني عبد الله بن المفضل ، ثنا عبيد الله بن أبي رافع ، عن على بن أبي طالب به . وقال الحافظ كما في "شرح الأذكار" (۲۰۵/٥): "حديث حسن ، رجاله رحال الصحيح ، إلا أن سعيد بن خالد في حفظه مقال ، وقد تفرد به ، لكن له شاهد" وذكره . قلت : وقد حسنه الشيخ الألباني في "الإرواء" (۷۷۸) وذكر له تلائة شواهد ، فانظرها .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في "الموطأ" في كتاب السلام ، باب العمل في السلام (۱) عن زيد بن أسلم مرسلا . وحسنه الإمام النووى في "الأذكار" لشواهده ، والشيخ الألباني في "الصحيحة" (۱۱٤۸) . وقد رواه أبو نعيم في "الجلية" (۲۰۱/۸) من طريق يوسف بن أسباط ، عن عباد البصرى ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدرى قال :

أن الرد فرض كفاية ، حتى إذا سلم رجل على جماعة فرد عليه واحد منهم يسقط عن الباقين .

قوله: "عن الجلوس" جمع حالس، كقعود جمع قاعد في قوله تعالى: ﴿الَّذِيبَنَ يَذْكُرُونَ اللهُ قِيَامًا وَقُعُودًا ﴾(١).

[قال شيخ الإسلام:] ١٩٦ - قال أنس - على صِبْيَانِ يَلْعَبُونَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ" حديث صحيح (٢).

أقول: هذا الحديث رواه البحارى ومسلم، أورده الشيخ تنبيها على أن السلام على الصبيان سنة، وفي رواية لمسلم عن أنس "أن رسول الله على الله على صبيان، فسلم عليهم" (٣٠).

وفى "سنن أبى داود" وغيره بإسناد الصحيحين عن أنس ، "أن النبى رحمي على علمان يلعبون فسلم عليهم" (٤) .

وفي كتاب ابن السني وغيره قال: "فقال: السلام عليكم يا صبيان" (٥).

<sup>-</sup> قال رسول الله ﷺ: "إذا مر رحال بقوم ، فسلم رحل من الذين مروا على الجالسين ورد من هؤلاء واحد ، حزأ عن هؤلاء وعن هؤلاء" وقال : غريب من حديث زيد وعباد ، لم نكتبه إلا من حديث يوسف .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة آل عمران (۱۹۱).

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب الاستئذان ، باب التسليم على الصبيان (٦٢٤٧) ، مسلم: كتاب السلام ، باب استحباب السلام على الصبيان (١٥/٢١٦٨) . .

<sup>(</sup>۲) مسلوء(۲۱ ۹۸).

<sup>(1)</sup> أبو داود: كتاب الأدب، باب في السلام على الصبيان (٢٠٢٥) وهمو بعينه حديث الصحيحين، إلا أن فيه زيادة "يلعبون" قاله الحافظ كما في "شرح الأذكار" (٣٥٧/٥).

<sup>(°)</sup> أحرحه أحمد (١٨٣/٣) ، وابن السنى (٢٢٣) ، وأبو نعيم فى "الحلية (٣٧٨/٨) من طرق عن وكيع بن الجراح ، ثنا حُبيِّبُ بن حجر القيسى ، عن ثابت ، عن أنس به . وقال الحافظ كما فى

وهل يجب على الصبى الرد؟ الأصح أن الأدب والمستحب أن يرد، لأنه ليس من أهل التكليف، ولو سلم الصبى على البالغ يجب عليه الرد، وقيل: لا يجب، وهو قـول بعض الشافعية.

[قال شيخ الإسلام:] ١٩٧ - وقال أبو هريرة - ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْأُولَى اللَّهُ عَلَيْسَتِ الأُولَى اللَّهُ عَلَيْسَتِ اللَّهُ عَلَيْسَتُ اللَّهُ عَلَيْسَتِ اللَّهُ عَلَيْسَتِ اللَّهُ عَلَيْسَتِ اللَّهُ عَلَيْسَتُ اللَّهُ عَلَيْسَتِ اللَّهُ عَلَيْسَتِ اللَّهُ عَلَيْسَتُ اللَّهُ عَلَيْسَتُ اللَّهُ عَلَيْسَتِ اللَّهُ عَلَيْسَتُ اللَّهُ عَلَيْسَتُ اللَّهُ عَلَيْسَتُ اللّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَالِحُولَ اللَّهُ عَلَيْسَلُكُ عَلَيْسَالِحُولُ اللَّهُ عَلَيْسَالِ اللّهُ عَلَيْسَالِهُ اللّهُ عَلَيْسَالِهُ عَلَيْسَالِ اللّهُ عَلَيْسَالِهُ عَلَيْسَالِحُولُ اللّهُ عَلَيْسَالِ اللّهُ عَلَيْسَالِهُ عَلَيْسَالِحُلَّ اللّهُ عَلَيْسَالِهُ عَلَيْسُولُ اللّهُ عَلَيْسُلّمُ عَلَيْسَالِهُ عَلَيْسُلّمُ عَلَيْسَالِمُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْسَالِهُ عَلَيْسَالِهُ عَلَيْسَالِمُ عَلَيْسَالِمُ عَلَيْسَالِهُ اللّهُ عَلَيْسَالِمُ عَلَيْسُولُ اللّهُ عَلَيْسَالِمُ عَلَيْسَالِمُ عَ

أقول: هذا الحديث رواه أبو داود في "سننه" والـترمذى وغيرهما بالأسـانيد الجيـدة عـن أبي هريرة - ظليه - ، أورده الشيخ تنبيها على مسـألتين مسـتفادتين مـن هـذا الحديـث ، الأولى: إن السلام عند الانتهاء إلى مجلس سنة .

والثانية: إن السلام عند قيامه من المجلس سنة ، مثل التسليمة الأولى ، ألا تـرى إلى قولـه: "فليست الأولى بأحق من التسليمة الأولى بأحق من التسليمة الآخرة .

<sup>- &</sup>quot;شرح الأذكار" (٣٥٧/٥): "وأعرجه من طريق عثمان بن مطر ، عن ثابت ، عن أنس أبو أحمد بن عدى في "الكامل" (١٦٣/٥) وعثمان ضعفوه بخلاف حبيب".

تنبيه : وقع عند أحمد : "حبيب ، عن قيس ، عن ثابت" وهو خطأ .

<sup>(</sup>۱) في "الكلم الطيب": "فإن بدا له أن يجلس فليحلس، ثم إذا قام فليسلم ... وهي رواية الترمذي، ورواية أبي داود كما عندنا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ، باب السلام إذا قام من المحلس (۲۰۸) ، والترمذي في كتاب الاستئذان ، باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود (۲۷۰۲) وأجمد (۲۲۰/۲۷) وغيرهم من طريق محمد بن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة به . وحسنه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (۳۱۳/۵–۳۱۲) ، والشيخ الألباني في "الصحيحة" (۱۸۳) لشواهده .

فإن قلت: هل يجب على الجماعة أن يردوا على هذا الذى سلم عليهم وفارقهم ؟ قلت: ظاهر الحديث يدل على الوحوب، وقد قال بعض الناس: إن هذا دعاء يستحب حوابه ولا يجب، لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لاعند الانصراف، وفيه نظر، لأن السلام كما هو سنة عند / ٣٥٢ / الجلوس، فكذلك سنة عند الانصراف بهذا الحديث، فالجواب مثله، ومما يناسب هذا الباب مسائل:

الأولى: "(1) أقل السلام الذى يصير به مؤديا سنة السلام ، أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلّم عليه ، فإن لم يسمعه لا يجب الرد عليه ، وإذا سلم على أيقاظ وعندهم نيام ، فالسنة أن يخفض صوته بحيث يسمع سماع الأيقاظ ، ولا يستيقظ النائم ، لما روى فى "صحيح مسلم" من حديث المقداد الطويل قال: "كنا نوفع للنبى - عليه السلام - نصيبه من الليل ، فيجئ من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ، ويسمع اليقظان "(٢).

وأقل الرد الذي يتحقق به المسلم أنه رد عليه . وعن أبي حنيفة : لا يجهر بالرد ، أي : الجهر الكثير ، وإذا سلم على أصم لا يسمع أصلا ينبغي أن يشير باليد حتى يحصل الإفهام ، فلو لم يجمع بينهما لا يستحق الجواب ، وكذا في الرد على الأصم ، وسلام الأحرس ورده باليد .

الثانية: إن الجواب ينبغى أن يكون على الفور، فإن أخره لم يُعَد حوابًا إلا لضرورة (٣). الثالثة :(٤) تكره الإشارة بالسلام باليد والرأس ونحوهما بلا لفظ، لما روى الترمذي، عـن

عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن حده ، عن النبي - عليه السلام - قال : "ليس هنا من

<sup>(</sup>١) انظر الأذكار (ص/٢١،٢١٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الأشربة ، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (٥٥ / ١٧٤/).

<sup>(\*)</sup> إلى هنا انتهى النقل من الأذكار .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> انظر الأذكار (ص/٢٢٠).

تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع ، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف «(١×٢) .

الرابعة : (٣) إذا بعث إنسان مع إنسان سلاما ، قال أبو يوسف : وحب عليه أن يفعل ، ووجب عليه أن يفعل ، ووجب على المبلّغ /٣٥٣/ أن يرد ، فيقول : "وعليك وعليه السلام" .

وفى "سنن أبى داود" عن غالب القطان ، عن رحل قال : حدثنى أبى ، عن حدى قال : "بعثنى أبى إلى رسول ا لله على فقال : ائته فأقرئه السلام . فأتيته فقلت : إن أبى يقرئك السلام ، فقال : عليك وعلى أبيك السلام" (أ) . هذا وإن كان رواية عن مجهول فقد يتسامح في مثله عند أهل العلم كلهم في أبواب الفضائل .

الخامسة : (٥) إذا سلم عليه إنسان ، ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم عليه ثانيا وثالثا و الخامسة . وي السلم عليه السلام - وأكثر ، لما روى في "سنن أبي داود" عن أبي هريرة ، عن رسول الله - عليه السلام -

<sup>(</sup>١) في الأصل: "بالكتف" محطأ.

<sup>(</sup>۲) أعرجه الترمذى في كتاب الاستئذان ، باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام (۲٦٩٥) من طريق ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب به . وقال الترمذى : "هذا حديث إسناده ضعيف . وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه" اه. والحديث حسنه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (۱۹۶) لشواهده ، وذكر أن الطبراني رواه في "الأوسط" من طريق يزيد بن أبي حبيب ، عن عمرو بن شعيب به .

<sup>(</sup>٣) انظر الأذكار (ص/٢٢١).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ، باب في الرجل يقول: فلان يقرئك السلام (٢٣١٥) ، وانسائي في "عمل اليوم والليلة" (١٥٧١١/١١ تحفة) ، وأحمد (٣٦٦/٥) ، وابس السنى (٢٣٤) ، وأبو نعيم في "الحلية" (٢٥٨/٧) ، والبيهقي (٢/١٦) وغيرهم من طريق غالب القطان ، عن رجل من بني نمير ، عن أبيه ، عن حده به . وفيه ثلاثة لم يسموا . وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف أبي داود" .

<sup>(°)</sup> انظر الأذكار (ص/٢٢٢).

قال: "إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة، أو جدار، أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه"(١).

السادسة : (٢) لا يسلم على المشغول بالبول والغائط، والنائم والناعس، ولاعب النرد والشيطرنج، والمُغنى، ومطير الحمام، والعارى من غير عذر في حمام أو غيره، والآكل واللقمة في يده، وإذا لم تكن اللقمة في فمه يسلم، ولا يرد في الخطبة، وقراءة القرآن جهرا(٢)، ورواية الحديث، وعند مذاكرة العلم، والأذان والإقامة ٢)، والقاضى لا يجب عليه الرد على المدعى، وكذلك لا يجب الرد على السائل، وإذا ترك السلام على الفاسق المعلن فلا بأس به.

السابعة : (٤) يسلم على امرأته إذا دخل عليها ، وحاريته ومحارمه ، ولا يسلم على الأجنبية شابة أو عجوزة ، وقيل : لابــأس على العجوزة ، ولا تســلم الأجنبية على الرحــل ، فــإن ســلمت لا تستحق حوابا ، فإن أحابها كره له ذلك ، وقيل : لابأس إذا كانت عجوزة (٥) .

<sup>(</sup>۱) أبو داود: كتاب الأدب، باب في الرجل يفارق الرحل ثم يلقاه أيسلم عليه ؟ (٢٠٠٥) من طريق ابن وهب قال: أحبرني معاوية بن صالح، عن أبي موسى، عن أبي مريم، عن أبي هريرة قال: "إذا لقى ...". وقال معاوية: وحدثني عبد الوهاب بن بَخْتُو، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله علي مثله سواء. وصححه الحافظ كما في "شرح الأذكار" (٣١٨/٥). وصححه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (١٨٦) وقال: "وإسناد المرفوع صحيح، رجاله كلهم ثقات، وأما إسناد الموقوف ففيه أبو موسى وهو مجهول".

 <sup>(</sup>۲) انظر الأذكار (ص/۲۲٤).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> تقدُّم التعليق على هذه الأحكام تحت الحديث رقم (٦٩).

<sup>&</sup>lt;sup>(‡)</sup> انظر الأذكار (ص/٢٢٥).

<sup>(°)</sup> قلت: ويجوز السلام على النسوة اللاتمي على صفة الصحابيات، الملتزمات بالحجاب والآداب، لما رواه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد قالت: "مر علينا رسول الله - عليم الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد قالت: "مر علينا رسول الله - عليم الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد قالت: "مر علينا رسول الله - عليم الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد قالت: "مر علينا رسول الله - عليم الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد قالت: "مر علينا رسول الله - عليم الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد قالت الترمذي الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد قالت الترمذي الترم

/ ٤ ° ٣ / الثامنة: (١) يسلم الماشى على القاعد، والراكب على الماشى، وراكب الفرس على راكب الحمار، والصغير على الكبير، والأقل على الأكثر، والقروى على المدنى، وقيل بالعكس، وإذا التقيا ابتدرا، فإن وقعت المعاكسة فى واحد من هذه، يكون ترك أدبي.

التاسعة: ذكر الطحاوى أن المستحب رد السلام على الطهارة، وعن النبي - عليه السلام - "أنه تيمم لرد السلام"(٢).

العاشرة: "لا يبتدأ بالسلام على أهل الذمة ، ف إن سلموا هم على مسلم لا يزيد على قوله: "وعليكم". وقيل: يقول: "السلام على من اتبع الهدى". قال الشيخ محيى الدين النووى – ناقلا عن أبي سعد -(7): "ولو سلم على رجل ظنه مسلما ، فبان أنه كافر ، يستحب أن يسترد سلامه فيقول له: رُدَّ على سلامي . والغرض من ذلك إدخال الوحشة فيه ، وإظهار عدم الألفة بينهما ، وروى أن ابن (3 - 1) سلامي . ثم قال أبو سعد (3 - 1) لو أراد رجل فقيل: إنه يهودى ، فتبعه وقال له: رُدَّ على سلامي . ثم قال أبو سعد (3 - 1) لو أراد تحية ذمي فعلها بغير السلام ، بأن يقول: هداك الله . وأنعم الله صباحك ، وصبحت بالخير . قلت (3 - 1) لا بأس به ، لأن فيه إظهار محاسن الإسلام والمسلمين ، وإذا مر على بالخير . قلت (3 - 1)

<sup>(1)</sup> انظر الأذكار (ص/٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) روى معناه عن جماعة من الصحابة ، منهم مارواه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب التيمم في الحضر (٣٣١) من حديث ابن عمر قال : "أقبل رسول الله على من الغائط فلقيه رحل عند بئر جمل ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه رسول الله على الحائط ، فوضع يده على الحائط ، فوضع يده على الحائط ، ثم مسح وجهه ويديه ، ثم رد رسول الله على الرجل السلام" ، وانظر صحيح أبي داود .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "أبي سعيد" عطاً والتصويب من الأذكار .

<sup>(</sup> $^{(4)}$  في الأصل "عن ابن عمر" والتصويب من الأذكار .

<sup>(°)</sup> القاتل هو الإمام النووى.

جماعة مسلمين وفيهم من أهل الذمة يسلم عليهم (١) ، ويقصد المسلمين . وإذا كتب كتابا إلى مشرك ، ويريد أن يكتب فيه سلاما ، ينبغى أن يكتب : "سلام على من اتبع الهدى" ، لما روى البحارى ، أن رسول الله على كتب إلى هرقل : "من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم : سلام على من / ٣٥٥/ اتبع الهدى "(٢) .

الحادية عشر (٣): إن التحية التي يفعلها العوام عند الخروج من الحمام (٤)، بأن يقولوا: طاب حمامك، أو: أول حمامك لا أصل لها، ولكن إذا قال بعضهم لبعض على سبيل المروءة واستجلاب المحبة: أدام الله لك النعيم، ونحو ذلك فلا بأس به (٥).

الثانية عشر (٢): إذا ابتدأ المار الممرور عليه فقال: صبحك الله بالخير أو بالسعادة، أو: قواك الله، أو: لا أوحش الله منك، أو غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها الناس في العادة، لم يستحق جوابا، لكن لو دعا له قبالة ذلك كان حسنا، إلا أن يترك جوابه بالكلية زجرا له في تخلفه وإهماله السلام، وتأديبا له ولغيره في الاعتناء بالابتداء بالسلام.

الثالثة عشر (٢): تقبيل اليد حرام إلا لسلطان عادل ، وشيخ ، والوالدين ، وعالم متورع ، وكذلك تقبيل يد نفسه عند الملاقاة ، ويجوز تقبيل الرجل خد ولده الصغير وأخيه ، وقبلة غير خده من أطرافه ونحوها على وجه الشفقة ، وكذلك قبلته ولـد صديقـه وغيره مـن

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: "كيفية السلام على الذمى".

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب بدء الوحى، باب حدثنا أبو اليمان الحكم بن رافع (٦)، مسلم: كتاب الجهاد والسير، بـاب كتـاب النبى عظم إلى هرقـل يدعــوم إلى الإســلام (٧٤/١٧٧٣) مــن حديــث أبي سفيان.

<sup>(</sup>٢) انظر الأذكار (ص/٢٣٤).

<sup>. &</sup>quot;ما يقوله العامة عند الخروج من الحمام" . (4)

<sup>(°)</sup> قلت : بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة ، فَيُظَنَّ أنها سنة ، ويتخذ دينا بعد ذلك ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٦) انظر الأذكار (ص/٢٣٤).

صغار الأطفال على هذا الوجه ، وأما التقبيل بالشهوة فحرام بالاتفاق ، سواء فى ذلك الولد وغيره ، ويكره تقبيلُ الرجلِ الرجلَ ومعانقتُهُ ، وفى "الجامع الصغير" : يكره أن يُقبِّلَ فَمَ الرجلِ ، أو يَدهُ ، أو شيئا منه ، أو يعانقه . وقال أبو يوسف : الناس بالتقبيل والمعانقة . وقيل : هذا إذا لم يكن عليهما إزار ، وأما إذا كان عليهما إزار فلا بأس بالمعانقة ، وأما المصافحة فلا باس بها ، لما روى فى "صحيح البخارى" عن قتادة قال : "قلت لأنس: أكانت المصافحة في عهد رسول الله ؟ قال : نعم "(١) / ٢٥٦ / ويستحي معها البشاشة بالوجه ، والدعاء بالمغفرة وغيرها .

قال الشيخ محيى الدين: "(٢)ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرك(٢)، لما روى فى البخارى فى الحديث الطويل فى وفاة رسول الله قال: "دخل أبو بكر فكشف عن وجه رسول الله على الله ع

رما يلحق هذا بابُ الاستئذان (٥) ، قـال الله تعـالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى أَهْلِهَا﴾ (٦) ، رقال تعالى : ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب الاستئذان، باب المصافحة (٦٢٦٣).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> انظر الأذكار (ص/۲۳٦).

<sup>(\*)</sup> أما تقبيل وحه الميت فيلا شيء فيه ، وأما بنية التبرك فيلا ، واستدلاله – رحمه الله – بتقبيل أبي بكر أبي بكر لرسول الله على ما ذهب إليه ، فإننا لا نستطيع أن نجزم بأن تقبيل أبي بكر لرسول الله على كان بنية التبرك ، ولو سلمنا ذلك ، فإنه يكون خاصا بالنبي على الأن تقواه وإمامته أمر مقطوع به ، وأما في غيره فهو أمر مظنون ، ولا يقاس الظني على اليقيني ، والله تعالى أعلم .

<sup>(\*)</sup> البخارى: كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبى ﷺ: "لو كنت متخذا خليلاً" (٣٦٦٧) من حديث عائشة .

<sup>(</sup>٥) انظر الأذكار (ص/٢٣١).

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> سورة النور (٢٧) .

فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ (١) ، وروى فى "صحيحى البحارى ومسلم" عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله عَلَيْ: "الاستئذان ثلاث ، فيان أذن لك وإلا فارجع (٢) ، وينبغى إذا استأذن على إنسان بالسلام ، أو بدق الباب ، فقيل له: من أنت؟ أن يقول: فلان ابن فلان ، أو فلان الفلاني ، أو فلان المعروف بكذا ، وما أشبه ذلك حتى يحصل التعريف التام ، ويكره أن يقتصر على قوله: "أنا" ، أو: "الخادم" ، أو: "بعض العلمان" ، أو: "بعض العلمان" ، أو: "بعض المحين" .

<sup>(</sup>١) سورة النور (٩٥).

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب الاستئذان ، باب التسليم والاستئذان ثلاثا (٦٢٤٥) ، مسلم: كتاب الآداب ، باب الاستئذان (٣٦:٣٣/٢١٥٣) .

## ٤٤ - فصل في العُطَاس والتثاؤب

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقال عند العطاس، وما يفعل عند التثاؤب.

[قال شيخ الإسلام:] ١٩٨ - قال أبو هريرة: عن النبى ﷺ إِنَّ ا الله يُحِبُ العُطَاسَ، ويَكُونُهُ التَّنَاوُبَ، فإذا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وحَمِدَ ا الله ، كان حَقًّا عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَن يَقُولَ: يَوْحَمُكَ ا الله . وأما التَّنَاوُبُ فإنَّمَا هو مِنَ الشَّيْطَانِ ، فإذا تَتَاءَبَ أحدُكُم فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فإنَّ أَحَدُكُمْ إذا تَثَاءَبَ / ٣٥٧ / ضَحِكَ منه الشيطانُ "(١) .

أقول: وحه الحكمة أن الله يحب العطاس، أن العطاس يورث الحفة في الدماغ، ويروحه، ويزيل كدر النفس، وسببه محمود، وهو خفة الجسم، التي تكون لقلة الأحلاط، وتخفيف الغذاء، وهذا أمر مندوب إليه، لأنه يضعف الشهوة، ويسهل الطاعة، ولهذا عده الشارع نعمة، فسن الحمد عقيبه، وأما التثاؤب فإنه ينشأ من ثقل النفس وامتلائها، فيورث الغفلة والكسل، وبذلك يجد الشيطان إليه سبيلا، ويقوى سلطانه عليه، فيستلذه ويرضى، وهو المعنى من ضحكه، فلذلك أمر الشارع برده ما أمكن، ولهذا قيل: "ما تثاءب نبى قط". واستفيد من هذا الحديث فوائد:

والثانية : وحوب القول بـ "يرحمك الله" على السامع .

والثالثة: إن قلة الأكل محمودة ، لأنها سبب لتسهيل الطاعة .

والرابعة : كثرة الأكل مما يرضى الشيطان ، فلذلك يضحك في التثاؤب ، لأن سببه امتلاء المعدة من الأخلاط .

<sup>(</sup>١) البخارى: كتاب الأدب، باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه (٦٢٢٦).

والخامسة: إن السنة أن يرده ما استطاع، والسنة أن يضع يده على فمه، لما روى في "صحيح مسلم" عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله: "إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه، فإن الشيطان يدخل"(١). وسواء كان في الصلاة أو خارجها.

[قال شيخ الإسلام:] ١٩٩ - وقال أيضا: عن النبى ﷺ: "إِذَا عَطَسَ / ٣٥٨ / أَحَدُكُم فليقلْ: "إِذَا عَطَسَ / ٣٥٨ / أَحَدُكُم فليقلْ: الحمدُ اللهِ، ولْيقلْ أَخُوهُ (٢) وصَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. فإذا قالَ له يَرْحَمُكَ اللهُ فليقلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ ويُصْلِحُ بَالَكُمْ " خرجهما البخارى (٣)، وفي لفظ أبي داود: "الحمدُ اللهِ عَلَى كُلُّ حَالٍ "(٤).

أقول: أى: وقال أبو هريـرة أيضا: عـن النبـى – عليـه السـلام – ، واسـتفيد مـن هـذا الحديث ثلاث مسائل: الأولى: إن على العاطس أن يحمد الله عقيب عطاسه.

والثانية : أن يقول له صاحبه : يرحمك الله .

والثالثة: أن العاطس ينبغى أن يقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم، أى: شأنكم. هذا [في] رواية البخارى، وفي رواية أبي داود عن أبي هريرة، عن النبسي – عليه السلام – قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه..." الحديث.

قوله: "خرجهما" أي: خرج هذا الحديث والذي قبله البخاري في "صحيحه".

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب (٥٩ ٢٩٩٥ : ٥٥).

<sup>(</sup>۲) في الكلم الطيب وصحيح البخاري: "وليقل له أخوه".

<sup>(</sup>٣) البخارى: كتاب الأدب، باب إذا عطس كيف يُشَمَّت (٦٢٢٤).

<sup>(\*)</sup> اخرجه أبو داود في كتاب الأدب ، باب ما حاء في تشميت العاطس (٥٠٣٣) ، وذكر الشيخ الألباني في "الإرواء" (٧٨٠) أن هذه اللفظة شاذة في هذا الحديث ، ولكنها صحت من حديث ابن عمر ، وعلى بن أبي طالب أو أبي أيوب الأنصاري ، وسالم بن عبيد ، ثم ذكرها جميعها ، فانظرها هناك .

[قال شيخ الإسلام :] ٢٠٠ - وقال أبو موسى الأشعرى : سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ : "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ عَظِيْ يقولُ : "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمَّتُوهُ ، فَإِنْ لَمْ يَحْمِدِ اللهَ فَلاَ تُشَمَّتُوهُ " حرجه مسلم (١) .

أقول: هذا الحديث أورده الشيخ تنبيها على أن العاطس إذا لم يحمد الله لا يجب على السامع أن يقول: "يرحمك الله".

واستفيد من هذا الحديث هذه المسألة ، ومسألة أخرى ، وهـى أن العـاطس إذا قـال لفظـا آخر غير "الحمد الله" ينبغي أن لا يستحق التشميت بظاهر هذا الحديث .

قوله: "فشمتوه" من التشميت، والتشميت بالشين والسين: الدعاء بالخير والبركة، والمعجمة أعلاهما، يقال: شمت فلانا، وشمت عليه تشميتا فهو / ٣٥٩ / مشمت، واشتقاقه من الشوامت وهي القوائم، كأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله. وقيل: معناه أبعدك الله عن الشماتة، وجنبك ما شمت به عليك، وما يُلحق به مسائل أخرى من هذا الباب:

الأولى: "(٢) إذا تكرر العطاس من إنسان متنابعا، فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ ثلاث مرات، لما روى فى "سنن أبى داود والترمذى" قالا: قال سلمة: "عطس رجل عند رسول الله وأنا شاهد، فقال رسول الله: يرجمك الله، ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول الله: يرجمك الله، ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول الله: يرجمك الله، هذا رجل مزكوم". قال المترمذى: حديث حسن صحيح (٢).

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب (٥٤/٢٩٩٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر الأذكار (ص/۲٤۲).

<sup>(\*)</sup> أبو داود: كتاب الأدب، باب كم [مرة] (كذا في الأصل بين معقوفتين) يشمت العاطس (٢٧٤٣)، ورواه مسلم (٢٧٤٣)، الترمذي: كتاب الأدب، باب ما جاء كم يشمت العاطس (٢٧٤٣)، ورواه مسلم (٥٠٢٧) بالفظ: "أنه سمع النبي على وعطس رحل عنده فقال له: يرجمك الله. ثم عطس أخرى، فقال له رسول الله على الرحل مزكوم".

الثانية: (1) إذا عطس يهودى ، روى فى [حامع] الترمذى و"سنن أبى داود" وغيرهما بالأسانيد الصحيحة ، عن أبى موسى الأشعرى قال: "كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله يرجون أن يقول هم ير همكم الله ، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم". قال الترمذى: حديث حسن صحيح (٢).

الثالثة: روى في "مسند أبي يعلى الموصلي"، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: "من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق"(").

قال الشيخ محيى الدين النووى - رحمه الله: "كل إسناده ثقات متقنون ، إلا بقية بن الوليد المختلف فيه ، وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشاميين ، وقد روى هذا الحديث عن معاوية بن يحيى الشامي"(1) .

<sup>(1)</sup> انظر الأذكار (ص/٢٤٣-٢٤٤).

<sup>(</sup>۲) أخوجه أبو داود في كتاب الأدب ، باب ما حاء كيف يشمت الذمي (٥٠٣٨) ، والترمذي في كتاب الأدب ، باب ما جاء كيف تشميت العاطس (٢٧٣٩) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٢٣٢ مكرر) ، وأحمد (٤٠٠٤) ، وابن السني (٢٦٢) ، والحاكم (٢٦٨/٤) من طريق حكيم بن الديلم ، عن أبي بردة ، عن أبيه أبي موسى الأشعري به . وحكيم بن الديلم قال الحافظ: "صدوق" . والحديث حسنه الحافظ كما في "شرح الأذكار" ، والشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" .

<sup>(\*)</sup> أحرجه أبو يعلى (٢/١١)، والبيهقى (٣/٦) من طريق بقية بن الوليد، عن معاوية بن يحيى الصدفى، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة به. ومعاوية بن يحيى قال ابن معين: "هالك ليس بشيء". وقال الساجى: "ضعيف الحديث حدا". وقال البيهقى عقب إخراجه: "معاوية بن يحيى عن أبى الزناد منكر". وقال الشيخ الألباني في "الضعيفة" (١٣٦): "حديث باطل".

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> انظر الأذكار (ص/٢٤٤) باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب. أقول: وقد ذكر الشيخ الألباني كلام الإمام النووى وقال: "فهذا من أوهامه - رحمه الله - ، فإن بقية معروف بالتدليس، وقد رواه عن معاوية معنعنا ... ولهذا قال مسهر: أحاديث بقية ليست نقية ، فكن منها على تقية ، ذكره الذهبي ثم قال: وبقية ذو غرائب ومناكير.

[قال شيخ الإسلام:] / ٣٦٠/ ٥٤ - فصل في النكاح أقول: هذا الفصل فيما يقال عند عقد النكاح، وما يقال للمتناكحين.

[قال شيخ الإسلام:] ٢٠١ - قال عبد الله بن مسعود: "عَلَّمَنَا الله عَلَيْهُ وَلَا لله عَلِيهُ الله عَلَيْهُ وَلَسْتَغْفِرُهُ ، ونعوذُ با لله من شُرُورِ أَنفُسِنَا (١) ، مَنْ يَهْ لِهِ الله خَطَهُ الحَاجَةِ: الحمد لله ، نَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ ، ونعوذُ با لله من شُرُورِ أَنفُسِنَا (١) ، مَنْ يَهْ لِهِ الله فَلاَ مُضَمَّلًا عَبْدُهُ ورسولُه " وهمن يُضِلِ فَ لا هَاجَقُ بَشِيرًا ونَلْيرًا يَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ ، مَنْ يُطِعِ الله مُحمَّلًا عَبْدُهُ ورسولُه " وهمن يَعْصِهِمَا فإنه لا يَضُرُ الله سَنَى السَّاعَةِ ، مَنْ يُطِعِ الله ورسولَهُ فقد رَشَدَ ، ومن يَعْصِهِمَا فإنه لا يَضُرُ الله سَنَى السَّاعَةِ ، مَنْ يُطِعِ الله ورسولَهُ فقد رَشَدَ ، ومن يَعْصِهِمَا فإنه لا يَضُرُ الله سَنْ يَلْ والمَشَلَّ والمَنْ مَنْ الله سَنَيْنًا . ومن يَعْصِهِمَا فإنه لا يَضُرُ الله سَنَيْنًا . ومن يَعْصِهِمَا فإنه لا يَضُرُ الله سَنَيْنًا . ومن يَعْصِهِمَا فإنه لا يَضُر وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا وَرَسَّ مِنْهُمَا وَرَسَاءً وَ اللهِ وَاللهِ وَالأَرْحَامِ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا هُ (الله عَلَى مَنْهُمُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولُهُ وَيَا الله وَقُولُواْ قَوْلاً سَلِيلًا \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولُهُ فَازَ فَوْزَا عَظِيمًا هُ (٥) . خرجه الأربعة . قال الترمذى : حديث حسن (٢) .

<sup>(</sup>١) في "ج" زيادة : "وسيئات أعمالنا" بعد قوله : "من شرور أنفسنا" .

<sup>(</sup>٢) في "ج" زيادة : "وحده لا شريك له" بعد قوله : "وأشهد أن لا إله إلا الله" .

<sup>(</sup>۳) سورة النساء (۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة آل عمران (۱۰۲).

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب (٧١،٧٠).

<sup>(</sup>۱) أبو داود: كتاب الصلاة ، باب الرجل يخطب على قوس (۱۰۹۷) ، وكتاب النكاح ، باب فى خطبة النكاح (۲۱۱۹،۲۱۱۸) ، الترمذى : كتاب النكاح ، باب ما جاء فى خطبة النكاح (۱۱۰۵) ، والنسائى : كتاب الجمعة ، باب كيف الخطبة (۳/٥،۱) ، ابن ماجه : كتاب النكاح ، باب خطبة النكاح (۱۸۹۲) وانظر خطبة الحاجة للشيخ الألبانى وقد قال الشيخ : حديث صحيح ، له أربع طرق عن ابن مسعود ، إحداها صحيح على شرط مسلم ، وأما الرواية الأحرى - يعنى : قوله "أرسله بالحق بشيرًا ونذيرا ..." فهى ضعيفة ، تفرد بها رجل مجهول .

أقول: أورد الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث تنبيها على أن المستحب أن يخطب بين يدى العقد خطبة تشتمل على الحمد والثناء على الله بما هو أهله ، والصلاة على رسول الله ، وأفضلها ما رواه أبو داود في "سننه" والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بالأسانيد الصحيحة ، عن عبد الله بن مسعود قال "علمنا رسول الله ..." إلى آخره .

قوله: "خطبة الحاجمة" وفي رواية "خطبة الحاجة في النكاح وغيره". الخُطبة هاهنا بضم / ٣٦١/ الحناء من خطب يخطب إذا تكلم بكلام يشتمل على الحمد والثناء وغيرهما، وأما الخِطبة بالكسر، وهو أن يخطب الرجلُ المرأةُ.

قوله: "نستعينه" أي: نطلب العون منه.

قوله: "ونستغفره" أي: نطلب المغفرة منه ، فإنه أهل للمغفرة .

قوله: "ونعوذ با لله من شرور أنفسنا" إنما استعاذ من شرور النفس، لأن النفس أمارة بالسوء، ميالة إلى الهوى والأغراض الفاسدة.

قوله : "وفي رواية" وهي رواية أبي داود ، وهي إحدى رواياته .

قوله: "أرسله" أي: أرسل الله محمدا "بالحق".

قوله: "بشيرا" أى: مبشرا بالجنة لمن أطاع الله فى الآخرة، وفى الدنيا بالنصرة. "ونذيرا" من النار، يعنى: مخوفا لمن عصى، "وبشيرًا ونذيرًا" منصوبان على الحالية، أو على تقدير: أرسله بشيرا، وأرسله نذيرا.

قوله: "بين يدى الساعة" أى: القيامة ، وذلك أن رسول الله ﷺ خاتَم الأنبياء ، وظهوره فى الدنيا من أشراط الساعة كهاتين"(١) .

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الطلاق، باب اللعان (٥٣٠١)، مسلم: كتاب الفعن وأشراط الساعة، بـاب قرب الساعة (١٣٢/٢٩٥٠) من حديث سهل بن سعد.

قوله: "فقد رشد" أي: اهتدي .

قوله: "وهن يعصهما" أى: ومن يعص الله ورسوله، وبعض الناس كرهوا أن يشركه بين الله وغيره في الضمير، وقد ورد في هذا الحديث ما يرد هذا المذهب، حيث قال: "ومن يعصهما".

قوله: ﴿ الله ﴿ الله ﴾ أى: خافوا الله واخشوه. وقيل: أطيعوا الله ﴿ اللَّهِ عَسَاءَلُونَ بِهِ ﴾ أى: تساءلون به الحاجات، يعنى: الـذى يسأل الناس بعضهم بعضا فيقول الرحل: أسألك / ٣٦٢ / بالله، وأنشدك بالله، أصله: تتساءلون به، فأدغم إحدى التاءين فى السين، فأقيم التشديد مقامه، وقرئ بالتخفيف، فأصله: تتساءلون فحذف إحدى التاءين للتخفيف.

قوله: ﴿وَالْأَرْحَامِ﴾ بكسر الميم في قراءة حمزة ، فيكون "الأرحام" معطوفا على المحرور ، يقول: واتقوه في ذوى الأرحام فصلوها ولا تقطعوها ، وهذا ليس بسديد ، لأن الضمير المحرور لا يعطف عليه إلا بإعادة الحار ، فلا يقال: مررت به وزيد ، بل: وبزيد ، وفي قراءة غيره بالفتح ، فله وجهان: إما أن يعطف على: واتقوا الله والأرحام ، أو أن يعطف على على محل الجار والمحرور كقولك: مررت بزيد وعمرًا ، وتنصره قراءة ابن مسعود "تساءلون به وبالأرحام" وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف ، كأنه قيل: والأرحام كذلك ، على معنى : والأرحام مما يتقى ، أو: الأرحام مما يتساءل به .

قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ أى: حافظا لا يغيب عنه شيء، فعيل بمعنى فاعل.

قوله: ﴿ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ التقاة من اتقى كالتؤدة من اتأد، أى: أطيعوا الله حق طاعته، وحق طاعته، وحق طاعته، وحق طاعته أن يطاع فلا يعصى طرفة عين، وأن يذكر فلا يكفر طرفة عين، وأن يذكر فلا ينسى طرفة عين، وهذه الآية نسخت بقوله ﴿ فَاتَقُوا الله مَا استطعتم ﴾ (١) وآخر الآية

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سورة التغابن (۱٦) .

غير منسوخة ، وهو قوله : ﴿وَلاَ تَمُوتُنَ إِلاَّ وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ يعنى : اثبتوا على الإسلام ، وكونوا بحال يلحقكم الموت وأنتم على الإسلام . قال صاحب "الكشاف" : يعنى : "ولا تكونن على \ ٣٦٣ / حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت ، كما تقول لمن تستعين به على لقاء العدو : ولا تأتنى إلا وأنت على حصان ، فيلا تنهاه عن الإتيان "(١) .

قوله: ﴿ اتَّقُواْ اللهِ وَقُولُواْ قَوْلاً سَلِيلاً ﴾ أى: أطيعوا الله وقولوا قولاً قاصدا إلى الحسق، وقد فسرناه في أول الكتاب.

قوله: "خرجه الأربعة" أي: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

"(٢) واعلم أنه يستحب أن يقول مع هذه الخُطبة: أزوجك على ما أمر الله – عز وجل – به من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وأقل هذه الخُطبة أن يقول: "الحمد لله، والصلاة على رسول الله، أوصى بتقوى الله، ولو لم يأت بشيء من هذا صح النكاح بالإجماع، خلافا لداود الظاهري، وخلافه لا يعتبر في خرق الإجماع"، والله أعلم.

[قال شيخ الإسلام: ] ٢٠٢ - وعن أبي هريرة ، "أن النبيُّ ﷺ كَانٌ إِذَا رَقّاً الإنسانَ إذا تَوَوَّجَ قَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ ، وبَارَكَ عَلَيْكَ ، وجَمَعَ بَيْنَكُمَا فَسَى خَيْرٍ". قال الـترمذى : حديث حسن صحيح (٣).

<sup>(1)</sup> انظر تفسير الكشاف (٣٩٤/١).

<sup>(</sup>۲) انظر الأذكار (m/00) ، باب ما يقول عند عقد النكاح .

<sup>(</sup>۳) أبو داود: كتاب النكاح، باب ما يقال للمتزوج (٢١٣٠)، الـترمذى: كتـاب النكاح، بـاب و داود: كتاب النكاح، باب ما حاء فيما يقال للمتزوج (١٠٩١)، ابن ماحه: "كتاب النكاح، باب تهنئة النكـاح (١٩٠٥) وأحمد (٣٨١/٢) وغيرهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى، عن سهيل بـن أبـى صـالح، عن أبيه، عن أبي هريـرة به . وقـال الحـاكم (١٣٨/٢): "صحيح على شـرط مسـلم" ووافقه الذهبى . وقال الشيخ الألباني في "آداب الزفاف" (ص/١٧٥): "وهو كما قالا" .

أقول: أورد الشيخ – رحمه الله – هذا الحديث، الـذى رواه أبـو داود والـترمذى وابـن ماحه وغيرهم بالأسانيد الصحيحة، تنبيها على أن المسـتحب أن يقـال لـلزوج بعـد عقـد النكاح: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما بخير.

قوله: "إذا رقّا الإنسان" أى: إذا هنأه ودعا له ، من رفأت الثوب رفأ ، ورفوته رفوا ، ويهمز الفعل ، ولا يهمز . / ٣٦٤ / الرفاء: الالتئام والاتفاق والبركة ، وكانوا يقولون للمتزوج: بالرفاء والبنين ، فنهى عنه رسول الله – عليه السلام – ولهذا إذا رقّه الإنسان كان يقول: بارك الله لك وعليك ، وجمع بينكما بخير . فإن قلت: ما الحكمة في نهيه عن هذه الكلمة ؟ قلت: لكونه من عادات الجاهلية ، فرأى أن يبد لهم مكانها سنة إسلامية ، وقد كان في قولهم: والبنين تنفيرًا عن البنات ، وتقريرًا لبغضهن في قلوب الرجال ، وكان ذلك الباعث على وأد البنات .

[قال شيخ الإسلام:] ٢٠٣ - وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عـن حـده ، عـن النبيّ قال : "إذا تَزَوَّجَ أحدُكم امرَأَةً أو اشْتَرَى خَادِمًا فَليقلْ : اللهمّ إِنّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ . وإذَا الثّتَرَى بَعِـيرًا وَخَيْرَ ما جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ . وإذَا الثّتَرَى بَعِـيرًا فَلْيَأْخُذُ بِلُدُووَةِ سِنَامِهِ وَليقلْ مِثلَ ذلكَ" حرحه أبو داود وابن ماحه (١) .

أقول: هذا الحديث أورده الشيخ تنبيها على أن المستحب للزوج إذا دخل على امرأته ليلة الزفاف أن يدعو بهذا الدعاء، وفي رواية: "ثم ليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة في المرأة والخادم"(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح ، باب في جامع النكاح (۲۱ ۲۰) ، والنسائي في "عمل اليـوم والليلة" (۲۱۳٬۲٤٠) ، وابن ماجه في كتاب النكاح ، باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله (۱۹۱۸) وغيرهم من طريق محمد بن عجلان ، عن عمرو بن عشـيب به . وقال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (۲۹۸/۱): "إسناده حيد" . وحسنه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (۳٤١) .

قوله: "أسألك خيرها" وهو حسن معاشرتها معه، وحفظ فراشه، والأمانة في ماله ونحو ذلك.

قوله: "وخير ما جَبَلتها عليه" أي: خلقتها عليه من الأخلاق الحسنة، والطباع المرضية.

قوله: "بذروة سنامه" الذروة أعلى سنام البعير، وذروة كل شيء أعلاه. فإن قلت: ما الحكمة في هذا؟ قلت: أما في المرأة والخادم فظاهر، لأن المرأة / ٣٦٥ / السيئة منغصة لزوجها، حتى قيل: هي من عذاب النار في الدنيا، وكذلك الخادم السيئ، لأنه يخالف مولاه، فيضر به مولاه، فيقع بينهما عداوة وبغضاء، ويفرح الشيطان بسببه، وأما في البعير فإنه أمر أن يأخذ بذورة سنامه ويدعو بهذا الدعاء، طرداً للشيطان؛ لأن ذورة البعير مجلس الشيطان، لقوله – عليه السلام – "على ذروة كل بعير شيطان" (1).

[قال شيخ الإسلام:] ٢٠٤ - قال ابنُ عباسٍ: عن النبيُّ عَلَيُّ: "لَـوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا أَتَـى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ ، اللهمَّ جَنَّبْنَا الشيطانُ ، وجَنَّبِ الشيطانُ ما رَزَقْتَنَا ، فَقُضِى بَيْنَهُمَا وَلَدٌ ، لم يَضُرُّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا" متفق عليه (٢) .

أقول: هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أورده الشيخ تنبيها على أن الرحل يستحب له أن يقول عند الجماع هذا الدعاء، والحكمة أن الشيطان له مشاركة في الأموال والأولاد، فيدعو الله عند الجماع حتى يسلم من شره.

قوله: "جنبنا الشيطان" أي: أبعده عنا.

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في مستدركه (۱/٤٤٤) من حديث أبي هريرة ، وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، ورواه الإمام أحمد في مسنده (٩٤/٣) والحاكم في مستدركه (١/٤٤٤) من معدد على شرط مسلم أيضا ووافقه الذهبي ، وصححه على شرط مسلم أيضا ووافقه الذهبي ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٤٠٣١/٤٠٣٠) .

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وحنوده (۳۲۸۳،۳۲۷۱)، مسلم: كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع (۱۱۲/۱٤۳٤).

قوله: "وجنب الشيطان ما رزقتنا" أى: أبعده عما رزقتنا ، فإن قيل: الـذى يـرزق مـن الجماع الولد فكان ينبغى أن يقال: "من رزقتنـا". قلـت: تستعمل كلمة "مـا" موضع "من" كقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴾ (١) أى: ومن بناها في وحه.

(١) سورة الشمس (٥).

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقال في أذن المولود، وكيفية تسميته.

[قال شيخ الإسلام :] ٢٠٥ - يُذكرُ "أَنَّ فَاطِمَةَ لَمَا دَنَسَا وِلاَدُهَمَا أَمَرَ رسول الله ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ وزَيْنَبَ بِنتَ جَحْشِ أَنْ / ٣٦٦ / يَأْتِيَا ، فَيَقْرَآ عِنْدَهَا آيَـةَ الكُرْسِيِّ ، و ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهِ ﴾ (١×٢) إلى آخِرِ الآيةِ ، ويُعَوِّذَاهَا بِالْمَعَوِّذَتَيْنِ "(٢) .

أقول: هذا الحديث رواه ابن السنى فى كتابه ، أورده الشيخ تنبيها على أنه ما يقال<sup>(٤)</sup> عند الولادة ، وتألم المرأة بذلك .

**قوله: "لما دنا"** أي: قرب.

قوله: "أم سلمة وزينب بنت جحش" كلتاهما زوجان للنبى - عليه السلام - ، أما أم سلمة فهى هند بنت أبى أمية فقد ذكرناها ، وأما زينب فهى بنت ححسش بن رئاب بن يعمر - بفتح الميم - ابن صبرة بن مرة بن كبير - بالباء الموحدة - ابن غنم بن دُودان - بضم الدال المهملة الأولى - ابن أسد بن خزيمة بن مدركة ، وأمها أميمة بنت عبد المطلب

<sup>(</sup>١) في "ج" : ﴿إِنْ رَبُّكُمُ اللهُ الذِّي خَلَقَ السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضِ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الأعراف (۵۶) ويونس (۳).

<sup>(</sup>٣) أحرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٦١٤) من طريق موسى بن محمد بن عطاء ، ثنا بقية بن الوليد ، حدثنى عيسى بن إبراهيم القرشى ، عن موسى بن أبى حبيب قال : سمعت على بن الحسين يحدث عن أبيه ، عن أمه فاطمة به . وقال الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" : "أشار المؤلف - يعنى : شيخ الإسلام - إلى تضعيفه وتبعه ابن القيم ، وهذا لا يكفى ، وسكت عليه النووى وغيره وهذا لا يجوز ، فإنه واه حدًا ، بل موضوع . فيه موسى بن محمد بن عطاء ، قال الذهبى : أحد التالفين ، كذبه أبو زرعة وأبو حاتم ... ، وفيه أيضا عيسى بن إبراهيم القرشى ، قال البخارى والنسائى : منكر الحديث ..." .

<sup>(&</sup>lt;sup>‡)</sup> كذا في الأصل، ولعل كلمة "أنه" مقحمة.

عمة رسول الله ، تزوج رسول الله زينب في سنة خمس من الهجرة في قول قتادة . وقال أبو عبيدة : في سنة ثلاث ، روى لها عن رسول الله أحد عشر حديثا ، اتفقا على حديثين ، روت عنها أم حبيبة ابنة أبي سفيان ، وزينب بنت أبي سلمة ، ماتت في خلافة عمر بن الخطاب ، وهي أول النساء موتا بعده . وقال الواقدى : ماتت سنة عشرين من الهجرة ، وصلى عليها عمر بن الخطاب ، روى لها الجماعة (١) .

أقول: أبو رافع اسمه أسلم مولى النبى – عليه السلام – ، قالـه مصعب . وقال يحيى بن معين: اسمه إبراهيم . وقيل: ثابت . / 777/ وقيل: يزيـد . والأول أشهر وأصح ، وغلبت عليه كنيته ، كان قبطيا ، وكان للعباس فوهبه للنبى –عليه السلام – ، فلمـا بشر النبى بإسلام العباس أعتقه ، شهد أحدا وما بعدها من المشاهد ، و لم يشهد بـدرًا ، وكان إسلامه قبلها ، لأنه كان مقيما . عكة فيما ذكروا . وقيل : إنه شهد بـدرًا ، وزوجه النبى – عليه السلام – مولاته ، فولدت لـه عبيـد الله ، روى عنـه ابنـاه : عبـد الله والحسين ، وعطاء بن يسار ، وسعيد المقبرى ، مات قبل قتل عثمان بيسير (٣) ، وقيل : مات في خلافة على – على – على – على .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمتها في الاستيعاب (٣٣٨٩/٤) ، أسد الغابة (٦٩٤٧/٧) ، الإصابة (١١٢٢١/٧) .

<sup>(</sup>۲) أبو داود: كتاب الأدب، باب في الصبي يولد فيوذن في أذنه (٥١٠٥)، والمترمذي: كتاب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود (١٥١٤) وأحمد (٣٩٢،٣٩١،٩/٦) وغيرهم من طريق سفيان، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه به . وعاصم بن عبيد الله قال الحافظ: "ضعيف" . وله شاهد من حديث ابن عباس ذكره الشيخ الألباني في "الإرواء" (١١٧٣)، وبه حَسَّنَ الحديث .

<sup>(\*)</sup> في الأصل: "قبل قتله عثمان" خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في الاستيعاب (٢٩٧٨/٤) ، أسد الغابة (٢/٥٨٦٧) ، الإصابة (٩٨٨٠/٧) .

قوله: "بالصلاة" متعلق بقوله: "أذَّنَ" يعنى: أذَّنَ كأذان الصلاة، والحكمة فيه طرد الشيطان، لأن الشيطان يشتغل بالمولود حين الولادة، والأذان يطرد الشيطان كما ثبت في الحديث الصحيح.

[قال شيخ الإسلام: ] ٢٠٧ - ويذكر عن الحسين بن على قال: قال رسول الله عَلَيْ: "مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّن في أُذُنِهِ اليُمْنَى، وأَقَامَ في أُذُنِهِ اليُسْرَى، لم تَضُرُّهُ أُمُّ الصُّبْيَان "(١).
الصُّبْيَان "(١).

أقول: هذا الحديث رواه ابن السنى في كتابه.

قوله: "أم الصبيان" وهى الريح التى تعرض للصبيان ، فربما يغشى عليهم منها ، وقد تجئ بعض الأشياء فى كلام العرب بطريق الكناية ، كما يقال فى بنى آدم: أم فلان وأم فلانة ، وذلك مثل: أم الخبائث للخمر ، وأم كلبة للحمى ، وأم الصبيان للنوع المذكور من الداء ، وأم الحير للشيء الذي يجمع الخيرات ، وأم الشر للشيء الذي يجمع المنيرات ، وأم الشرور .

[قال شيخ الإسلام:] ٢٠٨ - وقالت عائشة - رضى الله عنها - /٣٦٨ "كَانَ رسول الله ﷺ يُؤتى بِالصُّبْيَانِ [فَيَدْعُو] لَهُمْ بالبركةِ ويُحَنكُهُمْ" خرجه أبو داود(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٦١٧) عن أبى يعلى ، حدثنا حبارة بـن المغلس ، ثنا يحيى بن العلاء ، عن مروان بن سالم ، عـن طلحة بـن عبيـد الله عـن الحسين بـه . وقـال الشيخ الألبانى فى "الضعيفة" (٣٢١): "موضوع ، يحيى بن العلاء ومروان بن سالم يضعان الحديث" .

<sup>(</sup>۲) أبو داود: كتاب الأدب، باب في الصبى يولد فيؤذن في أذنه (٢٠٥)، ورواه البخاري في كتاب الطهارة، باب كتاب اللهوارة، باب الدعوات، باب الدعاء للصبيان بالبركة ... (٦٣٥٥)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع ... (١٠١/٢٨٦) وكتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ... (٢٧/٢١٤٧).

أقول: هذه الحديث أورده الشيخ تنبيها على أنه ينبغى أن يدعى عند تحنيك الولد، لأنه - عليه السلام - كان يدعو لهم بالبركة، أى يقول: بارك الله عليك، ويحنكهم، والتحنيك أن يمضغ تمرا، ويدلك به حنكه. يقال: حَنَّك الصبى وحنكه، فإن قلت: ما الحكمة في هذا؟ قلت: كأن الحكمة فيه أن القصد في هذا أن يكون أول ما يدخل في حوف الصغير من أطعمة الدنيا، طعام فيه شفاء وبركة، وذلك مثل التمر، فلذلك كانوا يحنكون بالتمر الممضوغ، وإنما قلنا فيه شفاء وبركة، لقوله - عليه السلام -: "العجوة من الجنة، فيها شفاء من السم" وزواه الترمذي والنسائي (١).

وقال عليه السلام: "إن في العجوة العالية شفاء ، وإنها ترياق أول البكرة" رواه مسلم (٢) .

وقال عليه السلام: "من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر" رواه البخاري ومسلم(٢).

وعن عائشة - رضى الله عنها - ، [عن النبى ﷺ] قال: "لا يجوع أهل بيت عندهم التمر" رواه مسلم (\*).

<sup>(</sup>۱) الترمذى: كتاب الطب، باب ما جاء فى الكُمْأةِ والعجوة (۲۰۲۸) والنسائى فى الكبرى: كتاب الأطعمة، باب عجوة العالية (۲۷۲۱: ۲۷۲۱)، ابن ماجه: كتاب الطب، باب الكمأة والعجوة (۳٤٥٥) من طريق شهر بن حوشب، عن أبى هريرة به. وروى من طرق أخرى عن أبى هريرة به وروى من طرق أخرى عن أبى هريرة، كما عند الـترمذى (۲۰۲٦) وصححه الشيخ الألباني فسى "صحيح الجامع"

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الأشربة ، باب فضل تمر المدينة (١٥٦/٢٠٤٨) من حديث عائشة .

<sup>(</sup>٣) البخارى: كتاب الطب، باب الدواء بالعجوة للسحر (٥٧٦٩،٥٧٦٨)، مسلم: كتاب الأشربة، باب فضل تمر المدينة (١٥٥،١٥٤/٢٠٤٧) من حديث سعد بن أبي وقاص.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> مسلم: كتاب الأشربة ، باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال (١٥٣/٢٠٤٦) .

فإن قلت : هل يسد مسد التمر غيره في التحنيك؟ قلت : ذُكِرَ في بعض "شروح المصابيح" : ويقوم العسل مقام التمر .

فإن قلت: العسل أكثر فائدة من التمر، وأشفى منه وأبرك لقوله تعالى: ﴿فِيهِ شِفَاةً لَلْنَاسِ﴾ (١) . وغير ذلك من الدلائل، فَلِمَ كان عليه السلام يحنكهم بالتمر؟ قلت: لعل الحكمة في اجتياره على غيره كونه كثير / ٣٦٩/ الوجود عندهم، لأن غالبَ طعام أهل المدينة، وأفخرَهَا عندهم التمرُ.

[قال شيخ الإسلام:] ٢٠٩ - وقال عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن حده ، "أَنَّ النبيَّ عَلَى اللهِ عَنْ حده ، "أَنَّ النبيَّ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أقول: هذا الحديث في تسمية المولود.

قوله: "يوم سابعه" أي: من الولادة.

قوله: "ووضع الأذى" قيل: أراد حلق شعر المولود. وقيل: أراد به تطهيره عن الأوساخ والأوضار، التي تلطخ بها حالة الولادة. وقيل: المراد منه الختان، وهذا ليس بشيء، لأن الأذى إنما يستعمل فيما يؤذى، أو فيما يكره لقذره ورحسه، وليس الختان من أحد المعنيين في شيء.

قوله: "والعق" أى: والعق عنه، والمراد منه العقيقة، وهمى الذبيحة التى تذبح عن المولود، ولعل العق الشق والقطع. وقيل للذبيحة عقيقة، لأنها يشق حلقها، ويقال

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة النحل (٦٩).

<sup>(</sup>۲) الترمذى: كتاب الأدب ، باب ما حاء فى تعجيل اسم المولود (۲۸۳۲) من طريق محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب به . وقال الترمذى: "حسن غريب" . وقال الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب": "وهو كما قال لشواهده" .

للشعر الذى يخرج على رأس المولود من بطن أمه عقيقة ، لأنها تحلق . وجعل الزمخشرى الشعر أصلا ، والشاة المذبوحة مشتقة منه .

واستفيد من هذا الحديث فوائد :

الأولى: فيه دليل على استنان التسمية .

والثانية: إن المستحب يوم سابعه ، فإذا سمى يوم الولادة حاز ، لما روى في "صحيح مسلم" وغيره ، عن أنس قال: قال رسول الله: "ولد لى الليلة غلام فسميته باسم إبراهيم على الاستحباب ، ولعل إبراهيم على الاستحباب ، ولعل الحكمة في تأخيره إلى اليوم السابع / • ٣٧ / تأنيهم في اختيار الاسم الحسن ، لأن تحسين الاسم مستحب ، ويجئ أن رسول الله على كان يغير الأسماء القبيحة بالأسماء الحسنة .

والثالثة : إن المستحب وضع الأذى عنه .

والرابعة: العق، وهو العقيقة، إن كان المراد من وضع الأذى حلق شعر المولود كما قالمه البعض، وهى الذبيحة، ولكن عند الشافعى: هى سنة لظاهر الأمر، ولأحاديث أخر، وعند أبى حنيفة وأصحابه ليست بسنة، بل كل ما ورد فى الباب من الأمر ونحوه محمول على الاستحباب، وإن كان المراد من وضع الأذى تطهيره من الأوساخ كما قاله البعض، يكون المراد من العق حلق الشعر.

[قال شیخ الاسلام:] ۲۱۰ - وقد سمی النبی ﷺ ابنه ابراهیم ، وابراهیم بن ابی موسی ، وعبد الله بن أبی طلحة ، والمنذر بن أبی أُسَیْدِ قریبا من ولادتهم .

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الفضائل، بابّ رحمتُهُ عَلَيْ الصبيانَ والعيالَ ... (٦٢/٢٣١٥).

أقول: هذا كلام الشيخ، نقله عن مضمون الأحاديث، تنبيها على أن تسمية المولود يوم السابع ليس بشرط، بل إذا سمى يوم الولادة حاز، والدليل ما ذكره من تسمية النبى – عليه السلام – لابنه إبراهيم، وإبراهيم بن أبى موسى، وعبدا لله بن أبى طلحة، والمنذر بن أبى أسيد. أما تسميته لإبراهيم فلما روينا من حديث مسلم آنفا، وأما تسميته لإبراهيم بن أبى موسى، فلما روى في صحيحى البخارى ومسلم، عن أبى موسى الأشعرى قال: "ولله في غلام، فأتيت به النبى – عليه السلام –، فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة "(۱) هذا لفظ البخارى ومسلم، إلا قوله: "ودعا له بالبركة"، فإنه للبخارى ومسلم، إلا قوله: "ودعا له بالبركة"، فإنه للبخارى ومسلم، وقد ذكرناه في أوائل الكتاب. وأما تسميته لعبد الله بن أبى طلحة، فلما روى في "الصحيحين" عن أنس قال: "وله لأبى طلحة غلام، فأتيت النبى – عليه السلام – فحنكه، وسماه عبد الله ".

وأبو طلحة هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار ، شهد العقبة وبدرا وأحدا ، والمشاهد كلها مع رسول الله اثنان وتسعون حديثا ، اتفقا منها على حديثين ، وانفرد البخارى بحديث ، ومسلم بآخر ، روى عنه عبد الله بن عباس ، وأنس بن مالك ، وزيد بن خالد ، وابنه عبد الله بن أبى طلحة ، وابن ابنه إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ، وابن ابنه إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ، مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين . وقيل : أربع وثلاثين . وصلى عليه عثمان بن عفان . وقال أبو زرعة : أبو طلحة توفى بالشام . وعن أنس بن مالك ، أنه غزا البحر فمات فيه . روى له الجماعة (٢) .

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب العقيقة ، باب تسمية المولود غـداةً يولـد لمـن لم يعـق عنـه وتحنيكـه (٥٤٦٧) ، مسلم: كتاب الآداب ، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ...(٢٤/٢١٤٥) .

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۷، ۵٤۷۰) كتاب العقيقة ، مسلم (۲۱،۲۲/۲۱٤٤) كتاب الآداب .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في الاستيعاب (٣٠٨٥/٤) ، أسد الغابة (٦٠٢٩/٦) ، الإصابة (٢٩٠٧/٢) .

وأما تسميته لمنذر بن أبى أسيد ، فلما روى فى "الصحيحين" عن سهل بن سعد الساعدى قال: "أتى بالمنذر بن أبى أسيد إلى رسول الله حين ولد ، فوضعه النبى – عليه السلام – على فخذه ، وأبو أسيد جالس ، فلهى النبى – عليه السلام – بشىء بين يديه ، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبى – عليه السلام (١) ، فأقلبوه / ٢٧٢ فاستفاق النبى – عليه السلام – فقال : أين الصبى ؟ فقال أبو أسيد : أقلبناه يا رسول الله . قال : ما اسمه ؟

قال: فلان. قال: لا ، ولكن اسمه المنذر ، فسماه يومئذ المنذر "(٢) .

قوله: "هي" بكسر الهاء وفتحها لغتان ، الفتح لطئ ، والكسر لباقى العرب ، وهـو الفصيح المشهور ، ومعناه : انصرف عنه . وقيل : اشتغل بغيره . وقيل : نسيه .

**وقوله: "استفاق"** أي: ذكره<sup>(۲)</sup>.

قوله: "فأقلبوه" أى: ردوه إلى منزلهم . وأبو أسيد اسمه مالك بن ربيعة ، وقد ذكرناه في الكتاب .

[قال شيخ الإسلام:] ٢١١ - وعن أبى الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: "إنكم تُدْعَوْنَ يومَ القِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وأسماءِ آبَائِكُمْ ، فأخسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ" ذكره أبو ذاود(1).

<sup>(</sup>١) في الأصل: "من على فخذه النبي - عليه السلام-" كذا.

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب الأدب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه (٦١٩١)، مسلم: كتاب الاداب (٢٩/٢١٤٩).

<sup>(</sup>۲) کذا .

<sup>(\*)</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء (٤٩٤٨)، وأحمـد (٥٤/٥)، والدارمي (٤/٢) والدارمي (٢٩٤/٢)، وابن حبان (٥٨/٩)، وأبو نعيم في "الحلية" (٥٢/٥) و(٥٨/٩)، والبغوى في "شرح السنة" (٣٢٧/١٦) من طريق هشيم، عن داود بن عمرو، عن عبـد الله بن أبي زكريا، عن

أقول: أورد الشيخ – رحمه الله – هذا الحديث تنبيها على استحباب تحسين الاسم.

قوله: "تدعون" أى: تنادون، وقد قيل: إن الخلائق يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم. وهذا الحديث يرد هذا القول، ولذلك قال الزمخشرى في تفسير قوله تعالى: ﴿يَوْمُ نَدْعُواْ كُلُّ أَنَاسٍ بِإِهَامِهِمْ ﴾ (١): ومن بدع التفاسير أن الإمام جمع أمّ، وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم، وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات صون الأباء، رعاية حق عيسى، وإظهار شرف الحسن والحسين، وأن لا يفتضح أولاد الزنا، وليت شعرى! أيهما أبدع؟ أصحة لفظه أم بهاء حكمته "(٢)؟

[قال شيخ الإسلام:] ٢١٢ - وذكر مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على " إِنَّ أَحَبُ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ: عبد اللهِ وعبدُ الرحمنِ " (").

<sup>-</sup> أبي الدرداء به . وضعفه الحافظ في "الفتح" (٧٧/١٠) وأعله بالانقطاع ، فعبد الله بن أبـي زكريـا لم يدرك أبا الدرداء . وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (٢٠٣٦) .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة الإسراء (٧١).

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير الكشاف (۲۸۲/۲).

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم ... (٢/٢١٣٢) .

[قال شيخ الإسلام:] ٢١٣ - وعن أبى وهب الجُشَمِيِّ قال: قال رسول الله ﷺ: "تَسَمُّواْ بَأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ، وأَحَبُّ الأسْمَاءِ إلى اللهِ تعالى: عبد اللهِ، وعبدُ الرحمنِ. وأَصَدَقُهَا: حَارِثٌ وهَمَّامٌ، وأَقْبَحُهَا: حَرْبٌ ومُرَّةٌ" خرجه أبو داود والنسائي<sup>(١)</sup>.

أقول: اسم أبى وهب كنيته، وله صحبة ورواية، روى عنه عقيل بن شبيب<sup>(۲)</sup>. "الجشمى": بضم الجيم، وفتح الشين المعجمة، وكسر الميم. وعَقِيل: بفتح العين، وكسر القاف. وشبيب: بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى.

قوله: "وأصدقها" أى: أصدق الأسماء "حارث وهمام"، أما حارث فلأنه بمعنى الكاسب، والإنسان لائح من الكسب طبعا واختيارا. وأما همام فهو فعّالٌ من هم بالأمر يهم إذا عزم عليه، وإنما كان أصدقها، لأنه ما من أحد / ٣٧٤/ إلا وهو يهم بأمر، خيرا كان أو شرا.

قوله: "وأقبحها" أى: أقبح الأسماء: "حرب ومرة" وقبحهما إما لأنهما أسماء الشيطان، أو لأن الحرب من المحاربة، والمرة من المرارة.

[قال شيخ الإسلام :] ٢١٤ - وقد غير النبى ﷺ الأسماء المكروهـ إلى أسماء حسنة ، فكانت زينب اسمها<sup>(٣)</sup> بَرَّة ، فقيل : تركى نفسها [فسماها زينب]<sup>(٤)</sup> ، وكان يكره أن يقال "خرج من عند بَرَّة" وقال لرجل : "ما اسمك ؟ قال : حَرَّنَّ . قال : لا ، بـل أنـت

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء (۹٥٠)، والنسائي في كتاب الخيل، باب ما يستحب من شية الخيل (۲۱۸/۱)، وأحمد (۳٤٥/٤) وغيرهم من طريق عقيل بن شبيب، عن أبي وهب به. وعقيل قال الحافظ في "التقريب": "بحهول". والحديث ضعفه الشيخ الألباني في "الإرواء" (۱۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في الاستيعاب (٢/١٥١/٤) ، أسد الغابة (٦٣٣٧/٦) ، الإصابة (١٠٧٠٨/٧) .

<sup>(</sup>٣) في الكلم الطيب "تسمى".

<sup>(</sup>٤) زيادة من الكلم الطيب.

سَهْلٌ". "وغير اسم عَاصَية فسماها جميلة". وقال لرجل: "ما اسملك؟ قال: أَصْرَمُ. قال: لا ، بل أنت زُرْعَة". "وسمى حَرْبًا سِلْمًا". و"سمى المُضْطَجِعَ المُنْبَعِثَ". "وأَرْضَا يقال فا: عَفِرَة (١) ، سماها خَضِرَة". "وشِعْبَ الضَّلاَلَةِ سَمَّاهَا شِعْبَ الْهُـدَى". "وبَنُـو الزُّنية سماهم بنو الرَّشُدة".

أقول: هذا كله مضمون الأحاديث ، أورده الشيخ - رحمه الله - تنبيها على استحباب تغيير الأسماء القبيحة إلى الحسنة ، وتغيير الأسماء الحسنة إلى أحسن منها ، واستدل على ذلك بقوله: "فكانت زينب ..." إلى آخره . أما زينب فكان اسمها بَرة ، فلما روى في "صحيحي البخاري ومسلم" عن أبي هريرة - علي زينب أن زينب كان اسمها بَرة ، فقيل: تزكى نفسها ، فسماها رسول الله علي زينب (ينب (٢)) .

وفى "صحيح مسلم" أيضا عن ابن عباس قال: "كانت جويرية اسمها بَرّة ، فحول رسول الله اسمها جويرية ، وكان يكره أن يقال: خرج من عند بَرة "(٢) .

وأما قوله: "وقال لرجل: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: لا ، بل أنت سهل" / ٣٧٥ / فلما روى في "صحيح البخارى" عن سعيد بن المسيب ، عن حزن ، عن أبيه ، "أن أباه جاء إلى النبي - عليه السلام - فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي". قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد (٤) . الحزن: المكان الغليظ الحشن. والحزونة: المخشونة . والسهل ضد الحزن.

<sup>(</sup>١) قال فيي النهاية (٢٦١/٣) : "عفرة – بالفاء ، ويروى بالقاف والثاء والذال" .

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب الأدب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه (٦١٩٢)، مسلم: كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن ... (١٧/٢١٤١).

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن ... (١٦/٢١٤٠).

<sup>(\*)</sup> البخارى: كتاب الأدب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه (٦١٩٣).

وأما قوله: "غير اسم عاصيه" فلما روى فى "صحيح مسلم" عن ابن عمر ، "أن النبى - عليه السلام - غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة"(١) . وفى رواية لمسلم "أن ابنة لعمر كان يقال ها عاصية ، فسماها رسول الله - عليه السلام - جميلة"(٢) .

وأما قوله "وقال لرجل: ما اسمك؟ قال: أصرم" فلما روى فى "سنن أبى داود" بإسناد حسن ، عن أسماء بن أخدرى الصحابى ، "أن رجلا يقال له أصرم ، كان فى الفقراء الذين أتوا رسول الله ، فقال رسول الله: ما اسمك؟ قال: أصرم . قال: بنل أنت زرعة "(") . والصرم القطع ، فلذلك غيره لما فيه من معنى القطع ، وسماه زرعة لأنه من الزرع: النبات . و"أُخدرى" بفتح الهمزة والدال المهملة ، وإسكان الخاء المعجمة .

وأما قوله: "وسمى حربا سلما" إلى آخره، كله من سنن أبي داو د(٤).

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الآداب (١٤/٢١٣٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم : كتاب الآداب (٢١٣٩) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود: كتاب الأدب، باب في تغيير الاسم القبيح (٤٩٥٤) وجود إسناده الشيخ الألباني في الكلم الطيب (٢١٨).

<sup>(</sup>٤) أبو داود: كتاب الأدب (٢٥٩٥) معلقة بدون إسناد ، وقد ذُكر هنا خمس أحاديث ، وتخريجها كالآتي : أما تسميته حربا سلما ، فقد قال الحافظ - كما في شرح الأذكار (١٣٠/٦) - رواه أحمد في مسنده (١١٨،٩٨/١) من حديث على بن أبي طالب قال : "لما ولد الحسن سميته حربا ، فحاء رسول الله على فقال : أروني ابني ما سميتموه ؟ قال : قلت : حربا . قال : بل هـو حسن . فلما ولد الحسين سميته حربا ، فحاء رسول الله على فقال : أروني ابني ما سميتموه ؟ قال : قلت : حربا . قال : بل هو حسين . فلما ولد الثالث سميته حربا ، فحاء النبي على فقال : أروني ابني ما سميتموه ؟ قال : أروني ابني ما سميتموه ؟ قال : قلت : حربا . قال : بل هو حسين . فلما ولد الثالث سميته حربا ، فحاء النبي على فقال : أروني ابني ما سميتموه ؟ قال : قلت : حربا . قال : بل هو محسن ، ثم قال : سميتهم بأسماء ولد هارون : شبر وشبير ومشبر" . قلت : كذا ذكره الحافظ ، وليس فيه أنه سماه سلما ، وهذا الحديث رواه كذلك الطبراني في الكبير (١٠٠/٣) وابن حبان (١٨٥١) والحاكم (١٦٥/٣) والبيهقي (١٦٥/١)

الحرب: المعادي المخاصم، تسمية بالمصدر، والسلم: المسالم المصالح.

والمضطجع: من الاضطجاع، وهو النوم. والمنبعث: من الانبعاث، يقال: انبعث فلان لشأنه إذا ثار، ومضى ذاهبا لقضاء حاجته. والعَفِرَة بالعين / ٣٧٦/ المهملة: بياض ليس بالناصع. والخَضِرَة: الغضة الناعمة الطرية.

قوله: "وشعب الضلالة" الشعب: طائفة من كل شيء، وقطعة منه.

وغيرهم ، كلهم من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن هانئ بن هانئ ، عن على به ،
 وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، ووافقه اللهبي ، ووافقهما العلامة أحمد شاكر .

وأما تسميته المضطحع بالمنبعث فقد رواه ابن الأثير في أسد الغابة (٢٦٢/٥) بسنده إلى ابن إسحاق في ذكر حصار النبي على للطائف قال: "ونزل على رسول الله على حين كان محاصرا للطائف من أسلم المنبعث، كان اسمه المضطحع، فسماه رسول الله على المنبعث" وقال ابن الأثير: "أخرجه ابن منده وأبو نعيم" اهد. وذكره الحافظ في الإصابة (٢١٠/٦) وعزاه إلى ابن إسحاق في السيرة.

وأما تسميته أرضا يقال لها عفرة حضرة ، فقد رواه الطبراني في الصغير (رقم/٣٤٥) من طريق شريك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : "كان إذا سمع اسما قبيحا غَيّره ، فمر على قرية يقال لها عفرة فسماها حضرة" ، ورواه أيضا في الأوسط ، وأبو يعلى (٢٥٥٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٨٤٩/٥) من طريق عبدة بن سليمان ، عن هشام به ، ووقع عندهم "عذرة" بدلا من "عفرة" وعند الطحاوي "عزرة" كذا بالزاى المعجمة وهو خطأ ، وقال في المجمع (١/٥) رجال أبي يعلى والطبراني في الصغير رجال الصحيح اهد . كذا قال مع أن طريق الطبراني في الصغير فيه شريك ، وقد أحرج له مسلم في المتابعات ومقرونا بغيره ، أفاده طريق الطبراني ، وقد حسنه في الصحيحة (٢٠٨) . قلت : وقد عزاه الحافظ كما في الفتوحات الشيخ الألباني ، وقد حسنه في الصحيحة (٢٠٨) . قلت : وقد عزاه الحافظ كما في الفتوحات فهد في "نزهة العيون" .

وأما تسميته "شعب الضلالة شعب الهدى" و"بنو الزينة بنو الرشدة" فلم أقف عليهما ، و لم يعزهما الحافظ في تخريجه للأذكار إلى أحد ، والله أعلم .

قوله: "وبنوا الزنية ..." الزنية - بالفتح والكسر - آخر ولد الرحل والمرأة ، كالعجرة ، وإنما غير رسول الله - عليه السلام - هذا إلى بنى الرَّشْدة ، نفيا لهم عما يوهم لفظ الزنية من الزنا ، وهو نقيض الرشدة . وجعل الأزهرى الفتح من الزنية والرشدة أفصح اللغتين ، وبنو الزنية هم بنو مالك بن ثعلبة ، "ولما وفدوا على رسول الله قال : من أنتم ؟ قالوا : نحن بنو الزنية . قال : بل أنتم بنو الوشدة" . وقد اطلعت على شيء عجيب في أثناء مطالعتى ، يحكى عن هشام : حرج عمر إلى حرة فلقى رجلا من جهينة فقال له : ما اسمك ؟ قال : شهاب . قال : ابن من ؟ قال : ابن جمرة . قال : وممس أنست ؟ قال : من الحرقة . قال : ثم ممس ؟ قال : من بنى ضرام . قال : وأين منزلك ؟ قال : جمرة ليلى . قال : وأين منزلك ؟ قال : جمرة ليلى . قال : فأين تريد ؟ قال : لغلى - وهو موضع - . قال عمر : أدرك أهلك ، فما أراك تدركهم إلا وقد احترقوا . قال : فأدركهم وقد أحاطت بهم النار .

وما يلحق هذا الباب مسائل:

الأولى<sup>(١)</sup>: يجوز ترخيم الاسم إذا لم يتأذَ بذلك صاحبه ، لما روى في "الصحيح" أنه - عليه السلام - قال لأبي هريرة: "يا أبا هر "(٢) ، ولعائشة: "يا عائش"(٣) .

الثانية (٤): الألقاب مكروهة لقول تعالى: ﴿وَلاَ تَنَابَزُواْ بِالأَلْقَابِ﴾ (٥). إلا إذا رضى صاحبها بذلك، وأما على حهة التعريف فلا بأس به، بشرط أن لا يكون منها شىء يسوء صاحبه.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: "حواز ترحيم الاسم، وانظر المسألة في الأذكار" (ص/٩٥٦).

<sup>(</sup>٢) البخارى: كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي ﷺ وأصحابه ... (٦٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) البخارى: كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل عائشة - رضى الله عنها - (٣٧٦٨) ، مسلم : كتاب فضائل الصحابة ، باب في فضل عائشة - رضى الله تعالى عنها (٩١،٩٠/٢٤٤٧) .

<sup>(1)</sup> انظر الأذكار (ص/٥٩ ٢٠-٢٦٠).

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> سورة الحجرات (۱۱).

الثالثة (١): /٣٧٧ / الكنى حائزة ، واستحب أهل الفضل الخطاب بها ، والأدب أن لا يذكر الرجل كنيته فى كتابه ، ولا فى غيره ، إلا أن لا يعرف إلا بكنيته ، أو كانت أشهر من الاسم ، ويجوز أن يكنى الرجل بأبى فلانة وأبى فلان ، والمرأة بأم فلان وأم فلانة ، ويجوز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها ، أو خيف من ذكر اسمه فتنة .

واختلف العلماء: هل يجوز التّكنّي بأبى القاسم أم لا؟ قيل: لا يجوز أصلا سواء كان اسمه محمدًا أو غيره، لما روى البخارى ومسلم، أن رسول الله علي قال: "سموا باسمى، ولا تكنوا بكنيتى "(٢) وإليه ذهب بعض أصحابنا والشافعى ومن وافقه. وقيل: يجوز مطلقا، وإليه ذهب بعض أصحابنا ومالك، واستدلوا بما روى المترمذى وأبو داود عن محمد بن الحنفية، عن على أنه قال: "يا رسول الله، أرأيت إن ولد لى بعدك ولد أو أسميه محمدًا، وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم "(٢). ويجعلون النهى الوارد خاصا بحياة رسول الله. وقيل: لا يجوز لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: "الأدب عدم ذكر كنيت في كتاب" وانظر المسألة في الأذكر (١) (ص/٢٦٠: ٢٦٠).

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب البيوع ، باب ما ذكر في الأسواق (۲۱۲۰) ، مسلم: كتاب الآداب ، باب النهى عن التكنى بأبي القاسم (۱/۲۱۳۱) من حديث أنس بن مالك .

<sup>(</sup>۳) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الرخصة في الجمع بينهما (۲۸٤٣)، والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي علي وكنيته (۲۸٤٣)، والحاكم (۲۷۸/٤)، والبيهقي (۱۹/۸)، والبيهقي (۱۹/۸)، من طريق فطر بن حليفة، حدثني منذر الشوري، عن عمد بن الحنفية قال: قال على - رحمه الله -: قلت: يا رسول الله وذكره. وقال المترمذي: "حديث صحيح". وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه اللهبي. قلت: وفطر بن خليفة روى له البخاري مقرونا. والحديث صححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود".

## [قال شيخ الإسلام :] ٤٧ - فصل في صياح الديك والنهيق والنباح

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقول إذا سمع صياح الديك، ونهيق الحمار، ونباح الكلب.

[قال شيخ الإسلام:] ٢١٥ - ذكر أبو هريرة - ضَلَّبُه - عن النبي ﷺ قال: "إِذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الحَمِيرِ، فَتَعَوَّذُوا بِا للهِ مَـن الشيطانِ، فإنَّهَـا رَأَتْ شَيطانًا، وإذا سَـمِغْتُمْ صِيَـاحَ الدُّيكَةِ، فَسَلُوا اللهَ مَن فَضْلِهِ، فإنَّهَا رَأَتْ مَلكًا" متفق / ٣٧٨/ عليه(١).

أقول: النهاق والنهيق والنهق صوت الحمار. والديكة جمع ديك، وهذا الأمر أمر استحباب، أما الأمر بالاستعاذة عند نهيق الحمار فلحضور الشيطان هناك، فذكر الله يطرده. وأما السؤال من فضل الله عند صياح الديك فلحضور اللك هناك، فالدعاء أقرب إلى الإحابة في ذلك الوقت، لأنه ربما يؤمن اللك على دعائه فيستجيب الله دعاءه.

[قال شيخ الإسلام:] ٢١٦ - وعن حابر قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الكَلْبِ<sup>(٣)</sup> ونَهِيقَ الحَمِيرِ بالليلِ فَتَعَوَّذُواْ با للهِ مِنْهُنَّ ، فإنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَالاَ تَوَوْنَ "(٣).

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب بدء الخلق، باب محير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال (٣٠٠٣)، مسلم: "كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب الدعاء عند صياح الديك (٨٢/٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) في "الكلم الطيب" و "سنن أبي داود" : "نُباح الكلاب".

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ، باب ما جاء في الديك والبهائم (٥١٠٥) ، وأحمد (٣) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ، باب ما جاء في الديك والبهائم (٣٩٢/١٥) ، والحاكم (٣٠٦/٣) ، والجاكم (٣٠٦/٣) ، وابن حبان (٢٨٤/٤) مطولا من طريق محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عطاء بن يسار ، عن حابر مرفوعا .

والحرجه أبو داود (۱۰٤)، وأحمد (۳/۰۵۹–۳۰۰) مختصرا من طریق لیث، عن یزید بن الهاد، عن عمر بن علی بن الحسین أنه قال: بلغنی. وذكره. وقال لیث: قبال یزید: وحدثنی

أقول: إنما قيد التعوذ في هذا الحديث إذا سمعوا نباح الكلب ونهيق الحمير بالليل، لأن الليل وقت انتشار الشياطين، فلذلك قال: "فإنهن يرين" من الشياطين والجن "مالا ترون" أنتم، وأما بالنهار فيمكن أن يكون النباح والنهيق لعلة أحسرى، وإن كانت هذه العلة موجودة في الليل، ولكن الغالب في الليل رؤية الشياطين، والحكم يدور على الغالب، والله أعلم.

<sup>-</sup> هذا الحديث شرحبيل ، عن حابر ، أنه سمع رسول الله على . وذكره . وله طريق آحر عند أبي داود (١٢٣٥-١٢٣٥) من طريقين عن أبي داود (١٢٣٥-١٢٣٥) من طريقين عن أبي داود به . وصححه الشيخ الألباني في "الكلم الطيب" بطرقه .

## ٤٨ - فصل في الحريق

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقول إذا رأى الحريق.

[قال شيخ الإسلام:] ٢١٧ - يذكر عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن حده قال: قال رسول الله على المناه المناه الحريق فكرروا ، فإن التكبير يُطْفِئه "(١) .

أقول: هذا الحديث رواه ابن السنى فى كتابه، ويستحب أن يدعو مع ذلك بدعاء الكرب وغيره، والحكمة فى التكبير أن هذا أمر عظيم، فينبغى أن يذكر الله عنده بوصفه العظيم، وهو الكبير.

<sup>(</sup>۱) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (۲۹٦/۲)، وابن السني في "عمل اليـوم والليلة" (۲۹۰،۲۸۹)، وابن عدى وابن عدى في "الكامل" (۱۰/۵) من طرق عن عمرو بن شعيب به. وأخرجه ابن عدى (۱۱۲/۵) من طريق عمرو بن جميع، عن ابن حريج، عن عطاء، عن ابن عباس به. وطرقه كلها لا تخلو من مقال، وانظر كلام العقيلي وابن عدى عليها. والحديث ضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (۵۰۶).

/ ٣٧٩ / أقول: هذا الفصل في بيان ما يقول عند القيام من الجحلس.

[قال شيخ الإسلام: ] ٢١٨ - عن أبى هريرة - في - قال: قال رسول الله في الله الله في مَجْلِسِهِ ذَلك: "مَنْ جَلَسَ فَى مَجْلِسِهِ فَكُثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فقالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِن مَجْلِسِهِ ذَلك: سُبْحَانَك اللهم وبحَمْدِك ، أشهد أَنْ لا إِله إِلا أَنْت ، أَسْتَغْفِرُك وأتُوب إِلَيْك ، الله كَفَّر الله ما كَانَ فِى مَجْلِسِهِ ذَلك " قال الترمذى: حديث حسن صحيح (١).

أقول: اللغط بفتح اللام وفتح الغين المعجمة: الصوت والجلبة ، ومنه الحديث: "وهم العط في أسواقهم" وأراد به الهراء من القول ، ومالا طائل تحته من الكلام ، ولعل ذلك نهى الصوت العرى عن المعنى ، والجلبة الخالية عن الفائدة .

قوله: "سبحانك" أي: أنزهك من العيوب والنقائص.

**قوله: "اللهم"** يعني: يا ألله.

قوله: "وبحمدك" أي: أحمد بحمدك، وقد مر هذا غير مرة.

قوله: "ما كان في مجلسه ذلك" أي: من الذنوب من غير مظالم العباد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى فى كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا قام من الجلس (٣٤٣٣) ، والجد و أجحد (٢/٩٤/٤) ، وابن حبان (٢/٩٤/٥) ، والحاكم (٢/٩٤/٥) ، والبغوى في "شرح السنة" (٥/٤/٤) من طريق ابن حريج : أخبرنى موسى بن عقبة ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبي هويرة به . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبى . وقال الشيخ الألبانى : وهو كما قالاً . وانظر "صحيح الجسامع" (٢١٩٢) .

[قال شيخ الإسلام: ] ٢١٩ – وفي حديث [آخر]: "إنه إِنْ كَانَ مَجْلِسَ خَـيْرٍ<sup>(١)</sup> كَـانَ كالطَّابَع له، وإنْ كَانَ مَجْلِسَ تَخْلِيطِ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ"<sup>(٢)</sup>.

أقول: هذا الحديث رواه النسائى، ولكن لفظه عن عائشة – رضى الله عنها – قالت: "إن رسول الله – عليه السلام – كان إذا جلس مجلسا، أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعًا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بشر كان كفارة له: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك".

/ • ٣٨ / وروى أبو داود عن ابن عمرو بن العاص قال: "كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات ، إلا كفر بهن عنه ، و لا يقولهن في مجلس خير ، ومجلس ذكر ، إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك ، لا إله إلا أنت ، أستغفرك و أتوب إليك"(٢) .

<sup>(1)</sup> في "الكلم الطيب": "إنه إن كان في بحلس خير".

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائى فى كتاب السهو ، باب نوع آخر من الذكر بعد التسليم (٧١/٣) ، وأحمد (٢٧/٦) من طريق أبى سلمة الخزاعى ، حدثنا خلاد بن سليمان (ووقع عند أحمد: خالد بن سليمان ، خطأ) عن خالد بن أبى عمران ، عن عروة ، عن عائشة به . وصححه الشيخ الألبانى فى "صحيح سنن النسائى" .

وقد رواه النسائى فى "عمل اليوم والليلة" (٤٢٤) ، والطبرانى (١٥٨٦/٢) ، والحاكم (٣٧/١) من حديث جبير بن مطعم بسند صحيح بلفظ: "من قال سبحان الله وبحمده ، سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، فقالها فى مجلس ذكر ، كمانت كالطابع يطبع عليه ، ومن قالها فى مجلس لغو ، كانت كفارة له" . وانظر الصحيحة (٨١) .

<sup>(</sup>۳) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في كفارة الجحلس (٤٨٥٧)، وابين حبـان (٩٣/٢)، من طريق ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، أن سعيد بن أبي هلال حدثه، أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص به.

قوله: "كالطابَع" بفتح الباء: الحاتم يريد أن يختم عليه، ويرفع كما يفعل الإنسان بما يقر عليه، واشتقاقه من الطبع بالسكون، وهو الحتم، ومنه: ﴿طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِم ﴿ (١)، وأما الطَبَعُ بالتحريك فهو الدنس.

قوله: "تخليط" أي: كلام غير مفيد، ولا طائل تحته.

[قال شيخ الإسلام:] ٢٢٠ - وعن أبى هريرة - فلله - قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: "مَا مِن قَوْمٍ يَقُومُونَ مِن مَجْلِسٍ لا يَذْكُرُونَ اللهَ فِيهِ، إلا قَامُواْ عَن مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ، وكانَ لَهُمْ حَسْرَةً" خرجه أبو داود وغيره (٢).

أقول: معنى قوله: "عن مثل جيفة حمار" أن الذين يقومون عن بحلس فيه جيفة حمار، لا يحصل لهم إلا روائح منتنة، كريهة مضرة، ولا يقومون إلا وهم بندامة وحسرة من ذلك، فكذلك القوم الذين يقومون عن مجلس بغير ذكر الله، لا يحصل لهم إلا ذنوب الأباطيل، والخباطات من الكلام، وأشياء تضر الآخرة، ولم يزالوا فى ندامة وحسرة.

<sup>-</sup> واخرجه أبو داود (٤٨٥٨) من طريق ابن وهب قال: قال عمرو: وحدثنى بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبى عمرو، عن المقبرى، عن أبى هريرة، عن النبى على مثله. وقال الشيخ الألبانى في "ضعيف أبى داود" (١٠٣٤): "صحيح بدون قوله: "ثلاث مرات".

<sup>(</sup>۱) سورة محمد (۱٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ، باب كراهية أن يقوم الرحل من مجلسه ولا يذكر الله ...
(۲) وأحمد (۲/۱۵،۳۸۹/۲) ، وابن السنى (۲۳۹) ، والحاكم (۲/۱۹) وغيرهم من طرق عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة به . وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . وقال الشيخ الألباني في "الصحيحة" (۷۷): "وهو كما قالا" .

[قال شيخ الإسلام:] ٢٢١ - وعن ابن عمر قال: "قُلُمَا كَانْ رسول الله ﷺ يَقُومُ مِن مَجْلِسٍ حتَّى يَدْعُو بهؤلاءِ الدَّعَوَاتِ لأصحابِهِ: اللهم اقْسِمْ لَنَا مِن خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا / ٣٨١ / وبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ (١)، ومن طَاعَتِكَ مَا تُبَلَّغُنَا بِه جَنَّتُكَ، ومن اليَقِينِ بِهِ بَيْنَنَا / ٣٨١ / وبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ (١)، ومن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِه جَنَّتُكَ، ومن اليَقِينِ مَا تُجَولُ أَنْ مَصَائِبَ اللَّذُيْنَا، اللهم مَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وأَبْصَارِنَا، وقُورِّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، واجْعَلُ قَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وانْصُرْنَا على مَنْ عَادَانَا، والجُعَلْ قَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، والمَرْنَا على مَنْ عَادَانَا، ولا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمْنَا، ولا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، ولا تُسَلِّطُ ولا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمْنَا، ولا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، ولا تُسَلِّطُ عَلْمِنَا مَن لا يَرْحَمُنَا قال الرَمذى: جديث حسن (٢).

أقول: معنى قوله: "قلمًا كان" لا يترك هذا الدعاء إلا قليلا نادرًا، وقد مر الكلام فى "قَلً" مرة.

قوله: "ما تحول" أي: ما يصير حاجزًا بيننا وبين معاصيك.

قوله: "ومن طاعتك" أي: اقسم لنا من طاعتك "ما تبلغنا به" أي: بسببه "جنتك"

قوله: "ومن اليقين" أى: اقسم من اليقين، واليقين: ارتفاع الريب فى مشهد الغيب. وقال الشيخ حنيد الخزاز: اليقين هو استقراء العلم الذى لا ينقلب، ولا يحول، ولا يتغير فى القلب. وقال الشيخ أبو عثمان سعيد النيسابورى: الموقين من لا يخاف غير الله، ولا يرجو غيره، ويؤثر رضاه على هوى نفسه. وقيل: اليقين: قلة الاهتمام لغد. وقال الشيخ أبو بكر محمد الوراق: اليقين على ثلاثة أوجه: يقين خبر، ويقين دلالة، ويقين

<sup>(</sup>١) في "ج" و"د": "وبين معاصيك".

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ، باب (۸۰) ، رقم (۲۰۰۳) ، وابن السني في "عمل اليـوم والليلة" (٤٤٠) ، والحاكم (٢٨/١) ، والبغوى في "شرح السنة" (١٧٤/٥) من طريقين عن خالد بن أبي عمران ، عن ابن عمر به . وزاد الحاكم بينهما نافعا . وقال الـترمذي : "وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بن أبي عمران ، عن نافع ، عن ابن عمر" اهـ . وانظر التحفة بعضهم هذا الحديث عن خالد بن أبي عمران ، عن الجامع ، عن ابن عمر" اهـ . وانظر التحفة (٢٦٥٨/٦) وحسنه الشسخ الألباني في "صحيح الجامع" (١٦٦٨) .

مشاهدة. وقال أيضا: اليقين ملاك القلب، وبه كمال الإيمان، وباليقين عُرِف الله. وقال الشيخ ذو النون المصرى: إذا صح اليقين في القلب، صح الخوف فيه. وهذا الباب باب عظيم، فلذلك طلب /٣٨٢/ رسول الله اليقين، والله تعالى يوفقنا ويرزقنا اليقين التام.

قوله: "مصائب الدنيا" (١) المصائب جمع مصيبة ، وهمى التى تصيب الرحمل من أنواع كدورات الدنيا ، وإنما ذكر اليقين هنا ، لأنه (٢) كلما يَقُوى يقين الرحل يكون أصبر علمى بلاء الله ، وكلما كان أضعف كان أزعج .

قوله: "اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا" قال الخطابى: سأل الله تعالى أن يبقى لـ السمع والبصر إذا أدركه الكبر، وضعف منه سائر القوى، ليكونا وارثى سائر القوى، والباقيين بعدها . وقيل: أراد به الأولاد والأعقاب . وقيل: أراد بالسمع وعى ما سمع، والعمل به، وبالبصر الاعتبار عما يرى . وقيل: أراد بالسمع والبصر أبا بكر وعمر - رضى الله عنهما -، واستدلوا بقوله: "لاغنى لى عنهما ، فإنهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الوأس "(") فكأنه – عليه السلام – دعا بأن يُمتّع بهما فى حياته ، وأن يرثاه خلافة النبوة بعد وفاته .

<sup>(1)</sup> في الأصل "الدين" خطأ.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل "لأن" كذا.

<sup>(\*)</sup> رواه الخطيب في تاريخه (١٩٥٩/٥ عـ ٤٦٠) من حديث حابر بن عبد الله بلفظ: "أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة ..." ، ورواه الترمذي في كتاب المناقب ، باب في مناقب أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - كليهما (٣٦٧١) من حديث عبد الله بن حنطب ، "أن رسول الله على رأى أبا بكر وعمر فقال : هذان السمع والبصر" . ثم قال : وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ، وهذا حديث مرسل ، وعبد الله بن حنطب لم يدرك النبي على الدين المد وقد حزم ابن عبد السبر في الاستيعاب بصحبة عبد الله بن حنطب ، وانظر الصحيحة (١٥٥٨) لزاما .

قوله: "وقوتنا ها أحييتنا" أى: متعنا بقوتنا ، أراد به أن يُمَتَّعَ بقوته في الكبر أيضا إلى حين الموت ، لأن الضعف وسقوط القوة في الكبر يضر الدين والدنيا .

قوله: "واجعله الوارث منا" الضمير المنصوب في "اجعله" راجع إلى التمتع، الذي دل عليه قوله: "أمتعنا" أي: اجعل تمتعنا به الوارث منا، أي: الباقي منا، ويكون "الوارث منا" على أحد المعنيين: الأول: الباقي بعدنا، لأن / ٣٨٣ / وارث المرء إلا الدين يبقى بعده، ومعنى بقائه دوامه إلى يوم الحاجة إليه. والثاني: الذي يرث ذكرنا، فَنُذْكَرَ به بعد انقضاء الآجال، وانقطاع الأعمال، وهذا المعنى سؤال خليل الرحمن: ﴿وَاجْعَل لَـى لِسَانَ صِدْق فِي الأَخْرِينَ ﴾ (١).

قوله: "ثارنا على من ظلمنا" الثار والثورة: الذَّحْلُ، وهو الحقد والعداوة. يقال: ثارت القتيل وبالقتيل، أى: قتلت قاتله، والثائر الذى لا يبقى على شيء حتى يدرك ثاره، والحديث محتمل المعنيين: أحدهما: احعل إدراك ثارنا على من ظلمنا، فندرك ثارنا منه، ويكون في معنى قوله: "وانصرنا على من عادانا" والآخر: لا تجعلنا ممن إذا ظُلِمَ تعدى على جانيه في إدراك ثاره بنوع من التعدى، كما كان معهودًا من أهل الجاهلية، فيرجع ظللا بعد أن كان مظلوما، بل صبرنا على ما أصبنا، وأجرنا من التعدى، حتى يكون الثار لنا عليه، لا له علينا.

قوله: "ولا تجعل مصيبتنا في ديننا" لأن المصيبة في الدين لا تنجر ، ولا يعوض عنها ، خلاف المصيبة من الدنيا .

قوله: "ولا تجعل الدنيا أكبر همنا" لأن من كان الدنيا أكبر همه، فهو بمعزِل عن الآخرة، وما ذاك إلا خسران مبين.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء (٨٤).

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقول عند الغضب.

[قال شيخ الإسلام :] قال الله تعالى : ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِا للهِ إِنّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾(١) .

/ ٣٨٤/ أقول: إنما أورد الشيخ - رحمه الله - هذه الآية الكريمة تنبيها على أن من حصل له الغضب أو الغيظ، ينبغى أن يستعيذ با لله ، لأن ذلك من نزغات الشياطين، وقد أمر الله تعالى نبيه - عليه السلام - أنه إذا نزغه من الشيطان نازغ، أن يستعيذ بالله ، لأنه هو السميع بأقوال العباد، العليم بأفعالهم.

[قال شيخ الإسلام:] ٢٢٢- وقال سليمانُ بن صردٍ: "كنتُ جَالسًا مَعَ النبيُ ﷺ ورَجُلاَنِ يَسْتَبَانِ ، وأحدُهُمَا قَد احْمَرُ وَجُهُهُ ، وانْتَفَخَتُ أُوْدَاجُهُ ، فقالَ رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ ما يَجِدُ ، لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِا للهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيم ذَهَبَ عَنْهُ ما يَجِدُ " متفق عليه (٢).

أقول: أبو مطرف سليمان بن صرد بن الجَون بن أبى الجَون بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بسن حرام بن حبشة بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة ، وهى لُحَى بن حارثة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد الجزاعى ، روى له عن رسول الله خمسة عشر حديثا ، اتفقا على حديث واحد ، وانفرد البخارى بحديث ، روى عنه عدى بن ثابت ، وأبو إسحاق السبيعى ، نزل الكوفة ، وقتل بعين الوردة سنة خمس وستين ، روى له الجماعة . قال ابن الأثير : وكان أميراً على التوابين الطالبين بشأر الحسين بن على بن

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة فصلت (٣٦).

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعن (٦٠٤٨)، مسلم: كتاب البر والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ... (١١٠،١٠٩/٢٦١٠).

أبى طالب – رضى الله عنهما – ، وكانوا أربعة آلاف ، فقتل / ٣٨٥ / وقتلوا إلا قليلا منهم برأس عين ، على يد أهل الشام سنة خمس وستين ، وله ثلاث وتسعون سنة (١) .

قوله: "مُطرف" بضم الميم، وفتح الطاء المهملة، وتشديد الراء وكسرها، وبالفاء. و"صرد": بضم الصاد المهملة، وفتح الراء. و"الجَـوْن": بفتح الجيم، وسكون الواو وبالنون. و"أصرم": بالصاد المهملة وفتح الراء. و"السبيعي" بكسر الباء والعين المهملة.

قوله: "يستبان" أي: يتشاتمان.

قوله: "أوداجه" جمع ودَج – بفتح الدال – وهي: ما أحاط من العنق، من الـودق التـي يقطعها الذابح. والودحان: عرقان غليظان عن حانبي نقرة النحر.

واستفيد من هذا الحديث فوائد : الأولى : إن الغضب في غير الله من نزغ الشيطان .

والثانية: ينبغى لصاحب الغضب أن يستعيذ، فيقول: "أعوذ با لله من الشيطان الرجيم"، وأنه سبب لـزوال الغضب، ومما روى في هذا الباب، ما روى في "سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه" عن معاذبن أنس الجهني الصحابي، أن النبي - عليه السلام - قال: "من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء"(٢).

<sup>(1)</sup> انظر ترجمته في الاستيعاب (١٠٦١/٢) ، أسد الغابة (٢٢٣٠/٢) ، الإصابة (٣٤٥٩/٣) .

<sup>(</sup>۲) أحرجه أبو داود في كتاب الأدب ، باب من كظم غيظا (۲۷۷) ، والترمذى في كتاب صقه القيامة ، باب (٤٨٦) ، رقم (٢٤٩٣) ، وابن ماجه في كتاب الزهد باب الحِلم (٤١٨٦) ، وأحمد (٣/٠٤٠) وغيرهم من طريقين عن سعيد بن أبي أيوب ، حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ، عن سهل بن معاذ بن أنس ، عن أبيه به . وعبد الرحيم صدوق . وحسنه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٢٥٢٢) .

وفى الصحيحين" عن أبى هريرة ، أن رسول الله على قال: "ليس الشديد بالصُّرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب (١).

"الصُّرَعة" بضم الصاد وفتح الراء: الذي يصرع الناس كثيرًا، كالهمزة واللمزة، الذي يهمزهم كثيرا.

أقول: عطية بن عروة ، ويقال: ابن سعد. ويقال: ابن عمرو بن عروة بن العين بن عامر بن عَمِيرة - بفتح العين المهملة ، وكسر الميم ، وسكون الياء تحتها نقطتان - ابن ملان بن ناضرة بن قصبة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن ، كان من أصحاب النبى - عليه السلام - ، نزل الشام ، وكان ولده بالبلقاء ، وهو جد عروة بن محمد بن عطية والى اليمن ، روى عنه ابنه محمد بن عطية ، وإسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر ، وربيعة بن زيد ، وعطية بن قيس ، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه (٣) .

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب (٦١١٤)، مسلم: كتاب البر والصلة، بــاب فضل من يملك نفسه عند الغضب (١٠٨،١٠٧/٢٦٠٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ، باب ما يقال عند الغضب (٤٧٨٤) ، وأحمد (٢٦٦٤) وغيرهما من طريق عروة بن محمد ، عن أبيه ، عن حده عطية به . وعروة قال الحافظ: "مقبول" ، وأبوه "صدوق" . وضعفه الشيخ الألباني في "الضعيفة" (٨٢٥) وقال: "الأقرب إلى الصواب أن عروة وأباه بحهولا الحال ، و لم يوثقهما غير ابن حبان على قاعدته وقال الذهبي في محمد: "روى عنه ولده الأمير عروة" .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في الاستيعاب (١٨٣٧/٣) ، أسد الغابة (٣٦٨٥/٤) ، الإصابة (٤/٥٥٧) .

قوله: "إن الغضب من الشيطان" أى: من أخلاق الشيطان، "وإن الشيطان خلق من النار" فيكون الغضب نارًا، "وإنما تطفأ النار بالماء".

قوله: "فإذا غضب أحدكم فليتوضأ" أراد به الوضوء على الاستحباب، وإنما أمر بالوضوء، لأن فيه اشتغالا مانعا من البطش، وذكر الله تعالى، وهو مبوء للشيطان، ومسكّن لثائرة الغضب ببركة العبادة والذكر. أقول: هذا الفصل فيما يقول إذا رأى مبتلا.

[قال شيخ الإسلام:] ٢٢٤ - عن أبى هريرة - عَنْهُ -، عن النبى ﷺ قال: "مَن رَأَى مُبتَلَى / ٣٨٧ فقال: الحمدُ للهِ الذي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ به، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مُبتَلَى / ٣٨٧ فقال: الحمدُ للهِ الذي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ به، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مُن خَلَقَ تَفْضِيلاً، لم يُصِبْهُ ذَلكَ البَلاَءُ" قال الترمذي: حديث حسن (١).

أقول: أي: مبتلي بنوع من الأمراض والأسقام.

قوله: "وفضلنى على كثير ممن خلق" يجوز أن يكون المراد به الجماعة المبتلون ، وتفضيل الله إياه عليهم ، بحيث إنه سلمه من هذا البلاء ، الذين ابتلاهم به ، ويجوز أن يكون المراد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى في كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا رأى مبتلى (٣٤٣١) من طريق عبد الله بن عمر العمرى ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة به . وعبد الله بن عمر ضعيف . وله شاهد من حديث ابن عمر ، أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (١٣/٥) ، وفي "أخبار أصبهان" (٢٧١/١) من طريق مروان بن محمد الطاطرى ، ثنا الوليد بن عتبة ، ثنا محمد بن سوقة ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا به . وقال الشيخ الألباني في "الصحيحة" (٢٠٤٧): "رجاله ثقات غير الوليد بن عتبة ، فقال البخارى في "تاريخه" : "معروف الحديث ... ، فالحديث إن لم يكن حسن لذاته ، فلا أقل من أن يكون حسنا لغيره بالطريق التي قبله" اه. . قلت : وله طريق آخر ، أخرجه الترمذى (٣٤٣١) وأبو نعيم في "الحلية" (٢١٥/٦) من طريق عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر ، عن عمر غوه . وقال الترمذى : "حديث غريب ، وعمرو بن دينار قهرمان شيخ بصرى ، وليس هو بالقوى في الحديث ، وقد تفرد بأحاديث عن سالم بن عبد الله "اهد . وأخرجه ابن ماحه (٣٨٩٢) ، وأحمد الحديث ، وقد تفرد بأحاديث عن سالم بن عبد الله "اله" الهد . وأخرجه ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب ، الحدل على ضعفه واضطرابه . وقد اختلف عليه فيه أيضا في وصله وإرساله ، وقد تكلم عليه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (٢٠٢) بعد أن صححه ، فانظره هناك .

سائر المخلوقات سوى بنى آدم، لكن بنى آدم كرمهم الله تعالى على سائر المخلوقات، قال الله تعالى : ﴿وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (١) .

قوله: "تفضيلا" مفعول لقوله: "فضلني" ذكر للتأكيد .

قوله: "لم يصبه" حواب الشرط. قيل: ينبغى أن يقول هذا الذكر سرا، بحيث يُسمع نفسه، ولا يُسمعه المبتلى، لئلا يتألم قلبه بذلك، إلا أن تكون بليته معصية، فلا بأس أن يُسمعه ذلك، إن لم يخف من ذلك مفسدة، وروى الترمذى عن عمر بن الخطاب(١) - عليه -، أن رسول الله على قال: "من رأى صاحب ببلاء فقال: الحمد لله الدى عافانى (١) مما ابتلاك به، وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفى من ذلك البلاء، كائنا ماكان ماعاش" ضعف الترمذى إسناده (١).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة الإسراء (٧٠) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي "جامع الترمذي": "عن ابن عمر"، وانظر التعليق على الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل "عافانا" وما أثبتناه من مصادر التخريج .

<sup>(</sup> أ ) انظر التخريج السابق .

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقول إذا دخل السوق.

[قال شيخ الإسلام:] ٢٢٥ - عن عمر بن الخطاب - ظلله - ، أن رسول الله ﷺ قال: / ٣٨٨ / : "مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فقالَ: لا إِلهَ إلاَّ الله ، وحدَهُ لاشريكَ له ، له المُلْكُ وله الحمدُ ، يُحيى ويميتُ ، وهو حَى لايَمُوتُ ، بِيدِهِ الخَيْرُ ، وهو على كُلُّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، كَتَبَ الله له أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ الله الله المَدَانَةِ ، وَرَفَعَ له أَلْفَ أَلْفَ دَرَجَةٍ " خرجه الزمدى (١).

أقول: الحكمة في حصول هذا الأجر العظيم، كأنه لما كان أهل السوق مشتغلين بالتجارات والمكاسب، وهم في غفلة عن ذكر ربهم، بل أكثرهم مبتلون بالأيمان الفاجرة والكذبات، وكان هذا بينهم ممن ذكر الله تعالى، واشتغل بأمر الآخرة مخالفة لهم، وتعظيما لربه عز وجل، لا جرم حصل له هذا الأجر العظيم، وما ذلك على الله بعزيز، ويختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وباعتبار أن هذه الكلمات مشتملة على التهليل والتوحيد والثناء على الله تعالى بالصفات الجميلة.

<sup>(</sup>۱) أعرجه الترمذى في كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا دخل السوق (٣٤٢٩) ، وابن ماجه في "عمل كتاب التحارات ، باب الأسواق و دخولها (٢٢٣٤) ، وأحمد (٤٧/١) ، وابن السنى في "عمل اليوم والليلة" (١٨١) وغيرهم من طريق عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر به . وقال الترمذى : "عمرو بن دينار قد تكلم فيه بعض أصحاب الحديث من غير هذا الوجه" . وقال عقب الحديث رقم (٣٤٣١) : "عمرو بن دينار ليس هو بالقوى في الحديث ، وقد تفرد بأحاديث عن سالم بن عبد الله بن عمر المحدثني عن أبيه طريق محمد بن واسع قال : قدمت مكة فلقيني أحي سالم بن عبدا الله بن عمر ، فحدثني عن أبيه به . وضعفه الحافظ في "الفتح" (٢٠٦/١) وقال : "في سنده لين" . وقال أبو حاتم : "منكر" والله أعلم .

قوله: "من دخل السوق" أى: سوقا من الأسواق، إذ لا شيء ثَمَّةَ معهود، وهو متضمن معنى الشرط.

قوله: "فقال" عطف عليه.

وقوله: "كتب الله" حواب الشرط.

قوله: "وحده" أي: ينفرد وحده، وقد مر وجهه في الكتاب مرة.

قوله: "له الملك" أى: ملك الملكوت العلوية والملكوت السفلية، أو ملك الدنيساً والآخرة، أو ملك الدنيساً والآخرة، أو ملك جميع العوالم الظاهرة والعوالم الباطنة.

قوله: "وله الحمد" أي: جميع الحمد من أهل السماوات والأرضين، الذي يتعلق بالأعيان والأعراض.

قوله: "يحيى ويميت" يعنى: لما كان الملك كله له، يتصرف في ملكه / ٣٨٩ / كيف يشاء، تارة بالإحياء وتارة بالإماتة، وهو قادر على ذلك، ولا يعجزه معجز، ولا يمنعه مانع، وإنما ترك العاطف بين الجملتين لكمال الاتصال بينهما، أى: هو يحيى وهو يميت.

قوله: "وهو حمى لا يموت" يعنى: لا يعتريه آفة الموت ، بـل هـو حـى قيـوم ، أبـدى سرمدى ، لم يزل و لا يزال ، فإماتته على الحقيقة ، لا أنه متصف فـى إماتته بـالموت ، بـل هو دائمًا موصوف بالإماتة لا بالموت .

قوله: "بيده الخير" من باب الاكتفاء، تقديره: بيده الخير والشر، لأن الخير والشر كله من الله تعالى، ولكن طوى ذكر الشر تأدبا حتى لا ينسب إليه الشر، وإن كان فى الحقيقة جميع الأشياء منه / مثل مالا يتأدب (١)/ أن يقال: ياخالق الخنازير، وإن كان خالق جميع الأشياء.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والجادة: "وليس من الأدب".

قوله: "وهو على كل شيء قدير" من باب التكميل والتتميم، أى: قديسر على الإحياء والإماتة، والخير والشر، وغير ذلك من جميع الأشياء.

قوله: "كتب له ألف ألف حسنة" أى: في ديوانه وصحيفته، التي بيد الكرام الكاتبين، وكذلك محى عنه من ديوانه ألف ألف سيئة.

قوله: "ورفع له ألف ألف درجة" أى: في الجنة ، ومعنى رفع الدرجة: هو إعطاؤه من المنازل التي فوق منزلته ، التي حصل له قبل هذا القول ، لأن ارتفاع المنازل والدرجات ، وزيادتها بارتفاع الأعمال وزيادتها .

فإن قلت: هل يُحصّلُ كل عبد هذا عند كل قول ؟ قلت: ظاهر الحديث يدل على حصول هذا كله عند كل قول ، فإن قلت: إذا فرض أن شخصا / • ٩ ٧ / قال هذا في عمره ألف مسرة مثلا أو أكثر ، فإذا حصل في كل مرة ألف ألف درجة ، هذا في عمره ألف مسرة مثلا أو أكثر ، فإذا حصل في كل مرة ألف ألف درجة ، يكون هذا عددا بالغا إلى نهاية عظيمة ؟ قلت: فليكن ، فحنان الله أوسع من هذا ، ورحمة الله أعظم من هذا ، أفلا سمعت أن آخر من يدخل الجنة يعطى مثل ملك الدنيا سبع مرات ؟ فإذا كان العرش العظيم ، الذي لم يقدر الواصفون أن يصفوه سقف الجنان ، فما يكون حَدُّ الجنان ؟ ولا يدرى ذلك إلا الله فلا تَتَعَجَّبُ من هذا ، بل تعجب من رحمة الله التي وسعت كل شيء ، حيث أعطى من فضله و كرمه هذا المقدار العظيم لقائل هذا القول اليسير ، الذي يمكن أن يقوله القائل في جميع الأحوال والأوقات ، من غير تكلف بدن ولا مال ، وماذاك إلا كرامة لهذه الأمة ، ببركة سيد والأولين والآخرين .

أقول: أبو بريدة أبو سهل الأسلمي وقد مر ذكره.

قوله: "خير هذه السوق" وهو أن يربح فيها ربح الدنيا وربح الآخرة ، وأما ربح الدنيا فأن تكون صفقته رابحة ، وأما خير الآخرة فأن يوفق إلى ذكر الله تعالى والناس يشتغلون بالدنيا ، وأن ينحى من الأيمان الكاذبة ونحوها .

قوله: "وخير ما فيها" وهو خير أهلها .

**قوله: "يمينا / ٣٩١/ فاجرة"** أي: كاذبة .

قوله: "أو صفقة خاسرة" أي: عقدا يكون فيه عبثا عظيما.

قوله: "وإسناد هذا أمثل من الأول" أى: إسناد هذا الحديث أفضل وأقوى من إسناد الحديث الأول، لأن هذا الحديث رواه الحاكم في "المستدرك" من طرق كثيرة، قال: وفي الباب عن حابر وأبي هريرة وبريدة الأسلمي وأنس، قال: وأقربها من شرائط هذا الكتاب حديث بريدة. والحديث الأول أيضا رواه الحاكم من طرق كثيرة، وزاد فيه في بعض طرقه: "وبني له بيتا في الجنة"(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن السنى فسى "عمل اليوم والليلة" (۱۷۷) والطبرانى فى الكبير (۱۱۵۷/۲) والحاكم (۱۲۵/۱) من طريق محمد بن أبان الجعفى أبى عمرو ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه به ، وقال فى المجمع (۱۲۹/۱): فيه محمد بن أبان الجعفى وهو ضعيف ، وقال النهبى فى التلخيص : لا يعرف . وضعفه الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع (۲۳۹۱) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الحاكم (١/٨٥٥-٣٩٥).

أقول: هذا الفصل فيما يقول إذا نظر في المرآة .

[قال شيخ الإسلام:] ٢٢٧ - يُذكر عن أنس - رَهِ اللهِ عَالَ: "كَانَ رسول الله ﷺ إذا نَظَرَ وَجُهُهُ فَى المِرْآةِ قال: الحمدُ للهِ الذي سَوَّى خَلْقِى فَعَدَّلَهُ ، وكَرَّمَ صُورَةَ وَجُهِى فَحَسَّنَهَا ، وجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ "(١).

أقول: هذا الحديث رواه ابن السنى في كتابه من رواية أنس بن مالك قال: "كان رسول الله إذا نظر وجهه في المرآة قال" إلى آخره.

**قوله: "سوَّى خلقي"** أي: كمله.

قوله: "فعدله" أى: جعله معتدل القامة ، ويجوز فيه التشديد والتخفيف ، كما فى قولـه تعالى: ﴿فَعَدَلَكَ﴾ (٢) قرئ بالتشديد والتخفيف .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (۱/۹۱) ، وابن السنى في "عمل اليوم والليلة" (۱۲) ، والخطيب في "الجامع" (۱۸۸) من طريق سلم بن قادم قال : حدثنا أبو معاوية هاشم بن عيسى اليزني ، عن الحارث بن مسلم ، عن الزهري ، عن أنس به . وفيه هاشم بن عيسى قال العقيلي في "الضعفاء" (۳٤٣/٤) : "هو وأبوه مجهولان بالنقل" وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء (۱۱٤/۱ – الضعفاء" (۱۱٤/٤) : "هو وأبوه مجهولان بالنقل" وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء (۱۱٤/۱ – ۱۱۵) وقال : "صح الدعاء عنه علياً مطلقا ، دون تقيدٍ بالنظر في المرآة ، وفيه حديثان :

الأول: من حديث عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقول: "اللهم أحسنت خَلقى، فأحسن خُلقى، فأحسن خُلقى، فأحسن خُلقى". رواه أحمد (١٥٥،٦٨/٦) بإسناد صحيح.

الثاني: من حديث ابن مسعود "أن رسول الله علي كان يقول: " فذكره ، أحرجه أحمد (٤٠٣/١)" اه. .

تنبيه: وقع عند الطبراني "سليم بن قادم" وعند الخطيب "سالم بن قادم" وكلاهما خطأ. ووقع عند الطبراني كذلك: "هاشم بن عيسي البري" وهو خطأ.

 <sup>(</sup>۲) سورة الانفطار (۷) .

قوله: "وكرَّم صورة وجهى" يجوز أن يكون المراد من الوجه الوجه المعهودَ ، فتكون الصورة ح<sup>(۱)</sup> بمعنى الهيئة ، أى : كرَّم هيئة وجهى بأن خلقه بيده /القدرة/<sup>(۲)</sup> ، ويجوز أن يكون المراد من الوجه المذات ، أى : كرَّم / ۲۹۲ صورة ذاتى بالعين الباصرة ، والأذن السامعة ، واللسان الناطق ، والدماغ الذى فيه غور العقل ونحو ذلك ، بخلاف سائر الحيوانات .

قوله: "فحسنها" أي: خلقها ذات حسن وصباحة.

قوله: "وجعلنى من المسلمين" من باب الترقى في الحمد، يعنى: لما حمد الله تعالى على تسوية خلقه، وتكريم صورته، وهو نعمة عظيمة، ثم ترقى إلى نعمة أعظم منها، وهي نعمة الإسلام فقال: "وجعلنى من المسلمين".

[قال شيخ الإسلام :] ٢٢٨ - وعن على - رَهِي الله على على على النبع عَلَي كَانَ إِذَا نَظَرَ فَى الْمِرْآةِ قال : الحمدُ الله م كَمَا حَسَّنتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي "(٣) .

أقول: هذا الحديث أيضا رواه ابن السنى فى كتابه عن على بـن أبـى طـالب – ﷺ – ، "أن النبى – عليه السلام – كان إذا نظر فى المرآة" إلى آخره .

قوله: "كما حسنت خَلْقِي" بفتح الخاء، أى خِلقتى، وتحسين خلقته، حيث جعلـه ذا عقل وفهم وبطش وقامة معتدلة، ومشى على رجلين بخلاف سائر المخلوقات.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهي بمعنى "حينتلّْ".

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب "القديرة".

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (١٦٠) من طريق الحسين بن أبى السرى ، ثنا محمد بن فضيل ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن النعمان بن سعد ، عن على بن أبى طالب به . والحسين بن أبى السرى وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيفان ، وضعفه الشيخ الألباني فى "الإرواء" (١١٣/١) ، وانظر التعليق على الحديث السابق .

قوله: "فحسن خُلُقى" بضم الحاء، وإنما طلب من الله تعالى أن يحسن خُلُقَه، لأن صاحب الحلق الحسن قريب من الله تعالى، قريب من الناس، بسبب تواضعه ومسكنته، وبشاشة وجهه وطلاقته، بخلاف صاحب الحلق السيئ، فإنه مذموم عند الله وعند الناس لكيره ونخوته (1) وخيلائه، وغير ذلك من أوصافه الذميمة.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> افتخاره وتعاظمه .

#### ٤ ٥ - فصل في الحجامة

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقول عند الاحتجام .

[قال شيخ الإسلام :] /٣٩٣/ ٢٢٩ - عن على - ظليه - قال : قال رسول الله على الله عن الإسلام :] /٣٩٣/ ٣٩٥ - عن على - ظليه الكراسي عند الحِجَامَةِ كانت مَنْفَعَةُ حِجَامَتِهِ (١٠) .

أقول: هذا الحديث رواه ابن السنى فى كتابه عن على بن أبى طالب - ضي أن وظهور منفعة الحجامة عند قراءة آية الكرسى أمر موقوف على أخبار الشرع، وصاحب الشرع قد أخبر بذلك، فيستحب لكل من يحتجم أن يقرأ هذه الآية الشريفة، لتكون حجامته منفعة، وإلا فتضاد فى معناها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (۱٦٤) قال: أخبرنى على بن محمد، ثنا إسماعيل بن يحيى بن قيراط، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا خالد بن عبد الرحمن الخراسانى، ثنا سفيان الثورى، عن سلمة بن كهيل، عن أبيه عن على به. وأشار الحافظ ابن كثير عند تفسير آية الكرسى إلى ضعفه، وورد عنده "مقام حجامتين". وقال الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب": "ولعله الصواب. وفى السند من لم أعرفه".

### ٥٥ - فصل في الأذُن إذا طَنَّتْ

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقول عند طنين أذنه ، وهو الصوت الذي يسمع منه مثل دوي النحل.

[قال شيخ الإسلام :] ٢٣٠ – عن أبي رافع – ﷺ – قال : قـال رسـول الله ﷺ : "إذًا طَنَّتْ أَذُنُ أَحَدِكُمْ فَلْيَذْكُرْنِي ، وَلْيُصَلُّ عَلَىَّ ، وَلْيَقُلْ : ذَكَرَ اللَّهُ بِخَيْرِ مَنْ ذَكَرَبِي "(١) . أقول: أبو رافع مولى النبي – عليه السلام – وقد مر ذكره.

قوله: "وليصل على" كأنه تفسير لقوله: "وليذكرنسي"، لأن ذكر الرسول عبارة عن الصلاة عليه.

قوله: "وليقل: "ذكر الله بخير" هذا دعاء في صورة الخبر، أي: ليقل: اللهم اذكر بخير من ذكرني ، واستفيد من هـذا الحديث فائدتان : الأولى : إن من طنَّت أذنه ينبغي أن يصلى على النبي - عليه السلام - .

والثانية: ينبغي أن يقول: اللهم اذكر من ذكرني بخير. فإن قلت: ما الحكمة في هـذا؟ حيث أمر بالصلاة وبذكر من ذكره ؟ قلت : لعل هذا الطنين ينشأ في أذنه / ٣٩٤/ عن ذكر جماعة إياه ، ويجئ وراءه حبر من غائب ، فأمر رسول الله – عليه السلام – بالصلاة ، حتى يكـون لـه خـير فـي ذلك ببركة الصلاة ، وأمر بالذكر لمن يذكره بخير ، محازاة على صنيعه فافهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن السنى في "عمل اليوم والليلة" (١٦٦) والطبراني في الصغير (١٠٤/٢) والأوسط (١٠/١/١٠) والكبير (٩٥٨/١) ، والبزار (٣٢/٤ كشف) وابن عـدى (٢١٢٦/٦ ، ٣٤٤٣) ، والعقيلي في "الضعفاء" (٢٦١،١٠٤/٤) من طريق حبان بن على ومعمر بن محمد ، عن محمد بسن عبيد الله بن أبى رافع ، عن أبى رافع به ، ومن طريق ابن عدى أحرجه ابن الجوزى في الموضوعات (٧٦/٣) وقال : موضوع ، وقال العقيلي : ليس له أصل ، وحبان بن على ومحمد بــن عبيد الله ضعيفان ، وقال الشيخ الألباني في الكلم : ضعيف حدا .

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقول إذا خَدِرَتْ رِجْلُه، والخدر: هو الضعف والفتور كما يصيب الشارب من قِبَلِ السُّكْرِ، ومنه حدر الرحل واليد، والمراد منه احتماع عصبها بحيث لا يقدر على أن يدوس عليها.

[قال شيخ الإسلام:] ٢٣١ - عن الهيثم بن عدى (١) قال: كنا عند عبد الله بن عمر فحدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد، فكأنما نشط من عقال (٢).

<sup>(1)</sup> في الكلم الطيب: "الهيثم بن حنش".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السنى في "عمل اليوم والليلة" (١٦٦) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الهيثم بن حنش به ، والهيثم مجهول كما قال الخطيب في الكفاية (ص/٨٨) وأبــو إســحاق مدلـس وقد عنعنه ، وكان قد اختلط ، وأفاد الشيخ الألباني في الكلم (ص/٢٠) "أن هذا من تخالطيــه ، وأنه قد اضطرب في سنده ، فتارة رواه عن الهيشم هذا ، وتارة عن أبي شعبة (وفي نسخة أبي سعيد) رواه ابن السني (١٦٤) ، وتارة قال : عن عبد الرحمن بن سعد ، أحرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٩٦٤) وابن السنى (١٦٨) ، وقد عنعنه أبسو إستحاق السبيعي فسي كمل الروايات" اهم. أقول: هذا الأثر والذي يليه وإن كانا موقوفين، وليسا في حكم المرفوع، فإنهما كذلك لا يصحان سندًا ولا متنا ، فإن المتن فيه من النكـارة مـا يــدل علـى حــواز الاســتغاثة بغـير ا لله – عز وجل – ، هذا مع توارد الأدلة الصحيحة على عدم حواز التوسل بغير ا لله ، حتى ولــو كان المستغاث به هو رسول الله ﷺ، وقد فصل القول في هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي (١٠٣/١) وما بعدها) ومن جملة ما قاله: "لم يقل أحد من علماء المسلمين أنه يستغاث بشيء من المخلوقات في كل ما يستغاث فيه با لله تعالى ، لا بنبي ، ولا بملك ... والاستغاثة طلـب الغـوث ، وهو إزالة الشدة .... والمخلوق يطلب منه من هـذه الأمـور مـا يقـدر عليهـا منهـا ، كمـا قـال تعـالي : ﴿ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من علوه ﴾ ، وأما مالا يقدر عليه إلا الله ، فبلا يطلب إلا من الله ، ولهـذا كـان المسلمون لا يستغيثون بـالنبي ﷺ ..." إلى آخــر مــا قــال - رحمــه الله -فانظر إلى ما قاله في مجموع الفتاوي وإلى إيراده هذين الأثرين ، مما يدل على أنه حرى على سنن من قبله من المؤلفين في الأوراد كالإمام النووى ، –رحم الله الجميع – والله أعلم .

أقول: هيئم بن عدى من التابعين ، وفي بعض النسخ: هيثم بن حنش.

قوله: "فكأنما نشط" أى: حل "عن(١) عقال" وهو الحبل الذى يعقل به الجمل وهذا يدل على أن من حدرت رجله إذا ذكر أحب الناس إليه يزول حدره بذلك.

[قال شيخ الإسلام:] ٢٣٢ – وعن مجاهد قال: خدرت رِحلُ رَحلٍ عند ابن عباس فقال ابن عباس فقال ابن عباس الله عباس فقال ابن عباس: أذكر أحب الناس إليك. فقال يا محمد، فذهب خدره"(٢).

أقول: مجاهد بن حبر مولى عبد الله بن السائب المخزومي من الطبقة الثانية ، من تابعي مكة وفقهائها وقرائها ، والمشهورين بها ، وأحد الأعلام المعروفين .

قال مجاهد: كان ابن عمر يأخذ لى الركاب ويسوى على ثيابى إذا ركبت ، سمع ابن عباس ، وابن عمر ، روى عنه أيوب ، وابن عون ، والمنصور ، والحكم ، / ٣٩٥ / وابن أبى نجيح ، وأخذ عنه القراءة أبو عمرو بن العلاء ، مات سنة مائة . وقيل : سنة اثنتين ومائة . وقيل : سنة أربع ومائة ("بَجبر" بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة . و"نجيح" بفتح النون وكسر الجيم ، وبالحاء المهملة .

قوله: "فذهب خدره" بفتح الدال أي: خدر رجله على تأويل المذكور.

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (١٦٥) وفيه غياث بـن إبراهيـم مـتروك رمـى بـالوضع كما فى الميزان (٣٧/٣) وقال ابن معين : كذاب حبيـث ، وقال الشيخ الألبـانى فـى الكلـم : "موضوع" وانظر التعليق على الأثر السابق .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٧٨٣/٢٧).

أقول: هذا الفصل فيما يقول إذا تعست دابته، وفي بعض النسخ: "إذا عثرت".

[قال شيخ الإسلام :] ٢٣٣ – عن أبى الملِيح ، عن رجل قال : "كنتُ رَدِيفَ النبى ﷺ فَعَثُرَتْ دَابَّتُهُ ، فقلتُ : تَعِسَ الشيطانُ ، فقالَ : لا تَقُلْ تَعِسَ الشيطانُ ، فيإنكَ إذا قُلتَ ذلك تَعَاظَمَ حَتَّى يكونَ مثلُ البيتِ [ويقول بقوتى](١) ، ولكن قُلْ باسْمِ اللهِ ، فإنكَ إذا قلتَ ذلك تَعَاظَمَ حَتَّى يكونَ مثلُ البيتِ [ويقول بقوتى](١) ، ولكن قُلْ باسْمِ اللهِ ، فإنكَ إذا قلتَ ذلكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يكونَ مثلَ الذَّبَابِ"(٢) .

أقول: أبو المليح من التابعين اسمه: عامر بن أسامة الهذلى ، وقيل: زيد بن أسامة بن عمير الهذلى البصرى ، سمع أباه ، وبريدة ، وعوف بن مالك ، وعمران بن حصين حصين وحابراً ، وأنسا وغيرهم ، روى عنه ابناه: زياد ومبشر ، وعبد الله بن حميد أنه . "المليح" بفتح الميم ، وكسر اللام ، وبالحاء المهملة . و"بريدة" بضم الباء الموحدة ، وكسر الراء ، وسكون الياء . و مبشر بضم الميم ، وفتح الباء الموحدة ، وتشديد الشين .

<sup>(</sup>١) زيادة من الكلم الطيب وسنن أبي داود .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ، (٤٩٨٢) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٤٥٥) من طريق حالد الحذاء ، عن أبي تميمة ، عن أبي المليح ، عن رجل به . ورواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٥٥٦) بنحوه من طريق حالد الحذاء به . وأخرجه النسائي أيضا (٥٥٥) ، وابسن السني (٥٠٣) ، والحاكم (٢٩٢/٤) من طريق حالد الحذاء ، عن أبي تميمة ، عن أبي المليح بسن أسامة ، عن أبيه به . فذكروا الرحل المبهم .

وأخرجه أحمد (٧١،٥٩/٥)، و الحاكم (٢٩٢/٤) من طريق أبي تميمة، عمن كان رديف النبي عَلَيْنَ به . وأخرجه أحمد (٥٩/٥) من طريق شعبة ، عن عاصم ، عن أبسى تميمة ، عـن رحـل ، عـن رديـف النبي عَلِيْنَ به . وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٧٤٠١) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "عمرو بن الحصين" خطأ.

<sup>(1)</sup> انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٧٦٤٨/٣٤).

وهذا الحديث رواه أبو داود في "سننه" عن أبي المليح، عن رجل قال: "كنت رديف النبي" إلى آخره، ورواه ابن السنى في كتابه عن أبي المليح، عن أبيه ، وكلتا الروايتين صحيحة متصلة / ٣٩٦ فإن الرجل المجهول في رواية أبي داود صحابي، والصحابة كلهم عدول، لا تضر الجهالة بأعيانهم.

قوله: "فعثرت" أي: زلقت.

قوله: "تعس الشيطان" أى: هلك. وقيل: سقط. وقيل: عثر. وقيل: لزمه الشر، وهو بكسر العين وضمها، والفتح أشهر، وتعاظمُ الشيطان، وكونه مثل البيت كناية عن فرحه ونخوته (١)، وتصاغره كناية عن ذله وقهره، لأن ذكر اسم الله يذيب الشيطان، كما يذيب الماء الملح.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> افتخاره وتعاظمه .

أقول: هذا الفصل في بيان استحباب مكافأة المُهْدِي بالدعاء للمهدَى له، إذا دعا له عند الهدية .

أقول: هذا الحديث رواه ابن السني في كتابه عن عائشة – رضي الله عنها – .

قوله: "إذا رجعت الخادم" الخادم واحد الخدم، يقع على الذكر والأنثى لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال، كحائض، وعاتق. واستفيد من هذا الحديث فوائد:

الأولى : حواز الهدية وقبولها .

والثانية : إن المستحب قسمتها بين الأصحاب والجيران ، لأن الهدية مشتركة .

<sup>(</sup>۱) النسائى فى "عمل اليوم والليلة" (٣٠٣) وعنه ابن السنى (٢٧٣) قال : أعبرنا طليق بن محمد بن السكن ، عن أبى معاوية ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن عبيد بن أبى الجعد ، عن عائشة به . وقال الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" : "سنده حيد" .

<sup>(</sup>۲) يشير إلى ما رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يؤتي بالطعام إلى المسجد فريما استقبلوه به في الطريق ، فيطعمه المساكين فيقولون : بارك الله فيك . فيقول : وبارك الله فيكم ، ويقول : قالت عائشة رضى الله عنها : إذا تصدقتم ودعى لكم ، فردوا حتى يبقى لكم أحر ما تصدقتم به .

والثالثة: دعاء المهدّى له للمهدّى / ٣٩٧/ عند الهدية.

والرابعة: دعاء المهدِى أيضا للمهدَى له، مكافأة على دعائه، حتى يبقى أحره خاليا عن مقابلة دعائه، فلذلك قالت عائشة - رضى الله عنها -: "ويبقى أجرنا لنا".

قوله: "وقد بلغنا عنها في الصدقة" هذا كلام الشيخ ، أى : وقد بلغنا عن عائشة وله: "وقد بلغنا عنها أن يدعو رضى الله عنها - مثلُ هذا في الصدقة ، يعنى : إذا تصدق على إنسان ينبغى أن يدعو للمتصدق ، وينبغى للمتصدق أيضا أن يدعو للمتصدق عليه ، حتى يبقى أحره له ، وما يناسب هذا الباب : "(1) باب دعاء الإنسان لمن صنع إليه معروفا أو إلى الناس كلهم ، أو بعضهم ، والثناء عليه ، وتحريضه على ذلك" .

وفى "الصحيحين" عن عبد الله بن عباس قال: "أتى النبى - عليه السلام - الخلاء فوضعت له و ضوءًا، فلما خرج قال: من وضع هذا ؟ فأخبر، قال: اللهم فقهه "(٢) زاد البخارى: "فقهه في الدين"(٣).

وفى الترمذى عن أسامة بن زيد ، عن رسول الله - عليه السلام - قال : "من صُنِعَ إليه معروفٌ فقال الترمذى : حديث حسن صحيح (٤) .

<sup>(</sup>١) انظره في الأذكار (ص/٥٧٧-٢٧٦).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: "فقه".

<sup>(</sup>٣) البخارى: كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء (١٤٣)، مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - (١٣٨/٢٤٧٧).

<sup>(\*)</sup> اعرجه الزمذى في كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه (٢٠٣٥) ، والنسائى في "عمل اليوم والليلة" (١٨٠) ، وابن السنى (٢٧٠) ، وابن حبان (٣٤١٣/٨) ، والطبراني في "الصغير" (١١٨٣/٢) وغيرهم من طريق الأحوص بن جوّاب ، حدثنا شعير بن الخِمْس ، عن سليمان التيمى ، عن أبي عثمان النهدى ، عن أسامة بن زيد به . وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٦٣٦٨) .

وفى "سنن أبى داود وابن ماحه" وكتاب ابن السنى عن عبد الله بن أبى ربيعة الصحابى قال: "استقرض النبى - عليه السلام - منى أربعين ألفا، فجاءه مال فدفعه إلى وقال: بارك الله لك فى أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء "(١).

وفى "صحيح البخارى" عن ابن عباس ، "أن رسول الله / ٣٩٨ / أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها ، فقال : اعملوا فإنكم على عمل صالح "(٢) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائى فى كتاب البيوع ، باب الاستقراض (۲/٤/۳) ، وابن ماجه فى كتاب الصدقات ، باب حسن القضاء (٢٤٢٤) ، وأحمد (٣٦/٤) ، وابن السنى (٢٧٢) ، وأبو نعيم فى "الحلية" (١١١/٧) ، والبيهقى (٥/٥٥) وغيرهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى ، عن أبيه ، عن حده به . وصححه الشيخ الألبانى فى "صحيح ابن ماجه" (٥٥/٥) .

تنبيه: لم أر الحديث في سنن أبي داود، ولا عزاه إليه الحافظ المزى في "التحفة" (٥٢٥٢) وليس لعبد الله بن ربيعة فـــى الكتـب الســتة إلا هــذا الحديـث. وذكــره الإمــام النــووى فــى "الأذكــار" (ص/٢٧٦) وعزاه إلى النسائى وابن ماحه وابن السنى. فقط، والله أعـلم.

<sup>(</sup>٢) البخارى: كتاب الحج، باب سقاية الحاج (١٦٣٥).

أقول: هذا الفصل فيما يقول لمن أماط عنه الأذى ، وإماطة الأذى إزالته ورفعه .

[قال شيخ الإسلام:] ٢٣٥ - عن أبى أيوب الأنصارى - ﴿ اللهُ تَنَاوَلَ مِن لِحُيَةٍ رَسُولَ اللهُ عَنْكَ يَا أَبَا أَيْدُوبَ مَا تَكُورَهُ ﴿ (١) رَسُولُ اللهُ عَنْكَ يَا أَبَا أَيْدُوبَ مَا تَكُورَهُ ﴿ (١) وَفَى رَوَايَةَ : "لاَ يَكُنْ بِكَ السُّوءُ يَا أَبَا أَيُّوبَ ﴿ (٢) .

أقول: أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار. وقيل: ابن عبد عوف بن حشم بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارى الخزرجى ، شهد بدرًا والمشاهد والعقبة مع رسول الله – عليه السلام – ، نزل عليه رسول الله – عليه السلام – حين قدم المدينة شهرا ، حتى بنيت مساكنه ومسجده ، روى له عن رسول الله مائة و خمسون حديثا ، اتفقا منها على سبعة ، وانفرد البخارى بحديث واحد ، ومسلم بخمسة ، روى عنه البراء بن عازب ، وحابر بن سمرة ، وعبد الله بن عباس ،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (۲۷٦) من طريق عثمان بن فائد ، ثنا إسماعيل بن عمد السهمى – مولى ابن عمرو – قال : سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن أبى أيوب به ، وعثمان ضعيف . ورواه الطبرانى (٤/٤٨٤) من طريق نائل بن نجيح ، ثنا فطر بن حليفة ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن أبى أيوب به ، وقال فى المجمع (٣٢٣/٩) : فيه نائل بن نجيح وثقة أبو حاتم وغيره ، وضعفه الدارقطنى وغيره ، وبقية رحاله ثقات إلا أن حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من أبى أيوب اه . وضعفه الشيخ الألبانى .

<sup>(</sup>۲) أنهوجه ابن السنى (۲۷۷) من طريق أبى هلال الراسبى ، عن قتسادة ، عن سعيد به . وأبو هلال قال فى التقريب: صدوق فيه لين . ورواه الطبرانى (٤/٠٩٩) والحاكم (٤٦٢/٣) من طريق مسلم بن إبراهيم ، ثنا يحيى بن العلاء ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب به ، وصححه الحاكم ، ووافقه اللهبى ، ويحيى بن العلاء رمى بالوضع ، وضعفه الشيخ الألبانى .

وسعید بن المسیب وغیرهم ، مات بأرض الروم غازیًا سنة خمسین ، وقیل : سنة إحدى وخمسین ، وقبل : سنة إحدى وخمسین ، وقبره بالقسطنطینیة ، روى له الجماعة (۱) .

وهذا الحديث الذي رواه أبو أيوب الأنصاري ، رواه ابن السنى في كتابه ، عن سعيد بـن المسيب ، / ٣٩٩ عن أبي أيوب .

قوله: "وفي رواية" أي: وفي رواية عن سعيد بن المسيب.

[قال شيخ الإسلام:] ٢٣٦ - وعن عمر - ﴿ أَنَهُ أَخَذَ عَن لَحِيةَ رَجَلَ (٢) شيئا، فقال الرجلُ: صَرَفَ اللهُ عَنْكَ السُّوءَ. فقال عمرُ: صُرِفَ عَنَّــا السـوءُ (٣) منـذُ أَسْـلَمْنَا، ولكنْ إِذَا أَخَذَ أَحَدٌ عَنْكَ شَيْئًا (٤) فقلْ: أَخَذَتْ يَدَاك خَيْرًا "(٥).

أقول: هذا الحديث أيضا رواه ابن السنى فى كتابه، عن عبدا لله بن بكر البـاهـلى قــال: "أخذ عمر – ﷺ – عن لحية رجل أو رأسه شيئا فقال" إلى آخره.

قوله: "صرف ا لله عنك السوء" أي: أذهبه وأزاله، والسوء كل شيء تكرهه النفس وتعافه.

قوله: "منذ أسلمنا" أي: من حين أسلمنا .

قوله: "أخذت يداك خيرًا" دعاء في صورة الإخبار ، أي : لم تـزل يـداك في أخـذ خـير وتحصيله .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (٢٨٩٤/٤) ، أسد الغابة (٢٧٠٧/٦) ، الإصابة (٢١٦٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) في الكلم الطيب وابن السني : "عن لحية رجل أو رأسه شيئا" .

<sup>(</sup>٣) في "ج" و "هـ": "صرف الله عنا السوء".

<sup>( \* )</sup> في الكلم الطيب: "إذا أُعِذَ عنك شيء".

<sup>(°)</sup> رواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (٢٧٨) قال : أخبرنا أبو القاسم بن منيع ، حدثنا محمـد بـن كليب ، ثنا حسان بن إبراهيم ، عن عبد الله بن بكر الباهلى قـال : "أخـذ عمـر" وذكـره . وقـال الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" : "موقوف حيد الإسناد" .

أقول: هذا الفصل فيما يقول الإنسان إذا رأى الباكورة من الثمر، وأول الشمىء باكورته، وابتكر الرحل إذا أكل باكورة الفواكه.

[قال شيخ الإسلام :] ٢٣٧ – قال أبو هُرَيرةً : "كَانُ الناسُ إذا رَأُوا أَوَّلَ الشَّمَرِ جَاءُوا به الى رسول الله ﷺ [فإذ أخده رسول الله ﷺ [أن قال : اللهمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثَمَرِنَا ، وبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا ، وبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وبَارِكُ لَنَا فِي مُدُنَا ، ثم يُعْطِيه أَصْغَرَ مَنْ يَخْضُرُ مِنَ الولْدَانِ " خرجه مسلم (٢).

أقول: في رواية لمسلم: "ثم يدعو أصغر وليد له، فيعطيه ذلك الشمر"(") وفي رواية الترمذى: "أصغر وليد يراه"(<sup>3)</sup>، وفي رواية لابن السنى عن أبى هريرة: "رأيت / ٠٠٤ / رسول الله إذا أتى بباكورة وضعها على عينيه، ثم على شفتيه وقال: اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره، ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان"(٥).

واستفيد من هذا الحديث الذي رواه مسلم فوائد:

الأولى: فيه دليل على جواز الطواف بالباكورة على الناس.

<sup>(</sup>١) زيادة من الكلم الطيب وصحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الحج، باب فضل المدينة ... (٢٧٤/١٣٧٣).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> مسلم (۲۷۳/۱۳۷۳).

<sup>( \* )</sup> البرمذي : كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر ( ٣٤٥٤) .

<sup>(°)</sup> عمل اليوم والليلة لابن السنى (٢٧٥) قال: حدثنى أحمد بن محمود الواسطى ، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثى ، ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد العذرى ، ثنا يونس بن يزيد ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة به . ويونس بن يزيد وهو الأيلى قال الحافظ فى "التقريب": "ثقة" ، إلا أن فى روايته عن الزهرى وهما قليلاً ..." .

والثانية : يستحب لمن يرى الباكورة أن يدعو له ولثمر مدينته ، وصاعها ومدها .

والثالثة: يستحب أن يعطيها أصغر من يحضر من الولدان تطييباً لقلبه،

ويستفاد أيضا من رواية ابن السنى أن يضعها على عينيه وشفتيه . والصاع أربعة أمداد ، والمداد عند أبى حنيفة وأهل العراق ، وعند الشافعي رطل وثلث بالعراقي .

#### [قال شيخ الإسلام:] ٦١ - فصل في الشيء يعجبه ويخاف عليه العين

أقول: هذا الفصل في بيان ما يقول إذا رأى من نفسه ، أو ولده ، أو ماله ، أو غير ذلك شيئا فأعجبه ، وخاف أن يصيبه بعينيه ، وأن يتضرر بذلك .

[قال شيخ الإسلام :] قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلا يَلْهِ ﴾ (١) .

أقول: قد مَرَّ تفسير هذه الآية الكريمة بقصتها ، وإنما أعادها الشيخ هاهنا ، تنبيها على أن الرجل إذا أعجبه شيء من ولده أو ماله أو غيرهما ، يستحب له أن يقول: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله" ، حتى لا يتضرر في الآخر بوصول عين أو آفة ، ألا ترى كيف أهلك الله تعالى بستان أحد الأخوين ، حين دخل فيها وأعجبته وافتخر بها ، و لم يقل "ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله" ؟ فأرسل الله عليها حسبانا / 1 • 3 / من السماء ، فأصبحت صعيدا زلقا .

[قال شيخ الإسلام:] ٢٣٨ - وقال النبيُّ ﷺ: "العَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيءٌ سَابِقٌ القَدَرَ، لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ" حديث صحيح<sup>(٢)</sup>.

أقول: هذا الحديث رواه مسلم في "صحيحه" عن ابن عباس، أن النبي - عليه السلام - قال: "العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استُغْسِلُتُم فاغسلوا" وفي رواية البخارى: "العين حق"(") يعنى: الإصابة بالعين من جملة ما تحقق كونه. وقيل: أثرها حق، وتحقيقه أن الشيء لا يعاد إلا بعد كماله، وكل كامل فإنه يعقبه

<sup>(1)</sup> سورة الكهف (٣٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى (٢١٨٨) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>۳) البخارى: كتاب الطب، باب العين حق (٥٧٤٠)، مسلم (٤١/٢١٨٧) من حديث أبى هريرة .

النقص بقضاء الله تعالى ، ولما كان ظهور القضاء بعد العين أضيف ذلك إليها ، وأدنى ما فيه دفع الوهم ، مع أن خواص الأشياء لا تنكر .

قوله: "ولو كان شيء سابق القدر" كالمؤكد للقول الأول ، أي : لو كان شيء مهلكا أو مضرا بغير قضاء الله تعالى ، لكان العين ، أي : أصابته لشدة ضررها ، وفيه تنبيه على سرعة نفوذها وتأثيرها في الذوات ، ولذلك تلفظ به النبي – عليه السلام – بهذا تعظيما لشأن تأثير العين ، وللمبالغة في أن يحفظ الناس أعينهم من أن يصيبوا أحدا بها ، وإذا اتفق لأحد أن أصاب بعينه أحدًا فليقل : بارك الله عليك ، واسم الله عليك ، فإن قلت : ما معنى الاستغسال في حديث مسلم ؟ قلت : أن يقال للعائن وهو الصائب بعينه ، الناظر بها بالاستحسان اغسل داخلة إزارك عما يلى الجلد بماء ، ثم يصب على المعين ، وهو المنظور إليه ، المصاب بالعين . وثبت عن عائشة – رضى الله عنها – قالت : "كان يؤهو / ٢ . ٤ / العائن أن يتوضأ ، ثم يغتسل هنه المعين" رواه أبو داود بإسناد صحيح (١) . والحكمة في ذلك أن أدنى ما في ذلك دفع الوهم الحاصل من ذلك ، وليس لأحد أن ينكر الخواص المودعة في أمثال ذلك ، ويستبعدها من قدرة الحق وحكمته ، لا سيما وقد شهد بها الرسول – عليه السلام – ، وأمر به .

[قال شيخ الإسلام :] ٢٣٩ - ويُذكرُ عن النبيِّ ﷺ قال : "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُعْجِبُهُ في نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ فَلْيُبَرِّكُ عَلَيْهِ، فإنَّ العَيْنَ حَقَّ (٢).

<sup>(</sup>۱) أبو داود: كتاب الطب، باب ما حاء في العين (٣٨٨٠) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به. وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود".

<sup>(</sup>٢) أخوجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٣٠١) من حديث سهل بن حنيف، وأخرجه أحمد (٢٠٣) ، والحاكم (٤١٢-٤١١) مختصرًا، وقال: اتفق الشيخان - رضى الله تعالى عنهما - على إخراج هذا الحديث مختصرًا اه. وصححه الشيخ الألباني فى "الكلم الطيب" وقال: له شاهد من حديث عامر بن ربيعة بمعناه، أخرجه ابن السنى (٢٠٢)، وأحمد (٢٠٢)، والحاكم

أقول: هذا الحديث رواه ابن السنى في كتابه ، عن سهل بن حنيف .

قوله: "فليبرك عليه" أى: فليدع له بالبركة ، ويقول له: بارك الله عليك.

وفى "كتاب الموطأ" عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال: "رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: والله ما رأيت كاليوم، ولا جلد مخبأة، فَلُبط بسهل، فأتى رسول الله فقيل: يا رسول الله هل لك فى سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال: اتهموا له أحدًا. قالوا(١): نتهم له عامر بن ربيعة. قال: فلاعى رسول الله عامراً، فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ اغتسل له. فعسل له عامر وجهه، ويديه، ومرفقيه، وركبتيه، وأطراف رجله، وداخل إزاره في قدح، ثم صب عليه، فراح مع الناس ليس به بأس"(١).

وقوله: "ولا جلد مخبأة" قيل: المخبأة: الجارية التي لم تتزوج بعد، لأن صيانتها أبلغ من صيانة المتزوجة، وهو عطف على مفعول "رأيت" مقدرا، والكاف مفعول مطلق، والتقدير: ما رأيت في وقت ما حلد غير مخبأة، ولا حلد مخبأة، لا م ك أو ما رأيت حلد رجلٍ في لطافته، ولا جلد مخبأةٍ في البياض والنعومة مثل رؤيتي اليوم، أو مثل الجلد الذي رأيته اليوم، وهو حلد سهل بن حنيف، لأن جلده كان لطيفا.

قوله: "فلبط بسهل" أي: صرع وسقط إلى الأرض من تأثير إصابة عين عامر.

<sup>- (</sup>٢١٥/٤) ...، وإنما أشــار المؤلـف - رحمـه الله - (يعنـى : ابـن تيميـة) إلى تضعيفه باعتبـار الطريق الأحرى عن عامر ، والله أعلم .

<sup>..</sup> تنبيه : سقط هذا الحديث من "ج" وأثبته الشيخ الألباني لوروده في "د" والوابل الصيب .

<sup>(</sup>١) في الأصل: "قال" وما أثبتناه من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب العين ، باب الوضوء من العـين (۲،۱) ، ورواه ابـن ماجـه فـي كتاب الطب ، باب العين (٣٠٩) وانظر صحيح الجامع (٤٠٢٠) .

قوله: "هل لك" أي : من خير أو مداواة .

قوله: "فتغيظ عليه" أي: بالكلام.

قوله: "ألا بركت؟" أى: هلا دعوت له بالبركة بـأن تقـول: بـارك الله عليـك، حتى لا تؤثر العين فيه؟

قوله: "وداخل إزاره" قيل: المذاكبير. وقيـل: الأفخـاذ والـورك. وقيـل: طـرف الإزار الذى يلى الجسد مما يلى الجانب الأيمن.

[قال شيخ الإسلام :] ٢٤٠ - ويذكر عنه ﷺ قال : "مَنْ رَأَى شَيْتًا فَأَعجَبَهُ فَلْيَقُلْ: ما شَاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إلاَّ با للهِ "(١).

أقول: هذا الحديث رواه ابن السنى فى كتابه ، عن أنس - ضرفه - ، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "من رأى شيئا فأعجبه فقال: ما شاء الله ، لا قوة إلا با لله ، لم يضره". ويحكى "أن بعض الأنبياء نظر إلى قومه يوما فاستكثرهم وأعجبوه ، فمات منهم فى ساعته سبعون ألفا ، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أنك عنتهم ، ولسو أنك إذ عنتهم حصنتهم لم يهلكوا . قال : وبأى شىء أحصنهم ؟ فأوحى الله إليه أن تقول : حصنتهم لم يهلكوا . قال : وبأى شىء أحصنهم ؟ فأوحى الله إليه أن تقول : حصنتهم بالحى القيوم الذى لا يموت أبدًا ، و دفعت عنكم السوء بن النواوى فى "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم" ذكره الشيخ محيى الدين النواوى فى "الأذكار"(٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (٢٠٣) من طريق أبى بكر الهذلى ، عن ثمامة بن عبدا لله ، عن أنس به . وأبو بكر الهذلى قال الحافظ فى "التقريب" : "متروك الحديث" . وقال الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" : "ضعيف الإسناد حدا" .

<sup>(</sup>۲) انظر الأذكار (ص/۲۸٤) باب ما يقول إذا رأى من نفسه ... شيئا فأعجب ، وحماف أن يصيبه .

[قال شيخ الإسلام :] ٢٤١ – ويذكر عنه ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَافَ أَن يُصِيبَ شَيْمًا بِعَيْنِهِ قَالَ : / ٤٠٤/ اللهمُّ بَارِكْ فِيهِ ، وَلاَ تَضُرَّهُ "(١).

أقول: هـذا الحديث أيضا رواه ابن السنى فى كتابه ، عن سعيد بن حكيم قـال: "كان رسول الله – عليه السلام – إذا خاف أن يصيب شيئًا بعينه" إلى آخره.

أقول: أبو سعيد هـو سعد بن مالك الخدرى، وقد مر ذكره. وهـذا الحديث رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه، وقال الترمذى: حديث حسن. والنسائى وابن ماجه، وقال الترمذى: حديث حسن. والمعوذتان ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبُ النَّاسِ﴾.

قوله: "وترك ما سواهما" يعنى: ما كان يدعو بعد نزولهما فى العين والجن ونحوهما إلا بهما ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (۲۰٤) من طريق عثمان بن عبد الرحمن ، عن أبى رزين قال : سمعت حزام بن حكيم بن حزام يقول : "كان رسول الله عليه" فذكره . وحزام تابعى فهو مرسل . وضعفه الشيخ الألبانى فى "الكلم الطيب" وقال : حزام تابعى بجهول ، ووقع فى "الأذكار" للنووى و"الجامع الصغير" للسيوطى : "سعيد بن حزام" معزوا لابن السنى ، والله أعلم . وسعيد تابعى أيضا ، فهو مرسل على كل حال" اه. قلت : ووقع فى نسختى من "الأذكار" : "سعيد بن حكيم" كما عندنا فى الشرح!

<sup>(</sup>۲) المترمذى: كتاب الطب، باب ما حاء فى الرقية بالمعوذتين (٢٠٥٨)، النسائى: "كتاب الروية بالمعوذتين (٢٠٥٨)، البن ماجه كتاب الطب، باب من الاستعاذة، باب الاستعاذة من عين الجان (٢٧١/٨)، ابن ماجه : كتاب الطب، باب من استرقى من العين (٢٥١١)، وغيرهم من طريق الجُريرى، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد به . وصححه الشيخ الألباني فى "صحيح الجامع" (٢٩٠٢)، وقال فى "الكلم الطيب": "رواه النسائى وابن ماجه بسند صحيح".

أقول: هذا الفصل في بيان التفاؤل والتطير. الفأل مهموز فيما يسر ويسوء. والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. يقال: تفاءلت بكذا، وتفاولت على التحقيق والقلب.

[قال شيخ الإسلام:] ٢٤٣ - قال النبى ﷺ: "لاَ عَدُوَى، ولا طَيَرَةَ، وأَصْدَقُهَا الفَأْلُ؟ قال: الكَلِمَةُ الحَسنَةُ يَسْمَعُهَا الرَّجُلُ (().

أقول: هذا الحديث رواه البحارى ومسلم، وفي رواية البحارى: "لاعدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، وفر من الجذوم كما تفر من الأسد"(٢). وفي رواية لمسلم: "لا عدوى، ولا هامة، ولا صفر، ولا نوء"(٣). وفي رواية لمسلم: "ولا غول"(٤).

قوله: "لا عدوى" العدوى هاهنا بحاوزة العلة من صاحبها إلى غيره، يقال: أعدى فلان فلانا من خُلُقه أو من علة به، وذلك على ما يذهب إليه المتطببه في علل سبع: الجذام، والجرب، والجدرى، والحصبة، والبحر، والرمد، والأمراض الوبائية، وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الجديث، فمنهم من يقول: إن المراد منه نفى ذلك وإبطاله على ما يدل عليه ظاهر الجديث وهم الأكثرون، ومنهم من يرى أنه لم يرد إبطالها، فقد قال - عليه السلام -: "قر من المجذوم قرارك من الأسد". والأحسن في التوفيق بين

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الطب، باب الطيرة (٥٧٥٤)، مسلم: كتاب السلام، باب الطيرة والفأل ... (١١٠/٢٢٣) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب الطب، باب الجذام (٥٧٠٧) تعليقا، وقد وصله أبو نعيم فى "مستخرحه" بسند صحيح، قاله الحافظ فى "الفتح".

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (١٠٦/٢٢٢٠).

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> مسلم (۱۰۷/۲۲۲).

الحديثين أن قوله: "لا عدوى" المراد بـ التوكل على الله فى متاركة تلـك الأسباب، وقوله: "فر من المجذوم" المراد بـ التوقى من أسباب / ٥٠٤/ التلف، ليثبت بهذا التعرض للأسباب وهو حاله.

قوله: "ولا طيرة" الطيرة: التفاؤل بالطير، والتشاؤم بها، كانوا يجعلون العبرة في ذلك تارة بالأسماء، وتارة بالأصوات، وطورًا بالسنوح، وطورًا بالبروح، وكانوا يهيجونها من أماكنها لذلك، والطيرة مصدر تطير، يقال: تطير طيرة، كما يقال: تخير خيرة، ولم يأت من المصادر على هذه الصيغة غيرهما. ولم يأت من الأسماء على [أ] وزانهما إلا التولة، وسبئ طيبة. الطيبة بكسر الطاء وفتح الباء الموحدة، فعلة من الطيب، معناه أنه سبئ صحيح السباء، لم يكن عن غدر، ولا نقض عهد.

قوله: "وأصدقها الفأل" أى: أصدق الطيرة الفأل، وليس معنى هذا أن فى الطيرة صدقا، وليس معنى هذا أن فى الطيرة صدقا، والفأل أصدق منها، إذ لا صدق فى الطيرة أصلا، بل هذا من قبيل قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً ﴾ (١) أى: أصحاب الجنة نحير من أصحاب النار، ومعلوم أنه لاخير فى أصحاب النار.

قوله: "الكلمة الصالحة يسمعها الرجل" كسماع طالب ضالة: يا واحد، وكسماع المريض: يا سالم، فيقع الظن بالبرء والوحدان. فإن قلت: كم من كلمة صالحة تُسمع ولا تكون فألاً، والاطراد شرط صحة التعريف. قلت: المراد الكلمة المسموعة على قصد التفاؤل.

قوله: "ولا هامة" الهامة من طير الليل، وهـو الصـدى، وكـانت العـرب تزعـم أن روح القتيل الذمى لا يدرك / ٦٠٤ أثاره تصير هامة فَتَرْقُوا تقول: اسـقونى اسـقونى، فـإذا أدرك ثأره طارت.

<sup>(1)</sup> سورة الفرقان (٢٤).

قوله: "ولا صفر" الصفر - فيما كانت العرب تزعم - حية في البطن تعرض للإنسان إذا جاع، واللدغ يجده عند الجوع يرونه من عضده. وقيل: إنه تأخيرهم المحرم إلى صفر، والوجه هو الأول.

قوله: "ولا نوء" النوء عند العرب سقوط نجم، وطلوع نظيره من الفجر، أحدهما في المشرق، والآخر في المغرب من المنازل الثمانية والعشرين، كانوا يعتقدون أنه لابد عند ذلك من مطر أو ربح، فمنهم من يجعله للطالع، لأنه ناء، ومنهم ينسبه إلى الغارب، فنفى صحة ذلك، ونهى عن القول به، وكفر من يعتقد أن النجم فاعل ذلك.

قوله: "ولا غول" الغول بفتح الغين وسكون الواو المصدر، ومعناه: البعد والإهلال، وبضم الغين في الاسم، وهو من السَّعَالى، والجمع أغوال وغيلان، وكانت العرب تزعم أن الغيلان من الفلوات ترآى للناس تتغول تغولا، أي: تتلون تلونا، فيضلهم عن الطريق ويهلكهم.

فإن قلت: يعارض هذا حديث أبى أيوب وهو قوله: "كان لى تمر فسى سهوة، وكانت الغول تجئ فتأخذه"(١) الحديث. قلت: قال الطحاوى: يحتمل أن الغول قد كان، ثم دفعه الله عن عباده، ويحتمل أن المراد من قوله: "لا غول" أى: على ما يعتقدون من تطرقه في نفسه، وتلونه باختياره، وبهذا يجاب عن تعارض الحديث الآخر، وهو قوله – عليه السلام –: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان"(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن ، باب (۳) ، رقم (۲۸۸۰) ، وأحمد (٤٢٣/٥) ، والطبراني في الكبير (٤٠١١/٤) من طريق ابن أبي ليلي ، عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن أبي أيوب به .

وأخرجه الطبراني أيضا (٤٠١٢/٤) من طريق عبد الله بن يسار ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي به . وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي" .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> تقدم (ص / ۴۵۳) .

[قال شيخ الإسلام :] ٢٤٤ - "وكان النبئ ﷺ يُعْجِبُهُ / ٤٠٧ / الفَأْلُ "(١) [مِشْلَ] ما كَانَ فِي سَفَرِ الْمِجْرَةِ ، فَلَقِيَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : بُرَيْدَةُ . قَالَ : بَرَدَ أَمُرُنا "(٢) .

أقول: هذا كلام الشيخ ، يحكى عما كان النبى - عليه السلام - يعجبه الفأل ، وهى الكلمة الحسنة يسمعها ، حتى روى الترمذى عن أنس ، "أن النبى - عليه السلام - كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد ، يا نجيح "(") .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب، باب من كان يعجبه الفأل ويكره (۳۵۳٦)، وأحمد (۲۲۲/۲۳)، وابن حبان (۲۱۲۱/۱۳) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به . وقال البوصيرى في الزوائد: "إسناده صحيح ورجاله ثقات" . وصححه الشيخ الألباني في "الكلم الطيب" وقال : "ورواه أحمد (۱۲۹/۱-۱۲۰) عن عائشة بسندين حسنين، وفي البخارى معناه من قوله عليه" .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عبد البر في "الاستيعاب" (۲۱۳/۱) ترجمة بريدة الأسلمي، قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير، عن أبيه قال: حدثنا حسين بن حريث، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: "كان النبي علي لا يتطير، ولكن يتفاءل، فركب بريدة في سبعين راكبا من أهل بيته من بني سهم، فتلقى النبي فقال له نبي الله: من أنت؟ قال: أنا بريدة. فالتفت إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر برد أمرنا وصلح. ثم قال لى: ممن أنت؟ فقلت: من أسلم. قال لأبي بكر: سلمنا. قال: ثم قال: من بني سهم، قال: حرج سهمنا".

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى في كتاب السير ، باب ما جاء في الطيرة (١٦١٦) عن محمد بن رافع ، حدثنا أبو عامر العقدى ، عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس به . وقال الحافظ في النكت الظراف (١٢٤/١): "هو معلول" . ذكر الحاكم في ترجمة محمد بن رافع من "تاريخ نيسابور" أنه سأل محمد بن إسماعيل عنه فقال : وحدت له علّة ، حميد عن بكر بن عبد الله المزنى ، يعنى أنسه مرسل وانقلب . وذكر فيه أيضا عن أحمد بن سلمة قال : كنت أنا ومسلم عند على بن نصر الجهضمى ، فقال مسلم : لا أعلم اليوم أحدا أعلم بحديث أهل البصرة من على بن نصر . قال أحمد : فقلت فقال مسلم : لا أعلم اليوم أحدا أعلم بحديث أهل البصرة من على بن نصر . قال أحمد : فقلت

"ومثل ما كان فى سفر الهجرة فلقيهم رجل فقال: ما اسمك؟ قال: بريدة. تفاءل بــه رسول الله فقال: بَرَدَ أمرُنَا" أى: صلح وسهل.

وقوله: "بريدة" هو أبو سهل بريدة بن الحصيب الأسلمي، وقد مر ذكره.

[قال شيخ الإسلام:] ٢٤٥ - وقال: "رأيتُ في مَنَامِي كَأَنَّا<sup>(١)</sup> في دَارِ عُقْبَـةَ بِـن رَافِـعِ وَأُتِينَا بِرُطَبِ مِنْ طَابِ<sup>(٢)</sup>، فَأَوَّلْتُهُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا، والعَاقِبَةَ لَنَا فِي الآخِرَةِ، وأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ "(٣).

أقول: هذا الحديث رواه مسلم في "صحيحه" عن أنس.

قوله: "برطب من طاب" هو نوع من أنواع تمر المدينة ، منسوب إلى ابن طاب ، رجل من أهلها ، يقال : عذق ابن طاب ، ورطب ابن طاب ، ومنه حديث حابر : "وفى يده عرجون ابن طاب "(٤) .

قوله: "فأولته الرفعة" يعنى: تفاءل برافع الرفعة ، يعنى: تفاءل بهذه الأسماء ، تفاءل برافع الرفعة طم فى الدنيا ، وبعقبة العاقبة طم فى الآخرة ، وبابن طاب أن دينهم قد طاب ، أى : خلص وطهر من الشرك وأهله . وأما عقبة بن رافع وهو : عقبة بـن عبد القيس بـن لقيط بـن عامر بن أمية ، من بنى عامر بـن فهـر القرشى ، شهد فتح مصر ، وولاه عمرو بـن العاص  $/ \Lambda \cdot 3 / 1$  المغرب ، وهـو الـذى اختط القيروان بأفريقية ، وأنزلها المسلمين ، واستشهد بأفريقية ، قتله البربر سنة ثلاث وستين ، وولده بها ، روى عنه ابنه مـرة ، وأنس بـن مـالك ،

<sup>-</sup> لعلى : تعرف ؟ فذكرت له هذا الحديث فتعجب . فقال لـه مسـلم : إن محمـد بـن رافـع ثقـة مأمون ، صحيح الحامع" (٤٩٧٨) .

<sup>(</sup>١) في "الكلم الطيب": "كأني".

 <sup>(</sup>۲) في "ج" و"هـ": "وأتينًا من رطب ابن طاب".

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الرؤيا ، باب رؤيا النبي ﷺ (١٨/٢٢٧٠) .

<sup>(</sup>٤) مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب حديث حابر الطويل، وقصة أبي اليَسَر (٧٤/٣٠٠٨).

وعمار بن سعد. قال ابن الأثير: له ذكر في تعبير الرؤيا ، وقد حاء في كتاب ابن عبد الـبر أنه عقبة بن نافع ، وأنه ولد على عهد النبي – عليه السلام – ، ولا تصح صحبته ، وهو ابن خالـة عمرو بن العاص ، والذي جاء في "كتاب مسلم" وأبي داود أنه عقبة بن رافع ، ولفظ الحديث يدل على صحة ذلك ، لأن النبي – عليه السلام – قال : "رأيت الليلة كأنا في دار عقبـة بن رافع " الحديث ، فتأويل النبي – عليه السلام – الألفاظ الثلاثة : الرفعـة ، والعاقبـة ، والطيب ، يدل على أنه رافع لا نافع (١) . "لقيط" بفتح اللام وكسر القاف .

[قال شيخ الإسلام :] ٢٤٦ – وأما الطيرة فقال معاوية بن الحكم : "قلت : يــا رســول الله ، مِنّا رِجَالٌ يَتَطَيّرُونَ . قال : ذَلِكَ شَيْءٌ تَجِدُونَهُ فِي صُدُورِكُمْ ، فَلاَ يَصُدُّنّكُمْ "<sup>(٢)</sup> .

أقول: هذا الحديث رواه مسلم في "صحيحه".

قوله: "يتطيرون" أى: يتشاءمون بالأشياء، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، ونهى عنه.

قوله: "ذلك شيء تجدونه في صدوركم، فلا يصدنكم" أي: عن مقاصدكم، وأخبر أنه ليس له تأثير في حلب نفع، أو دفع ضر. ومعاوية بن الحكم بن خالد بن صخر بن الشريد، من بني بُهنة بن سليم، كان ينزل المدينة، ويسكن في بني سليم، وعداده في أهل الحجاز، روى له عن رسول الله على ثلاثة عشر حديثا، روى له مسلم حديثا واحدا، / ٩٠٤/ وروى له أبو داود والنسائي.

قال ابن الأثير: روى عنه ابنه كثير، ومالك بن أنس في "الموطأ" حديثه، فقال عمر بن المحكم (٣)، ولم تختلف الرواة عنه في ذلك، وهو وهم عند جميع أهل العلم، وليس في

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (١٨٤٩/٣) ترجمة عقبة بنن نـافع، أســد الغابـة (٣٧٠١/٤) ترجمـة عقبة بن رافع. عقبة بن رافع.

<sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ... (۳۳/٥٣٧)، وكتاب السلام، بـاب تحريم الكهانة ... (۱۲۱/٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "عمرو بن الحكم" خطأ ، والتصويب من الموطأ : كتاب العتق ، باب ما يجوز من العتق ...(٨) .

الصحابة من يقال: عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم (١). وأما عمر بـن الحكـم فهو من التابعين. "الشريد" بفتـح الشـين المعجمـة، وكسـر الـراء. و"بهشه" بضـم البـاء الموحدة، وسكون الهاء، وفتح الثاء المثلثة.

## [قال شيخ الإسلام:] هذه الأحاديث صحاح(٢)

أى: هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها.

[قال شيخ الإسلام :] ٢٤٧ - وعن عروة بن عامر قال : "سُئِلَ النبيُّ ﷺ عن الطَّيَرَةِ فقال : أَصْدَقُهَا الفَأْلُ ، ولا تَرُدُّ مُسْلِمًا ، وإذَا رَأَيْتُم من الطَّيْرَةِ شَيْئًا تكرهُونَهُ فقولُوا : اللهُمُّ لا يأتى بالحَسنَاتِ إلا أنت ، ولا حَوْلَ ولا قوةَ إلا با للهِ "(") .

أقول: هذا الحديث رواه ابن السنى فى كتابه ، عن عروة بن عامر الجهنى (ئ) ، وقد أورد الشيخ هذا الحديث تنبيها على أن من تطير بشىء وكرهه ، يستحب أن يقرأ هذه الكلمات ، وفى هذا الدعاء رد على اعتقاد أهل الجاهلية ، فإنهم كانوا يعتقدون أن فى التطير خيرا وشرا ، وقد نفى الشارع ذلك ، فأثبت أن الخير والشر كله من الله تعالى ، ولا يأتى بالحسنات إلا هو ، ولا حول لأحد ولا قوة فى حلب الحسنات ، ولا فى دفع السيئات ، بل ذلك كله من الله تعالى ، وهو على كل شىء قدير .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الاستيعاب (٢٤٦٢/٣)، أسد الغابة (٥/٤٧٤)، الإصابة (٨٠٧٠/٦).

<sup>(</sup>٢) في الكلم الطيب: "هذه الأحاديث في الصحاح ؟!".

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الطيرة (٣٩١٩) وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٢٨٨) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عروة به، وحبيب مدلس وقد عنعنه، وعروة مختلف في صحبته كما قال الحافظ في الإصابة (٤٤/٥) و(٥٥/٥٦)، وقال الحافظ كما في شرح الأذكار (٢٧٥/٦): "عروة مختلف في صحبته، وذكره ابن أبي حاتم في ثقات التابعين (٥٥/٥)، فالحديث مرسل على كونه تابعيًا".

<sup>(1)</sup> في الأصل: "عقبة بن عامر الجهني" وكذا وقع في الأذكار (ص/٢٨٥) وفي متن شرح ا لأذكـــار (٢٧٥/٦) وهو خطأ ، والصواب "عروة بن عامر" كما ذكره الحافظ وغيره .

أقول: هذا الفصل فيما يقول عند دخول / ١٠ ٤ / الحمّام.

[قال شيخ الإسلام:] ٢٤٨ - عن أبى هريرة مرفوعا وموقوفا - وهو أشبه - قال: قــال رسول الله ﷺ: "نِعْمَ البيتُ الحمامُ يَدْخُلُهُ الْمُسْلِمُ، إذا دَخَلَهُ سَأَلَ الله صَعْ وجــل - الجَنَّة ، واسْتَعَاذَهُ مِنَ النَّارِ "(١).

أقول: هذا الحديث الذي ختم به الشيخ الكتاب رواه ابن السنى في كتابه بإسناد ضعيف، ولذلك قال الشيخ: "وهو أشبه"، أي: "كونه موقوفا على أبي هريرة أشبه من كونه مرفوعا، وقد عرفت أن الموقوف أن يكون منتهى الحديث إلى الصحابى، والمرفوع الذي ينتهى إلى النبي – عليه السلام –، ولها قسم آخر وهو المقطوع، وهو أن ينتهى إلى التابعي.

فإن قلت: ما الحكمة في أنه إذا دخل الحمام سأل الله – عنز وجمل – الجنة ، واستعاذه من النار؟ قلت: لأن من دخل الحمام تحصل له الراحة العظيمة ، وربما يحصل له أذى الحر ، الذي هو من أثر النار ، فكأن راحتها مذكرة للجنة ، لأن الجنة دار الراحة ، وكان حرها مذكر للنار ، لأن الخنة ، ليحصل

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن السنى فى "عمل اليوم والليلة" (۳۱۰)، وقال الشيخ الألبانى فى تحقيقه للكلم:
"ضعيف: فى إسناده يحيى بن عبد الله ، وهو ابن عبد الله بن موهب، قال الحافظ: "متروك"،
... يرويه عن أبيه عبد الله وهو بحهول الحال، وروا ابن عساكر (۲/۲۷۳/۲) من طريق أخرى
عن أبي هريرة، وفيها إسحاق القرشى وهو كذاب، وأنا أرى أن هذا الحديث موضوع،
ومخالف للحديث الصحيح: "اتقوا بيتا يقال له الحمام. قالوا: إنه ينقى وينفع. قال: فمن دخله
فليستر "أحرجه الطبراني فى الكبير (۱/۱۰۳/۳)، والضياء فى المختارة وغيرهما، وصححه
الحاكم ووافقه اللهبي ...، والموقوف الذي قال المؤلف: "إنه أشبه" رواه ابن أبي شيبة فى
"المصنف" بسند صحيح عن أبي هريرة نحوه اه.

له راحة الآخرة أيضا ، ويستعيذ به من النار ، وليتخلص من حر النار وشدتها . ويستفاد من هذا الحديث حواز دخول الحمام . ومما يناسب أن يزاد في هذا أشياء أخرى من الأدعية المأثورة :

الأول: (١) فيما يقول إذا نظر إلى السماء: يستحب أن يقول: ﴿رَبَّنَا مَا خُلَقْتَ هَـٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَلَابَ النَّارِ﴾ إلى آخر الآيات (٢)، لحديث ابن عباس المخرج في "الصحيحين"، أن رسول الله قال ذلك (٢).

الثانى: (٤) فى بيان / 1 1 ٤ / ما يقول المسلم للذمى إذا فعل به معروفا: اعلم أنه لا يجوز أن يدعى له بالهداية وصحة البدن ونحوهما، ويجوز أن يدعى له بالهداية وصحة البدن ونحوهما، وروى ابن السنى فى كتابه عن أنس قال: "استسقى النبى - عليه السلام - فسقاه يهودى، فقال له النبى - عليه السلام -: جملك الله" فما رأى الشيب حتى مات (٥).

الثالث : (٦) في بيان ما يقول لمن عرض عليه ماله أو غيره ، روى في "صحيح البخارى" عن أنس قال : "لما قدموا المدينة نزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع ،

<sup>(</sup>١) انظر الأذكار (ص/٢٨٤).

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران (۱۹۱ : ۱۹٤).

<sup>(</sup>٣) البحارى: كتاب التفسير، باب ﴿إِنْ فَي خَلَقَ السَمَا وَالْأَرْضِ ﴾ الآية (٢٥٦٩)، مسلم: كتاب الطهارة، باب السواك (٤٨/٢٥٦).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> انظر الأذكار (ص/٢٨٢).

<sup>(°)</sup> عمل اليوم والليلة لابن السنى (٢٨٤) من طريق سلمة بن وردان ،عن أنس بن مالك به . وسلمة بن وردان قال الحافظ في "التقريب" : "ضعيف" .

<sup>(</sup>١) انظر الأذكار (ص/٢٨٢).

فقال: أقاسمك مالى ، وأنزل لك عن إحدى امرأتى . قال: بــارك الله لــك فــى أهلـك ومالك"(١) .

الرابع (٢): في بيان ما يقول من كان في لسانه فحش ، روى في كتابي ابن ماجه وابن السنى ، عن حذيفة قال: "شكوت إلى رسول الله ذَرَبَ لسانى ، فقال: أين أنت من الاستغفار ؟ إنى لأستغفر الله كل يوم مائة مرة "(٢) الذّرب - بفتح الذال المعجمة والراء - هو فحش اللسان .

الخامس<sup>(٤)</sup>: في بيان ما يقول إذا شرع في إزالة منكر ، روى في "صحيحى البحارى ومسلم" عن ابن مسعود قال: "دخل النبي - عليه السلام - مكة يوم الفتح ، وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نُصبًا ، فجعل يطعنها بعود كان في يده ويقول:

<sup>(</sup>۱) البخارى : كتاب البيوع ، بــاب ماحـاء فـى قــول الله - عـز وحــل - ﴿ فَهَاذَا قَضيـت الصـلاة فَانتشروا فَى الأوض ... ﴾ (٢٠٤٩) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> انظر الأذكار (ص/٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب، باب الاستغفار (٣٨١٧)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٤٥٠)، وعنه ابن السني (٣٥٦)، وأحمد (٣٩٤/٥)، من طريق أبي إسحاق، عن أبي المغيرة، عن حذيفة به.

وأخرجه النسائي (٤٤٨) من طريق شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن مسلم بن نذير ، عن حذيفة به .

وأخرجه النسائي (٤٤٩)، وأحمد (٣٩٦/٥) من طريق شعبة: سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت الوليد أبا المغيرة، أو المغيرة أبا الوليد يحدث عن حذيفة نحوه. وقال النسائي: خالفه عامة أصحاب أبي إسحاق، ثمم أخرجه (٥٠٠) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي المغيرة، عن حذيفة به.

و (٤٥١) وكذلك المحد (٤٠٢/٩٧/٥) من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبيد أبي الغيرة، عن حذيفة به. و (٤٥١) من طريق مالك بن مغول ، عن أبي إسحاق ، عن أبي المغيرة ، عن حذيفة به . و (٤٥٣) من طريق أبي حالد الدالاني ، عن أبي إسحاق ، عن أبي المغيرة ، عن حذيفة نحوه . و الحديث ضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف ابن ماجه" .

<sup>(\*)</sup> انظر الأذكار (ص/٢٧٣-٢٧٤).

﴿ جَاْءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ (١) ﴿ جَاْءَ الْحَـقُ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ (٢×٢)

ئى عسر (الله رحسن نو نبقه.

قد تم نسخ هذا الكتاب ، بعون الله الملك الوهاب ، بقلم الفقير إلى

مولاه محمد أحمد فتح الله ، في يوم الخميس المبارك ،
الموافق خمسة وعشرين ذي الحجة ، سنة
ستة وأربعين وثلاثيمائة وألف هجرية
على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى
التحية ، وموافقا أيضا يسوم
أربع عشر يونية سنة سبع
وعشرين وتسعمائة
وألف افرنكيسة

ولله الحمد(٤)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة الإسراء (٨١) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة سبأ (٤٩).

<sup>(</sup>٣) البخارى: كتاب المظالم، باب هل تكسر الدُّنان التي فيها خمر ...؟ (٢٤٧٨)، مسلم: كتـاب الجهاد والسير، باب إزالة الأصنام من حول الكعبة (٨٧/١٧٨١) من حديث ابن مسعود.

<sup>( &</sup>lt;sup>4 )</sup> جاء في نهاية النسخة "ب" :

<sup>&</sup>quot;فرغت عين مؤلفه العبد الفقير إلى ربه الغنى عبيد الله: محمود أحمد العينى من تبيضه بعد تسويده في الثاني والعشرين من شهر ذى القعدة الحرام ، عام سبعة وتسعين وسبعمائة من الهجرة". "أنهى مطالعة هذا الكتاب العبد الفقير محمد أحمد الحنبلي غفر الله ذنوبه ، وستر في الدارين عيوبه ، ورحم والديه ، وغفر لهما ولجميع المسلمين ، آمين آمين آمين".

## الفهارس

١ - فهرس الآيات القرآنية .

٢ - فهرس الأحاديث والآثار.

٣ - فهرس الأعلام المترجم لهم.

٤ - فهرس الموضوعات .

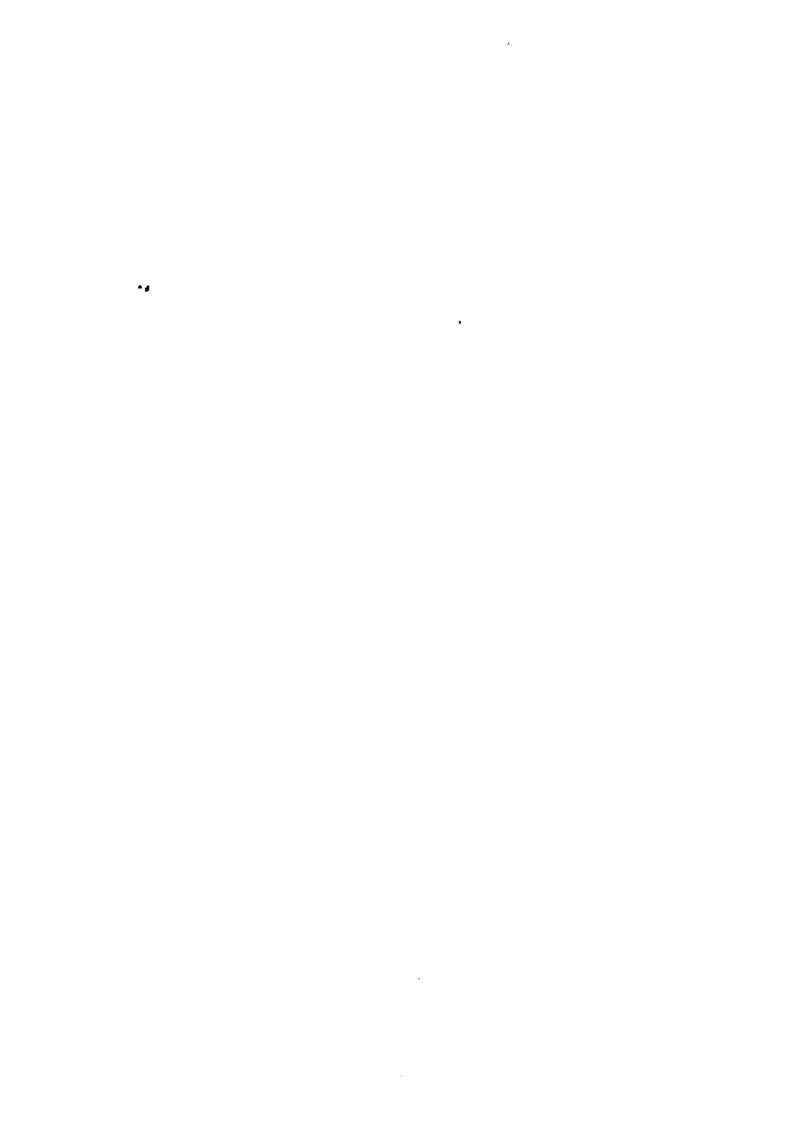

# فهرس الآيات القرآنية

### سورة الفاتحة

| رقم الصفحة    | رقم الآية  | الآية                                    |  |  |
|---------------|------------|------------------------------------------|--|--|
| 17, 701       | ٥          | ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾               |  |  |
| ۲٧.           | 7          | ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾                |  |  |
| سورة البقرة   |            |                                          |  |  |
| 414           | 1.0        | ﴿ وَاللَّهُ ذُو فَصْلُ عَظْيُم ﴾         |  |  |
| ٤٠ ، ٣        | 107        | ﴿ فَاذْكُرُونْيِ أَذْكُرُكُمْ ﴾          |  |  |
| 779 .00       |            |                                          |  |  |
| ***           | 101, 401   | ﴿ الذين إذا أصابتهم مصيبة ﴾              |  |  |
| ٤٥٧           | 171        | ﴿يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ﴾     |  |  |
| ٤٨ ، ٤٠       | ۲          | ﴿ فإذا قضيتم مناسككم ﴾                   |  |  |
| 37            | 7 2 9      | ﴿ والله مع الصابرين ﴾                    |  |  |
| 101           | 700        | ﴿ العلي العظيم ﴾                         |  |  |
| 401           | <b>YV1</b> | ﴿ فنعما هي ﴾                             |  |  |
| 371, 071      | 440        | ﴿ لَا يَكُلُفِ الله نَفْسَا ﴾            |  |  |
| سورة آل عمران |            |                                          |  |  |
| 377           | ٩          | ﴿ إِنَ اللهَ لَا يَخْلُفُ الْمَيْعَادُ ﴾ |  |  |
| 717           | 17         | ﴿ والمستغفرين بالأسحار ﴾                 |  |  |
| ٤٤٤           | ۸۳         | ﴿ أَفْغَيْرُ دَيْنُ اللَّهُ يَبْغُونَ ﴾  |  |  |
| 18.           | ٨٥         | ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً ﴾           |  |  |

| ٤٩٦ ، ٣      | ۱ - ۲ | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الله حَقَّ تَقَاتُهُ﴾ |  |  |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------|--|--|
| ٣٠٣          | 100   | ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة ﴾                             |  |  |
| ٣٦٦          | 108   | ﴿ لُو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيَّءٍ ﴾             |  |  |
| 357          | 107   | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا ﴾        |  |  |
| ***** ·      | ١٧٣   | ﴿ الذين قال لهم الناس ﴾                                |  |  |
| <b>r</b> o.  | ١٧٣   | ﴿ حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾                             |  |  |
| 401          | ۱۷٤   | ﴿ فانقلبوا بنعمة من الله ﴾                             |  |  |
| ٤٧ ، ٤ ٠     | 191   | ﴿ الذين يذكرون الله قياماً ﴾                           |  |  |
| 5/Y , Y7     |       |                                                        |  |  |
| ٥٦٦          | 191   | ﴿ رَبُّنَا مَا خُلَقْتُ هَذَا بِاطْلَا ﴾               |  |  |
|              | •     | سورة النساء                                            |  |  |
| ٤٩٦ ، ٣      | ١     | ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُم ﴾             |  |  |
| 190          | ٣٤    | ﴿ فلا تبغوا عليهن سبيلاً ﴾                             |  |  |
| ٤٨١          | ٨٦    | ﴿ وإذا حييتم بتحية ﴾                                   |  |  |
| 700          | ٩.    | ﴿ أَو جَاؤَكُمْ حَصَرَتَ ﴾                             |  |  |
| <b>v</b> 9   | 1 - 7 | ﴿ وليأخذوا حذرهم ﴾                                     |  |  |
| ٧٢           | 187   | ﴿ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهُ إِلَّا قَلَيْلًا ﴾         |  |  |
| سورة المائدة |       |                                                        |  |  |
| 18.          | ٣     | ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾                              |  |  |
| سورة الأنعام |       |                                                        |  |  |
| 171 6119     | 07    | ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ﴾                               |  |  |
| 227          | 91    | ﴿ وَمَا قَدْرُوا الله حَقَّ قَدْرُهُ ﴾                 |  |  |
| 1.V (1.0     | ١٦٠   | ﴿ من جاء بالحسنة ﴾<br>• الله ال                        |  |  |
|              |       | سورة الأعراف                                           |  |  |
| 101          | 17    | ﴿ ثم لأتينهم من بين أيديهم ﴾                           |  |  |
|              |       |                                                        |  |  |

| <b>Y F Y</b>   | 74         | ﴿ رَبُّنَا ظُلُّمُنَا أَنْفُسُنَا ﴾                       |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 409            | **         | ﴿ إنه يراكم هو وقبيله ﴾                                   |
| VV             | 00         | ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ﴾                               |
| ٥٣             | 177        | ﴿ ألست بربكم ﴾                                            |
| <b>***</b>     | ١٨٠        | ﴿ وَلَلَّهُ الْأُسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾                     |
| 119 ( 29 ( 2 . | ۲.0        | ﴿ واذكر ربك في نفسك ﴾                                     |
|                | ال         | سورة الأنف                                                |
| ٤٧ ، ٤٠        | ٤٥         | ﴿ إِذَا لَقَيْتُمْ فَئَةً فَاثْبَتُوا ﴾                   |
|                | بة         | سورة التو                                                 |
| 3.5            | ٤٠         | ﴿ لَا تَحْزُنَ إِنَ اللَّهُ مَعْنَا ﴾                     |
| 1 - 1          | ٤٠         | ﴿ وَكُلُّمَةُ اللهُ هِي العليا ﴾                          |
| £ 7 V          | ۱۲.        | ﴿ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ﴾                               |
| 107            | 1 7 9      | ﴿ وهو رب العرش العظيم ﴾                                   |
|                | ن          | ا سورة يونس                                               |
| <b>v</b> 9     | ١.         | ﴿ وآخر دعواهم ﴾                                           |
| 9.4            | 79         | ﴿ قُلُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الكَذَبِ ﴾ |
|                | 3          | سورة هوه                                                  |
| £ £ Y          | ٤١         | ﴿ بسم الله مجراها ﴾                                       |
| 178 617 .      | 11.8       | ﴿ أَقَمَ الصَّلَاةَ طُرِفِي النَّهَارِ ﴾                  |
|                | _          | ٠٠ سورة يوسة                                              |
| ***            | ٥          | ﴿ يَا بِنِي لَا تَقْصُصُ رَوْيَاكُ ﴾                      |
| 107            | <b>Y A</b> | ﴿ إِنْ كَيْدُكُنْ عَظْيِمٍ ﴾                              |
| ***            | ٨٤         | ﴿ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسَفُ ﴾                             |
|                | د          | سورة الرع                                                 |
| ٤٠٧            | ۱۳         | ﴿ ويسبح الرعد بحمده ﴾                                     |

| سورة إبراهيم |            |                                                          |  |  |  |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| ٤٥٧          | ٧          | ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾                                   |  |  |  |
| 401          | **         | ﴿ ربنا إني أسكنت من ذريتي ﴾                              |  |  |  |
|              | ہجر        | سورة الح                                                 |  |  |  |
| ٧٨           | ٣٦         | ﴿ رَبِّ فَأَنْظُرُنِّي ﴾                                 |  |  |  |
|              | حل         | سورة الن                                                 |  |  |  |
| ١٥٦          | 77         | ﴿ ولها عرش عطيم ﴾                                        |  |  |  |
| <b>የ</b> ୯٦  | ٥٨         | ﴿ وَإِذَا بِشُرِ أَحِدُهُمُ بِالْأُنْثَى ﴾               |  |  |  |
| ٥٠٧          | ٦٩         | ﴿ فيه شفاء للناس ﴾                                       |  |  |  |
| ٦٤           | ١٢٨        | ﴿ إِنَّ اللهِ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا ﴾                  |  |  |  |
|              | سراء       | سورة الإس                                                |  |  |  |
| 770          | ٦٤         | ﴿ واجلب عليهم بخيلك ورجلك ﴾                              |  |  |  |
| ٥٣٢          | ٧٠         | ﴿ وَلَقَدَ كُرَمُنَا بَنِي آدِم ﴾                        |  |  |  |
| 011          | ٧١         | ﴿ يوم ندعو كل أناس بإمامهم ﴾                             |  |  |  |
| Y · 9        | <b>V</b> 9 | ﴿ ومن الليل فتهجد به ﴾                                   |  |  |  |
| 727          | <b>V</b> 9 | ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاماً ﴾                              |  |  |  |
| ٥٦٨          | ۸١.        | ﴿ وقل جاء الحق وزهق الباطل ﴾<br>سورة الك                 |  |  |  |
|              | هف         | سورة الك                                                 |  |  |  |
| ٤٠٠          | ۲۳         | ﴿ وَلَا تَقُولُنَ لَشِّيءَ إِنِّي فَاعَلَ ذَلَكَ غَداً ﴾ |  |  |  |
| ۰۷۲، ۲۵۰     | 49         | ﴿ ولولا إذ دخلت جنتك ﴾                                   |  |  |  |
|              | ريم        | سورة مر                                                  |  |  |  |
| 710          | 77<br>11   | ﴿ والسلام عليَّ يوم ولدت ﴾<br>سورة ه                     |  |  |  |
|              | ···        | -                                                        |  |  |  |
| ١ - ٣        | ٧          | ﴿ فإنه يعلم السر وأخفى ﴾                                 |  |  |  |

| ٦٨           | 1 8  | ﴿ أقم الصلاة لذكري ﴾                             |  |  |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--|--|
|              |      | سورة الأنبياء                                    |  |  |
| 401          | 79   | ﴿ يَا نَارَ كُونِي بَرِداً وَسَلَاماً ﴾          |  |  |
|              |      | سورة الحج                                        |  |  |
| ٦٦           | ٣٨   | ﴿ إِنَ اللهِ يَدَافَعُ عَنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾  |  |  |
| 110          | ٧٥   | ﴿ الله يصطفي من الملائكة رسلاً ﴾                 |  |  |
|              |      | سورة المؤمنون                                    |  |  |
| 404          | ٩٧   | ﴿وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين﴾               |  |  |
|              |      | سورة النور                                       |  |  |
| 107          | ١٦   | ﴿ سبحانك هذا بهتان عظيم ﴾                        |  |  |
| ٤٩.          | **   | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا ﴾ |  |  |
| 777          | ٣٥   | ﴿ الله نور السموات والأرض ﴾                      |  |  |
| ٤٨ ، ٤٠      | ٣٧   | ﴿ رجال لا تلهيهم تجارة ﴾                         |  |  |
| 891 .89      | . 09 | ﴿ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ﴾                  |  |  |
| 377          | ٦١   | ﴿ فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا ﴾                     |  |  |
|              |      | سورة الفرقان                                     |  |  |
| ००९          | 3.7  | ﴿ أصحاب الجنة يومئذ خير ﴾                        |  |  |
|              |      | سورة الشعراء                                     |  |  |
| ٥٢٦          | λŁ   | ﴿ وَاجْعُلْ لِي لَسَانَ صَدَقَ ﴾                 |  |  |
|              |      | سورة النمل<br>﴿ قَالِهُ اللهِ اللهِ ﴾            |  |  |
| 44           | ०९   | ﴿ قل الحمد لله ﴾                                 |  |  |
| سورة القصص   |      |                                                  |  |  |
| <b>Y A Y</b> | ٨٤   | ﴿ كل شيء هالك إلا وجهه ﴾                         |  |  |
| 0 8 7        | 10   | ﴿ فاستغاثه الذي من شيعته ﴾                       |  |  |

# - 877 -سورة العنكبوت

|               | •          |                                                         |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
| ۳۸۱           | 44         | ﴿ إِلَّا امرأته كانت من الغابرين ﴾                      |
| 37            | 79         | ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَمْعُ الْمُحْسَنِينَ ﴾               |
|               | رم         | سورة الرو                                               |
| 911, 771, PAY | 17         | ﴿ فسبحان الله حين تمسون ﴾                               |
| ٤١٠           | 73         | ﴿ وَمَنَ آيَاتُهُ أَنْ يُرْسُلُ الرِّيَاحُ ﴾            |
|               | ان         | سورة لقم                                                |
| ***           | 14         | ﴿ وَإِذْ قَالَ لَقَمَانَ لَابِنَهُ وَهُو يَعْظُهُ ﴾     |
|               | حدة        | سورة السم                                               |
| Yo.           | 71         | ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ﴾                            |
|               | زاب        | سورة الأح                                               |
| 700           | ١٨         | ﴿ قد يعلم الله المعوقين ﴾                               |
| 173           | <b>Y</b> 1 | ﴿ لقد كان لكم في رسول الله ﴾                            |
| ٤٦ ، ٤٠       | 40         | ﴿ والذاكرين الله كثيراً ﴾                               |
| ٤٧ ، ٤٥ ، ٤٠  | 23         | ﴿ اذكروا الله ذكراً كثيراً ﴾                            |
| 119 777       |            |                                                         |
| 7, -3, 793    | ۷۱ ،۷۰     | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمِنُوا اتَّقُوا الله وقولُوا ﴾ |
|               | بأ         | سورة س                                                  |
| ٣٩            | ۱۳         | ﴿ اعملوا آل داود شكراً ﴾                                |
| ۸۲٥           | ٤٩         | ﴿ جاء الحق وما يبدئ الباطل ﴾                            |
|               | طو         | سورة فاه                                                |
| ٤٠            | ١.         | ﴿ إليه يصعد الكلم ﴾                                     |
| ٣٩            | ٣٢         | ﴿ ثُم أُورِثْنَا الْكَتَابِ الَّذِينِ ﴾                 |
|               | ى          | سورة يس                                                 |
| 8 8 9         | ١٣         | ﴿ واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية ﴾                        |

#### سورة غافر

|               | •         | - •                                             |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 171, 171      | 00        | ﴿ وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ﴾               |
| ٤٠٦ ، ٧٧      | ٦.        | ﴿ ادعوني أستجب لكم ﴾                            |
|               | لت        | سورة فصا                                        |
| 777           | 11        | ﴿ قالتا أتينا طائعين ﴾                          |
| 777, 707, 307 | ٣٦        | ﴿ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ﴾                  |
| ۹۵۳، ۷۲۵      |           |                                                 |
|               | رف        | سورة الزخ                                       |
| ٤٣٥           | ١٣        | ﴿ سبحان الذين سخر لنا هذا ﴾                     |
| 371           | ٨٤        | ﴿ إِنَّ الصَّلَّةُ تَنْهَى عَنِ الفَّحَشَّاءُ ﴾ |
|               | ناف       | سورة الأحا                                      |
| ٤١١           | 3 7       | ﴿ فلما رأوه عارضاً مستقبل ﴾                     |
|               | مد        | سورة مح                                         |
| ٥٢٣           | 71        | ﴿ طبع على قلوبهم ﴾                              |
| ٩ ٤           | <b>To</b> | ﴿ ولن يتركم ﴾                                   |
|               | يح        | سورة الفن                                       |
| ٤٠٠           | **        | ﴿ لتدخلن المسجد الحرام ﴾                        |
|               | رات       | سورة الحج                                       |
| 710           | 1 i       | ﴿ وَلَا تَنَابِرُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾            |
| 1 & 1         | ١٤        | ﴿ قالت الْأعراب آمنا ﴾                          |
|               | (         | سورة ق                                          |
| 171 (119      | ٣٩        | ﴿ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس                  |
| 317           | ٤٠        | ﴿ ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ﴾<br>• ١:١١ -   |
|               | بات       | سورة الذار                                      |
| 18.           | 30        | ﴿ فَاخْرَجْنَا مِنْ كَانَ فَيْهَا ﴾             |

| <b>707</b> | ٤٨ | ﴿ فنعم الماهدون ﴾                           |
|------------|----|---------------------------------------------|
| የዮለ        | ٥٦ | ﴿ وما خلقت الجن والإنس ﴾                    |
|            |    | سورة الطور                                  |
| 119        | ٤٩ | ﴿ ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ﴾           |
| •,         |    | سورة القمر                                  |
| 18.        | ١٢ | ﴿ وَفَجَرَنَا الْأَرْضُ عَيُونًا ﴾          |
|            |    | سورة الواقعة                                |
| 107        | V٦ | ﴿ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ﴾                |
| ۲۷۸        | ٧٤ | ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾                    |
|            |    | سورة المجادلة                               |
| 700        | 1  | ﴿ قد سمع الله قول التي ﴾                    |
|            |    | سورة الحشر                                  |
| ٦١         | 19 | ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله ﴾ |
|            |    | سورة الجمعة                                 |
| ٥٦٧        | 1. | ﴿ فإذا قضيت الصلاة ﴾                        |
|            |    | سورة المنافقون                              |
| ٤٩ ، ٤ .   |    | ﴿ لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ﴾            |
|            |    | سورة التغابن                                |
| ٤٩٨        | ١٦ | ﴿ فَاتَّقُوا الله مَا استطعتُم ﴾            |
|            |    | سورة القلم<br>﴿ وإنك لعلى خلق عظم ﴾         |
| 107        |    |                                             |
|            |    | سورة الحاقة                                 |
| 1 2 0      | 1V | سورة الحاقة ﴿ ويحمل عرش ربك فوقهم ﴾         |
| 711        | 5  | سورة نوح<br>﴿ يغفر لِكم ذنوبكم ﴾            |
| 1 1 1      | •  | الرايعمر بالم دلوبالم با                    |

#### سورة المزمل

|                                             | ستوره المزمل  |         |                |
|---------------------------------------------|---------------|---------|----------------|
| ﴿ يا أيها المزمل ﴾                          | 1             | ٦ - ١   | Y · V          |
|                                             | سورة المدثر   |         |                |
| ﴿ هُو أَهُلُ التَّقُوى وأَهُلُ المُغَفِّرة  |               | ٥٦      | ۳۱٦            |
|                                             | سورة القيامة  |         |                |
| ﴿ وَلَا أَقْسُمُ بِالنَّفُسُ اللَّوَامَةُ ﴾ |               | ۲       | 140            |
| ﴿ ينبؤا الإنسان يومئذ ﴾                     |               | ١٣      | 440            |
| P                                           | سورة الإنسان  |         |                |
| ﴿ ومن الليل فاسجد له ﴾                      |               | 77      | ٧٠٢، ١١٢       |
|                                             | سورة النبأ    |         |                |
| ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة ﴾                |               | ٣٨      | 448            |
| _                                           | سورة المطففين |         |                |
| ﴿ إن الأبرار لفي عليين ﴾                    |               | ١٨      | ٤٣             |
| <b>"</b>                                    | سورة الأعلى   |         |                |
| ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾                      |               | ١       | <b>YV</b> A    |
| ﴿ قد أفلح من تزكى ﴾                         |               | ١٤      | . ٤ ، ٩ ٤ ، ١٩ |
|                                             | سورة الفجر    |         |                |
| ﴿ يا أيتها النفس المطمئنة ﴾                 | <b>( V</b>    | ۲۸ ، ۲۸ | ١٣٥            |
|                                             |               |         |                |
| ﴿ والسماء وما بناها ﴾                       | سورة الشمس    | ٥       | 0 - 7          |
|                                             | سورة الليل    |         |                |
| ﴿ ناراً تلظى ﴾                              |               | ١٤      | ۲٠٦            |
|                                             | سورة الضحي    |         |                |
| ﴿ وأما بنعمة ربك فحدث ﴾                     |               | 11      | ٤٥٧            |
|                                             |               |         |                |

|         | سورة العلق         |                                        |
|---------|--------------------|----------------------------------------|
| ٣٦      | ١                  | ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾                      |
|         | سورة القدر         |                                        |
| 3.47    | ٤                  | ﴿ تَنْزُلُ الْمُلَائِكَةُ وَالْرُوحِ ﴾ |
| ••      | , سورة البينة      |                                        |
| 733 337 | ^                  | ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله ﴾         |
|         | سورة الزلزلة       |                                        |
| ٧٢      | ٤، ٥<br>سورة قريش  | ﴿ يومئذُ تحدث أخبارها ﴾                |
|         | سورة قريش          |                                        |
| 844     |                    | ﴿ لإيلاف قريش ﴾                        |
|         | ۱<br>سورة الكوثر   |                                        |
| 777     | *                  | ﴿ فصل لربك وانحر ﴾                     |
|         | سورة النصر         |                                        |
| 777     | ۳                  | ﴿ فسبح بحمد ربك واستغفره ﴾             |
|         | ۳<br>سورة الكافرون |                                        |
| 473     | ١                  | ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾                |
|         | سورة الناس         |                                        |
| 279     | ١                  | ﴿ قُلُ أَعُوذُ بُرِبِ النَّاسُ ﴾       |
|         | * * *              |                                        |

### فهرس الأحاديث والآثار

#### (1)

| حة | رقم الصف                                                           |    |
|----|--------------------------------------------------------------------|----|
|    | رقم الصف<br>أتى المنذر بن أبي أسيد » ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، | ņ  |
|    | أتى النبي ﷺ الخلاء »                                               |    |
|    | أتدرون ما أخبارها »                                                | Ŋ  |
|    | أتت اليهود إلى النبي ﷺ » ٤٠٧                                       | )) |
|    | أتيت رسول الله ﷺ »                                                 | D  |
|    | أجد في كتاب الله المنزل »                                          | D  |
|    | اجعلوها في ركوعكم » ٢٧٨                                            | )) |
|    | أحب الكلام إلى الله » ١٠٣ ١٠٣                                      | þ  |
|    | أخذ رسول الله ﷺ بيدي » ٢٢١ ٤٢٢                                     | þ  |
|    | أخذ بيد مجزوم فوضعهما »                                            | )) |
|    | ادرك دارك فقد احترقت » ۱۵۵                                         | )) |
|    | إذا قال الإمام: سمع الله » ١٨٨٠.                                   | )) |
|    | إذا فرغ أحدكم من التشهد » ٢٩٨                                      | þ  |
|    | إذا قام أحدكم عن فراشه ،                                           |    |
|    | إذا أوى أحدكم إلى فراشه ،                                          | þ  |
|    | إذا أتيت مضجعك فتوضأ » ١٨٢                                         |    |
|    | إذا رأى أحدكم الرؤيا "                                             |    |
|    | إذا استيقظ أحدكم فليقل "                                           |    |
|    | إذا دخل الرجل بيته »                                               |    |

| 770   | « إذا ولج الرجل بيته »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       | « إذا دخل الرجل المسجد »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 772   | « إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان » للصلاة أدبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 739   | « إذا سمعتم النداء فقولوا »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| ٠٤٠   | « إذا سمعتم المؤذن »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 737   | « إذا قال المؤذن : الله أكبر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 729   | « إذا خفت سلطاناً أو غيره »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 307   | « إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| ११२   | « إذا انفلتت دابة أحدكم » « إذا انفلتت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|       | « إذا تغولت الغيلان »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|       | « إذا أكل أحدكم » « إذا أكل أحدكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|       | « إذا دعي أحدكم فليجب » « إذا دعي أحدكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|       | " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| ٤٨٧   | « إذا لقي أحدكم أخاه »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )  |
| ٤٩٣   | ( إذا تثاءب أحدكم » » أحدكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | )) |
|       | ا إذا عطس أحدكم فحمد الله » أحدكم فحمد الله »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| ٤٩٣   | ا إذا عطس أحدكم فليقل » فليقل المحدد المحد | )) |
| ٥٠٠   | ا إذا تزوج أحدكم امرأة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | )) |
| 191   | ا إذا تعار من الليل »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | )) |
| ٥١٨   | ا إذا سمعتم نهاق الحمير »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | )) |
| ٤٥٥   | إذا رأى أحدكم ما يعجبه »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | )) |
| ٥١٨   | إذا سمعتم نباح الكلاب » الكلاب »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | )) |
| ٥٢.   | إذا رأيتم الحريق فكبروا »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | )) |
| 0 2 1 | إذا طنت أذن أحدكم "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | )) |
|       | إذنك على أن ترفع الحجاب »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |

| 101     | إذا اتخذ الفيء دولاً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩      | اذكروا الله ذكراً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۱، ۲۷  | إذا مروتم برياض الجنة » الجنة على الجن |
| ۱۰٤     | أربع هن من القرآن »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٣٤     | استأذنت النبي عَلَيْكُ في العمرة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٣٠     | . استودع الله دينك وأماناتك »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 891     | الاستئذان ثلاث »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٤٨     | : استقرض النبي ﷺ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 077     | استسقى النبي عليه السلام »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٥      | ا أشكو إليك قسوة في قلبي »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤١٨     | ا أصبح من الناس شاكر وكافر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۱، ۸۱۳ | ا اطلبوا استجابة الدعاء »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 107     | ( اطلع علينا النبي ﷺ » ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | ا أعوذ بالله السميع العليم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 307     | « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » الشيطان الرجيم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 498     | ( افتقدت النبي عَلَيْكُ ذات ليلة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १२९     | ا أفطر عندكم الصائمون »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٠٤     | ﴿ أَفْضِلَ الذَّكُرُ بِعِد كتابِ الله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १२९     | « اقعد فاشرب »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۹۳ ،۲۱ | « أقربٍ ما يكون العبد »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ع، ۱ه   | « ألا أنبئكم بخير أعمالكم » ألا أنبئكم بخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۷۰     | « ألا أحدثك عني وعن فاطمة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444     | « ألا أعلمك كلمات »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 1.7   | « ألا وإني نهيت أن أقرأ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 117     | « ألا أدلك على كنز »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ٦٨    | ا الذين لا تزال ألسنتهم »                       | )) |
|-------|-------------------------------------------------|----|
| 207   | اللهم اغفر للحاج ولمن ستغفر »                   |    |
| ٤٧٠   | اللهم امتعه بشبابه » « اللهم امتعه بشبابه »     | )) |
| ۳۸۷   | اللهم اكفني بحلالك عن حرامك »                   | )) |
|       | اللهم إني أسألك برحمتك »                        |    |
| ۱۷۷   | اللهم أنت خلقت نفسي » « للهم أنت خلقت نفسي      | )) |
| 179   | اللهم رب السموات ورب العرش »                    | )) |
| 451   | اللهم أنت عضدي » » اللهم أنت عضدي               | )) |
| 078   | اللهم اقسم لنا من خشيتك »                       | )) |
| 498   | اللهم اغفر لي ذنبي كله » اللهم اغفر لي ذنبي كله | )) |
| ٤ - ٣ | اللهم اغفر لي ما قدمت » اللهم اغفر لي ما قدمت   | )) |
| ۳۰۷   | اللهم إني أسألك الثبات »                        | )) |
| ۲۲.   | اللهم أحيني مسكيناً »                           | )) |
| 44.8  | اللهم خر لي واختر لي »                          | )) |
| 179   | ألم تر آيات أنزلت الليلة » أنزلت الليلة »       | )) |
| 2 2 7 | أمان لأُمتي من الغرق »                          | )) |
| 440   | أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ »                     | 'n |
| ٥٠٧   | أمر بتسمية المولود يوم سابعه »                  | )) |
| ٦٥    | إن الذكر شفاء القلب » الذكر شفاء القلب »        | )) |
| ٧٢    | إن لله ملائكة »                                 | )) |
| ٤٩    | إن مما تذكرون »                                 | )) |
| 79    | أن النبي عَلَيْكُ سئل عن أي "                   | )) |
| ۲۱۹ ، | إن فقراء المهاجرين » ١٩٠                        | )) |
| ٧٣    | أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يدعو »                 | )) |
| ٨٢    | إن من أفضل أيامكم »                             | )) |

| 1. V  | « أن النبي ﷺ خرج من عندها » عندها »                                          |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 - 9 | « أن أعرابياً جاء إلى النبي ﷺ » أن أعرابياً جاء إلى النبي                    |  |
| 178   | « إن الصلاة إلى الصلاة كفارة »                                               |  |
| ۱۲۸   | « أن النبي عليه السلام بعث رجلاً » عليه السلام بعث                           |  |
| ٥٠٣   | « أن فاطمة لما دنا ولادها »                                                  |  |
| ٥٠٦   | « إن العجوة العالية شفاء »                                                   |  |
| 011   | « إن أحب أسمائكم إلى الله » « إن أحب أسمائكم                                 |  |
| ٥١٣   | « أن زينب كان اسمها » كان اسمها                                              |  |
| ٥١٤   | « أن رجلاً يقال له أصرم » « أن رجلاً يقال له أصرم                            |  |
| 079   | « إن الغضب من الشيطان »                                                      |  |
| ٥٣٨   | « أن النبي عَلَيْكُ كان إذا نظر في المرآة » عَلَيْكُ كان إذا نظر في المرآة » |  |
| ٥٤٨   | « أن رسول الله ﷺ أتى زمزم »                                                  |  |
| ١٢٥   | « أن النبي عليه السلام كان يعجبه إذا خرج »                                   |  |
| ٣٥٨   | « أن عفريتاً من الجن تفلت »                                                  |  |
| ٣٦.   | « إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي »                                           |  |
| ۲٦٨   | « أن النبي ﷺ قضى بين رجلين »                                                 |  |
| ۳۸۳   | « أن النبي عليه السلام كان ينفث » النبي عليه السلام كان ينفث                 |  |
| ۳۸۳   | « أن رسول الله ﷺ دخل على أعرابي » الله ﷺ                                     |  |
| ۲۸٤   | « أن رسول الله ﷺ كان يعلمهم »                                                |  |
| 498   | « أن النبي عَلَيْقُ كان إذا اشتكى » إن النبي عَلَيْقُ كان إذا اشتكى          |  |
|       | « أن النبي عَيَالِيَّةِ كان يعوذ » « أن النبي عَيَالِيَّةِ كان يعوذ          |  |
| ٤١١   | « أن النبي عَيَّالِيَّهُ كان إذا رأى »                                       |  |
|       | « أن رسول الله ﷺ كان إذا سمع صوت الرعد »                                     |  |
| 173   | « أن النبي عليه السلام كان إذا رأى الهلاك »                                  |  |
|       | « إن للصائم عند فطره » فطره »                                                |  |
|       |                                                                              |  |

| 279    | « أن رسول الله ﷺ لم يرد سفراً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٠    | « إن الله إذا استودع شيئاً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٣٨    | « أن رسول الله ﷺ كان إذا استوى » الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٤٨    | « أن النبي عَلَيْكُ لم ير قرية » » عَلَيْكُ لم ير قرية »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7534-  | « إن الله ليرضى عن العبد » « إن الله ليرضى عن العبد »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٦٤    | « أن النبي عَلَيْكُ كان إذا فرغ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १७०    | « أن النبي عَيَلِيَّةِ كان إذا رفع »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 277    | « أن النبي ﷺ جاء إلى سعد بن عبادة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 894    | ا إن الله يحب العطاس »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 408    | « أن بلالاً أخذ في الإقامة » الله أخذ في الإقامة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777    | « أن النبي عَلَيْكِ كان إذا استفتح »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٠٠    | ا أن رسول الله ﷺ كان يدعو في الصلاة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۱۳    | ر أن رسول الله ﷺ كان إذا فرغ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٢٩    | ا أن النبي عَلَيْكُ أخذ بيده » الله عَلَيْكُ أخذ بيده الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه على الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله عليه على الله ع |
|        | ا أن رسول الله ﷺ كان يقول »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 440    | ا أن النبي ﷺ كان إذا أهمه أمر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | ( إن لله تسعة وتسعين إسماً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 450    | ( إن المغبون لمن »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲٤٦    | ا أن النبي ﷺ كان إذا خاف "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۷۰ د۱ | ا أن النبي عَلَيْكُ كان إذا أوى »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 171    | ا أن رسول الله ﷺ كان إذا أخذ مضجعه »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 179    | ( أن فاطمة أتت النبي ﷺ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۷۳    | ( أن النبي ﷺ إذا أراد أن يرقد »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٨٩    | ( أن رسول الله ﷺ كان إذا استيقظ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۹۳    | ا أن خالداً قال »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|              | أن النبي عَلَيْكُم كان إذا أهمه »                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 198          | إن في الجنة لشجرة »                                                                   |
| 190          | أن رسول الله عَلَيْكَةُ كان يعلمهم »                                                  |
| 717          | ا إن الله عَزَّ وجَلَّ يمهل »                                                         |
| 717          | ا إن في الليل لساعة »                                                                 |
|              | ا أن رسول الله ﷺ كان إذا دخل المسجد »                                                 |
| 7 2 7        | ا أن رجلاً قال : يا رسول الله »                                                       |
| 101          | ( أن أسامة لحم رجلاً »                                                                |
| ۰۱۰          | ( إنكم تدعون يوم القيامة »                                                            |
| ٦٨           | ا إنما جعل الطواف بالبيت »                                                            |
|              | « أنا عند ظن عبدي »                                                                   |
|              | « أنا مع عبدي »                                                                       |
| ۳۸۹          | « انطلق نفر من أصحاب رسول الله »                                                      |
| ٣٤٢          | « الأنبياء إخوة لعلات »                                                               |
| 177          | « أنه أتاه آت يحثو »                                                                  |
| Y 1 V        | « إنه ليغان على قلبي »                                                                |
| 741          | « أنه كان إذا دخل المسجد »                                                            |
| ۲٦.          | « أنه رأى رسول الله ﷺ يصلي »                                                          |
| <b>Y V V</b> | « أنه سمع النبي ﷺ يقول إذا ركع »                                                      |
| ٣١٤          | « أنه سمع النبي عَلَيْكُ يقول إذا ركع »                                               |
|              | « أنه كان إذا حز به أمر »                                                             |
| ٥٧٦          | « أنه كان إذا رأى ما يسره »                                                           |
|              | « أنه ﷺ بصق على كفه » كفه الله على كفه الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| <b>~</b> 4v  | « أنه شكى إلى رسول الله ﷺ »                                                           |
| ٤١١          | « أنه شكر إلى النبي عليه السلام »                                                     |

|   | 273   | « أنه كان إذا أفطر قال » »                                                                             |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | « أنه كمان يسمع النبي ﷺ إذا قرب » النبي ﷺ                                                              |
|   |       | « إنه خير لكما من خادم » الله خير لكما من خادم الله الله عند الله عند الله الله الله الله الله الله ال |
|   |       | « أنه دخل مع رسول الله ﷺ » مع رسول الله ﷺ                                                              |
|   |       | « أنه ﷺ كان يعلم أصحابه » »                                                                            |
| • |       | « إنهم اليوم أربعة » « إنهم اليوم                                                                      |
|   |       | « أنه كان إذا خاف أن يصيب »                                                                            |
|   |       | « إنه كان مجلس خير »                                                                                   |
|   |       | « أنه تناول من لحية رسول الله ﷺ »                                                                      |
|   |       | « أنه أخذ من لحية رسول الله ﷺ شيئاً »                                                                  |
|   |       | « إني لأستغفر الله وأتوب إليه »                                                                        |
|   |       | ا أهديت لرسول الله ﷺ شاة »                                                                             |
|   |       | « أولى الناس بي يوم القيامة »                                                                          |
|   |       | ﴿ أَيْعِجْزُ أَحْدُكُمْ أَنْ يَقُرأً ﴾                                                                 |
|   |       | ا أي الإسلام خير ؟ »                                                                                   |
|   |       | ر أي الدعاء أسمع ؟ »                                                                                   |
|   |       | ا أيها الناس ، إنه لم يبق » الله الناس ، إنه لم يبق                                                    |
|   | ,,,,  | (پ)                                                                                                    |
|   | 5 A ፕ | ر ب<br>ا بعثني أبي إلى رسول الله ﷺ »                                                                   |
|   |       | ا بينما أنا أماشي النبي ﷺ » النبي ﷺ »                                                                  |
|   |       | ا بارك الله لك وبارك عليك »                                                                            |
|   |       | بعثت أنا والساعة كهاتين »                                                                              |
|   |       | بت عند میمونة » بت عند میمونة                                                                          |
|   |       | بینما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ »                                                                       |
|   |       | البخيل من ذكرت عنده »                                                                                  |
|   | Λζ    | البحيل من دوت عنده »                                                                                   |

## ( ت )

| 217   | تسموا بأسماء الأنبياء ،                   |
|-------|-------------------------------------------|
| ۳۸۳   |                                           |
|       | (ث)                                       |
| Y     | ثنتان لا تردان أو قلما ،                  |
| ٤٧٨   | ثلاث من جمعهن فقد جمع ،                   |
| £ Y £ | ثلاثة لا ترد دعوتهم » « دعوتهم            |
|       | ( جـ )                                    |
| 108   | جاء رجل إلى أبي الدرداء » المارداء »      |
| ٤٧٩   | ُ جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال ،              |
| 194   | جاء رجل إلى النبي ﷺ فشكى »                |
| ٤٥٥   | ا جاء غلام إلى النبي ﷺ » فلام إلى النبي ﷺ |
|       | (ح)                                       |
| ٧٩    | ا الحمد لله حمداً يوافي نعمه »            |
| ١٠١   | الحمد لله تملأ الميزان »                  |
|       | (خ)                                       |
| 177   | ( خرجنا في ليلة مطر »                     |
| ۸٠    | ( خرج علينا رسول الله ﷺ »                 |
| ٧٢    | « خرج معاویة علی حلقة »                   |
| ۲۲.   | « خصلتان أو خلتان »                       |
|       | ٠٠ (د)                                    |
| ٤.    | « دعوة ذي النون إذ دعا »                  |
| ٣٨    | « دعوت المكروب »                          |
| ٤١    | « الدعوة محبوبة »                         |
| ٧٩.   | « دخل رسول الله ﷺ على »                   |

| <b>ሦ</b> ለ ٤ | « دخل عليَّ رسول الله عِيَّكِيَّةٍ وقد خرج »                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | « دخل رجل المسجد يوم الجمعة »                                                                          |
|              | « دخل النبي عليه السلام مكة » « دخل النبي                                                              |
|              | (ر)                                                                                                    |
| . س          | « رغم أنف رجل » » « رغم أنف                                                                            |
|              | ·                                                                                                      |
|              | « رأيت رسول الله عَيْظِيَّةٍ أذن »                                                                     |
| 001          | « رأيت رسول الله ﷺ إذا أتي » الله ﷺ                                                                    |
| ٥٥٥          | « رأى عامر بن ربيعة »                                                                                  |
| 770          | « رأیت في منامي »                                                                                      |
| ٤٠٣          | « رأيت النبي ﷺ تواكى » » النبي ﷺ                                                                       |
| Y 9 V        | « رب اغفر لي »                                                                                         |
| 199          | « الرؤيا من الله »                                                                                     |
| ٤١.          | « الريح من روح الله »                                                                                  |
|              | ( س )                                                                                                  |
| 441          | « سبحان الله والحمد لله » الله والحمد الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله |
|              |                                                                                                        |
| 214          | « سبحان الذي يسبح الرعد » الذي يسبح الرعد »                                                            |
|              | « سئل النبي عَلَيْكُ عن الطيرة »                                                                       |
| ٥١٧          | « سموا باسمي ولا تكنوا » ولا تكنوا »                                                                   |
| ٨٤           | « سبق المفردون »                                                                                       |
| ۱۳۰          | « سيد الاستغفار »                                                                                      |
| ١٠٤          | « سئل رسول الله ﷺ عن أفضل » الله ﷺ عن أفضل                                                             |
|              | (ش)                                                                                                    |
| ٥٦٧          | « شكوت إلى رسول الله ﷺ ذرب »                                                                           |
| ٤٠٥          | « شكى الناس إلى رسول الله ﷺ » الناس إلى رسول الله ﷺ                                                    |
| ١٧٠          | « شكت إليَّ فاطمة »                                                                                    |

| 198   | « شكى خالد بن الوليد »                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|       | ( ص )                                                                 |
| ۳٠٩   | « صلی بنا عمار بن یاسر »                                              |
| ٤٧٣   | « صنع أبو الهيثم بن التيهان »                                         |
| ٥٥٣   | « العين حق ولو كان »                                                  |
| ٤٩٤   | « عطس رجل عند رسول الله ﷺ »                                           |
| १९٦   | « علمنا رسول الله ﷺ » « علمنا رسول الله ﷺ                             |
| 704   | « علمني رسول الله ﷺ أن أقول »                                         |
| ۳٠١   | « علمني دعاء أدعو به »                                                |
| ٥ . ٦ | « العجوة من الجنة »                                                   |
|       | ( ف )                                                                 |
| ٥٦    | « فإن ذكرني في نفسه »                                                 |
| ۸۵٥   |                                                                       |
|       | (ق)                                                                   |
| ٨٠    | « قالوا : يا رسول الله ، كيف نصلي عليك ؟ »                            |
| 117   | « قلت : يا رسول الله » « قلت : يا رسول الله »                         |
|       | « قام رسول الله عَيَالِيَةِ يصلي » « قام رسول الله عَيَالِيَةِ يصلي » |
| ٤٩.   | « قلت لأنس : أكانت المصافحة »بب                                       |
| ۳۲٥   | « قلت : يا رسول الله ، منا رجال »                                     |
| 777   | « قمت مع رسول الله ﷺ ليلة »                                           |
| ۳٤٧   | « كان رسول الله ﷺ إذا غزا »                                           |
| ۳۹۳   | «كان رسول الله ﷺ يعوذ الحسن والحسين »                                 |
| ξ     | « كان رسول الله ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر »                      |

|              | كان النبي ﷺ إذا عصفت الريح "                      |      |
|--------------|---------------------------------------------------|------|
|              | كان رسول الله ﷺ إذا رأى الهلال »                  |      |
| 277          | كان رسول الله ﷺ إذا دخل رجب »                     |      |
| 201          | كان رسول الله ﷺ إذا سافر فأقبل »                  | ))   |
| -,202        | كان رسول الله ﷺ إذا رجع من سفره »                 | ))   |
| १०९          | كان رسول الله ﷺ جالساً ورجل يأكل »                | ))   |
| ٤٤.          | كان رسول الله ﷺ وأصحابه إذا علوا »                | ( )) |
| OOV          | كان رسول الله ﷺ يتعوذ من الجان »                  | ))   |
| 0 . 0        | كان رسول الله ﷺ يؤتي بالصبيان »                   | ( )  |
| ٥٣٦          | كان رسول الله ﷺ إذا دخل السوق »                   |      |
|              | كان رسول الله ﷺ إذا نظر وجهه »                    |      |
|              | كان رسول الله ﷺ إذا استفتح الصلاة »               |      |
|              | كان رسول الله ﷺ يسكت »                            |      |
| 200          | كان رسول الله ﷺ في غزو »                          | į )) |
|              | كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة »              |      |
|              | كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة بالليل »       |      |
| <b>۲ V</b> 1 | كان رسول الله ﷺ إذا قام إلي الصلاة من جوف الليل » | 5 )  |
| ۲۸۳          | كان رسول الله ﷺ يقول في ركوعه »                   | 5)   |
| ۲۸۳          | قان رسول الله عَلَيْكُ يكثر »                     | 5)   |
|              | كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه »                    |      |
|              | كان رسول الله ﷺ يقول بين السجدتين »               |      |
| ۲۱٤          | كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من صلاته »              | 5 }  |
|              | كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة » ِ              |      |
|              | نان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام »                |      |
|              | نان رسول الله ﷺ يقول : سمع الله لمن حمده »        |      |

| 717       | كانوا يصلون في أول الليل »                            | )  |
|-----------|-------------------------------------------------------|----|
| 779       | كان النبي عَيَّالِيَّةٍ يفتتح صلاته »                 | )  |
| ۲٩.       | كنا يوماً نصلي وراء »                                 | )  |
| ٥١٣       | كانت جويرية إسمها »                                   | )  |
| ۲ ۰ ۳     | كل ابن آدم خطاء »                                     | )  |
| ۰۰۳       | كيف يقول في الصلاة »                                  | ); |
| 17        | كفي بالمرء كذُباً »                                   | )) |
| ٣٨        | كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد »                    | )) |
| ۳٥        | كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله »                 | )) |
| ٥٦        | لكل شيء صقالة »                                       | )) |
| 1 - 1     | كلمتان خفيفتان على اللسان »                           | )) |
| 1.0       | كنا عند رسول الله ﷺ »                                 | )) |
| 170       | كان نبي الله عَيَّالِيَّةِ »                          | )) |
| 077       | كان إذا جلس مجلساً »                                  | )) |
| OTV       | ا كنت جالساً مع النبي عِلَيْكُمْ »                    | )) |
| 730       | ا كنا عند عبد الله بن عمر » » كنا عند عبد الله بن عمر | )) |
| ٥٤٤       | اكنت رديف النبي عِيَالِيَّةِ »                        | )) |
| 001       | ا كان الناس إذا رأوا أول الثمر »                      | )) |
| 008       | (كان يؤمر العائن أن يتوضأ »                           | )) |
| ٥٦.       | (كان ليم تمر في سهوة »                                | )) |
| <b>44</b> | (كان يرقى يقول: أمسح البأس »                          | )) |
| ٤٠١       | (كيف أقول يا رسول الله ؟ »                            |    |
| ٤٣١       | ا كان النبي ﷺ إذا ودع الرجل »                         |    |
| 890       | ( كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله عَلَيْكُو »       | )) |
|           | ( )                                                   |    |
| ٣٧٨       | « ليسترجع أحدكم في كل شيء »                           | () |

| 497     | « لا رقية إلا من عين أو حمة » الا رقية إلا من عين أو حمة » |
|---------|------------------------------------------------------------|
| ٧٨      | « لا يمنعن أحدكم الدعاء »                                  |
| ٤٤٤     | « ليس رجل يكون له دابة صعبة »                              |
| ٤٧٧     | « لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا »                             |
| 117 .0  | « لقيت إبراهيم ليلة »                                      |
| ٥٥٨     | « لا عدوى ولا طيرة وأصدقها الفأل » ولا طيرة وأصدقها        |
| ٥٥٨     | « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة »                              |
| ٤٤      | « لا يقبل الله قولاً إلا »                                 |
| ٥٠٦     | « لا يجوع أهل بيت » »                                      |
| 0 - 1   | « لو أن أحدكم إذا أتى أهله »                               |
| 079     | « ليس الشديد بالصرعة »                                     |
| ٤٨٥     | « ليس منا من تشبه بغيرنا »                                 |
| ٦٢      | « لما توفى أبو طالب » الله توفى أبو طالب »                 |
|         | « لا يقعد قوم يذكرون الله »                                |
|         | « لا نكاح إلا بولي » « لا نكاح إلا بولي »                  |
| 97      | « لا صلاة إلا بطهور » « لا صلاة إلا بطهور                  |
| ۱ - ۲   | « لا أحد أحب إليه المدح » « لا أحد أحب إليه المدح          |
|         | « لأن أقول سبحان الله »                                    |
| ١٤٨     | « لم یکن رسول الله ﷺ یدع »                                 |
| 744     | « لو يعلم الناس ما في النداء »                             |
| ۲، ۲۳۲  | « لا يسمع مدى صوت المؤذن »                                 |
| 7 2 7   | « لا يرد الدعاء بين الأذان » الأدان »                      |
|         | ( p )                                                      |
| 141     | « ما من عبد يقول في الصباح »                               |
| - u . a | " NI 1- 1 <                                                |

|    | 417      | ما شيء أجده في نفسي »                                    | )) |
|----|----------|----------------------------------------------------------|----|
|    | 377      | ما أنعم الله على عبد » » ما أنعم الله على عبد            | )) |
|    | <b>7</b> | ما من عبد تصیبه »                                        | )) |
|    | ۳۸۷      | ما يمنع أحدكم إذا عسر » » أحدكم                          | )) |
|    | 871      | ما خلف رجل عند أهله »                                    | )) |
|    | ٤٦.      | ما عاب رسول الله ﷺ طعاماً »                              | )) |
|    | 017      | ما اسمك ؟ »                                              | )) |
|    | ٥٢٣      | ما من قوم یقومون »                                       | )) |
|    | ۸۲       | ما من أحد يسلم علي " ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، | )) |
|    | 170      | ما كنت أرى أحداً يعقل » أرى أحداً يعقل الله المناس       | )} |
| ۲۱ | 9 (1     | ما من رجل ینتبه »                                        | )) |
|    | ٨٢١      | ما من عبد يقول عند » » ما من عبد يقول عند »              | )) |
|    | 771      | ما خرج رسول الله ﷺ »                                     | )) |
|    | 451      | ما أصاب عبداً هم » « ما أصاب عبداً هم                    | )) |
|    | ٩.       | مثل الذي يذكر ربه »                                      | )) |
|    | ٤٠١      | مر رسول الله عَلَيْكُمْ بقبور »                          | )) |
|    | ٤٨٣      | مر النبي عَلَيْقُ على صبيان » » النبي عَلَيْقُ على صبيان | )) |
|    | 470      | المؤمن القوي خير » » للمؤمن القوي خير                    | )) |
|    |          | من أراد أن يسافر »                                       |    |
|    | 801      | من نزل منز لا شم قال »                                   | )) |
|    | ٤٨٩      | من محمد رسول الله إلى هرقل »                             | )} |
|    | १९०      | من حدث حديثاً فعطس »                                     | )) |
|    | 247      | من عاد مريضاً لم يحضره » » من عاد مريضاً لم              | )) |
|    | 0.0      | من ولد له مولود »                                        | )) |
|    | 0.7      | من تصبح بسبع تمرات »                                     | )) |

| 017    | ن انتم ۲ »                                                                                             | " مر |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 0 7 1  | ن، جلس مجلساً »                                                                                        | ( مر |
| ٥٢٨    | ن كظم غيظاً » كظم غيظاً »                                                                              | ( مز |
| ۱۳۵    | ن رأی مبتلاً » » بازی مبتلاً »                                                                         | « مز |
| ٥٣٢    | ز رأى صاحب بلاء » » رأى صاحب بلاء                                                                      | « مز |
| ٥٣٣    | ن دخل السوق فقال »                                                                                     | « مز |
|        | قرأ آية الكرسي »                                                                                       |      |
|        | : صنع إليه معروف »                                                                                     |      |
| 007    | رأی شیئاً فأعجبه » « فاعجبه »                                                                          | ه مز |
| ١٥     | حدث عني بحديث » « عني بحديث                                                                            | « مز |
| ١٦     | ، روی عنی حدیثاً »                                                                                     | ا من |
| ٤٦     | استيقظ »                                                                                               | ۱ مز |
| ٤٧     | ، سبح في دبر كل صلاة »                                                                                 | ا من |
| ره، ۲۳ | ، قعد مقعداً »                                                                                         | امن  |
|        | ، شغله ذکره »                                                                                          |      |
| ٦.     | قال : سبحان الله وبحمده » الله وبحمده »                                                                | ( من |
|        | , قال كل يوم مائة »                                                                                    |      |
| ۸١     | صلى علي صلاة »                                                                                         | ا من |
| ۸۳     | ، ذكرت عنده »                                                                                          | امن  |
| ٩ ٤    | , فاتته صلاة العصر » العصر على العصر | ا من |
| 90     | قال: لا إله إلا الله »                                                                                 | ا من |
| 90     | قال : سبحان الله » « قال : سبحان الله »                                                                | ً من |
| 99     | أعتق رقبة »                                                                                            | من   |
| 170    | قال حين تصبح »                                                                                         | من   |
| ۱۳۸    | قال حين يمسى »                                                                                         | من   |

| ١٤٧         | « من قال حين يصبح »                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 178         | « من قرأ الآيتين »                                  |
| ۱۷۷         | « من قال حين يأوي إلى فراشه »                       |
| ۲۸۱         | « من تعار من الليل »                                |
| ۱۸۸         | « من أوى إلى فراشه »                                |
| ۲۲.         | « من قال يعني إذا خرج من بيته »                     |
| 137         | « من صلى علي صلاة »                                 |
| 720         | « من قال حين يسمع النداء »                          |
| ٣٢٣         | « من سبح دبر کل صلاة »                              |
| ۳۸٥         | « الموت فزع فإذا بلغ » « الموت فزع فإذا بلغ         |
|             | (ن)                                                 |
| ٤٧١         | ا نزل رسول الله ﷺ على أبي » الله ﷺ                  |
| ٥٦٥         | « نعم البيت الحمام يدخله الرجل » الحمام يدخله الرجل |
| ١٢٢         | « نزلت هذه الليلة آية »                             |
|             | ( ھ_ )                                              |
| ٤٣          | ( هو قول الرجل » « لوجل الرجل الم                   |
| 757         | ا هو المقام الذي أشفع » شفع »                       |
|             | ( و )                                               |
| ۱٦٨         | ( وإذا استيقظ فليقل »                               |
| <b>TV</b> A | ( وإذا سچد أحدكم »                                  |
| 444         | ا وإذا ركع يقول في ركوعه »                          |
| ٥٠٨         | ( وقد سمى النبي إبنه إبراهيم ُ»                     |
| ٥٠٩         | ا ولد لأبي طلحة غلام »                              |
| ٥٠٩         | ا ولد لي غلام »                                     |
| ٥٠٨         | ا ولد لى الليلة غلام »                              |

| وكان النبي ﷺ يعجبه الفأل »             | , )) |
|----------------------------------------|------|
| ( ي )                                  |      |
| یا أبا هر »                            |      |
| پا عائش »                              | . )) |
| با رسول الله ، إن شرائع الإسلام »      | . )) |
| با رسول الله ، علمني شيئاً »           | . )) |
| با رب ، أي عبادك أحب ؟ »               | . )) |
| با رب ، قد أنعمت عليَّ »               | , )) |
| با مالك يوم الدين »                    | . )) |
| با رسول الله ، أريد سفراً »            | . )) |
| با رسول الله ، أريد أن أسافر »         | . )) |
| با بني ، سم الله »                     | . )) |
| با رسول الله ، إنا نأكل »              | . )) |
| با أيها الناس ، أفشوا السلام »         | ; )) |
| با بني ، إذا دخلت على أهلك »           | ; )) |
| با رسول الله ، كيف يأتيك الوحي ؟ » ٢١٠ | , )) |
| بجزي عن الجماعة إذا مروا »             | ))   |
| بكون في أُمتي خسف »                    | . )) |
| بنزل ربنا كل ليلة » ۲۱۵، ۲۱۲، ۲۱۵      | . »  |
| ٣٢٨                                    |      |

# فهرس الأعلام المترجم لهم

(1)

| رقم الصفحة                               |
|------------------------------------------|
| أبو عبد الله الحاكمأ ٥٣                  |
| أحمد بن شعيب بن علي                      |
| أنس بن مالك                              |
| أحمد بن محمد بن إسحاق                    |
| أسماء بنت عميس                           |
| أمية بن مخشي الخزاعيأمية بن مخشي الخزاعي |
| أبو رافع مولى النبي عَلَيْكُمْ           |
| (ب)                                      |
| البراء بن عازب ١٨٢                       |
| بريدة بن الحصيب ١٩٢                      |
| بلال بن رباح القرشي                      |
| (ث)                                      |
| ئوبان بن بجدد                            |
| ( جـ )                                   |
| جابر بن عبد الله الله ۲۱۶، ۲۱۶           |
| Y Y 0                                    |
| جبير بن مطعم بن عدي                      |
| جويرية بنت الحارث                        |
| (ح)                                      |
| حذيفة بن اليمان ١٥٨                      |

| حفصة بنت عمر ٢٧٤                                 |
|--------------------------------------------------|
| الحارث بن ربعي                                   |
| ے<br>الحالد بن الولید بن المغیرة                 |
|                                                  |
| ذكوان السمان الزيات                              |
| رفاعة بن رافع بن مالك                            |
| (;)                                              |
| زید بن أسلم ۲۵٦                                  |
| زيد بن خالد الجهني                               |
| زيد بن سهل بن الأسود                             |
| زینب بنت جحش بن رئاب                             |
| ( س )                                            |
| سعید بن المرزبان ۱۶۳                             |
| سعد بن مالك بن سنان ۱۷۸ مالك بن سنان و ۲۳۷ ، ۱۷۸ |
| سهل بن سعد                                       |
| سماك بن الوليد ٢٦٢                               |
| سعد بن عبادة                                     |
| سلمان بن صرد بن الجون ۲۷۰                        |
| سهل بن حنیف                                      |
| سمرة بن جندب ۲۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰                |
| سعد بن أبي وقاص                                  |
| شداد بن أوس۱۳۱، ۱۳۲، ۳۰۷                         |

| 177   | شرف الدين عيسي                |
|-------|-------------------------------|
|       | (ص)                           |
| ۱۸۸   | صدی بن عجلان                  |
| ٤٤٨   | صهیب بن سنان بن مالك          |
|       | (ط)                           |
| 108   | طلق بن حبیب                   |
|       | (ع)                           |
| ۱٦.   | عائشة بنت أبي بكر             |
| 000   | عامر بن ربیعة                 |
| 71    | عبادة بن الصامت               |
| 0 £ £ | عامر بن أسامة الهذلي          |
| 779   | عبد الرحمن بن سعد             |
| ۸٥    | عبد الرحمن بن صخر             |
| ۳۱۸   | عبد الله بن الزبير            |
| ۲     | عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف |
| ۸۲۸   | عبد الله بن خبیب              |
| ۸٩    | عبد الله بن بسر               |
| 177   | عبد الله بن عثمان بن عامر     |
| ٩.    | عبد الله بن قیس               |
| ۱۱٤   | عبد الله بن مسعود             |
| ۱٤٧   | عبد الله بن غنام              |
| 1 2 9 | عبد الله بن عمر               |
| 7 / 1 | عبد الله بن العباس            |
| ۲۳۱   | عبد الله بن عمرو بن العاص     |
|       | عبد الله بن المقفع            |

| ٣ | عثمان بن أبي العاص                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | عثمان بن عفان عثمان بن عفان                                     |
| ١ | عقبة بن عمرو                                                    |
| ۲ | عقبة بن عامر بن عيس <i>ي</i>                                    |
| ۲ | عطاء بن السائب ۹ ۹                                              |
| ٥ | عطية بن عروة ٢٩                                                 |
| ٤ | عمران بن الحصيين                                                |
| ۲ | عمار بن یاسر است یاسر یا در |
| ۲ | عوف بن مالك                                                     |
| ۲ | عمر بن الخطاب بن نفیل ٤٢                                        |
| ١ | عمرو بن شعیب                                                    |
| ١ | علي بن أبي طالب ٢٥٠                                             |
|   | عویمر بن عامر                                                   |
| ۲ | عمرو بن عبسة بن عامر                                            |
|   | (ف)                                                             |
| ١ | فاطمة بنت رسول الله ﷺ                                           |
|   | ( 4)                                                            |
| ۲ | كعب بن عاصم الأشعري ٢٦                                          |
|   | ( 9 )                                                           |
|   | محمد بن عیسی بن سورة ۵۳                                         |
|   | محمد بن إسماعيل البخاري٩٠                                       |
|   | محمد بن یزید بن ماجه ۵۳                                         |
| ٤ | معاذ بن أنس الجهني                                              |
| ٣ | معاذ بن جبل                                                     |
| ٥ | مجاهد بن جبر                                                    |

| 77  | محمد بن عبد الوهاب البلخي |
|-----|---------------------------|
| ۸۷  | مسلم بن الحجاج            |
| ۳۱۷ | المغيرة بن شعبة           |
|     | (ن)                       |
| ٣٣٨ | نفيع بن الحارث            |
|     | ( 4_ )                    |
| 777 | هند بنت أبي أمية          |
|     | (و)                       |
| 173 | وحشي بن حرب               |
| 104 | وكيع بن الجواح            |
|     |                           |

\* \* \*

.

· ·

i

# فهرس المؤضوعات

| الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ترجمة بدر الدين العيني من المستمال المستما |
| ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حكم العمل بالحديث الضعيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إثبات نسبة الكتاب للمؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وصف النسخ المعتمدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| موارد المصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كلمة شكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نماذج من المخطوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مقدمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فصل في ذكر الله طرفي النهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فصل فيما يقال عند المنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فصل فيما يقوله من يفزع ويقلق في منامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فصل فیما یصنع من رأی رؤیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فصل في فضل العبادة بالليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فصل في تتمة ما يقول إذا استيقظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فصل فيما يقوله إذا خرج من منزله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فصل في دخول المنزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ۲۳۳         | في الأذان ومن يسمعه            | فصل |
|-------------|--------------------------------|-----|
| YOV         | في استفتاح الصلاة              | فصل |
|             | في دعاء الركوع والقيام منه     | فصل |
| <b>79</b> Å | في الدعاء في الصلاة بعد التشهد | فصل |
|             | في أدبار السجود                | فصل |
|             | في الاستخارة                   |     |
| 440         | في الكرب والحزن والهم          | فصل |
| ٣٤٦         | في لقاء العدو وذي السلطان      | فصل |
| 404         | في الشيطان يعرض لابن آدم       | فصل |
| 415         | في التسليم للقضاء القضاء       | فصل |
| ۳۷٠         | فيما ينعم به على الإنسان       | فصل |
| 444         | فيما يصاب به المؤمن            | فصل |
| ቸለቸ         | في تتمة أدعية هذا الباب        | فصل |
| ٣٨٧         | في الدين                       | فصل |
|             | في الرقى                       |     |
| ٤           | في دخول المقابر                | فصل |
| ٤٠٣         | في الاستسقاء                   | فصل |
|             | في الربح                       |     |
|             | في الرعد                       |     |
|             | في نزول الغيث                  |     |
|             | في رؤية الهلال                 |     |
|             | في الصوم والإفطار              |     |
| 247         | في السفر                       | فصل |

| 240   | ركوب الدابة                      | في | فصل |
|-------|----------------------------------|----|-----|
| 2 2 7 | ركوب البحر                       | في | فصل |
| ٤٤٤   | الدابة الصعبة                    | في | فصل |
| ٤٤٦   | الدابة تنفلت                     | في | فصل |
| ٤٤٨   | القرية أو البلدة إذا أراد دخولها | في | فصل |
| ١٥٤   | المنزل ينزله                     | في | فصل |
| ٤٥٧   | الطعام والشراب                   | في | فصل |
| ٤٧١   | الضيف ونحوه                      | في | فصل |
| ٤٧٥   | السلام                           | في | فصل |
| 897   | العطاس والتثاؤب                  | في | فصل |
| ٤٩٦   | النكاح                           | في | فصل |
| ٥٠٣   | الولادة                          | في | فصل |
| ٥١٨   | في صياح الديك والنهيق والنباح    | في | فصل |
| ٥٢.   | الحريق                           | في | فصل |
|       | المجلس                           | في | فصل |
|       | الغضبُالغضبُ                     |    |     |
| ۱۳٥   | رؤية أهل البلاء                  | في | فصل |
| ٥٣٣   | دخول السوق                       | في | فصل |
| ٥٣٧   | النظر في المرآة                  | في | فصل |
| ٥٤٠   | الحجامة                          | في | فصل |
| ٥٤١   | الأذن إذا طنت                    | في | فصل |
|       | الرجل إذا خدرت                   | -  |     |
| ٥٤٤   | الدابة إذا تعست                  | فی | فصل |

| 730 | فصل فیمن آهدی هدیة                  |
|-----|-------------------------------------|
| ०१९ | فصل في من أميط عنه أذى              |
| 001 | فصل في رؤية الباكورة                |
| ٣٥٥ | فصل في الشيء يعجبه ويخاف عليه العين |
| ۸٥٥ | فصل في الفأل والطيرة                |
| 070 | فصل في الحمام                       |
| 979 | الفهارس :                           |
| ٥٧١ | ١ – فهرس الآيات القرآنية            |
| ٥٨١ | ٢ – فهرس الأحاديث والآثار           |
| ०९९ | ٣ - فهرس الأعلام المترجم لهم        |
| ۲٠٤ | ٤ - فهرس المرضوعات ٤                |

\* \* \*

f.,